

المملكة العربية السعودية وزارة التطيم العالي الجامعة الإسلامية بالملاينة المنورة عمادة البحث الطمي رقم الإصدار (٥٣)

المنا المنابعة المناب

القياسيّة المضرّوية للإيكان باللّه (مَعُ عَسَلْ اللّهِ مَدْ بعِسْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

تتأليفت و بَحَيْرُ لُالْمِرْبِهِ مِيرُ لُلْرِّعِي لُكُمْرِ فَوْجٍ الشَّنَادُ مُسَاعِدُ فِي كَلِيّة النَّعُق وَلْمُهُولِ النِّينِ

الجُئزُء الأقراب



ح الجامعة الإسلامية، ٢٣ ١ ١ هـ فهرس مكتبة الماك عهد الوطنيّة أثناء النشر

الجربوع، عبد الله بن عبد الرحمن

الأمثال القرآنية المضروبة للإيمان بالله مع نماذج من بعض الأمثال. / عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع ـ المدينة المنورة، ٢٤١هـ

۱۲۸۰ ص؛ ۱۲×۲۲ سم

أالعنوان ١- القرآن امثال

ديوي ۲۲۹٫٦ 1444/44

رقم الإيداع: ١٤٢٤/٧٤٣

ردمك: ۵-۷-۵۷ ، ـ ، ۹۹۲

جمثيع البحقوق مجفوطة الطبعثة الأولحث

ع ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٦م



## بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة معالى مدير الجامعة الإسلامية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم، والبحث والنظر فيه، وتنقيح مسائله، وسلوك طريقه، لأن ذلك هو الذي يوصل إلى السعادة، كما قال الرسول في: (( من سلك طريقاً بيلتمس به علماً سمل الله من عباده العلماء في الله من عباده العلماء في .

وأول ما بدئ به رسول الله هي هو وحي الله إليه بالعلم ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ﴾. وقال تعالى يخاطبه ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ... ﴾. وقال تعالى ﴿ وقل رب زدني علماً ﴾.

وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخرة إلا بالعلم النافع.

ولذا كان التعليم هو الهدف الأعظم لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز رحمه الله، ولأبنائه كذلك من بعده، ففي عهد خادم الحرمين الشريفين، أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم مستوى عالياً، وازدهر التعليم العالي وارتقت الجامعات، ومن هذه الجامعات

العملاقة، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، فهي صرح شامخ، يشرف بأن يكون إحدى المؤسسات العلمية والثقافية، التي تعمل على هدي الشريعة الإسلامية، وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العليا، والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر، وحدمة المجتمع في نطاق احتصاصها.

ومن هنا، فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث العلمية، ضمن واحباتها، التي تمثل جانباً هاماً من حوانب رسالة الجامعة ألا وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر.

ومن ذلك كتاب ((الأمثال القرآنية القياسية المضروبة لإيمان بالله مع نماذج من بعض الأمثال)) تأليف: د.عبد الله بن عبد الرحمن الحربوع.

نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

## معالي مدير الجامعة الإسلامية

د/ مالم بن عبد الله العبود

# المقدمة

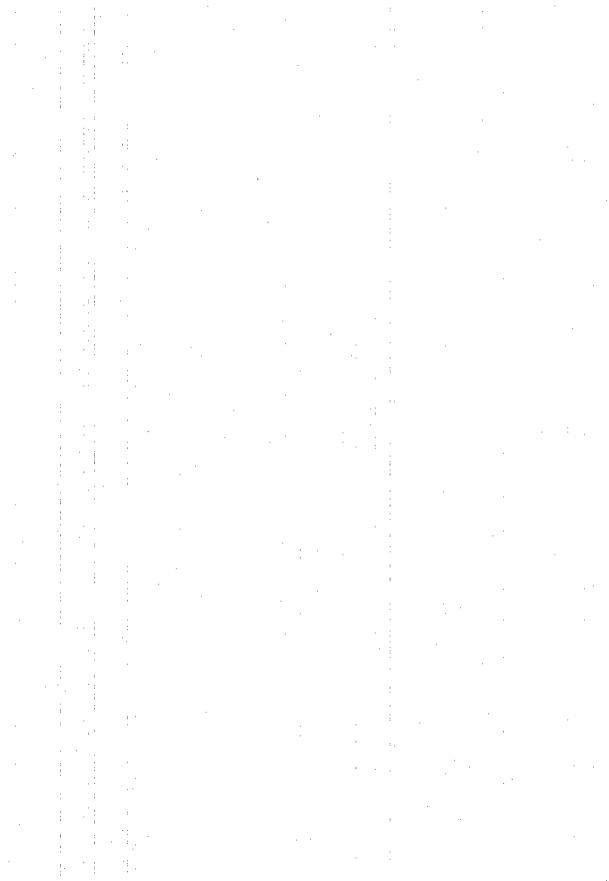

#### المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَّنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ ثَقَاتِهِ وَلَا تُمُونَنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (١).

﴿ إِلَا أَيْهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَبِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تُنسَّاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (٢).

﴿ وَمَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا \* يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَتُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَا زَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (٣).

أما بعد:

فبتوفيق من الله وفضل تم قبولي في الدراسات العليا، المرحلة العالمية

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية (١٠٢)

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية (١)

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب آية (٧٠ – ٧١).

العالية (الدكتوراه) بقسم العقيدة، بكلية الدعوة وأصول الدين، التابعة للحامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بتاريخ ٧/٧/ ١٤١٤ هـ.

وكان عليَّ أن أحتار موضوعاً ليكون البحث فيه لنيل الدرجة المذكورة.

وقد تم بتيسير الله اختيار موضوع هام، بعنوان: «الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للركن الأول من أركان الإيمان الستة (الإيمان بالله)».
وكان سبب اختيار الموضوع هو: الأهمية العظيمة للأمثال القرآنية عامة، والإيمانية منها حاصة.

## أهمية الموضوع:

يكتسب الموضوع أهميته من أهمية القرآن الكريم، حيث إنه في أمثاله وهي حزء منه.

كما يكتسب أهمية بالغة من جهة أخرى حيث يتعلق بأشرف العلوم، الإيمان بالله.

ويكتسب أهمية من جهة ثالثة حيث يبحث في الأمثال التي لها منزلة وأهمية كبيرة بين أساليب البيان.

فللأمثال في اللغة مكانة رفيعة لما لها من دور بارز في الإقناع، وسرعة التفهيم، وإزالة الإشكال.

وأحسن الأمثال هي أمثال القرآن الكريم لما حوته من المعاني الحسنة، والدلائل العميقة، المتضمنة للحكمة، ودلائل الحق في المطالب العالية.

«وغاية المثل القرآني: إصلاح النفوس، وصقل الضمائر، وتهذيب الأحلاق، وتقويم المسالك، وتصحيح العقائد، وتنوير البصائر، والهداية إلى ما فيه حير الفرد، وصلاح الجماعة، والتنبيه إلى المساوئ لتحتنب، وإلى المحاسن لتقبل عليها النفوس الطيبة، والقلوب الزكية»(١).

والأمثال في القرآن الكريم من تصريف الآيات الَّذِي ورد في القرآن الكريم، كما قَال تعالى:

<sup>(</sup>١) أمثال ونماذج بشرية من القرآن الكريم، أحمد بن محمد طاحون (١/ ١٠٤).

﴿ انظُر كَيفَ تُصَرَّفُ الآياتِ ثُمَّ هُم يَصْدِ فُون (١٠٠٠).

وقال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا القُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثْلُ فَأَبَى أَكْثُرُ النَّاسِ الأَكُفُورَا ﴾ (٢).

وتصريف الآيات يشمل تنويع الحجج والبراهين على قضية واحدة، فيؤتى للقضية الواحدة بأكثر من دليل وبرهان، فتتابع عليهم الحجج وتصرّف لهم الأمثال والعبر. (٢)

ويشمل تصريف الآيات تنويع الأساليب، فيؤتى بالدليل الواحد بأكثر من أسلوب: فتارة بالخبر، وتارة بالاستفهام، وأحرى بالنفي والإثبات، وأحيانا بضرب الأمثال أو القصص، ونحوها. وكل ذلك وارد في القرآن.

فالأمثال جزء من البيان الإلهي، تسهم في إبراز الحقائق الإيمانية من خلال أسلوبها المتميز الفعال في تشخيص الحقائق والإقناع، والفصل عند الاشتباه والخلاف. وخاصة قضايا الإيمان التي وقع فيها الخلاف: كالأصول التي ينبني عليها الإيمان بالله، وأسباب الهدى والضلال، وتوحيد

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية (٤٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية (٨٩).

<sup>(</sup>٣) انْظر: حامع البيان، لابن حرير، (٥/ ١٩٥).

الألوهية وما يضاده من الشرك، والبعث بعد الموت، وحقيقة الأنبياء والأولياء وأن ليس لهم ولا فيهم من خصائص الألوهية شيء، وحال الدنيا وسرعة زوالها وسوء عاقبة الاغترار بها، ونحو ذلك من القضايا الهامة.

والأمثال القرآنية يُفَصَّل الله بها آياته من الحجج والعبر والمواعظ، ونحوها. بين الله ذلك - سبحانه - بعد أن أورد مثلا لبيان حال الدنيا وما تؤول إليه، حيث قال تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثْلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنْ السّمَاءِ فَاخْلُطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْض مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنعَامُ حَتَى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ رُخُوفَهَا وَازْيَنتُ وَظَنَ أَهْلُهَا أَنهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَّاهَا أَمْوُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْزَرِ الأَمْسِ كَذَلك نَفْصِلُ الآياتِ لِنَعْوْمٍ يَتَفَكّرُونَ اللهُ المُعْلَا فَعَرْدُونَ عَلَيْهَا أَنْ اللَّهُ مَعْزَرِ الأَمْسِ كَذَلك نَفْصِلُ الآياتِ لِنَعْوْمٍ يَتَفَكّرُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

وقد أشاد الله سبحانه بأمثال القرآن مبينا أنه اشتمل على كل مثل من الحق يحتاجه الناس، وأن السبيل قد استبان بتلك الأمثال. وما بقي على الناس إلا أن يتفكروا بها ويتذكروا.

قَالَ الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَذَا القُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثْلِ وَكَانَ الإنسانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة يونس آية (٢٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف آية (٤٥)

وقال: ﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكُّرُونَ ﴾ (١).

وقال: ﴿ وَتُلْكَ الأَمْثَالُ مَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۗ (٢٠).

وبين سبحانه أن الأمثال من حجته البالغة على عباده. وأنه لم يعذب أمة بتكذيبها إلا بعد أن بين لها الأمثال.

قَالَ تعالى: ﴿ وَأَنذِ رِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَّبَنَا أَخِرُنا إلى أَجَلِ قَرِيبِ مُجِبْ دَعُولَكَ وَتَبَيعِ الرُّسُلُ أُولَمْ تُكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ وَيَلِي الرُّسُلُ أُولَمْ تُكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ وَيَلِي الرَّسُلُ أَوْلَمْ تُكُونُوا أَقْسَمُهُمْ وَتَبَيّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعُلْنَا مِهِمْ وَصَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴾ (٥) .

وقال تعالى: ﴿وَكُلاٍّ صَرَٰنِنَا لَهُ الأَمْثَالَ وَكُلاًّ تَبَرُنَا تَثْبِيرًا ﴾ ﴿ ﴿

وبين تبارك وتعالى أن الأمثال المضروبة في القرآن من أسباب الهداية. وأنه سبحانه يهدي هما كثيرا ممن تدبرها وانتفع هما، ويصل كثيرا ممن أعرض عنها.

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم آية (٢٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر آية (٢١).

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم آية (٤٤ - ٤٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان آية (٣٩).

قَال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كِثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلا الفَاسِقِينَ ﴾ (١).

وبين سبحانه أنه ضرب للناس أمثالهم التي يتعرفون بما على الهدى والضلال، والحير والشر، والحق والباطل، وما آل إليه أهلها من العواقب الحميدة، أو النهايات السيئة الوحيمة.

قَال تعالى: ﴿ ذِلِكَ مِأْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَّنُوا اتَّبَعُوا الحَقَ مِنْ رَبِهِمْ كَذِلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَا لَهُمْ ﴾ (٢).

وأعظم أمثال القرآن أهمية، وأرفعها شأنا ومنسزلة الأمثال الإيمانية، التي تبين أركان الإيمان، وتبين أسس الدين، وتعرف بالله رب العالمين، وبحقه على عباده، وغير ذلك من المطالب الإيمانية.

## الحاجة إلى دراسة الأمثال القرآنية:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية (٢٦).

<sup>(</sup>٢) سورة محمد آية (٣)

بفهمها وتعلقها (١)

قَالَ تعالى:

﴿ وَتُلك الْأَمْنَالِ مَضْرُبُها للنَّاسِ وَمَا يَعَقَلْهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ ﴿ ``.

وفي هذا توحيه لطلاب العلم إلى تفهم وتعقل الأمثال القرآنية، وتكليف لهم بشرحها وبيالها للناس. ففيه حث على تعلمها وتعليمها، ولأحل ذلك كان النبي على يعلم أصحابه الأمثال.

وأولى من يقوم بذلك الأقسام العلمية في الجامعات الإسلامية المتحصصة في قضايا العقيدة، التي تعتني بإبراز ما كان عليه السلف الصالح من الدين في مسائل الإيمان وما يتصل بها، كقسم العقيدة

<sup>(</sup>١) انْظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (٨٩/٦ – ٩٠) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت آية (٤٣).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (٣/٤١٤).

بالجامعة الإسلامية.

## ولأجل هذه الاعتبارات مجتمعة:

- الأهمية العظيمة للأمثال القرآنية الإيمانية.
- وما أحذه الله من الميثاق على طلاب العلم من بيان القرآن للناس ومنه الأمثال.
- وما يضطلع به قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية من العناية بكل ما يتعلق بالإيمان بالله ومسائل الاعتقاد.

لأجل ذلك اخترت هذا الموضوع، وتم قبوله بالقسم والحمد لله، واستقر العنوان على ما أشرت إليه في بداية المقدمة.

ولعل من علامات التوفيق استقرار العنوان على بحث الأمثال المتعلقة بالإيمان بالله، الركن الأول من أركان الإيمان الستة، الَّذِي هو أصل الإيمان. وذلك لتأخذ دراسة الأمثال الإيمانية تسلسلها الصحيح حين تبدأ من الركن الأول من أركان الإيمان.

وقد اشتمل البحث على دراسة أمثال هي أصول في بيان أصل الإيمان، وأسباب الهداية، والصلال، ونحوها.

كما اشتمل على دراسة آيات لها علاقة بالأمثال وهي أصول في التعريف بالله، وبيان تفرده بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال.

## شرح العنوان:

الأمثال القرآنية: تخرج به الأمثال غير القرآنية.

القياسية: تخرج به الأمثال غير القياسية كالأمثال التي بمعنى الحكم السائرة ونحوها. وينحصر البحث في الأمثال التي وردت بالقياس التمثيلي التشبيهي، أو بالقياس الشمولي، أو بقياس الأولى.ويدحل في ذلك ما تُوهِّم دحوله في أحدهما لبيان المراد به.

المضروبة: ضرب المثل إما أن يكون بقرينة لفظية، وهي لفظ (مثل) أو أحد تصاريفه، مقرونا بلفظ (ضرب) أو (اضرب) أو بدوها.

أو بقرينة معنوية، وهي ورود المثل بأسلوب التشبيه سواء ذكرت أداة التشبيه أم لم تذكر.

وبذلك تخرج الأمثال التي لم يذكر فيها لفظ مثل وليست بأسلوب تشبيه، كالقصص، وسائر الحجج الواردة في القرآن الكريم.

الإيمان بالله: المراد الركن الأول من أركان الإيمان القلبي الستة الواردة في حديث حبريل عليه السلام. وبذلك تخرج شعب الإيمان وأركانه الأحرى، وينحصر البحث في الأمثال المتعلقة بالإيمان القلبي الخاص بالركن الأول ((الإيمان بالله)).

ومعلوم أن الإيمان بالله (الركن الأول) أصل لكل شعب الإيمان.

وكمالها داخل في الإيمان الكامل.

وعليه فإن الأمثال الداخلة في هذا النوع هي الأمثال الأصول التي تتكلم عن طبيعة أصل الإيمان، وأسباب حصوله التي هي أسباب الهداية. وعن أسباب الضلال، وعن الذات الإلهية وما لها من الكمال ونحوه.

أما المطالب الإيمانية التي يدخل أصلها في الركن الأول، وتكون تفاصيلها وكمالها داخلة في مفهوم الإيمان الكامل، فإن الأمثال المضروبة لتفاصيلها أو آثارها أو كمالها غير داخلة في هذا البحث.

وهذا ينطبق على الأمثال المضروبة لتوحيد الألوهية.

حيث إن أصله يشتمل عليه الإيمان بالله (الركن الأول)، ولكن كماله لا يتحقق إلا بالعمل وإحلاص العبادة لله. فهو داحل في مفهوم الإيمان الشامل.

#### الصعوبات:

لم أواجه صعوبة - والحمد لله - في جمع المادة العلمية فهي تتعلق بأمثال القرآن، وقد تكفلت كتب التفسير والعقيدة بحفظ أقوال أهل العلم في ذلك. إلا أن البحث لم يخل من بعض الصعوبات في حوانب أخرى من أهمها:

١- تحقيق المعنى الراجع في كثير من ألفاظ الأمثال، وما يتعلق ها استناداً إلى الدلائل المعتبرة في المنهج المرسوم للبحث.

٢- الكيفية التي ينبغي أن ينظم عليها البحث، وتوزيع المسائل على
 أبوابه وفصوله ومباحثه ومطالبه، ونحوها.

ذلك أنه لم يسبق أن أفردت الأمثال الإيمانية ببحث مستقل، أو وضع لدراستها منهج مميز، ولاشك أن إبداع الشيء أصعب من محاكاته.

٣- الإحساس النفسي بصعوبة البحث لتعلقه بتفسير القرآن الكريم، وقضايا الإيمان بالله، وذلك أمر ثقيل يتطلب التثبت والبحث في المراجع الموثوقة قبل إثبات المعاني والأقوال.

٤- صعوبة المنهج المرسوم لهذا البحث الذي يتطلب حصر الدلائل المختلفة على المعاني المختارة. وفي ذلك تقييد مفيد للباحث حيث يبعده عن التكلف والمحازفة، إلا أنه متعب يحتاج إلى روية وجهد.

## المنهج المتبع في هذه الدراسة:

## أولا: في مجال دراسة الأمثال:

إن المنهج الذي اتبعته في دراسة الأمثال هو المنهج التفصيلي التحليلي، وذلك أن لأهل العلم في دراسة الأمثال القرآنية طريقتين هما: الطريقة المجملة، والطريقة المفصلة.

وقد أشار ابن القيم – رحمه الله – إلى هاتين الطريقتين في معرض كلامه على مثل النور في قوله تعالى: ﴿مَثْلُ نُورِهِ كَمْثُكُا فِيُ اللهِ النور في قوله تعالى: ﴿مَثْلُ نُورِهِ كَمْثُكُا فِي اللهِ اللهُ ا

(إحداهما): طريقة التشبيه المركب وهي أقرب مأخذا، وأسلم من التكلف. وهي تشبيه الجملة برمتها بنور المؤمنين، من غير تعرّض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته بجزء من المشبه به وعلى هذا عامة أمثال القرآن(٢)....

(والطريقة الثانية): طريقه التشبيه المفصل)(٣).

<sup>(</sup>١) سورة النور آية (٣٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: (وعلى هذا عامة أمثال القرآن) استدراك منه لقوله في أول الكلام: «وفي هذا التشبيه لأهل المعاني...»، وذلك لكي لا يظن أن هاتين الطريقتين خاصتان بذلك التشبيه فقط، فبيّن ألهما عامتان لسائر أمثال القرآن. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) اجتماع الجيوش الإسلامية، ص (٨).

وكلا هاتين الطريقتين مهمة ومطلوبة، ولها مميزاتما.

فالأولى: أسهل وأسلم كما وصفها ابن القيم - رحمه الله - بقوله: (روهي أقرب مأحذاً، وأسلم من التكلف». ويناسب خطاب العامة ومن في حكمهم.

والثانية: تبيّن خاصية الأمثال في دقة التصوير وسرعة التفهيم، وإصابة المعاني، وإزالة الإشكال، وإبراز الفوائد، ونحوها.

كما تبين إعجاز القرآن، وبلاغته. وذلك أن الأمثال تفتح لمن يتأملها آفاقاً بعيدة من العلوم السامية، والفوائد المتعددة، يأخذ كل من يتفكر فيها من ذلك بقدر ما أعطاه الله من العلم والإدراك، وقد يجد غيره فوق ذلك. إلا أن الإحاطة بما أودع الله فيها من العلم أمر تقصر عنه عقول أولي الألباب، وتكل عن التعبير عنه بلاغة الفصحاء ﴿ وَقُوْقَ كُلّ ذِي عِلْم عَلِيم الله أخبر أن ومما يؤيد أهمية المنهج التفصيلي في دراسة الأمثال أن الله أحبر أن العلماء هم الذين يعقلونها بقوله: ﴿ وَمَا يَعِقُلُهَا إلا العَالمون ﴿ () وبين أن طريق ذلك هو التفكر فيها بقوله: ﴿ وَمَا يَعِقُلُها إلا العَالمون ﴾ (١) وبين أن طريق ذلك هو التفكر فيها بقوله: ﴿ وَمَا يَعَقَلُهُا إلا العَالمون ﴾ (١) وبين أن طريق ذلك هو التفكر فيها بقوله: ﴿ وَمَا يَعَقَلُهُا إلا العَالمون ﴾ (١) وبين أن طريق ذلك بإعمال

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف آية (۷٦).

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت آية (٤٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف آية (١٧٦)، وسورة الحشر آية (٢١).

أهل العلم عقولهم في صورة الممثّل به، وفهم أجزائه، وما يقابلها من حال الممثّل له، فيحصل بذلك فهمها وإدراك المراد بها، واستخلاص العبر والفوائد منها.

كما أن المنهج التفصيلي متفق مع ما أخبر الله من أنه يفصل الآيات بضرب الأمثال. ولا يحصل التفصيل إلا بالدراسة المفصّلة لها، قَال تعالى في سورة «يونس» بعد أن ذكر مثلا لحال الدنيا: ﴿ كَذَيْلُكُ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ بَعْكُرُونَ ﴾.

أما ما أشار إليه ابن القيم - رحمه الله - من أن المنهج التفصيلي قد يحصل به تكلف في تعيين المراد بالمثل أو أجزائه، فهذا صحيح، وقد راعيت في منهج الدراسة - تلافياً لذلك - تعدد الدلائل على المعاني المختارة. ولاشك أن قيام أكثر من دليل على معنى ما دليل على قوته، وبعده عن التكلف والمجازفة. وحاولت السير على ذلك ما استطعت، وما قد يوجد من خلاف ذلك فهو لا يدل على خلل في المنهج، وإنما يدل على ضعف الباحث وغفلته.

والمنهج الذي يسره الله لهذه الدراسة لجانب من أمثال القرآن مهم حيث إنه يرسم طريقة واضحة المعالم متكاملة، تفيد في دراسة الأمثال القرآنية، والآيات الأصول الجامعة، ولم أحد فيما اطلعت عليه من المؤلفات في أمثال القرآن من انتهجه. وقد تم تطبيقه – بتوفيق الله – قدر الإمكان في الأمثال والآيات التي حرى بحثها.

## أهم معالم المنهج:

يقوم المنهج المتبع في هذه الدراسة على المنهج التفصيلي، حيث يتم دراسة المثل، وبيان ألفاظه، وتحليل أحزائه، وبيان ما يقابلها في الممثّل له، وتحديد المعنى المراد بالممثّل له بمقايسته بالمعنى المستخلص من الممثّل به، وحشد الدلائل والشواهد على ذلك حسب الخطوات الآتية:

١- دراسة السياق الذي ورد فيه المثل أو الآية وتحديد دلالته،
 والاستفادة منها في تحديد المعاني المرادة، والترجيح بينها.

٢ - تحديد صورة الممثّل به، واعتبارها من الأدلة في تعيين الممثّل له،
 وفي الترجيح بين الأقوال في ذلك.

٣- تحديد أجزاء الممثّل به، وما يقابلها في الممثّل له، والمناسبة بين المتقابلات، والدلائل الأحرى التي تدل على تلك المقابلة.

٤- اعتبار الدلائل اللغوية، وإيراد ما يحتاج إليه مما له أثر في إبراز المراد، من المعانى، والإعراب، والأساليب البلاغية ونحوها.

٥- إيراد شواهد المعاني المحتارة من أقوال أهل العلم من المفسرين وغيرهم، والتركيز على التفاسير التي تعتني بالتفسير بالمأثور، وأقوال السلف الصالح، والمعاني المستفادة من أقوالهم، والاستفادة من التفاسير الأحرى بقدر ما تدعو إليه الحاجة، ولا ألتزم بذكر جميع الأقوال الواردة

في ألفاظ المثل، وإنما أكتفي بالمشهور منها، وبعض أقوال أهل العلم الدالة عليها، أو أحيل إلى المراجع التي أوردتها، وبيان الراجع منها، والإحابة عن الأقوال المشهورة المرجوحة.

٦- إيراد شواهد المعاني المختارة من نصوص الكتاب والسنة،
 لتكون دليلا على قوة تلك المعاني، يضاف إلى الدلائل الأخرى المتقدمة.

٧- بيان أهمية المثل، والغرض الَّذي ضُرب من أجله.

۸- استنباط أهم الفوائد الإيمانية التي دل عليها المثل، والكلام عليها
 بالقدر الذي أرى أنه يفي باستخلاص العبرة والحكمة منها.

## ثانيا: التوثيق:

في مجال التوثيق أشير إلى اسم السورة، ورقم الآية.

وقد خرجت الأحاديث من كتب السنة، فإن كان في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بالإشارة إلى موضعه ذاكرا اسم الكتاب والباب ورقم الحديث، والجزء والصفحة. وإن كان في غيرهما ذكرت بعض كتب السنة التي أخرجته، ثم أتبع ذلك ببعض أقوال أهل العلم التي تبين درجة الحديث وصلاحيته للاحتجاج به.

أما الأقوال المقتبسة فإني أجعلها بين علامتي تنصيص، وأذكر في الهامش المرجع المقتبس منه. أما المعاني المقتبسة فإني أكتفي بوضع رقم في آخر المعنى المقتبس، وأشير في الهامش إلى المرجع المقتبس منه، مصدراً بلفظ ((انظر)).

ثالثا: التراجم.

ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في المتن باختصار ما عدا المشاهير من الصحابة كالخلفاء الراشدين، والمعروفين منهم بكثرة رواية الحديث، والأئمة الأربعة ونحوهم، كما لم ألتزم بترجمة الأعلام المعاصرين.

#### الدراسات السابقة:

لا توجد دراسة في المؤلفات القديمة أو المعاصرة مخصصة لدراسة الأمثال الإيمانية في القرآن الكريم.

والكتب القديمة المؤلفة في أمثال القرآن لا تعتني كثيرا بالمباحث الإيمانية. (١)

وأوسع كتاب تناول الأمثال القياسية في القرآن هو «أمثال القرآن» للإمام ابن القيم - رحمه الله - وهو في الأصل حزء من كتابه «إعلام الموقعين»، تكلم فيه عن الأمثال للتدليل على أن القرآن أرشد إلى القياس، فهو لم يقصد دراسة الأمثال دراسة علمية، وإنما ساقه لبيان الغرض المذكور أعلاه، وضمنها فوائد أخرى قيمة.

وهذا الكتاب هو الَّذي استوحيت منه فكرة البحث.

أما المؤلفات الحديثة في أمثال القرآن فقد تناولتها من جوانب متعددة.

فمنها من سار على طريقة المفسرين بذكر معاني الألفاظ، والمعنى الإجمالي، وبيان المثل ونوعه، ككتاب ((الأمثال في القرآن الكريم)) للدكتور

<sup>(</sup>١) انظر لمعرفتها ومعرفة نبذة عن مناهجها: "

<sup>-</sup> الأمثال في القرآن الكريم، د. الشريف منصور بن عون العبدلي، ص (٩٨-٦٨).

<sup>-</sup> الأمثال العربية، دراسة تاريخية تحليلية، د. عبد المحيد قطامش، ص (١٤٩-١٥١).

الشريف منصور العبدلي.

ومنها من درسها دراسة تربوية: مثل كتاب: «ظاهرة الأمثال في الكتاب والسنة وكلام العرب وآثارها في تربية الجيل المسلم» الصطفى عيد الصياصنه.

ومنها كتاب وعظي تربوي شامل، فيه نقول مفيدة، ومعان إيمانية كثيرة بعنوان «أمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم»، لأحمد بن محمد طاحون، إلا أن مؤلفه سار به على المنهج القديم في التأليف ولم يلتزم بالمنهج العلمي، وهو يركز على «التربية وتقويم المسالك وإصلاح النفوس» كما قال مؤلفه في المقدمة.

ومنها مؤلفات تُعنَى بالنواحي الأدبية والبلاغية لأمثال القرآن، مثل: «أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع»، للدكتور عبد الرحمن حسن حبنكه.

وهكذا فإن أمثال القرآن في البحوث الحديثة - كما وصفها أحد الباحثين (١) فيها - ((طرقت من ناحية اللغة، والتربية والتفسير، لكنه لا يعلم أن أحدا درسها من النواحي العقدية)».

وهذا البحث إن شاء الله هو باكورة الدراسات التي تُعنى بدراسة الأمثال الإيمانية، وسنة حسنة بإذن الله لطلاب العلم في ذلك.

<sup>(</sup>١) هو الدكتور الشريف منصور العبدلي، أفادي ذلك مشافهة عندما اتصلت به هاتفياً في بداية عملي في البحث عام ١٤١٤ هـ.

#### خطة البحث:

لقد حرى البحث - بعون الله وتوفيقه - على الخطة التالية:

- \* المقدمة: وتكلمت فيها عن: سبب احتيار الموضوع وأهميته، وشرح العنوان، وأهم الصعوبات، والمنهج المتبع في هذه الدراسة، وإشارة إلى الدراسات السابقة في أمثال القرآن، وخطة البحث.
  - \* الباب الأول: مقدمات في الأمثال وتعريف الإيمان.
    - الفصل الأول: مقدمات في الأمثال.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: المعاني الرئيسة للفظ ((مثل)).

#### وفيه مطالب:

- المطلب الأول: في المعنى الأول للمثَل، وهو: «القول السائر».
  - المطلب الثاني: في المعنى الثاني للفظ مثَّل، وهو: ((الوصف)).
- المطلب الثالث: في المعنى الثالث للفظ مثَل، وهو «الشبيه والنظير».
  - المطلب الرابع: في المعنى الرابع للفظ مثّل، وهو: «المثال».
- المطلب الخامس: تحديد أي أنواع المثل هو المقصود بهذه الدراسة.
  - المطلب السادس: المراد بضرب الأمثال.
    - المبحث الثاني: مقومات المثل القياسي.

#### وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: اشتماله على القياس.
- المطلب الثاني: اشتماله على الحكمة.
- المبحث الثالث: أهمية الأمثال القرآنية وأغراضها.

#### وقيه مطلبان:

- المطلب الأول: في بيان أهمية أمثال القرآن.
  - المطلب الثانى: أغراض الأمثال القرآنية.
  - الفصل الثاني: مقدمات في تعريف الإيمان.
    - وفيه مبحثان:
    - المبحث الأول: تعريف الإيمان في اللغة.
- المبحث الثاني: المعابي الشرعية للفظ «الإيمان».
  - وفيه مطالب:
- المطلب الأول: أدلة تنوع المراد بلفظ «الإيمان» شرعا.
  - المطلب الثانى: بيان أصل الإيمان.
  - المطلب الثالث: تعريف الإيمان القلبي.
  - المطلب الرابع: تعريف الإيمان الكامل.
- \* الباب الثاني: الأمثال المضروبة لاستنارة قلوب المؤمنين، وظلمة قلوب الكافرين في سورة «النور».

#### وفيه فصلان:

- الفصل الأول: المثل المضروب لنور الله في قلوب المؤمنين.
  - وفيه عدة مباحث:
  - المبحث الأول: دلالة السياق الَّذي ورد فيه المثل.
    - المبحث الثاني: دراسة المثل.

#### وفيه عدة مطالب:

- المطلب الأول: بيان نوع المثل.
- المطلب الثانى: بيان صورة الممثّل به.
  - المطلب الثالث: بيان الممثّل له.
- المطلب الرابع: بيان ما يقابل أجزاء الممثّل به.
- المبحث الثالث: الغرض من ضرب المثل وأهميته.
- المبحث الرابع: أهم الفوائد المستفادة من مثل «النور».
  - المبحث الخامس: خلاصة دراسة مثل النور.
- الفصل الثاني: المثلان المضروبان لأعمال الكفار من سورة النور.
   وفيه أربعة مباحث:
  - المبحث الأول: دلالة السياق الَّذي ورد فيه المثلان.
- المبحث الثاني: الغرض الَّذِي من أحله ضُرب المثلان، وأهميتهما. وفيه مطلبان:
  - المطلب الأول: الغرض الَّذي ضرب له المثلان.

- المطلب الثانى: أهمية المثلين.
- المبحث الثالث: دراسة مثل السراب من سورة النور. وفيه عدة مطالب:
  - المطلب الأول: نوع المثَل.
  - المطلب الثاني: تعيين الممثّل به.
  - المطلب الثالث: تعيين المثل له.
  - المطلب الرابع: الفوائد المستنبطة من مثل السراب.
- المبحث الرابع: دراسة مثُل الظلمات من سورة النور.
  - المطلب الأول: نوع المثل.
  - المطلب الثانى: بيان المثل به.
  - المطلب الثالث: بيان الممثّل له.
- المطلب الرابع: الفوائد المستفادة من مثل الظلمات.
  - \* الباب الثالث: الأمثال المتعلقة بذات الله تعالى.
    - وفيه فصلان:

وفيه مطالب:

- الفصل الأول: في النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى.
  - وفيه مباحث:
- المبحث الأول: في دلالة السياق الَّذِي ورد فيه النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى.

- المبحث الثاني: المراد بالأمثال التي نُهِيَ عن ضربها لله عز وجل.
- المبحث الثالث: في أهم الفوائد المستفادة من النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى.
- الفصل الثاني: في ثبوت تفرد الله تعالى بالمثل الأعلى، وما حرى
   على قاعدة قياس الأولى من الأمثال.
- المبحث الأول: في دلالة السياق اللّذي ورد فيه إثبات المثل الأعلى
   لله تعالى.
- المبحث الثاني: في المراد بالمثل الأعلى، ودراسة الآيات الدالة على
   ذلك.
- المبحث الثالث: في دلالة نبوت المثل الأعلى لله عز وجل على
   قاعدة قياس الأولى.
- المبحث الرابع: نماذج من الأمثال والحجج الجارية على قياس
   الأولى.
  - المبحث الخامس: بعض الفوائد المستفادة من هذا الفصل.
    - \* الحاتمة: وبينت فيها أهم نتائج البحث والتوصيات.
- \* الفهارس: وتشتمل على ما يلي: فهرس الآيات، وفهرس الأحاديث، وفهرس الأحاديث، وفهرس تراجم الأعلام، وقائمة المصادر والمراجع، وفهرس المحتويات.

هذا وقد بذلت جهدي وطاقتي الضعيفة القاصرة، ولم آلُ جهداً، وأرجو أن أكون قد وفقت للصواب. ألا وإنّ الله متفرد سبحانه بالكمال، وحكم على البشر العجز والقصور وذلك سارٍ على كل إنسان، فلا يسلم أحد من الخطإ إلا من عصمه الرحمن.

وحسبي أي احتهدت في تحري الحق و لم أتعمد الخطأ. فما كان فيه من صواب فمن الله وله الحمد، وما كان فيه من خطإ فمن نفسي والشيطان واستغفر الله.

## شكر..... وتقدير

هذا وأحمد الله وأشكره على عظيم منته وكريم فضله، حيث وفقي لسلوك طريق العلم، ويسر لي الالتحاق بالجامعة الإسلامية والتزود من علومها، وأعانني على كتابة هذا البحث الَّذِي أرجو أن يكون على الوجه الَّذِي يرضيه، وأن يكون خالصا صوابا نافعا، وله الحمد على نعمه التي لا تحصى.

وأولى من يوجه له الشكر من الناس - بعد شكر الله تعالى - حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظها الله - على ما قدمته للإسلام والمسلمين من خدمات جليلة، منها رعايتها هذه الجامعة العريقة المباركة، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. التي تخرج في كلياتها الآلاف من أبناء المسلمين، انطلقوا في الأرض دعاة ومعلمين، مزودين بالعلم بكتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف الصالح.

ثم أتوجه بالشكر لكل من كان له فضل على في إتمام هذا البحث، وعلى رأسهم شيخي المشرف على البحث الأستاذ الدكتور: أحمد بن عطية الغامدي على ما أبداه من الحماس للبحث، والحرص على إتقانه، والذي زودني بنصائحه وتوجيهاته القيمة التي أسهمت في إنجاز هذا البحث وتخطي ما يعرض فيه من إشكال. وكانت أوقات التقائي به فرصة للاستفادة من علمه وتجاربه. فله مني جزيل الشكر والتقدير، وأسأل الله العلى القدير أن يجزل له المثوبة، وأن يرفع منزلته في الدنيا والآخرة.

كما أتقدم بالشكر والعرفان للجامعة الإسلامية ممثلة بمديرها معالي

غير ذلك.

الدكتور/ صالح بن عبد الله العبود، ومديرها السابق معالي الدكتور/ عبد الله بن صالح العبيد، على إتاحة الفرصة لي لمواصلة تعليمي العالي، وما تقدمه لطلاب العلم من خدمات من أهمها: المكتبات القيمة التي يسرت بفضل الله - عملية البحث، وما يجده طلاب العلم من المسؤولين من حسن الرعاية والتشجيع.

وأخص بالشكر – أيضا – قسم العقيدة برئاسة الشيخ الدكتور / صالح بن سعد السحيمي، وبحلس كلية الدعوة وأصول الدين وعلى رأسهم عميد الكلية الدكتور / عبيد السحيمي، وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس العلمي، على ما بذلوه من جهد في رعاية البحث وتوجيهه. كما أشكر كل من ساعدي في إتمام هذا البحث من الأساتذة، والزملاء، بإبداء رأي أو نصيحة، أو إعارة كتاب أو إرشاد إلى مرجع، أو

وأسأل الله للحميع التوفيق والثبات على الحق في الدنيا، وعظيم الأجر في الآخرة.

والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

کتبه:

عبد الله بن عبد الرحمن المنصور الجربوع المدينة المنورة ٢/١٠/ ١٤١٩ هـ.

# الباب الأول

# مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان

وفيه فصلان:

الفصل الأول: مقدمات في الأمثال.

الفصل الثاني: مقدمات في تعريف الإيمان.

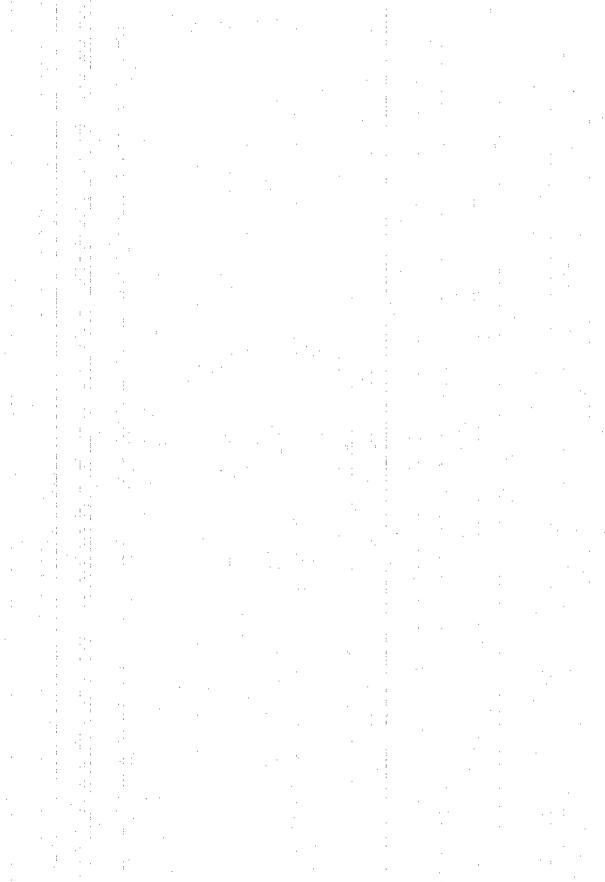

# الفصل الأول

# مقدمات في الأمثال

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: المعاني الرئيسة للفظ (رمثّل).

المبحث الثاني: مقومات الأمثال القرآنية.

المبحث الثالث: أهمية ضرب الأمثال القرآنية وأغراضها.

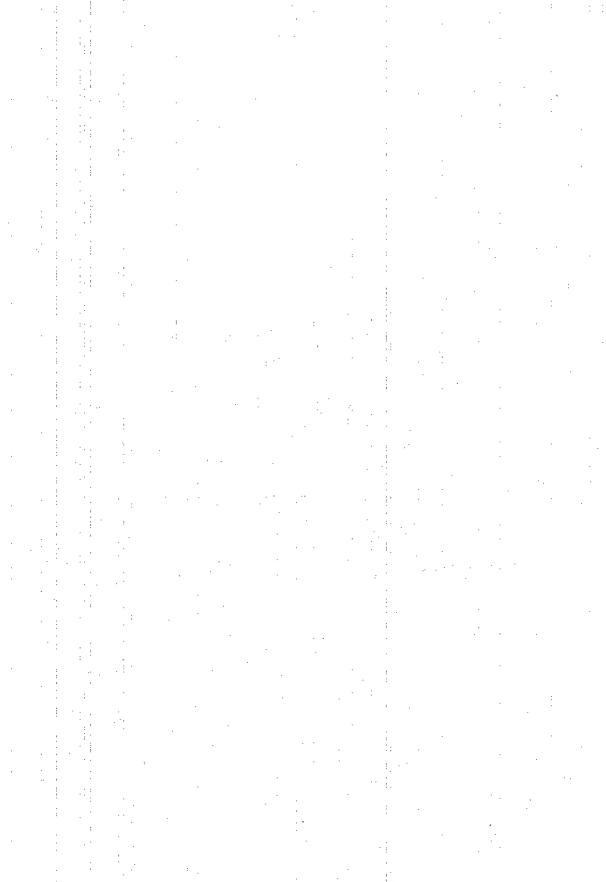

# المبحث الأول: المعاني الرئيسة للفظ «مثَل».

يخصص أهل المعاجم اللغوية والمفردات مساحة كبيرة نسبياً لدراسة معنى «المثّل» وذلك لكثرة معانيه، والأصول التي أحذت منها تلك المعاني، وما تصرف من مادة «مثّل» من المصادر، وذكر الشواهد اللغوية وغير ذلك من المباحث.

إلا أن العادة المتبعة في تعريف مادة «مثل» في أغلب ما اطلعت عليه من الكتب - التي تكلمت عن هذه المادة - كانت بإيراد معنى مختار لتعريف «المثل» ثم ذكر المعاني الأخرى، وأحياناً تجعل المعاني الأخرى أنواعاً مع أنما تغاير في الحقيقة المعنى المختار الذي صدر بذكره، وهذا المنهج يسبب صعوبة في الفهم وتداخلاً في المعاني.

ولذلك سأذكر المعاني الرئيسة التي تدور عليها معاني «المثل»، وحدَّها اللغوي، واشتقاقها، وبعض شواهدها، وما تدعو إليه الحاحة مما يتصل كما من المباحث، ثم أتبع ذلك بذكر ورود كل نوع في الكتاب والسنة، ذاكراً بعض الشواهد منهما. وسوف أفرد لكل معنى منها مطلباً مستقلاً.

ثم أفرد مطلباً خامساً لبيان أيِّ معاني الأمثال هي المقصود بهذه الدراسة، ثم مطلباً سادساً لبيان المراد بضرب الأمثال –والله المستعان–.

#### المطلب الأول: في المعنى الأول للمثل، وهو: القول السائر:

يطلق لفظ «مثل» علماً على كل قول اشتهر، وتناقلته الألسن وكثر تمثل الناس به.

والقول السائر هو الذي يشبُّه مضربه(١) بمورده(٢).

وهو مأحود من التمثل أي: الإنشاد.

قال حرير<sup>(٣)</sup> الشاعر:

والــتغلبيّ إذا تنحنح للقرى حكُّ أسته وتمثل الأمثالا<sup>(١)</sup>

وحده كما قال الراغب<sup>(٥)</sup> الأصفهاني:

<sup>(</sup>۱) يراد بمضرب المثل: الحالات والمواقف المتحددة التي يمكن أن يستعمل فيها المثل، لما يينها وبين مورد المثل من التشابه. انظر: الأمثال العربية، دراسة تحليلية تاريخية، در عبد المحيد قطامش، ص (۱٤)، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، ۱٤٠٨هـ.

<sup>(</sup>٢) مورد المثل، يراد به: الحالة التي قيل فيها ابتداءً. انظر: نفس المرجع.

<sup>(</sup>٣) هو حرير بن عطية الخطفي بن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع التميمي أبو حزرة، الشاعر، ولد باليمامة، وتوفي بها سنة ١١٠هـ.. انظر: وفيات الأعيان، لابن خلكان، (٢٧/١)، وطبقات الشعراء لابن سلام، ص (٨٦).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب لابن منظور، دار صيدا، (٦١١/٤٧).

<sup>(</sup>٥) الحسين بن محمد بن المفضل، المعروف بالراغب الأصفهاني، من أهل أصفهان، سكن بغداد، ومن مؤلفاته: محاضرات الأدباء، والذريعة إلى مكارم الشريعة، والمفردات في غريب القرآن. وغيرها، توفي سنة ٢٠٥ه. انظر سير أعلام النبلاء،

«والمثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر، بينهما مشاهة، ليبين أحدهما الآخر ويصوره، نحو قولهم (الصيف ضيَّعتِ اللبن)(۱),(۲).

#### الأقوال السارية والتشبيه:

تنقسم الأمثال السارية باعتبار اشتمالها على التشبيه إلى أقسام:

١ - ما شبه مضربه بمورده، وكان أسلوبه تشبيهاً.

مثل قولهم: «كمجير أم عامر»<sup>(٣)</sup>.

فإن الأسلوب تشبيه، ويضرب لتشابه مضربه – أي: الحال التي تمثل به لها – مع الحال التي أطلق فيها أولاً.

<sup>(</sup>١٢٠/١٨)، والأعلام، لخير الدين الزركلي، (٢٥٥/٢).

<sup>(</sup>۱) (ضيعت) بكسر التاء وإن خاطبت به مذكراً، لأن الأمثال تحكى، فلا تغير عن صيغتها التي تمثل بها أول مرة. ويضرب هذا المثل لمن يضيع الأمر ثم يريد استدراكه، انظر: جمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكري، (١/٥٧٥) المؤسسة العربية الحديثة، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٨٤هـ..

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، ص (٤٦٢)، ت: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، تاريخ: بدون.

<sup>(</sup>٣) يضرب لمن يضع المعروف في غيره أهله، ولمن يُكافَأُ بالسوء على إحسانه. انظر: بحمع الأمثال للميداني، (١٤٤/٢)، ت: محمد محيى الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة الثانية، ١٣٧٩هـ..

٢- ما شبه مضربه بمورده، لكن الأسلوب ليس تشبيهاً، كقولهم:
 (الصيف ضيعت اللبن».

وتشبيه المضرب بالمورد إنما هو من باب الاستعارة التمثيلية (١٠)، حيث تستعار حال من ضُرب له أولاً، لحال من ضُرب له آحراً لوجود التشابه بنهما. (٢)

٣ - الحِكَم وحوامع الكلم والأقوال التي ليس لها مورد، وليست أسلوباً تشبيهياً.

كقولهم: «إن القليل بالقليل يكثر» (أن وتمثلهم بقول الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم (أن)

<sup>(</sup>١) الاستعارة التمثيلية: «تركيب استعمل في غير ما وضع له، لعلاقة المشاهة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي».

انظر: علم البيان، د. عبد العزيز عتيق، ص (١٩٢)، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـــ.

<sup>(</sup>٢) انظر: زهر الأكرم في الأمثال والحكم، للحسن اليوسي، تحقيق: محمد حجي و د. محمد الأحضر، (٢/١)، السدار البيضاء، دار الثقافة، الطبعة الأولى، ١٤٠١هـ.

<sup>(</sup>٣) انظر: ديوان أبي العتاهية، الأرجوزة ذات الأمثال، ص (٤٩٣) دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٨٤هـ.

<sup>(</sup>٤) انظر: ديوان المتنبي، أحمد بن الحسين الجعفي، ص (٣٨٥) دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، التاريخ: بدون.

فالأسلوب ليس تشبيها، وليس هناك مورد للمثل تشبه به حال مَن ضُرب له.

عا كان أسلوبه تشبيها ولكن ليس له مورد يشبه به مضربه،
 كتمثلهم بقول: الخنساء (١) – رحمها الله –:

«كأنه علم في رأسه نار»(٢).

فهذا ليس فيه واقعة أو حال سابقة ضرب لها، وإنما تشبيه بصورة محسوسة يتخيلها السامع.

### تدوين أمثال العرب السارية:

لقد اعتنى الأدباء والعلماء قديماً وحديثاً بتدوين الأمثال السارية ودراستها، واستخلاص الفوائد والعبر منها، وامتد ذلك إلى دراسة الأمثال المعربة، والأمثال العامية. والمؤلفات في هذا الباب تقارب المائة كتاب أو تزيد. (٢)

<sup>(</sup>۱) هي تماضر بنت عمرو بن الحارث، والخنساء لقب غلب عليها، من الشاعرات المحضرمات، أسلمت مع قومها بني سليم، وهي من الشاعرات المحيدات توفيت سنة ٢٤هـ.

انظر: أسد الغابة (٨٨/٧)، والأعلام للزركلي (٨٦/٢).

<sup>(</sup>٢) يضرب للشيء الظاهر المشتهر، انظر: مجمع الأمثال، (١٥٥/١) وديوان الخنساء، دار صادر، ص (٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر لمعرفتها كتاب: الأمثال العربية ومصادرها في التراث، لمحمد أبو صوفة من ص

## ورود هذا النوع في القرآن الكريم:

إن القول الموحز الحكيم إذا سار بين الناس، وكثر تمثلهم به يصبح مثلاً. ومن ذلك بعض الآيات الكريمة أو أحزاؤها التي تداولها الناس، ولم تُعدّ من الأمثال عند أول نزولها، ولكنها اعتبرت أمثالاً، بعد أن سارت على الألسن وتمثل ها.

وأمثلة ذلك كثيرة منها:

تمثلهم بقوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلَ ۗ (١).

وقوله: ﴿ هُلُ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ (٢).

وقوله: ﴿ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ الْ

وقوله: ﴿ إِنَّ الطُّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْنًا ﴾ (1).

<sup>(</sup>٢٩-٣٧)، مكتبة الأقصى، الطبعة الأولى، (١٣٠٢هـ). وكتاب: الأمثال

العربية، دراسة تاريخية تجليلية، د.عبد المحيد قطامش من ص (٣٩ - ١٢٢).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية رقم (٩١).

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن، الآية رقم (٦٠).

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، الآية رقم (٥١).

<sup>(</sup>٤) سورة يونس، الآية رقم (٣٦).

وقوله: ﴿ وَلاَ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ مِأْهُلِهِ ﴾ (١).

وقوله: ﴿ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدُ ﴾ (١) ونحوها كثير.

روقد استطاع بعض الدارسين المعاصرين أن يجمع منها نحو سبعمائة مثل (٣)، وإن كان من الممكن أن يحصي الإنسان أكثر من هذا العدد)(١).

ورود هذا النوع في السنة المطهرة:

لقد خص الله نبيه محمداً ﷺ بجوامع الكلم وبدائع الحِكم.

قال ﷺ ((بُعثت بجوامع الكلم))(٥).

قال ابن حجر – رحمه الله – في بيان المراد بجوامع الكلم:

(رأنه ﷺ كان يتكلم بالقول الموجز، القليل اللفظ، الكثير المعاني))(١٠).

<sup>(</sup>١) سورة فاطر، الآية رقم (٤٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية رقم (١٩).

<sup>(</sup>٣) أمثال القرآن وأثرها في الأدب العربي إلى القرن الثالث الهجري، لنور الحق تنوير. (رسالة ماجستير، محفوظة بكلية دار العلوم، حامعة القاهرة) ص (١١٢-١١٥) نقلاً عن كتاب: الأمثال العربية، د. عبد المجيد قطامش.

<sup>(</sup>٤) الأمثال العربية، دراسة تاريخية تحليلية، د. عبدالجحيد قطامش، ص (١٣٠).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، البخاري: في كتاب الجهاد باب «نصرت بالرعب»، ح (٢٩٧٧)، الصحيح مع الفتح (١٢٨/٦)، ومسلم: في كتاب المساحد ح (٥٢٣)، صحيح مسلم ت: محمد عبد الباقي (١/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٢٤٧/١٣).

وقد أثر عن النبي الله أقوال موجزة، وكلمات جامعة حكيمة سارت وفشت بين المسلمين فأصبحت أمثالاً - فمن ذلك:

قوله ﷺ:

«لا يُلدغ المؤمن من ححر واحد مرتين»(١).

وقوله:

(ليس الخبر كالمعاينة))(٢).

وقوله: «الحرب خُدْعَة<sub>»</sub>(<sup>۳)</sup>.

وقوله: ((هذا حين حمي الوطيس)) وفي رواية: ((الآن حمي الوطيس)) الوطيس)) (٥٠).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، البخاري: كتاب الأدب، باب لا يلدغ المؤمن..، ح (٦١٣٣) الصحيح مع الفتح (٢٩٩٨). ومسلم: كتاب الزهد، باب لا يلدغ المؤمن.. ح (٢٩٩٨) صحيح مسلم (٤/ ٢٩٥٥).

 <sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد، المستد، (۲۷۱/۱)، والحاكم في المستدرك (۳۲۱/۲)، وقال:
 صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه. البخاري: كتاب الجهاد، باب الحرب خدعة، ح (٣٠٣٠) الصحيح مع الفتح (١٥٨/٦)، مسلم: كتاب الجهاد، باب حواز الخداع في الحرب، ح (١٧٣٩) الصحيح تحقيق عبد الباقي (٣/ ١٣٦١).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم: کتاب الجهاد، باب: غزوة حنین، ح (۱۷۷۰) صحیح مسلم (۳/ ۱۳۹۹).

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد وغيره، المسند (٢٠٧/١).

وقوله: ((رُبُّ مُبلَّغ أوعى من سامع))(١). ونحوها كثير.(٢)

<sup>(</sup>۱) رواه البحاري، كتاب الحج باب الخطبة أيام منى، ح (۱۷٤۱) الصحيح مع الفتح (۱۷٤۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: أمنال الحديث للقاضي أبي محمد الرامهرمزي تحقيق: عبد العلي عبد الحميد، الدار السلفية، بومباي، وكتاب الأمثال في الحديث النبوي للحافظ أبي الشيخ الأصفهاني، تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد، الدار السلفية بومباي، وهما كتابان محققان، بيّن فيهما المحقق الصحيح والضعيف مما ينسب إلى النبي على من الأمثال.

## المطلب الثاني: في المعنى الثاني للفظ (رمثل):

يطلق لفظ «مثل» بمعنى وصف الشيء. (١)

وهذا المعنى لم أقف فيما اطلعت عليه من القواميس، وكتب المفردات على شواهد له من اللغة، وزعم بعض أهل العلم باللغة أنه غير معروف من كلام العرب. (٢)

وهذا الزعم يرده ورود استخدامه في القرآن الكريم كثيراً، حيث فَسَّر لفظ «مَثل» بمعنى «الصفة» بعض العلماء المتقدمين الذين اعتنوا بالتفسير ومعاني مفردات القرآن الكريم، وهم أدرى بمعانيه، كما أن أغلب مصادر المفردات تثبت هذا المعنى.

## ورود هذا المعنى في القرآن الكريم:

قال الراغب الأصفهاني: وهو يبين معنى «مَثَل» و «مِثْل»: «وقد يعبر هما عن وصف الشيء» (().

وقال ابن حرير (٢) - رحمه اللَّه - في تفسير قوله تعالى: ﴿ مُثَلُّ الْحُنَّةِ

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب (۲۱۰/٤۷)، دار صادر، بيروت، والمفردات للراغب الأصفهاني ص (٤٦٢)، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت.

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (٢١١/٤٧).

<sup>(</sup>٣) المفردات في غريب القرآن ص (٤٦٢).

<sup>(</sup>٤) الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، صنف التفسير (جامع البان)

# الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴿ (١).

(يقول تعالى ذكره: صفة الجنة التي وعدها المتقون)(١).

وقال الراغب الأصفهاني في قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِيُّلِهِ شَيْءً ﴾ (٣):

(روقيل المثل ههنا هو بمعنى الصفة، ومعناه: ليس كصفته صفة))،

وكذلك فسره بمعنى الصفة في قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثْلُ السَّوْءِ وَلَلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى ﴾ (°).

وقال الإمام الشوكاني(١) في قوله تعالى:

والـــتاريخ، وتهذيـــب الآثـــار، تـــوفي ســـنة ٣١٠هـــ. انظر: سير أعلام النبلاء (٢٦٧/١٤)، والبداية والنهاية، (١١/ ١٥٦).

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية رقم (٣٥).

 <sup>(</sup>۲) جامع البيان عن تأويل القرآن، لأبي جعفر ابن جرير الطبري، (٤٩/٢٦) شركة مصطفى البابي، مصر، الطبعة الثالثة، ١٣٨٨هـ..

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى، الآية رقم (١١).

<sup>(</sup>٤) المفردات في غريب القرآن ص (٤٦٢).

<sup>(</sup>٥) سورة النحل، الآية رقم (٦٠).

﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تُراهُمْ رُكُعاً سُجُودِ رَحْعاً سُبِعَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثْرِ السَّجُودِ وَكَعا سُجِّداً يَبِتَعُونَ فَضْ لا مِّنَ اللهِ وَرِضُواناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثْرِ السَّجُودِ وَلِكَ مَنْكُمْ فِي التُورَاقِ (١) الآية .

قال: «والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما تقدم من الصفات الجليلة..، المُمْ مُن الرَّورَاقِ أي وصفهم الذي وصفوا به في التوارة»(٢).

وقد قرر بعض الباحثين (٢) المعاصرين معنى بديعاً هو: أن لفظ (رمَثَل)، و (رمِثْل)، إذا اقترنا بكاف التشبيه، فإن الأقرب تفسيرهما بمعنى: وصف، حيث قال:

«فيمكن أن نقول(٤) في ﴿ لُيس كَمِيُّلِهِ شَيْءٌ ﴾ : ليس كوصفه شيء،

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية رقم (٢٩).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية، من علم التفسير، لمحمد بن علي الشوكاني، (٥٦/٥)، شركة مصطفى البابي، مصر، الطبعة الثانية، ١٣٨٣هـــ.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن حسن حبنكه الميداني، أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع، تأملات وتدبر، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، ٤١٢هـــ.

<sup>(</sup>٤) قول د.عبد الرحمن حبنكة: «فيمكن أن نقول»، قد يفهم منه أن ما بعده إنما هو معنى استنتجه وتوصل إليه من تأمله في النصوص التي قدم بها، والحال أنه مسبوق إلى هذا المعنى، وما ذكره من تفسير قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِينًا لِهِ سَمَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

# أي لا يشبه أوصافه شيء من الأشياء(١)، وذلك لأنَّ المثل والمَثل يستعملان

كلام الراغب في المفردات ص (٤٦٢).

إلا أن الأحدر بالتنبيه حول منهج د. عبد الرحمن حبنكه في كتابه: «أمثال القرآن» هو معالجته مباحث الكتاب بتأمله وتدبره الخاص، بما في ذلك القضايا العقدية، وربما اقتبس بعض المعاني وعرضها دون تفريق بينها وبين ما توصل إليه بتأمله.

وهذه الطريقة مع ما فيها من مخالفة منهج البحث العلمي، فهي تُحرِّيء على الحود، الخوض في تفسير كتاب الله، وتقرير مسائل الاعتقاد بالنظر العقلي المجرد، والواجب السير على نهج السلف الصالح من تفسير كتاب الله وبيان الدين من خلال ربط الآيات بعضها ببعض، وتفسير القرآن بالمأثور، من الأحاديث الصحاح، وكلام سلف الأمة وأئمة الدين، ثم التعقيب بالشرح والتوضيح، بعد أن يُؤصَّل لذلك الفهم.

(١) قوله في تفسير ﴿ لَيْسَ كُمِيَّالِهِ شَكِيُ ﴾: «أي لا يشبه أوصافه شيء من الأشياء»، قول بحمل يحتاج إلى تفصيل.

فإذا كان المراد نفي التشابه في حقيقة الصفات التي احتص الله بها فهذا صحيح. وإذا كان المراد نفي مطلق التشابه، فهذا غير مسلم، وذلك أنه: «ما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه» [الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص (٣٣)]. وكذلك أسماء الله وصفاته، وأسماء المخلوقين، وصفاقم، بينها اشتباه من وجوه، وافتراق من وجوه.

فهي تشترك في الألفاظ، حيث يقال: «الله العزيز» ويقال: «العبد العزيز»، فهذا اشتراك في الألفاظ، وهناك الاشتراك في المعاني العامة لألفاظ الصفات عند التجرد من الإضافة والتخصيص، قال شيخ الإسلام ابن تيمية [الرسالة التدمرية

ص (٧-٨)]: «واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره».

ويفترقان في حقيقة الصفة وكيفيتها، فلله صفات تليق به - سبحانه - وللمحلوق صفة تليق به، فيمتنع اشتراكهما فيما يختص به الخالق - سبحانه - ولا يشاهه علوق في شيء من حصائصه.

قال ابن تيمية - رحمه الله - [الرسالة التدمرية ص (٨)]: «ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده - عند الإطلاق والتحريد عن الإضافة والتخصيص - اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلاً عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص». وهذا التفريق بين ما تشترك وما تفترق فيه الصفات، مهم لإزالة الاشتباه، وذلك أن كثيراً من الضلال والإلحاد في أسماء الله وصفاته إنما هو بسبب الاشتباه في هذا الباب، وعدم التفريق بين ما يحصل فيه الاشتراك وما لا يجوز فيه.

فمنهم من حمله ما يلاحظ من التشابه في الألفاظ والمعاني العامة على تعطيل أسماء الله وصفاته، ومنهم من حمله ذلك على المبالغة في التشبيه حتى شبهوا الخالق بالمخلوق، وزعم بعضهم أن وجود المخلوقات عين وجود الخالق. «مع أنه لا شيء أبعد عن ممثالة شيء أو أن يكون إياه، أو متحداً به، أو حالاً فيه، من الخالق مع المخلوق» [نفس المرجم ص (٣٣)].

أما أهل العلم والذكر المستنيرون بنور الوحي، فإهم يفرقون بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوحوه، ويعلمون ما بينها من الجمع والفرق والتشابه

بمعني الوصف.

و هذا ينحل الإشكال الذي ألجأ العلماء إلى تأويل اجتماع كلمتي تشبيه: هما (الكاف) و (مثل) وهل الكاف زائدة، أو للتأكيد، أو أن المراد نفي مثل المثل، فنفي المثل من باب أولى، إلى غير ذلك من كلام طويل حول هذا التعبير.

ونظيره ﴿ فَمَنَّلُهُ كَمَثُلِ الْكَلْبِ ﴿ الْوَمَنَّلُهُ كَمَثُلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ نُوَابٌ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثُلِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلِيَآءً كَمَثُلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلِيَآءً كَمَثُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلِيَآءً كَمَثُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلِيَآءً كَمَثُلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. [نفس المرجع (٣٤)].

والحاصل أن تلك العبارة مجملة موهمة، والأولى لو قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ سَكِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كَمِيلِّهِ شَيَّ اللَّهُ الله العبارة بحملة موهمة، والأولى لو قال في حقائقها الله أو أن يستخدم الله اللهظ الشرعي، وهو نفي التمثيل، فيقول: «أي لا يماثل أوصافه شيء من الأشياء» - واللَّه أعلم-.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية رقم (١٧٦).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية رقم (٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية رقم (١٧).

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت، الآية رقم (٤١).

والمعنى: ووصف من أحلد إلى الأرض واتبع هواه.. يشبه وصف الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث...

ووصف الذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر يشبه وصف من يزرع زرعه في تراب رقيق على حجر صلد أملس.... ووصف المنافقين الذين مردوا على النفاق يشبه وصف الذي

استوقد ناراً.. ووصف الذين اتخذوا من دون الله أولياء يلحؤون إليهم ويعتمدون

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم نصوصاً قرآنية كثيرة.

عليهم، يشبه وصف العنكبوت التي اتخذت لنفسها بيتاً واهياً..

وبتفسير كلمة (مَثُل) أو (مِثْل) بمعنى الوصف تنحل إشكالات لفظية كثيرة يتعب كثير من المفسرين في تخريجها وتوجيهها، مع أن المفسرين قد ذكروا أن كلمة (مَثُل) قد حاءت بمعنى الوصف في عدة آيات منها (مَثَلُ الجَنّةِ النِّي وُعِدَ المُتَقُونَ (١) قالوا: وصف الجنة ... (٢).

وهذا المعنى المستخلص من الكلام المتقدم من تفسير لفظ (مَثَل)

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية رقم (٣٥)، وانظر: لمعرفة من فسرها هذا التفسير - الأمثلة المتقدمة على هذا المعنى في بداية هذا المبحث.

<sup>(</sup>٢) أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع، تأملات وتدبر، د.عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني من ص (٣٩-٤٠).

و(مِثْل) بمعنى (وصف) إذا التقيا مع كاف التشبيه، واضطراد ذلك في كل نظير في القرآن الكريم، لم يتبين لي ما يعكره، وهو لا يتعارض مع المعاني المأثورة عن السلف في تفاسير تلك الآيات، بل يتفق مع كثير منها.

ويؤيد هذا وجود تداخل كبير بين معنى «المثل» ومعنى «الوصف» وذلك أن التمثيل إنما يورد لبيان أوصاف الممثّل له بمقايستها بأوصاف الممثّل به، والذي يسوق المثل أو التشبيه إنما يريد وصف المشبّه أو الممثّل له.

فمن أراد – مثلاً – وصف شخص بالشجاعة، فهو مخير بين أن يعبر عن ذلك بخبر، فيقول: فلان شجاع.

أو بمثال أو تشبيه، فيقول:

فلان مثل الأسد. أو: هو كمثل الأسد.

فالقصد الأساس من التشبيه أو التمثيل هو الوصف، ولذلك كان من أركان القياس والتشبيه – ومنها الأمثال القياسية – الوصف المشترك الذي هو العلة الجامعة بين الفرع والأصل<sup>(۱)</sup>، وكان من الاجتهاد تنقيح المناط<sup>(۱)</sup> باستخراج الأوصاف غير المؤثرة في الحكم والقياس، وتخريج

<sup>(</sup>۱) انظر: روضة الناظر وحنة المناظر، لابن قدامة، مع شرحها: نزهة الخاطر العاطر، لعبد القادر بن أحمد بدران الدومي، (۲۲۸/۲، ۲۲۹).

<sup>(</sup>٢) تنقيح المناط: «هو أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه، فيقترن به أوصاف لا مدخل له الإضافة، فيحب حذفها من الاعتبار». نفس المرجع ص (٣٢).

المناط<sup>(١)</sup> في التعرف على الوصف المؤثر في تسرية الأحكام.

ويظهر هذا التداحل بين معنى الوصف والمثل حلياً في بعض الآيات، نحو قوله تعالى:

الظّالِمُونَ إِن تُسْعُونَ إِلا رَجُلاً مُسْحُوراً \* انظُرْ كَيْفَ ضَرَّبُوا لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَلا الظّالِمُونَ إِن تُسْعُونَ إِلا رَجُلاً مُسْحُوراً \* انظُرْ كَيْفَ ضَرَّبُوا لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَيِيلاً (٢٠).

قال ابن حرير - رحمه الله - في قوله تعالى: ﴿ النَّظُو كُيْفَ صَرَّبُوا لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الأَمْثَالَ ﴾:

(يقول تعالى ذكره: انظر يا محمد بعين قلبك فاعتبر كيف مثلوا لك الأمثال، وشبهوا لك الأشباه بقولهم: هو مسحور، وهو شاعر، وهو محنون» (٣).

<sup>(</sup>۱) تخريج المناط: هو احتهاد المحتهد في استحراج مناط الحكم الذي لم يتعرض له الشارع، من محل الحكم المنصوص عليه، فإذا ظفر بوصف مناسب له، واحتهد و لم يجد غيره، غلب على ظنه أن ذلك الوصف هو سبب ذلك الحكم - انظر: نفس المرجع ص (٢٣٤) المتن والهامش.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآيتان رقم (٤٧–٤٨).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، (٨٨/٨).

وإنما سمى الله تعالى تلك الأوصاف التي وصفوا بما النبي ﷺ أمثالاً باعتبار أنهم مثَّلوه في أنفسهم، ثم وصفه كل منهم بما يوافق ما مثَّله به.

فالذي وصفه بأنه شاعر، اشتبه عليه حاله وما يأتي به من الوحي المطهر الفصيح المؤثر بحال الشاعر، فتماثل حاله مع حال الشاعر عنده، فوصفه بأنه شاعر، فالدافع إلى الوصف في الأصل هو اشتباه التماثل، وكذلك من وصفه بأنه ساحر أو مجنون، اشتبه عنده حاله بحال أولئك فمثّله هم، ثم وصفه بتلك الأوصاف.

فالتعبير بلفظ «الأمثال» لما وصف به النبي على يُشير إلى أصل الوصف، وهو التمثيل والمشابحة التي قامت في قلوبهم قبل أن يصفوه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١) - رحمه الله -:

«ولك أن تقول: إخبار بمثل صورة المخبر في النفس، فهو ضرب مثل لأن المتكلم جمع مثلاً في نفسه ونفس المستمع بالخبر المطابق للمخبر، فيكون المثل هو القول، وهو الوصف، كقوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، الدمشقي، ولد سنة ٢٦١هـ، كان مجاهداً بيده ولسانه، تصانيفه الكثيرة تدل على قوة فهمه، وسعة علمه، وتمسكه بالكتاب والسنة، ولهج السلف الصالح، ومن أشهرها: منهاج السنة، ودرء تعارض العقل والنقل، واقتضاء الصراط المستقيم، وجمعت فتاويه في مجموع ضخم، انظر: البداية والنهاية، (١٤١/١٤)، وشذرات الذهب، (١٤١/١٤)، وذيل طبقات الحنابلة (٣٨٧/٢).

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴾ (١)، وقوله: ﴿ إِنَّا أَيُّهَا النَّاسُ صُوبَ مَثَلُ

فَاسْتِمِعُوا لَهُ ﴿ (٢) ... ﴾ قَاسْتِمِعُوا لَهُ ﴾ (٢) ... ﴾

وكذلك يلاحظ التداحل بين معنى الوصف والمثل في قوله تعالى: (وَحُورٌ عِينَ \* كَأَمْثَال اللَّوْلُو المَكْنُونَ \* (1).

فاللؤلؤ المكنون مثل واحد، وإنما جمعت كلمة «أمثال» لمراعاة أوصاف اللؤلؤ المكنون المتعددة، فيكون المراد تشبيه الحور العين بأوصاف اللؤلؤ المكنون، من صفاء اللون، وجماله، ونعومة ملمسه، ونحوها، وليس المراد تشبيه حال الحور محال اللؤلؤ في كونه مكنوناً، بل بأوصافه التي تكون أحسن ما تكون حال كونه مكنوناً، والله أعلم.

وعلى هذا، فلو قيل: إن تفسير لفظ «مثل» بمعنى الوصف هو الأصل، لم يكن ذلك بعيداً على اعتبار ما تقدم من أن التمثيل إنما يراد به وصف المثل له بمقايسته بأوصاف المثل به.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية رقم (٣٥)، وسورة محمد، الآية رقم (١٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، الآية رقم (٧٣).

<sup>(</sup>٣) دقائق التفاسير، (٤/ ٣/٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة الآيتان (٢٢–٢٣).

### ورود هذا المعنى للمثل في السنة المطهرة:

لم أقف على من تتبع هذا المعنى في أمثال النبي ﷺ، وربما كان ذلك لندرتما.

ومن الأحاديث التي ورد فيها لفظ ((مثل) بمعنى ((وصف) قوله ﷺ: ((مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكَرَامِ الْبَرَرَةِ وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنِ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَديدٌ فَلَهُ أَجْرَانَ»(().

قال ابن حجر<sup>(۲)</sup> – رحمه الله –:

«قوله (مَثَل) بفتحتين أي: صفته، وهو كقوله: ﴿مَثَّلُ الْجِنَّةِ ﴾، ٣٠

أما الأمثال التي يفسر فيها لفظ «مثل» بـ (وصف) عند اقترانه بكاف التشبيه فهي كثيرة في أمثال النبي على منها قوله:

﴿ مَثَلُ الْبَحِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب سورة عبس، ح (٤٩٣٧)، الصحيح مع الفتح، (٦٩١/٨).

<sup>(</sup>۲) الإمام الحافظ أبو الفضل شهاب الدين، أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، المشهور بابن حجر العسقلاني، ولد سنة ٧٧٣هـ، وله مؤلفات مشهورة نافعة منها: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولسان الميزان، وتهذيب التهذيب، وغيرها. توفي سنة ٥٨هـ.

انظر:الضوء اللامع للسخاوي، (٣٦/٢). والبدر الطالع للشوكاني، (٨٧/١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، (٦٩٣/٨).

ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا. فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ إِلاَّ سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جَلْدَهِ حَتَّى تُحْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُو َ أَثَرَهُ. وَأَمَّا الْبَحِيلُ فَلاَ يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلاَّ لَرَقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوسِّعُهَا وَلاَ تَتَسِعُ (١).

#### وخلاصة هذا المطلب:

أن كلمة (مَثَل) و (مِثْل) ترد في اللغة بمعنى وصف، وأن الوصف هو الأصل في قصد التمثيل، وقد وردت بهذا المعنى في القرآن الكريم، والسنة المطهرة، وأن الأقرب تفسيرها به إذا اقترنت بكاف التشبيه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب مثل المتصدق والبخيل، ح (١٤٤٣)، الصحيح مع الفتح، (٣/٥/٣).

المطلب الثالث: في المعنى الثالث للفظ (مثل).

يطلق لفظ (مَثُل) بمعنى (المِثْل) وهو النظير.

ورد في بعض المعاجم وكتب التفسير واللغة: أصل المثل في كلام العرب المثل وهو النظير، ويقال: مَثَل، ومِثْل، ومثيل: كَشَبه، وشِبْه، وشَبْه، وشبه. (١)

وهو مأخوذ من المماثلة، أي: المشابمة.

والأصل في هذا النوع من الأمثال قائم على تشبيه شيء بشيء، لوجود عنصر تشابه أو تماثل بينهما، أو لوجود أكثر من عنصر تشابه، وقد يعبر به عن المماثلة التامة.

قال الراغب:

«والمُثَل يقال على وجهين: أحدهما: بمعنى المِثْل، نحو شِبْه وشَبَه... والثاني: عبارة عن المشابمة لغيره في معنى من المعانى»(٢).

ومن شواهد هذا النوع في لغة العرب:

قول بعضهم:

<sup>(</sup>۱) تاج العروس للزبيدي، (۱۱۰/۸)، دار ليبيا، بنغازي. والمفردات للراغب الأصفهاني، ص (٤٦٢) وأنوار التنزيل للبيضاوي، (٢٧/١) الناشر البابي الحلبي، الطبعة الثانية، ١٣٨٨هـ..

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب، ص (٤٦٢).

أعاقرٌ مِثْلُ ذات رِحْم ؟ أو غانمٌ مِثْلُ من يخيب؟(١)

وقول بعضهم:

أبقى لها طول السفار مقرمداً سنداً ومثلَ دعائم المتحيم(٢)

وقول الآخر:

وثدياً مثل حقّ العاج رخصاً حصاناً من أكف اللامسينا(٢)

وأكثر ما تأتي أمثال هذا النوع عن طريق أسلوب التشبيه، دون أن يرد فيها لفظ (مثل)، لكن بأدوات التشبيه.

كقول حسان بن ثابت(١) ﷺ:

<sup>(</sup>۱) من قصيدة لعبيد بن الأبرص الأسدي، انظر ديوانه، ت: د. حسين نصار ص (۱۲)، مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الأولى، ۱۳۷۷هـ. ومعنى قوله: «أعاقر مثل ذات رحم؟»: استفهام إنكاري، أي: هل المرأة العاقر التي لا تلد تشبه المرأة ذات الرحم أي الولود ؟ ومراده أفحما لا تستويان.

<sup>(</sup>٢) من معلقة عنترة العبسي، انظر: شرح القصائد العشر، لأبي زكريا يجبى الشيباني المعروف بالتبريزي، ص (٣٤٣)، مطبعة السعادة، القاهرة، الطبعة الثانية،

<sup>(</sup>٣) من معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي، انظر: شرح القصائد العشر، ص (٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) الصحابي الحليل حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، شاعر رسول الله علي توفي سنة ٥٤ هـــ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٢/٢). وتمذيب التهذيب، (٢/ ٢٤٧).

عرفت ديسار زينب بالكثيب كخط الوحي في الورق القشيب(١)

وقد يكون التمثيل بدون أداة التشبيه، كما في قول القائل: هــزجاً يحــك ذراعــه بذراعــه قدح المكب على الزناد الأجذم(٢)

وربما كان التشبيه على سبيل الاستعارة التمثيلية: كما في قولهم:
وما ذرفت عينك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل (٣)
وقول الآخر:

وإذا المنسية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع (١)

وهذا النوع من الأمثال التشبيهية يقوم على القياس، حيث يجري فيه بيان المشبه بمقايسته بالمشبه به، وسوف يأتي الكلام على التشبيه والقياس في المبحث القادم «مقومات القياس» – إن شاء الله –.

<sup>(</sup>١) ديوان حسان بن ثابت، ت: د. سيد حنفي، وحسن كامل، ص (١٣٤)، المكتبة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٩٤هـ.

<sup>(</sup>٢) من معلقة عنترة بن شداد، شرح القصائد العشر، ص (٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) من معلقة امرئ القيس بن ججر الكندي، انظر: شرح القصائد العشر ص (٧٩).

<sup>(</sup>٤) من قصيدة لأبي ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي، انظر: ديوان الهذليين، ص (٣)، الدار القومية للطباعة، والنشر، القاهرة، ١٣٨٥هـ..

# ورود هذا النوع في القرآن الكريم:

لقد ورد هذا النوع من الأمثال كثيراً في القرآن الكريم، وقد صرفها الله للناس بمحتلف تصاريف القول، فمنها ما يكون بلفظ ((مثل)) وبدون أداة التشبيه كقوله تعالى:

﴿ مَثُلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ﴾ (١).

وأكثر ما يجيء هذا النوع في القرآن بلفظ «مثل» مقروناً بكاف التشبيه، نحو: قوله تعالى: ﴿مَثَّلُهُمْ كَمَثَّلُ الّذِي اسْتَوْقَدَ كَارِاً﴾ (٢)

وقوله: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمَّلُواْ التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثْلِ الْحِمَّارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً﴾ (٢).

وقد ورد التمثيل القياسي التشبيهي بأداة من أدوات التشبيه ودون لفظ ((مثل)، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَّمَا خَرِّ مِنَ السَّمَاءِ﴾ (1). وقوله: ﴿كَأَنْهُمْ حُمُرٌ مِّسْتَنْفِرَةٌ \* فَرِّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴾ (٥).

سورة هود، الآية رقم (٢٤).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية رقم (١٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة، الآية رقم (٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، الآية رقم (٣١).

<sup>(</sup>٥) سورة المدثر، الآية رقم (٥٠).

كما ورد بدون لفظ ((مثل)) وبدون أداة من أدوات التشبيه كقوله تعالى:

﴿ وَأَيُودٌ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنّةٌ مِّن تَخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَهَ رُلَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ مَارُ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبِيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ (١).

وهذه الآية مثل ضربه الله لعمل عامل، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. (٢)

والمراد أن هذه الآية تضمنت مثلاً ضرب بدون لفظ «مثل» أو أداة من أدوات التشبيه.

ونحوه قول اللَّه عز وحل:

﴿ وَمَمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النّارِ الْبِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَنَاعٍ زَبَدُ مَّلُهُ كَذِلكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقّ وَمِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النّارِ الْبِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَنَاعٍ زَبَدُ مَّلُهُ كَذِلكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقّ وَالْبَاطِلَ فَأَمّا الزّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمّا مَا يَنفَعُ النّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية رقم (٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب: «أيود أحدكم..» الآية. ح (٤٥٣٨) الصحيح مع الفتح، (٨/ ٢٠٢).

يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ ﴾(١).

وأحياناً تأتي أمثال هذا النوع بأسلوب الاستعارة التمثيلية كما في قوله تعالى:

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيْنَ الرِّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۗ (٢) وقوله:

﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ ﴾ (٣).

ورود هذا النوع في السنة المطهرة:

هذا النوع من الأمثال - أعني المثل التشبيهي - له تأثير متميز في إيضاح المراد، فيحتاج إليه كل داعية لبيان ما يدعو إليه، والإقناع به، وقد استحدم النبي التشبيه عن طريق ضرب المثل ببراعة فائقة، تدل على عظم ما أعطاه الله من الفصاحة، وهيأه به من البلاغة.

ومن تلك الأمثال التشبيهية النبوية:

قوله ﷺ: «مَثَلُ الْحَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْحَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمَسْكُ وَكَيْرِ الْحَدَّادِ لاَ يَعْدَمُكَ منْ صَاحِبِ الْمَسْكِ إِمَّا تَسْتَرِيهِ أَوْ تَحَدُّ

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية رقم (١٧).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية رقم (٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية رقم (١٠٣).

رِيحَهُ. وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَحِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً (١). وقوله – عليه الصلاة والسلام:

«مَثَلُ الْقَاتِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَة فَأَصَابَ بَعْضَهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضَهُمْ أَسْفَلَهَا. فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرَقًا وَلَمْ نُوْدَ مَنْ فَوْقَنَا. فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ خَرَقًا وَلَمْ نُحَوْا وَنَحَوْا جَمِيعًا» (٢).

#### وقوله ﷺ:

(رَمَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِي، (٢). وقوله ﷺ:

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفَيِّثُهَا (١) الرِّيحُ مَرَّةٌ وَتَعْدِلُهَا مَرَّةٌ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب في العطار وبيع المسك، ح (۲۱۰۱) الصحيح مع الفتح، (۳۲۳/٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة، ح (٢٤٩٣) الصحيح مع الفتح، (١٣٢/٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الدعوات، فضل ذكر الله عز وجل، ح (٦٤٠٧) الصحيح مع الفتح، (١٠٣/١٠).

<sup>(</sup>٤) تفيَّعُها: فيأ يفيء إفاءة. من معانيها التحول. انظر: ترتيب القاموس المحيط، الطاهر أحمد الزاوي، (٥٤٠/٣) والمعنى: أن الريح تحول الزرع من استقامته فتميله، ثم تعدله والمراد: أن المؤمن يتناوب عليه المرض والصحة مدة حياته.

وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالأَرْزَةِ لاَ تَزَالُ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا (١) مَرَّةً وَاحِدَةً (٢). وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ مَنَ الأَمْثَالَ كثير في السنة المطهرة (٣).

#### وخلاصة هذا المطلب:

أن لفظ «مَثَل» و «مِثْل» بمعنى: شَبَه، وشَبْه أي النظير المشابه يأتي كثيراً في اللغة، وقد ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة بكثرة.

كما أن الأمثال التشبيهية قد تأتي بغير لفظ «مثل» فقد تصاغ بأداة من أدوات التشبيه أو بدوها.

<sup>(</sup>۱) انجعافها: بمعنى انصراعها. انظر: نفس المصدر، (۱/۱). والمعنى: أن الأرزة تبقى على استقامتها لا تطرحها الرياح لغلظ ساقها حتى تحصد مرة واحدة، والمراد: أن المنافق قليل المرض يبدو بصحة حيدة حتى يدهمه الموت.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب المرض، باب ما جاء في كفارة المرض، ح (٦٤٣) الصحيح مع الفتح، (١٠/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب أمثال الحديث للقاضي الرامهرمزي، ت: عبد العلي عبد الحميد، وكتاب الأمثال في الحديث النبوي للحافظ أبي الشيخ الأصفهاني (نفس المحقق).

### المطلب الرابع: في المعنى الرابع للفظ ((مثل)):

يطلق لفظ ((مَثَل) بمعنى المثال.

وعبر عنه بعضهم بقوله: (إطلاق كلمة المثل بمعنى النموذج من ذي أفراد متعددة)).

وهو مأخوذ من المثول والانتصاب، ورد في لسان العرب: «ومَثُل الشيء يمثل مثولاً: قام منتصباً، ومَثُل بين يديه مثولاً أي انتصب قائماً، ومنه قيل لمنارة المسرحة ماثلة»(٢).

## وقال أَيْضاً:

روالمِثْل ما جعل مثالاً أي مقداراً يحذى عليه، والجمع: المُثُل، وثلاثة أمثلة» (٣).

أما حدُّه فقد بينه الراغب الأصفهاني بقوله:

«والمثال: بمعنى مقابلة الشيء بشيء هو نظيره، أو وضع شيء ما ليحتذي به فيما يفعل»(١).

قوله: ((مقابلة الشيء بشيء هو نظيره)): يقصد المعنى السابق الذي

<sup>(</sup>١) أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع للدكتور عبد الرحمن حبنكه، ص (٢٤).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٢١٤/٤٧).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص (٦١٢).

<sup>(</sup>٤) المفردات في غريب القرآن، ص (٤٦٣).

تم ذكره في المطلب السابق، وهي الأمثال التشبيهية.

وقوله: «أو وضع شيء ما ليُحتذى به فيما يُفْعَل»: يقصد الأمثال أي النماذج أو الشواهد أو الحجج التي تنصب أمام عقل السامع ليقيس عليها ويعتبر بها.

قوله: «ليُحتذَى به فيما يُفعل»: ذكر فرداً من نتائج الاعتبار وهو الاقتداء والمحاكاة لمن حُعل مثالاً وأنموذجاً يُقتدى به. وقد تكون نتيجة الاعتبار هي القبول للحجة أو الشاهد أو النفور من الأنموذج السيئ ونحو ذلك.

ولهذا النوع من الأمثال استخدامات واسعة في اللغة، من أهمها:

أولاً: الأنموذج الجامع لحقائق الشيء وصفاته، ومن ذلك: أن تجعل سيرة أو قصة شخص ما أو جماعة ترتضي طريقتهم مثلاً يُقتدى به، أو ضدهم ليحذر من طريقتهم وسلوكهم. مثال ذلك لو قيل: «مثلك في الحزم عمى».

أو قيل: ﴿أيوب عليه السلام مَثَل في الصبر على الابتلاء».

ومن ذلك إذا جعل شيء مثلا لشيء باعتبار أنه استحمع صفاته وحقائقه. كأن يقال: «الإسلام هو المثل في العدل».

باعتبار أن الإسلام يحقق العدل في مجالات الحياة. فكل تعاليمه وأحكامه عادلة. فأصبح مثلا للعدل حامعا لكل حصاله وصفاته وحقائقه.

وكقولنا: ﴿فرعون مثل للطغيان والاستكبار﴾.

وذلك باعتبار أن فرعون قد جمع كل صفات وأحوال الطغاة، وجرى منه أشمل ما يجري من الطغيان. فأصبح بذلك مثلا للطغيان والطغاة حامعا لصفاقم وأحوالهم. وبالمقارنة بها يستدل عليهم.

ولذلك جعله الله وقومه مثلا - في الطغيان والاستكبار - لمن بعدهم من الناس، وجعل ما حل بحم عبرة، قَال تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَقًا وَمَثَلَا لِللَّاخِرِينَ ﴾(١).

ومن ذلك إذا قيل: «النار مثل السوء»، باعتبار أنها جمعت صفات وحقائق السوء. فكل أنواع السوء وأعظمه هو ما يكون فيها. فأصبحت لذلك مثلا له.

وهذا الاعتبار يبين - والله أعلم - مراد ابن عباس - رضي الله عنهما - حيث فسر «مثل السوء» في قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِالآخِرَةَ مَثْلُ السَّوْءِ ﴾ (٢): بالنار.

وقد استشكل بعض المفسرين هذا التفسير، وبعضهم شكك في

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف آية (٥٦).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية (٦٠).

نسبته إليه. (١)

والحق أن هذا التفسير له وحه في اللغة كما تقدم من أنه أراد ألها حامعة لحقائق السوء، وأعظمه وأشمله. وإن كان في تفسير الآية به نظر. (٢) فيطلق لفظ ((مثل)) على ما كان حامعا لحقائق وصفات وأحوال معينة متحانسة، باعتباره أصبح أنموذجا دالا عليها. فيقال: كذا مثل لكذا بهذا الاعتبار. ومن هذا النوع ذكر القصص التي يراد منها إيصال حكمة أو تجربة أو حيلة لينتفع منها السامع أو القارئ في أمر أو موقف أو حال يكون فيها.

وقد كثر هذا النوع من الأمثال القصصية في كتاب: «كليلة ودمنه» (٢) ونحوه - حيث تكثر الأمثال التعليمية المضروبة

<sup>(</sup>۱) انظر: الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة، لابن القيم (٦٨٥/٢) وروح المعاني للألوسي، (١٧٠/١٣).

<sup>(</sup>٢) سيأتي – إن شاء الله – بيان ذلك في موضعه من الباب الثالث، الفصل الثاني.

<sup>(</sup>٣) «كتاب كليلة ودمنة مما وضعته علماء الهند على لسان الطير والوحش وغير ذلك في الحكم والأمثال»، «ويقال: إن ابن المقفع هو الذي وضع كتاب كليلة ودمنة، وقيل: إنه لم يضعه وإنما كان فارسياً فنقله إلى العربية، وإن كان الكلام الذي في أول هذا الكتاب من كلامه».

قال أبو الريحان البيروني: «وبودي أن كنت أنمكن من ترجمة كتاب (بنج تنترا) وهو المعروف عندنا بكتاب كليلة ودمنة، فإنه تردد بين الفارسية والهندية ثم العربية والفارسية على ألسنة قوم لا يؤمن تغييرهم إياه، كعبد الله بن المقفع في زيادته باب

بواسطة القصص.

## ورود هذا النوع من الأمثال في القرآن:

لقد كثر ورود هذا النوع من الأمثال في القرآن الكريم (١)، وذلك أن الله سبحانه يضرب للمؤمنين المطيعين أمثالهم من الأمم السالفة ليقتدوا بهم في استقامتهم على نهج ربهم، وصبرهم وتباهم عليه، كما يضرب للكافرين والمنافقين وغيرهم من الضلال أمثالهم ليعظهم وينذرهم ويحذر من طريقتهم.

# قال تعالى: ﴿كَذَٰرَكُ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴿ (٢).

وقال سبحانه بعد أن ذكر ما كان من فرعون في إضلاله لقومه وصرفهم عن اتباع رسوله موسى عليه السلام وما نزل بفرعون وقومه من الانتقام حيث أغرقهم أجمعين، فقال سبحانه بعد ذلك: ﴿ فَجَعَلْنَاهُمُ سَلَقًا اللهُ مُ سَلَقًا اللهُ مُ سَلَقًا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>==</sup> 

برزوية فيه، قاصداً تشكيك ضعيفي العقائد في الدين، وكسرهم للدعوة إلى مذهب المنانية [فرقة من فرق المحوس]، وإذا كان متهماً فيما زاد لم يخل عن مثله فيما نقل».

انظر لكل ما تقدم: كتاب كليلة ودمنة، ص (١٧، ٢٦) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، ١٣٩٣هـ.

<sup>(</sup>١) انظر أمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم، للشيخ احمد بن محمد طاحون.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد، الآية رقم (٣).

وَمَثَاكَا للآخرينَ﴾(١).

وقال عز من قائل مبيناً أن ما قصه في كتابه من أحبار المؤمنين وأحبار الكافرين إنما هي أمثال ضربت للآحرين ليعتبروا كها.

﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مّبَيّنَاتٍ وَمَثَلًا مّنَ الّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً اللّهُ تَقِينَ ﴾ (٢).

وبين سبحانه أن من حجته البالغة على من ظلم بتكذيب الرسل والإفساد في الأرض ومات على ذلك، ضرب الأمنال بما جرى على الأمم الظالمة التي تقدمته فقال سبحانه: ﴿ وَأَنذر النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الّذينَ ظَلَمُواْ رَبّنَا آخَرْنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيب نَجِبْ دَعُوتَكَ وَتَتّبعِ الرّسُلُ أُولَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُمْ مَن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَالَ \* وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الّذينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبّينَ لَكُمْ مِّن وَوَالَ \* وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الّذينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبّينَ لَكُمْ مِّن وَوَالَ \* وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الّذينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبّينَ لَكُمْ مِّن وَوَالَ \* وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الّذينَ ظَلْمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبّينَ لَكُمْ مِّن وَوَالَ \* وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الّذِينَ ظَلْمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبّينَ لَكُمْ

فالقصص في القرآن الكريم كلها أمثال ضربت للناس ليتأملوها ويستخلصوا منها العبر.

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآية رقم (٩٦).

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية رقم (٣٤).

٣) سورة إبراهيم، الآية رقم (٤٤ ÷ ٤٥).

قال ابن تيمية - رحمه الله -:

رونظير ذلك ذكر القصص فإنها كلها أمثال هي أصول قياس واعتبار)(١).

ومن شواهد هذا النوع في القرآن الكريم ما ورد في قوله تعالى:

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لَلَّذِينَ كَفَرُواْ امْرَأَةٌ نُوحٍ وَامْرَأَةٌ لُوطٍ كَانَنَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ
عِبَادِمَا صَالِحَيْنِ فَخَانَنَا هُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّهِ شَيْنًا وَقِيلَ ادْخُلاَ النّارَ مَعَ
الدّاخلينَ ﴿ ثَانَا اللَّهِ مُنْ اللَّهِ شَيْنًا وَقِيلَ ادْخُلاَ النّارَ مَعَ الدّاخلينَ ﴾ (٢).

﴿ وَصَرَبَ اللّهُ مَثَلًا لَلّذِينَ آمَنُواْ امْرَأَةً فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنّةِ وَتَجّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَتَجّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمِينَ ﴾ (٣).

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَاضْرِبُ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لَأَحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً ﴾(٤).

ولا يلزم في كون القصة مثلاً أن تصدر بالأمر بضربها مثلاً، وإنما

<sup>(</sup>١) دقائق التفسير، الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية، (١/٥/١).

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم، الآية رقم (١٠).

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم، الآية رقم (١١).

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف، الآية رقم (٣٢).

كل القصص الواردة في القرآن الكريم هي أمثال كما تقدم تقرير ذلك. ورود هذا الاستخدام لهذا النوع في السنة المطهرة:

لم يرد استحدام هذا النوع من معاني المثل كثيراً في السنة المطهرة، ومن الأحاديث القليلة التي ورد فيها المثل بمعناه الأنموذجي قوله على:

رَانٌ مَطْعَمَ ابْنِ آدَمَ جُعِلَ مَثَلاً لِلدُّنْيَا وَإِنْ قَزَّحَهُ وَمَلَّحَهُ (١) فَانْظُرُوا إِلَى مَا يَصِيرُ)(٢).

ففي هذا المثال لا يوجد تشبيه من حيث الأسلوب، وإنما أبرز طعام ابن آدم مثالاً ليقاس عليه حال الدنيا ومتعها وما تنتهي إليه.

<sup>(</sup>۱) قوله: «قرحه وملحه»، القرح (بالكسر): بزر البصل والتابل. انظر: ترتيب القاموس، للطاهر الزاوي، (۳/ ۲۱۳) - ويقال للطبيخ اللذيذ: «قريح مليح».

والمراد: أن طعام ابن آدم وإن اعتنى بطبحه فوضع فيه التوابل والملح، فإنه يصير في النهاية إلى الخراءة.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده في المسند من حديث أبي بن كعب، «واللفظ له»، (١٣٦/٥). وابن حبان، انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٤٧٦/٢). وصححه المحقق شعيب الأرناؤوط.

وقال الهيثمي: «رواه عبد الله والطبراني (في الكبير٥٣١) ورحالهما رحال الصحيح غير عُنتي وهو ثقة)، مجمع الزوائد، (١٠/ ٢٨٨/)

وصححه الشيخ ناصر الدين الألبان، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (١١٢/١).

ثانياً: يستحدم لفظ «مثل» بمعنى «المثال» في ضرب المثل لإيضاح القاعدة أو القضية أو الفكرة والاستشهاد لها.

ومن ذلك الشواهد اللغوية (١) كقولنا: الكلام هو اللفظ المفيد، مِثْل: محمد رسول الله. أو: مَثل ذلك: محمد رسول الله. أو: مِثال ذلك: محمد رسول الله. أو: مِثال ذلك: محمد رسول الله. ومن ذلك الشواهد أو الحجج التي تقام وتضرب لتكون أدلة على صدق الدعوى أو بطلان قول المخالف. كأن يقال: أدلة إثبات ربوبية الله عز وجل كثيرة، مِثْل: اختلاف الليل والنهار، وخلق السموات والأرض.

أو أن يقال: حيرة الماديين الملحدين وتناقضهم ظاهر في أقوالهم المنكرة مثل: إنكارهم شهود الحكمة في الخلق والقول بالصدفة.

وقد يبرز الدليل والحجة باستحدام لفظ «مثل» بطريقة أحرى كأن يقال: ضُرِب ما يشاهد من الملاءمة الوظيفية في أعضاء المحلوقات والتكامل بينها مَثَلاً على حكمة الحالق عز وجل.

والمراد أنه نُصب للعقول وجُعل مثلاً: أي شاهداً وحجة على ثبوت الحكمة في الخلق مما يدل على وجود الصانع الحكيم.

<sup>(</sup>١) قال في لسان العرب: «والْمَثَل ما جعل مثالاً أي مقداراً لغيره يحذى عليه.. ومنه: أمثلة الأفعال والأسماء في باب التصريف» (٦١٢/٤٧).

## ورود هذا الاستحدام في القرآن العظيم:

قال تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُونِكَ بِمَثْلُ إِلَّا حِنْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً ﴾ (١٠).

المثل هنا المراد به: الشاهد والحجة التي تورد وتنصب للعقول لتدل على صحة الدعوى، وهي باعتبار مُورِدها شاهد وحجة، أما في واقع الحال وحقيقة الأمر فقد تكون حجة صحيحة وقد تكون شبهة.

قال ابن كثير(٢) – رحمه الله – في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَّلُ ۗ قَالَ:

«أي بحجة وشبهة ﴿ إِلاَّ حِنْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً ﴾ أي ولا يقولون قولاً يعارضون به الحق إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم (٢٠).

والمراد ألهم كلما حاؤوا بقول يجعلونه شاهداً وحجة على صحة ما يقولون، فإن الله ينزل على رسوله شواهد الحق الواضحة البينة التي تدفع ما حاؤوا به.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، الآية رقم (٣٣).

 <sup>(</sup>۲) الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الشافعي، ألف تفسير القرآن العظيم، والبداية والنهاية، وطبقات الشافعية، وغيرها، توفي سنة (٤٧٧هـ).
 انظر: شدرات الذهب (٢٣٧/٦)، والبدر الطالع: (١٥٣/١)

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٣١٨/٣).

وقال تعالى: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذًا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدّونَ \* وَقَالُواْ آآلِهُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَمَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۗ (١).

الذي ضرب المثل - والله أعلم - هم كفار قريش، بدليل قوله تعالى: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاّ جَدَلاً ﴾ أي ذكروه ونصبوه في معرض المحادلة ليكون شاهداً وحجة على صحة ما هم عليه من الباطل من عبادة الأوثان، وليبطلوا به ما قرره النبي ﷺ من بطلان عبادتما وأنما مع مَن عبدها في نار جهنم.

كما ورد لفظ «مثل» بمعنى الحجة والشاهد على الحق في الآية التي بعدها في قوله تعالى: ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لَّبَنِيَ إِسْرَائِيلَ ﴾، عدها في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لَبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾، قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لَبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾: «أي دلالة وحجة وبرهاناً على قدرتنا على ما نشاء» (٢٠) .

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ صَرِّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثْلِ فَأَبِي أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّكُفُوراً ﴾ (٣) وقال: ﴿ وَلَقَدْ صَرِّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثْلٍ وَكَانَ النَّاسِ إِلاَّكُفُوراً ﴾ (٣) وقال: ﴿ وَلَقَدْ صَرِّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثْلٍ وَكَانَ

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآيتان رقم (٥٧، ٥٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم، (١٣٣/٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية رقم (٨٩).

الإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ حَدَلاً (١). المراد بالمثل في الآيتين: الحجة والشاهد والدليل على الحق

يدل على ذلك أن الآية الأولى وردت بعد أدلة التوحيد والنبوة والتحدي بالقرآن (٢).

وعلق ابن تيمية – رحمه اللَّه – على الآية الثانية بقوله: «ينبه على أنما براهين وحجج تفيد تصوراً أو تصديقاً»<sup>(٣)</sup>.

أي أن قول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثْلُ ﴾ يدل على أن الله تعالى ذكر في كتابه أنواع الحجج والبراهين الشاهدة على الحق المبينة له.

وهذا المعنى هو المراد - والله أعلم - بقوله تعالى: (أَمَا أَنُهَا النَّاسُ ضُرُبِ مَثَلُّ فَاسْتَمْعُوا لَهُ (٤٠).

أي ذُكِر دليل و حجة وشاهد ونصب وأشخص ليكون ماثلاً أمام عقولكم أيها الناس، فاستعموا له استماع تدبر وتعقل، ليتبين لكم عجز هذه الآلهة التي تُعبد من دون الله وعدم أهليتها للألوهية وما يُصرف إليها

سورة الكهف، الآية رقم (٤٥).

<sup>(</sup>٢) دقائق التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، (١١٠/١).

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، الآية رقم (٧٣).

من العبادة.

وخلاصة معنى الآية: يا أيها الناس أقيمت حجة وأشخص شاهد فاستمعوا له وتدبروه، ثم ذكر تلك الحجة بقوله تعالى: ﴿ إِنِّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ.. ﴾ الآية.

وهذا المعنى للمثل حدير بالعناية والاهتمام لخفائه على كثير من المفسرين والباحثين في الأمثال، والذين يفسرون المثل في كل موضع بالشبه، فيحدون صعوبة في فهم الأمثال الأنموذجية، أو المنصوبة لتكون حجة وشاهداً على أمر معين.

هذا ما تبين لي فيما يتعلق كهذا المعنى، والفرق بينه وبين المعاني الأحرى. وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك، فالأمر لا يخلو من إشكال. قال ابن تيمية – رحمه الله –:

روهذه التي أشكل تسميتها أمثالاً، كما أشكل تسميتها قياساً، حتى اعترض بعضهم قوله: ﴿ إِمَا أَيُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثْلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ﴿ (١)، فقال: أين المثل المضروب؟

وكذلك إذا سمعوا قوله: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية رقم (٧٣).

مَثْلُ (١)، يبقون حيارى لا يدرون ما هذه الأمثال،(٢).

#### أما عن ورود هذا المعنى في السنة المطهرة:

فلم يتبين لي فيما اطلعت عليه من أمثال النبي ﷺ أنه استخدم لفظ ((مثل)) بمعنى الشاهد والحجة. والله أعلم.

## اشتمال هذا النوع من الأمثال على القياس:

إن هذا النوع من الأمثال – الأمثال الأنموذجية أو الشواهد والحجج المنصوبة – لا تتضمن تشبيهاً من حيث الأسلوب لكنها قائمة على القياس وتستلزم التدبر والاعتبار.

وذلك أن هذا النوع من الأمثال ينصب فيه المثل - سواء كان شخصاً، أو قصة، أو شاهداً كلامياً، أو حجة أو غيره - أمام عقل السامع ليقيس عليه ما يناسبه ويعتبر به.

والقياس هنا يستند إلى مبدإ شمول الأحكام للمتماثلات الذي تقضي به أصول الحقائق، أو تقضي به حكمة الخالق في خلقه، وفي تصاريف عدله، وفي ثبات سنته، فينتج أحكاماً عامة تشمل سائر الأفراد المماثلة لما جاء في المثل. (٣)

<sup>(</sup>١) سورة الروم، الآية رقم (٥٨).

<sup>(</sup>٢) دقائق التفاسير، (١/٥٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر: أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ص (٢٤).

وهذا النوع يسمى قياس الشمول<sup>(۱)</sup> وهو يختلف عن قياس التمثيل الذي يمثل فيه الشيء المعين بشيء معين، وهو القياس الذي تقوم عليه الأمثال التشبيهية التي سبق بيالها في المطلب السابق.

#### وخلاصة هذا المطلب:

تبين مما تقدم أن من معاني «المثل» معنى الأنموذج والشاهد والحجة. وأن هذه المعاني تستخدم كثيراً، وخاصة في مجال التربية والتعليم والمحادلة والمحاجة، وهذا النوع من الأمثال مع الأمثال التشبيهية هي المقصودة – والله أعلم- بقوله تعالى:

﴿ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثْلِ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلا ﴾ (٢).

وهذا النوع من الأمثال مع أهميته وانتشاره في تصاريف الكلام لم يناسبه من العناية في المؤلفات اللغوية القديمة والحديثة. ولم أقف على من أفرد لما ورد من هذا النوع من الأمثال في اللغة بمؤلف مستقل.

أما ما ورد من هذا النوع من الأمثال في القرآن الكريم، فإنه يرد ضمن الكتب التي تبحث في أمثال القرآن عامة، وهناك بعض الكتب

<sup>(</sup>١) سيأتي - إن شاء الله- الكلام على القياس وتعريف هذه الأنواع في الموضع المخصص له من المبحث القادم: مقومات الأمثال.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الآية رقم (٤٥).

التي تبحث في الأمثال التي تُعنى بالتربية والقدوة (١)، أما حانب الأمثال التي تبرز الشواهد والحجج فلم أقف على من أفردها بمؤلف مستقل –واللَّه أعلم-.

(١) مثل: كتاب أمثال وتماذج بشرية من القرآن العظيم، للشيخ / أحمد بن محمد

طاحون، الناشر: هجر للطباعة والنشر، مصر، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.. وكتاب: ظاهرة الأمثال من الكتاب والسنة وكلام العرب وآثارها في تربية الجيل

و مناب. طاهره الاسمان من الحناب والصنة و نارم العرب والنارس في تربيد الجيل المعلم، المصطفى عيد الصياصنة، دار المعراج الدولية للنشر، الرياض، الطبعة الأولى،

۱٤۱۲هـ.

## المطلب الخامس: أي أنواع المثل هو المقصود هذه الدراسة:

بعد استعراض أهم المعاني للفظ ((مثل)) يجدر أن نحدد أي هذه المعاني هو المقصود والذي سيجري الكلام عليه في هذا البحث.

إن هذا البحث متخصص في دراسة المثل القياسي، وهو على هذا يشمل نوعين من أنواع المثل المتقدم ذكرها وهما:

١ – المثل بمعنى المثال، وهو الأنموذج الذي يُحتذى ويقاس عليه.

٢- المثل بمعنى الشَّبَه، وهو ما يجري فيه القياس بتشبيه شيء بشيء.

فما ضرب من هذين النوعين في القرآن الكريم، وكان يدور حول قضية من قضايا الإيمان بالله – الركن الأول من أركان الإيمان الستة المذكورة في حديث حبريل عليه السلام، أصل الإيمان القلبي – فهي التي سيجري تناولها في هذا البحث.

أسأل اللَّه العون والتوفيق إلى حصرها، وإيضاح المراد منها.

#### المطلب السادس: المراد بضرب الأمثال:

يستحدم لفظ (رضرب) في اللغة كثيراً. وقد جمع أغلب تلك الاستحدامات، مع بيان السبب في احتلاف تفاسيرها الراغب الأصفهاني حيث قال:

«الضرب إيقاع شيء على شيء، ولتصور احتلاف الضرب حولف بين تفاسيرها:

كضرب الشيء باليد والعصا والسيف، ونحوها، وضرب الأرض بالمطر، وضرب الدراهم. والضرب في الأرض الذهاب فيها هو ضرها بالأرجل. وضرب الفحل الناقة تشبيها بالضرب بالمطرقة كقولك طرقها تشبيها بالطرق بالمطرقة، وضرب الخيمة بضرب أوتادها بالمطرقة. وضرب اللبن بعضه على بعض بالخلط، وضرب المثل هو من ضرب الدراهم وهو ذكر شيء أثره يظهر في غيره (١).

وضرب المثل يرجع إلى أربعة معان رئيسية، هي:

أولاً: نصب المثال وإظهاره للمحاطبين لتستدل عليه حواطرهم كما تستدل على الشيء المنصوب نواظرهم. (٢)

وهو مأحوذ من ضرب الخيمة، أي: نصبها.

<sup>(</sup>١) المفردات في غريب القرآن (٢٩٤، ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) الأمثال العربية، د. عبد المحيد قطامش، ص (١٢).

وهذا المعنى هو الألصق بالأمثال الأنموذجية، والشواهد والحجج المنصوبة للاعتبار أو الاستدلال بها.

ثانياً: التقدير.

قال ابن تيمية – رحمه الله –

«فالأصل فيهما [الذي يقاس عليه] هو المثل. والقياس هو ضرب المثل، وأصله - والله أعلم - تقديره، فضرب المثل للشيء تقديره له، كما أن القياس أصله تقدير الشنيء»(١).

وهذا الأصل لمعنى ضرب المثل الذي ذكره ابن تيمية – رحمه الله – صالح لأن يُرجع إليه ضرب الأمثال بمختلف أنواعها.

حيث يكون أصل ضرب المثل: هو تقدير المعنى، أو الحكمة والحجة والعبرة والقدوة بألفاظ المثل.

أو بمعنى آخر: ضرب المثل: هو إنشاء ألفاظ المثل التي يتم بها تقدير المشابه أو الحكمة أو الصفة أو الحجة أو نحوها للمخاطب، أو تقدير المشابه أو الأنموذج أو الأصل الذي يتوصل المخاطب بالمقايسة والمقارنة والاعتبار به إلى استخلاص البرهان والعبرة ونحوها.

وقد أرجع ابن تيمية – رحمه اللَّه – جميع المعاني التي استخدم فيها

<sup>(</sup>١) دقائق التفسير، لابن تيمية، (١/ ٢٠٣).

المثل في اللغة إلى معنى التقدير (١)

وهذا المعنى مأخوذ من ضرب الدرهم وهو تقديره، وضرب الجزية والحراج وهو تقديرهما<sup>(٢)</sup>.

ثالثا: ضرب المثل: بمعنى قوله وإطلاقه والتمثل به في الحالات التي تشبه الحالة الأولى.

وهو ألصق بالأمثال السائرة، وهو مأحوذ من المعنى العام للضرب وهو: إيقاع شيء على شيء، حيث يتم إيقاع المثل السائر على الحالة المناسبة للتشابه بينهما.

رابعاً: الضرب للمثل عمى التلقيح.

قال ابن تيمية - رحمه الله -:

روضرب المثل لما كان جمعاً بين علّمين يطلب منهما علم ثالث كان بمنازلة ضراب الفحل الذي يتولد عنه الولد، ولهذا يقسمون الضرب إلى ناتج وعقيم كما ينقسم ضرب الفحل للأنثى إلى ناتج وعقيم (٣).

وهذا النوع مأحوذ من ضرب الفحل الناقة، وهو ألصق بالأمثال القياسية، التشبيهية والأنموذجية.

فالأمثال القياسية - من حهة - تلقح الأفكار وتنبهها على القياس

<sup>(</sup>١) دقائق التفسير، (٢/٣/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر،

والتفكر والاعتبار.

ومن جهة أحرى يتم فيها التلقيح بين الفرع والأصل ليحصل النتيجة الموجبة وهي التي تسمى الناتج حيث يُعْطَى حكم الأصل للفرع، أو تكون نتيجة الاعتبار سالبة وهي العقيم التي لا يلحق بها الفرع بالأصل في الحكم لوجود مانع.

#### خلاصة هذا المطلب:

وحلاصة هذا المطلب أن المراد بضرب الأمثال يختلف باحتلاف أنواع المثل، فقد يكون المراد بضرب المثل: هو قوله والتمثل به كما في الأمثال السائرة، وقد يكون نصبه وإشخاصه أمام العقول كما في الأمثال القياسية، وقد يكون معنى الضرب يعود إلى تقدير ما فيه من المعاني والحكم والحجج، كما يراعى في معنى الضرب ما ينتج عنه من تلقيح الأفكار والخواطر وإحصابها أو لما يتولد عنه من النتائج.

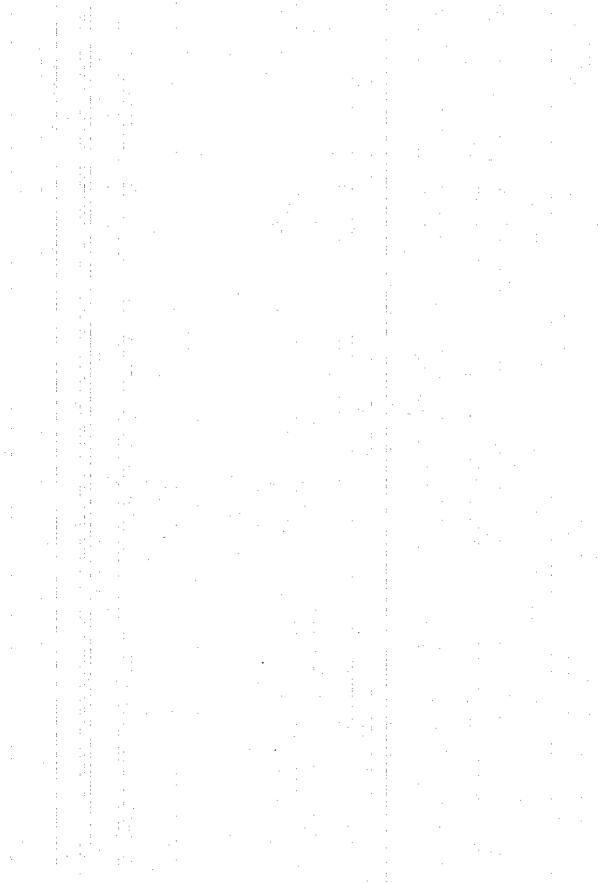

## المبحث الثاني: مقومات المثل القياسي.

يقوم المثل القياسي على مقومات هامة، بما اكتسبت الأمثال تلك الخاصية المؤثرة في البيان والإقناع.

وأهم مقومات الأمثال القياسية: القياس، والحكمة.

أما القياس: فيتضمنه المثل من حيث وضعه اللغوي وأسلوبه الذي يقوم على التشبيه كما في الأمثال التمثيلية، أو أنه يستلزم القياس حيث لا يتم قصد المتكلم ولا اعتبار المخاطب إلا بإجراء القياس، كما في الأمثال الأنموذجية.

وأما الحكمة: فهي المعاني والنتائج والأحكام والعبر والبراهين.. ونحوها التي يتضمنها المثل.

> وسوف أفرد لكل منهما مطلباً مستقلاً. والله المستعان.

#### المطلب الأول: اشتمال المثل على القياس

القياس هو التقدير: يقال قاس الشيء إذا قدره (١). ويستعمل أيضاً في التشبيه، أي في تشبيه الشيء بالشيء، يقال هذا قياس ذاك، إذا كان بينهما تشابه. والقياس اللغوي رد الشيء إلى نظيره. (١)

فالقياس على هذا أوسع مدلولاً من التشبيه، فقد يكون القياس بأسلوب تشبيهي أو بغيره.

والقياس في الأمثال يكون بطريقين:

أحدهما: التشبيه – كقوله تعالى: ﴿فَمَثَّلُهُ كُمَثِّلُ الْكُلَّبِ ۗ (٣)

وهذا النوع يقوم فيه المتكلم بإحراء القياس بتشبيه الفرع بالأصل وبيان وحه المشابحة، وغالباً ما يوحد فيه أداة من أدوات التشبيه.

الثاني: إبراز النموذج - الذي يراد أن يُحتذى - والشاهد والحجة، ليقاس عليها ويعمم حكمها لكل من تحقق فيه وصفها، كقوله تعالى: اللهُ مَثَلاً للذن آمَنُواْ امْرَأَةً فَرْعَوْنَ (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية، (١/٥)، والمعجم الفلسفي. د. حميل صليبا، (٢٠٧/٢).

<sup>(</sup>٢) المعجم الفلسفي، (٢٠٧/٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية رقم (١٧٦).

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم، الآية رقم (١١).

وهذا النوع من الأمثال يبرز فيه الأنموذج أو الشاهد أو الحجة أو القصة، ويترك للسامع تدبرها وإجراء القياس بإلحاق النظير بالحكم أو الوصف العام المدلول عليه بالمثل.

وعالباً ما يرد لفظ (رضرب) في أمثلة هذا النوع، نحو:

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلاَّ فِيهِ شُرَّكاءُ مُتَشَاكِسُونَ ﴿ ` ' ' .

﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مِّثُلاً أَصْحَابَ القَرْبَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ (٢).

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى هذين النوعين من الأمثال وألهما يتضمنان نوعي القياس - قياس التمثيل وقياس الشمول - حيث قال:

(روضرٌب الأمثال في المعاني نوعان، هما نوعا القياس:

أحدهما: الأمثال المعينة التي يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود أو مقدر.

النوع الثاني: الأمثال الكلية (٣).

وقال:

(روالصواب ما عليه السلف من اللغة الموافقة لما في القرآن.. إن

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية رقم (٢٩).

<sup>(</sup>٢) سورة يس، الآية رقم (١٣).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى، (١٤/٥٥، ٥٨).

كليهما قياس وتمثيل واعتبار، وهو في قياس التمثيل ظاهر، أما قياس... الشمول فلأنه يقاس كل واحد من الأفراد بذلك المقياس العام الثابت في العلم والقول وهو الأصل..

فالأصل فيهما هو المثل(1) والقياس ضرب المثل(1)

والقياس هو الاعتبار، قال ابن تيمية – رحمه الله-:

«والاعتبار هو القياس بعينه، كما قال ابن عباس لما سئل عن دية الأصابع فقال: هي سواء واعتبروا ذلك بالأسنان، أي قيسوها بها، فإن الأسنان مستوية الدية مع احتلاف المنافع فكذلك الأصابع»(٤)

فابن عباس - رضى الله عنه - قاس الأصابع على الأسنان وحعل الأسنان مثلاً لها. ولا شك أن ضرب الأمثال إنما هو ليعتبر بها، وتقاس بها المعانى والأمور المتشابحة.

<sup>(</sup>۱) قول شيخ الإسلام -رحمه الله -: «فالأصل فيهما هو المثل»: أي أن العلم المدلول عليه بألفاظ المثل المبين لأوصاف الممثّل به وحكمه أو حاله هو الأصل الذي يلحق به الفرع في الحكم كما قال قبل ذلك: «فلأنه يقاس كل واحد من الأفراد بذلك المقياس العام الثابت في العلم والقول وهو الأصل».

<sup>(</sup>٢) قوله: «والقياس ضرب المثل» أي أن ذلك العلم المدلول عليه بألفاظ المثل ينصب ويبرز للعقول - بضربه مثلاً - ليلحق به ما يشاهه أو يندرج تحته من أفراده في الأحكام والأوصاف المعتبرة من المثل، وهذا هو القياس.

<sup>(</sup>٣) محموع الفتاوى، (١٤/٥٥).

<sup>(</sup>٤) محموع الفتاوى، (٤ (٨/١٥).

ورد في خطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري<sup>(۱)</sup> – رضى الله عنهما – قوله:

رثم الفهم الفهم فيما أولى إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق»(٢).

قوله: «ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال..»

يدل على أن الأمور الغامضة إذا قيست بأمثالها المعروفة تبين بذلك الأمر، وعرف موقعها من محبة الله وأمكن وزنها بميزان الحق.

قــال ابــن قــيم الجوزيــة(٣) – رحمــه الله - في معرض شرحه

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضّار بن حرب أبو موسى الأشعري، صحابي حليل، قارئ للقرآن فقيه، حاهد مع النبي في واستعمله على زبيد وعدن، واستعمله عمر - رضي الله عنه - على الكوفة والبصرة، واختاره على - رضي الله عنه - بالكوفة الله عنه - ليكون أحد الحكمين بعد وقعة صفين، توفي - رضي الله عنه - بالكوفة سنة ٤٤هـ.

انظر: أسد الغابة، (٣/ ٣٦٧)، وسير أعلام النبلاء، (٣٨٠/٢).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية، (٨٦/١).

<sup>(</sup>٣) الإمام الحافظ شمس الدين، محمد بن أبي بكر بن أبوب الدمشقي، الحنبلي، المشهور بابن قيم الجوزية، أو ابن القيم، صنف إعلام الموقعين، والصواعق المرسلة، وإغاثة اللهفان، وزاد المعاد، وغيرها. وتميز بالتحقيق، والدعوة إلى تصحيح المعتقد،

لحديث عمر:

«ومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون، فإنها تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس، أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدهما بالآحر».

وقال في موضع آخر:

«وضرَب الأمثال وصرَّفها في الأنواع المختلفة، وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله، فإن الأمثال كلها قياسات عقلية يعلم منها حكم المثل من الممثّل به»(١).

ومما تقدم يتضع أن الأمثال القياسية - سواء كانت تشبيهية أو أنموذجية هي أصول قياس، تضرب فتنصب للعقول ليعتبر بها باستخلاص الحكم الذي يعدى إلى الفرع، أو استخلاص القاعدة الكلية التي يندرج تحتها كل الأفراد، أو معرفة السنة الجارية واستشعار تحققها عند وجود أسبابها.. ونحو ذلك.

وانتهاج ما كان عليه السلف الصالح، توفي سنة (٧٥١هـــ).

انظر: طبقات الحنابلة، لابن رحب، (۲/۲۷). وشذرات الذهب، (۱٦٨/٦). العلام المقصد، ۱/۷، ۵۰

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين، (١/٠٥١).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر (١٣٠/١).

# أنواع القياس التي وردت بما الأمثال:

مما تقدم (۱) من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - تبين أن الأمثال جاءت بنوعين من القياس هما: القياس التمثيلي، والقياس الشمولي، ونقل ذلك عن السلف - رحمهم الله - حيث قال:

روالصواب ما عليه السلف من اللغة الموافقة لما في القرآن: ... إن كليهما قياس وتمثيل واعتبار)(٢).

وهناك نوع ثالث من القياس جاءت به بعض أمثال القرآن وهو قياس الأولى.

وسأتكلم فيما يلي عن كل نوع من أنواع القياس.

<sup>(</sup>١) تقدم قريباً ص (٩٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۱٤/٥٥).

أولاً: قياس التمثيل.

وهو الحكم على شيء بما حكم به على غيره بناءً على جامع مشترك بينهما. (١)

وهذا النوع من القياس وردت به الأمثال التي بمعنى المشابه والنظير، حيث يمثل فيه الشيء المعين بنظيره المعين.

ويتم فيه مقايسة معين (هو الفرع) بمعين (هو الأصل) لتحقق -اشتراكهما في العلة المؤثرة ثم إلحاق الفرع بحكم الأصل.

مثال ذلك إذا قيل:

المرأة كالرجل في أصل التكليف بعبادة الله.

مثال قياس التمثيل في أمثال القرآن قول اللَّه عز وحل:

﴿ فَمَثَّلُهُ كُمَثِّلِ الْكُلْبِ ﴾ (٢) ونحوه.

حيث يجري إلحاق معين موصوف أو معلوم بمعين موصوف أو معلوم في الحكم لاشتراكهما في علة جامعة.

وهذا القياس يقوم على التشبيه حيث يدل على القياس أسلوب المثل ا التشبيهي.

لذلك من المناسب ذكر طبيعة التشبيه، وأركانه وأنواعه، وبعض

<sup>(</sup>۱) انظر: محموع الفتاوي، (۱۹۷/۹، ۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية رقم (١٧٦).

مباحثه التي يحتاج إليها لفهم دلالة الأمثال القياسية التمثيلية.

#### التشبيه:

تقدمت الإشارة إلى أن الأمثال القياسية تنقسم إلى قسمين:

الأمثال التمثيلية التشبيهية، والأمثال الأنموذجية الكلية، وأن القسم الأول منهما يقوم على التشبيه.

والتشبيه: قياس بأسلوب متميز.

وهو من أقدم صور البيان (١)، وركن من أركان البلاغة (٢).

#### تعريف التشبيه:

جاء في لسان العرب:

(الشبه والشبه: المثل، والجمع أشباه، وأشبه الشيءُ الشيءَ: ماثله... والتشبيه: التمثيل)(٣).

أما المعنى الاصطلاحي للتشبيه: فقد تعددت عبارات علماء البلاغة في التعبير عنه، وإن كانت تكاد تكون واحدة، ولا تخرج في حوهرها عن: الدلالة على اشتراك شيئين أو أكثر في صفة من الصفات أو أكثر.(1)

<sup>(</sup>١) البلاغة العربية، لأحمد مطلوب، ص (١٧٣).

<sup>(</sup>٢) خزانة الأدب وغاية الأرب، (٣٨٣/١).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب لابن منظور، (٢٣/٧)، مادة (شبه).

<sup>(</sup>٤) انظر: البلاغة العربية لأحمد مطلوب، ص (١٧٣)، ومعجم البلاغة العربية، د. بدوي طبانه، ص (٢٩٦).

ومن التعاريف ما يبرز وظيفة التشبيه القياسية حيث عرف التشبيه:

بأن يثبت لهذا معنى من معاني ذاك أو حكماً من أحكامه. (١)

أدكان التشبيه:

للتشبيه أربعة أركان هي:

المشبُّه، والمشبه به، وأداة التشبيه، ووجه الشبه.

ويطلق على المشبه والمشبه به اسم: ((طرفي التشبيه))(۱) وهما طرفا

القياس، فالمشبه هو الفرع، والمشبه به هو الأصل. أدوات التشبيه (٢٠):

أدوات التشبيه تلاثة أنواع:

۱ – أسماء: وهي: مثل، وشبه، وشبيه، ونحوها.

٢ - أفعال: مثل: يشبه، يماثل.

٣ - حروف: وهي الكاف.

وتتصل الكاف بأدوات أحرى مثل: كأن، كأنما، كذلك.

وجه الشبه:

قد يشبه المشبه المشبه به في كل الوجوه، وهذه المماثلة التامة، وقد يكون التشابه في بعض الوجوه أو في معنى أو صفة أو حال يشترك كل

<sup>(</sup>١) معجم البلاغة العربية، ص (٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) البلاغة العربية، ص (١٧٤).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر والصفحة (بتصرف).

من المشبه والمشبه به في الاتصاف بها.

وهذا المعنى أو المعاني المشتركة بين المشبه والمشبه به هي التي يعبر عنها بوجه الشبه.

وهي التي يعبر عنها بالعلة الجامعة أو الوصف المشترك في قياس التمثيل.

وهي التي يعبر عنها بالمعنى المشترك أو الكلي في قياس الشمول. أقسام التشبيه(1):

وهي في نفس الوقت أقسام الأمثال.

يقسم التشبيه باعتبار طرفيه، وباعتبار الأداة، وباعتبار وحه الشبه.

أ - أقسامه باعتبار طرفى التشبيه:

وهي تعود إلى أربعة أقسام:

۱- تشبيه المحسوس بالمحسوس، مثل قول الله تعالى: ﴿ كَالَهُمْ حُمْرُ مُو وَ وَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ كَالَهُمْ حُمْرُ مُنْ فَسُورَةً ﴾ (٢) .

٢- تشبيه المعقول بالمعقول، كتشبيه العلم بالحياة، والجهل بالموت. (٣)

<sup>(</sup>١) البلاغة العربية، ص (١٧٤-١٧٧).

<sup>(</sup>٢) سُورة المدتر، الآيتان رقم (٥٠، ٥١).

<sup>(</sup>٣) انظر: البلاغة الاصطلاحية، د. عبده قلقيله، ص ٣٨، دار الفكر العربي القاهرة / الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.

٣ - تشبيه المعقول بالمحسوس، مثل قوله تعالى:

﴿ مَثْلُ الَّذِينَ الْتَحَدُّواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَا ۗ كَمَثَّلَ الْعَنكُبُوتِ ﴿ ﴿ ا

٤ - تشبيه المحسوس بالمعقول أو المتخيل:

مثاله: إذا قيل في مدح الأرض السمحة كثيرة البركة:

«أرض كأحلاق الكريم».

ومثال تشبيه المحسوس بالمتحيل، قول الشاعر:

أيقـــتلني والمشـــرفي مضـــاجعي ومسنونه زرق كأنياب أغوال<sup>(٢)</sup>

فأنياب الغول عند المتكلم والسامع غير معروفة الحقيقة، بل هي أشياء متوهمة متحيلة، استقر في حس المتحاطبين بذلك ألها أبشع وأحد وأقوى ما يكون.

ب- أقسام التشبيه باعتبار الأداة:

١- مرسل: وهو الذي ذكرت فيه الأداة.

كقوله تعالى: ﴿مَثَّلُهُمْ كَمَثَّلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ كَارِا﴾".

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت آية رقم (٤١).

<sup>(</sup>۲) ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي، ص (١٤٢)، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٨٥هـــ.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية رقم (١٧).

٢ - مؤكد: وهو ما خفت منه الأداة.

كقوله تعالى: ﴿وَهِيَ تُمُرّ مَرّ السّحَابِ﴾ (١).

جــ- أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه:

١- مفصل: وهو ما ذكر فيه وجه الشبه.

كما يقال في وصف الشيء الحلو: «كالعسل في الحلاوة».

٧- بحمل: وهو الذي لم يذكر فيه وجه الشبه.

كما يقال في التشبيه بالشجاعة: ((عليٌّ كالأسد)). وفي الجمال: ((محمد كالبدر)).

كما يقسم التشبيه من حيث وجه الشبه إلى مفرد ومركب<sup>(۲)</sup>:

١ - المفرد: هو ما كان وجه الشبه فيه لا يكون هيئة أو صورة مثل:
 ١٠- المفرد: هو ما كان وجه الشبه فيه لا يكون هيئة أو صورة مثل:

٢- المركب: هو الذي يكون وحه الشبه فيه صورة وهيئة، ومثاله قول الله عز وجل: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالُهُمْ فِي سَيلِ اللّهِ كَمَثلِ حَبّةِ أَمْوَالُهُمْ فِي سَيلِ اللّهِ كَمَثلِ حَبّةِ أَبْرَتُ سَنْبُعَ سَنَاطِلَ فِي كُلّ سُنبُلَةٍ مِأْكَةُ حَبّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلْدُ ﴾ عَلَيْهُ الله عنه عليه ﴿ الله عَلَيْهُ ﴿ الله عَلَيْهُ ﴿ الله عَلَيْهُ ﴿ الله عَلَيْهُ ﴿ الله عَلَيْهِ مِنْكُ إِللّهُ مَاكَةُ حَبّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلْدُ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الآية رقم (٨٨).

<sup>(</sup>٢) البلاغة الاصطلاحية، د. عبده قلقيله، ص (٤٤).

<sup>﴿</sup> ٣) سورة البقرة، الآية رقم (٢٦١).

والتشبيه له أقسام كثيرة، وأساليب متنوعة، احتهد علماء البلاغة في تحديد ضوابطها والفروق بينها، وليس مقصودنا في هذا البحث الاستقصاء في معرفة هذه الأنواع والتوسع في معرفة الضوابط والفروق بينها، وذلك أن معظم تلك التفريعات والجزئيات ليس لها كبير أثر في تجلية المعاني، وليس هناك اتفاق بين المشتغلين في علوم البلاغة على تعريفها، وتحديد الفروق بينها، فلذلك لا أرى ضرورة لإثقال هذا البحث بأمور لا طائل من ورائها. ويكتفى بمعرفة الأسلوب، والمعنى المستفاد منه، وما يحتاج إليه من حصائصه لتحلية المعنى.

وبعد هذه الإطلالة السريعة على أهم معالم أسلوب التشبيه، أعود إلى المقصد من ذكر أنواع القياس.

ثانياً: قياس الشمول:

قال ابن تيمية - رحمه الله - في تعريف قياس الشمول:

«هو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره، والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي، بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعين، فهو انتقال من خاص إلى عام، ثم انتقال من ذلك العام إلى الحاص، من جزئي إلى كلي ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الأول فيحكم عليه بذلك الكلي»(١).

(رفإن الكلى هو مثال في الذهن لجزئياته)(٢).

قوله - رحمه الله - «هو انتقال الذهن من المعيّن إلى المعنى العام المشترك الكلى..»:

الغرض من الانتقال هو تحقق دحول المعين (الفرع) ضمن أفراد المعنى العام المشترك واشتماله على الوصف الجامع.

قوله: «والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من ذلك الكلى اللازم إلى الملزوم وهو المعيّن».

المراد: بعد تحقق دحول المعين (الفرع) ضمن أفراد المعنى العام المشترك، نرجع على الفرع لنعطيه ذلك الحكم الكلي.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۱۹/۹).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق.

مثال: ((إذا قيل في قياس الشمول: كل إنسان حيوان، وكل حيوان حسم)): حسم، فكل إنسان حسم))، فالحد الأوسط وهو: ((كل حيوان حسم)) يتضمن حكماً عاماً كلياً هو كون كل حيوان حسم، وهذا الحكم مقيد بوصف مشترك بين أفراد متعددة هو المدلول عليه بلفظ ((حيوان)).

والطرف الأول: «كل إنسان حيوان»: انتقال بالفرع «الإنسان» إلى الحكم العام لتحقيق الوصف الجامع في الفرع، وهو كونه حيواناً.

والطرف الأخير: «فكل إنسان جسم»: رجوع على الفرع (الإنسان) - بعد تحقق كونه من أفراد المشترك الكلي لاتصافه بالوصف المناط به الحكم، وهو كونه حيواناً لتحكم عليه بالحكم المشترك الكلي فتحكم عليه بأنه جسم.

تطبيق القياس الشمولي على مثل من أمثال القرآن الكريم: المثل في قوله تعالى:

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَالًا لَّلَّذِينَ آمَّنُوا امْرَأَةً فِرْعَوْنَ ﴾ (١) الآية.

فامرأة فرعون: جعلت أنموذجاً ومعنى كلياً يشترك في حكمها كل من كانت حالها كحالها من المؤمنات.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، (۲۰۲/۹).

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم، الآية رقم (١١).

### وإجراء القياس يكون كما يلي:

(١) – أن نتحقق أن امرأة ما حالها كحال امرأة فرعون بالمقارنة مع ما ذكر من صفتها وحالها في القرآن.

 (۲) - نحكم لهذه المرأة (الفرع) ونثبت لها جنس ما ثبت لامرأة فرعون من الجزاء والمنــزلة عند الله.

وهذا القياس - القياس الشمولي - وردت به الأمثال الأنموذجية ونحوها التي تشتمل على قضايا كلية وأحكاماً عامة تشمل سائر الأفراد المماثلة لما جاء بالمثل.

والقياس هنا يستند إلى مبدإ شمول الأحكام للمتماثلات الذي تقضي به أصول الحقائق، وتقضي به حكمة الخالق - سبحانه وتعالى - في خلقه، وفي تصاريف عدله، وفي ثبات سننه، فينتج أحكاماً عامة تشمل سائر الأفراد المماثلة لما جاء في المثل. (١)

وذلك أن الأمثال الأنموذجية ينصب فيها أنموذج بشري أو قصة بأكملها، أو الشواهد والحجج والعبر أمام عقل السامع ليقيس عليه ما يناسبه ويعتبر به، فيسوي بين المتماثلات في الأحكام ويفرق بين المختلفات.

<sup>(</sup>١) أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع، ص (٢٤).

#### الفرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول:

أ- من جهة الأسلوب:

تقدم من تعريف قياس التمثيل وقياس الشمول أن الأول يقوم على أسلوب التشبيه، سواء بأداة من أدواته أو بغير أداة.

أما القياس الشمولي فلا يكون بأسلوب التشبيه وإنما بنصب وإبراز المعاني الكلية المشتركة المقيدة بأوصاف معلومة لدى المحاطب تشترك فيها الأفراد، ولا يتم مراد المتكلم ولا فهم المحاطب وانتفاعه إلا بمقايسة الفرع على المعاني الكلية ثم إلحاقه بها في الأحكام.

ب- من جهة إفادة الظن أو اليقين:

قال ابن تيمية - رحمه الله -:

«... بل هما في الحقيقة من جنس واحد، وقياس التمثيل الصحيح أولى بإفادة المطلوب علماً كان أو ظناً من مجرد قياس الشمول، ولهذا كان سائر العقلاء يستدلون بقياس التمثيل أكثر مما يستدلون بقياس الشمول، بل لا يصح قياس الشمول في الأمر العام إلا بتوسط قياس التمثيل»(١).

وقال أيضاً: «وحينفذ فالقياس التمثيلي أصل للقياس الشمولي، إما أن يكون سبباً في حصوله، وإما أن يقال لا يوحد بدونه» (٢).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي، (٢٠٣/٩).

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر، ص (٢٠٤).

وقال أيضاً: «والتحقيق أن «قياس التمثيل» أبلغ في إفادة العلم واليقين من «قياس الشمول» وإن كان علم قياس الشمول أكثر، فذاك أكبر، فقياس التمثيل في القياس العقلي كالبصر في العلم الحسي، وقياس الشمول: كالسمع في العلم الحسي، ولا ريب أن البصر أعظم وأكمل، والسمع أوسع وأشمل، فقياس التمثيل: بمنزلة البصر.. وقياس الشمول يشابه السمع من جهة العموم»(١).

وقال: «وحقيقة الأمر أن القياسين متلازمان، فكل قياس شمول هو متضمن لتمثيل، وكل قياس تمثيل هو متضمن لشمول، فإن القايس قياس التمثيل لا بد أن يعلق الحكم بالوصف المشترك، فإذا قال: النبيذ المسكر حرام لأنه مسكر، فكان حراماً كخمر العنب، فقد علق التحريم بالسكر، ولا بد له من دليل يدل على تعلق الحكم بذلك الوصف المشترك، إما بنص، أو إجماع أو غير ذلك من الطرق الدالة على أن الحكم معلل بذلك الوصف المشترك بين الأصل والفرع ....

ثم إذا أراد المستدل أن يصوغ هذا قياس شمول، قال: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، ولا بد له من إثبات هذه القضية الكبرى، وهو قوله: كل مسكر حرام، كما يحتاج الأول إلى إثبات كون السكر هو مناط التحريم، والذي جعله الأول مناط الحكم، جعله الثاني الحد الأوسط...

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، ص (۱۹/۹).

وكل من القياسين يتضمن حكماً عاماً كلياً<sub>»(١</sub>).

ومما تقدم من كلام شيخ الاسلام - ابن تيمية رحمه الله - تبين ما يلي:

1- أن القياس التمثيلي أقوى في إفادة المطلوب من قياس الشمول وأكثر استعمالاً عند عامة الناس، لأنه مقايسة معلوم معين بمعلوم معين، مما يجعل إدراك التشابه أو الاحتلاف بينهما ميسوراً.

أما إفادة القياس للظن أو اليقين فهو لا يتوقف على نوع القياس وإنما على المعطيات والمقدمات التي قد تجعل القياس باطلاً أو محتملاً أو يفيد غلبة الظن أو اليقين.

قال ابن تيمية - رحمه الله -:

«فإن إفادة الدليل لليقين أو الظن ليس لكونه على صورة أحدهما دون الآخر، بل باعتبار تضمن أحدهما لما يفيد اليقين. فإن كان أحدهما اشتمل على أمر مستلزم للحكم يقيناً حصل به اليقين، وإن لم يشتمل إلا على ما يفيد الحكم ظناً لم يفد إلا الظن»(٢).

٢- أن قياس التمثيل أصل لقياس الشمول، وذلك أن الأحكام
 الكلية والقواعد العامة لا تحصل إلا بالنظر في الأفراد ومقايسة بعضها

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل، (٣١٩/٧).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى، (۹/۹۹).

ببعض، وهذا هو القياس التمثيلي، فنتحصل على الحكم العام.

وكذلك إذا أريد التحقق من صحة معنى كلي فإنه يضرب له مثل بفرد من أفراده، ويبين انتفاء الفارق بينه وبين الكلي الجامع، وهذا حقيقة قياس التمثيل. (١)

٣- أنّ قياس الشمول أعم وأنفع في تسرية الأحكام العامة والقواعد الكلية إلى أفراد متعددة، فلا يمكن تعميم أحكام الأمثال والأساليب التي ترد بالقياس التمثيلي - الذي يشبه منه معين بمعين - إلى طرف ثالث أو أكثر، إلا إذا ثبت أن الحكم أو المعنى كلي ليس خاصاً بطرفي القياس التمثيلي.

قال ابن تيمية - رحمه الله -:

«فضرب المثل الذي هو القياس لا بد أن يشتمل على خبر عام وقضية كلية - وذلك هو المثل الثابت في العقل الذي تقاس به الأعيان المقصود حكمها - فلولا عمومه لما أمكن الاعتبار لجواز أن يكون المقصود حكمه خارجاً عن العموم، ولهذا لا قياس عن قضيتين جزئيتين بل لا بد أن تكون إحداهما كلية»(٢).

مثال: إذا قيل: «زيد مثل الأسد».

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوی، (۴/۹٪).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، (١٤/ ٥٩).

فهذا تمثيل ومقايسة معين بمعين، لا يجوز تعدية المعنى المستفاد من المشبه به إلى فرد ثالث أو أكثر، لعدم دلالة السياق على ما يفيد عموم الحكم.

أما لو قلنا: «فلان الذي تعلم ولم يعمل بعلمه مثل الكلب»، فهذا تثيل معين هو «فلان» بمعين هو «الكلب»، لكن المثل تضمن وصفاً مؤثراً في الحكم هو المعبر عنه بقولنا: «تعلم ولم يعمل»، وهو وصف يصدق على أفراد كثيرة، جعل الحكم كلياً عاماً يساوي قولنا: «كل من تعلم ولم يعمل فمثله كمثل الكلب».

وعلى هذا فالأحكام الكلية العامة هي الأكثر استحداماً في التشريع، وإفادة السنن الجارية، والاعتبار بقصص الأمم الغابرة ونحوها، وهي حاصية الأمثال الشمولية في القرآن الكريم، قال ابن تيمية – رحمه الله –:

«وقد اتفق العقلاء على أن ضرب المثل مما يعين على معرفة الكليات، وأنه ليس الحال إذا ذكر مع المثال كالحال إذا ذكر مجرداً عنه، ومن تدبر جميع ما يتكلم فيه الناس من الكليات المعلومة بالعقل في الطب والحساب والصناعات والتحارات وغير ذلك وجد الأمر كذلك، والإنسان قد ينكر أمراً حتى يرى واحداً من جنسه فيقر بالنوع، ويستفيد بذلك حكماً كلياً، ولهذا يقول سبحانه: ﴿ كَذَبَتُ قُوْمُ نُوحِ الْمُرْسَكِينَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، الآية رقم (١٠٥)

﴿ كُذَّبَتْ عَادُّ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (١) ونحو ذلك، وكل هؤلاء إنما جاءهم رسول واحد، ولكن كانوا مكذبين بجنس الرسل، لم يكن تكذيبهم بالواحد بخصوصه». (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، الآية رقم (١٢٣).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى، (۲۳۸/۹).

#### ثالثاً: قياس الأولى:

وهذا النوع من القياس هو الذي كان يسلكه السلف اتباعاً للقرآن الكريم وطريقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في الاستدلال على الرب تبارك وتعالى، وأفعاله سبحانه(١).(٢)

قال ابن تيمية - رحمه الله -:

«ولهذا كانت طريقة الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه الاستدلال على الرب تعالى بذكر آياته، وإن استعملوا في ذلك «القياس» استعملوا قياس الأولى، لم يستعملوا قياس شمول تستوي أفراده، ولا قياس تمثيل محض، فإن الرب تعالى لا مثيل له، ولا يجتمع هو وغيره تحت كلى تستوي أفراده، بل ما ثبت لغيره من كمال لا نقص فيه فثبوته له بطريق الأولى، وما تنزه غيره عنه من النقائص فتنزه عنه بطريق الأولى» (٢).

وقد ورد هذا النوع من القياس في بعض أمثال القرآن، ومن ذلك قول الله عز وجل:

<sup>(</sup>۱) انظر بحموع الفتاوى (۱/۹٪ ۱، ۱٤٥).

<sup>(</sup>٢) سيأتي مزيد إيضاح لهذا المعنى عند الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَلاَ تُضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ﴾ في الباب الثالث من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٣) محموع الفتاوى، (٩/١٤١).

﴿ صَرَبَ لَكُمْ مَّنَالاً مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَا نَكُمْ مِّن شُرَكا أَفِي الأَنكُمُ مِّن شُركا أَفْ مِن مُن اللَّهَ وَمِ مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاء كُونَهُمْ كَخِيفِيكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذِيك نَفَصَّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاء تُخَافُونَهُمْ كَخِيفِيكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذِيك نَفصَّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ مَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الل

قال ابن تيمية - رحمه الله -:

(رفأما الاستدلال بطريق الأولى فكقوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ الْمَثّلُ الْمُثَلُ الْمُثَلُ الْمُثَلُ الْمُثَلُ وَمثل قوله: ﴿ وَمثل قوله: ﴿ وَصَرَبَ لَكُمْ مَثّلاً مّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مّن مّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ مّن شُركاء في مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنَّمْ فِيهِ سَوَاء كَوَافُونَهُم كَخِيفِيكُمْ أَيْمَانُكُمْ مّن شُركاء في مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنَّم فِيهِ سَوَاء كَوَافُونَهُم كَخِيفِيكُمُ أَيْمَانُكُمْ مِن شُركاء في مَا رَزَقْنَاكُم فَأَنَّم فِيهِ سَوَاء كَوَافُونَهُم كَخِيفِيكُمُ أَنفُ الله الله الله على اله على الله على اله

ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ أُوكَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي حَلَقَ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ وَكُمْ يَعْيَ بِخُلْقِهِنَّ بِقَادِرِ عَلَىَ

<sup>(</sup>١) سورة الروم، الآية رقم (٢٨).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية رقم (٦٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الروم، الآية رقم (٢٨).

<sup>(</sup>٤) دقائق التفسير، ت / محمد السيد الجليند، (٢١٧/٥).

أَنُ يُحْدِي ٱلْمَوْتَى مَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾(١)

قال ابن تيمية - رحمه الله -:

رومن المستقر في بدائه العقول أن حلق السموات والأرض أعظم من حلق الآدميين، فإذا كان فيها من الدلالة على علم حالقها وقدرته وحكمته ما هر العقل، أفلا يكون ذلك دالاً على أنه قادر على إحياء الموتى لا يعيى بذلك كما لم يَعْيَ بالأول بطريق الأولى والأحرى»(٢).

وهذا النوع من القياس قد يكون شمولياً أو تمثيلياً من حيث الأسلوب.

قال ابن تيمية - رحمه الله -:

ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواء كان تمثيلاً أو  $(7)^{(7)}$ .

وقد أورد ابن تيمية – رحمه الله – أمثلة لقياس الأولى عندما يكون شمولياً أو تمثيلياً. أذكرُها لتتم الفائدة بمعرفة هذا النوع من القياس الهام.

### مثال لقياس الأولى الشمولي:

«مثل أن يقال: القائم بنفسه لا يفتقر إلى المحل كما يفتقر العرض

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف، الآية رقم (٣٣).

<sup>(</sup>۲) درء تعارض العقل والنقل، (۳۸۱/۷).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، (٢٩/١).

مثلاً.. كان سبحانه أحق بمثل هذه الأمور من سائر الموجودات، فهو أحق بالغنى عن المحل من كل قائم بنفسه »(١).

#### مثال القياس الأولى التمثيلي:

قال ابن تيمية - رحمه الله -:

روكذلك إذا قيس قياس تمثيل فكل كمال يستحق موجود من جهة وجوده، فالموجود الواجب أحق به، وكل نقص ينزَّه عنه موجود لكمال وجوده، فالموجود الواجب أحق بتنزيهه عنه.

وهو أحق بانتفاء أحكام العدم وأنواعه وأشباهه وملزوماته عنه من كل موجود<sub>»<sup>(۲)</sup>.</sub>

ثم أجرى قياس الأولى - لتعليل تعذر الرؤية - هذا الطريق فقال: «وإذا كان تعذر الرؤية أحياناً قد يكون لضعف الأبصار، وكان في الموجودات القائمة بنفسها، ما تتعذر أحياناً رؤيته لضعف أبصارنا في الدنيا، كان ضعفها عن رؤيته أولى وأولى» (٣).

وقد تميز هذا القياس عن الأقيسة الشمولية أو التمثيلية المعتادة بالطريقة التي يتم بما إثبات الحكم للممثل له، والتي تكون بطريق الأولى.

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل، (٣٢٣/٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، (٣٢٣/٧).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، (٣٢٤/٧).

فإذا كان استحقاق الحكم في القياس الشمولي يكون لدخول الفرع ضمن أفراد الحكم العام، وإذا كان استحقاق الحكم في القياس التمثيلي يكون لاشتراك الفرع مع الأصل (النظير) في العلة الجامعة، فإن استحقاق الحكم في قياس الأولى يكون لكون الممثّل له أحق من الممثّل به بالفضل والكمال وأولى، أو تنزهه عن الأذى والنقص، لكونه أسمى منه وأعلى.

ار ۱۵ الفیاس:

المثل القياسي يراد منه توضيح حكم أو وصف لأمر حفي بقياسه على مشابه له حلي.

فلا بد في كل مثل قياسي من قضيتين وحكمين:

قضية كبرى هي الأصل الذي يراد تعميم حكمه وتعديته إلى القضية الأحرى.

ويشترط في هذه القضية أو الأصل أن تكون حلية واضحة للمخاطب.

القضية الثانية: هي الفرع الذي يراد إلحاقه بالأصل بعد تحقق مناط الاعتبار فيها من مشابحة الأصل في العلة المؤثرة في الحكم، أو دحوله ضمن أفراد الحكم العام.

والحكمان هما: حكم الأصل المعلوم، وحكم الفرع المستفاد من ضرب المثل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

«وهذه الأمثال تارة تكون صفات، وتارة تكون أقيسة، فإذا كانت أقيسة فلا بد فيها من خبرين هما قضيتان وحكمان... فضرب المثل الذي هو القياس لا بد أن يشتمل على خبر عام وقضية كلية، وذلك هو المثل الثابت في العقل الذي تقاس به الأعيان المقصود حكمها، فلولا عمومه لما أمكن الاعتبار»(١).

وعلى هذا، فعند دراسة الأمثال القياسية فلا بد من معرفة القضية الكلية التي يمكن تعميم حكمها، ومعرفة حكمها الذي يجب أن يكون معلوماً مقرراً عند المخاطب بالمثل، ومعرفة القضية الأخرى الخفية، وبذلك يسهل تدبر المثل والاعتبار به وتحصيل النتيجة المقصودة.

وفي الأمثال التشبيهية القائمة على القياس التمثيلي، فإن المثل يشتمل على القصيتين الأصل والفرع وحكم الأصل، ويكون حكم الفرع هو النتيجة المقصودة كقوله تعالى:

﴿ وَمَثْلُ الَّذِينَ كُفَرُواْ كُمَثُلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَآيَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءٌ وَمَدَاءً ﴾ (٢). فالقضية الفرع: هي حال الذين كفروا مع الأنبياء والدعاة. والقضية الأصل: هي حال الأنعام مع رعاتما.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، (۱۶/۸۵، ۵۹).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية رقم (١٧١).

وحكم الأصل: هو سماع الصوت وعدم فقه مضمونه أو الاستحابة له، إلا ما يكون من استحابتها لدعائه وندائه حين يزجرها.

وحكم الفرع: يستفاد من المثل ويكون بتسرية حكم الأصل إلى الفرع، ووصف الكافرين بحال الأنعام التي لا تفقه ما تخاطَب به ولا تستحيب له.

أما في الأمثال الأنموذجية فإنه قد تحذف إحدى القضيتين للعلم كما ولأن ذكرها لا يتناسب مع البيان الفصيح، كما لا تذكر النتيجة، وإنما تستنج بالتأمل والتفكر في المثل.

قال ابن تيمية - رحمه الله -:

«وبعض المواضع يذكر سبحانه الأصل المعتبر به ليستفاد حكم الفرع منه من غير تصريح بذكر الفرع، كقوله تعالى: ﴿ أَيُودٌ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنّة مِّن تَخِيلِ وَأَعْنَابِ ﴾ إلى قوله: ﴿ كَذَلِكَ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعَكُرُونَ ﴾ (أ) فإن هذا يحتاج إلى تفكى (١).

وقال أيضاً: «فلهذا كانت الأمثال المضروبة في القرآن تحدف منها القضية الجلية لأن في ذكرها تطويلاً وعيّاً، وكذلك ذكر النتيجة المقصودة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية رقم (٢٦٦).

<sup>(</sup>۲) محموع الفتاوى، (۲/۱٤).

بعد ذكر المقدمتين يعد تطويلاً<sub>))</sub>(١).

والأمثال الأنموذجية وخاصة الكلية منها استشكل تسميتها أمثالاً وقياساً، وذلك لخلوها من أسلوب التشبيه وكثرة حذف إحدى القضيتن والنتيجة من تلك الأمثال، ولهذا كان هذا النوع يحتاج إلى تدبر وتفكر أكثر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللَّه -:

((النوع الثاني): الأمثال الكلية، وهذه التي أشكل تسميتها أمثالاً، كما أشكل تسميتها أمثالاً، كما أشكل تسميتها قياساً، حتى اعترض بعضهم قوله: ﴿ إِنَّا أَيُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ﴾ (٢) فقال: أين المثل المضروب ؟ وكذلك إذا سمعوا قوله: ﴿ وَكَذَلِكُ إِذَا سَمَعُوا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ مِن كُلِّ مَثَلٍ ﴾ (٢) يبقون حيارى لا يدرون ما هذه الأمثالي (٤).

خلاصة هذا المطلب:

تبين مما تقدم أن أهم مقومات الأمثال القياسية من حيث الأسلوب

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، (۲۱/۱٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، الآية رقم (٧٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الروم، الآية رقم (٥٨).

<sup>(</sup>٤) محموع الفتاوى (١٤/٥٨).

هو القياس، وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القياس التمثيلي، وقياس الشمول، وقياس الأولى، وتبين طبيعة كل منها وشواهده، وأن الأمثال القرآنية جاءت بكل هذه الأنواع.

#### المطلب الثاني: الحكمة

الغالب في الأمثال أنها تضرب لتقريب التحارب والنتائج، وعواقب الأمور، والبراهين، وغيرها من الحكم إلى الأذهان، وإقناع المخاطب بها عن طريق مقايسة حال بحال.

فالأمثال إذاً هي إطارات لفظية تقدم من حلالها الحكم، فهي تتضمن الحكمة، بل قد فسرت الحكمة - في بعض معانيها - بالأمثال.

فقد ورد في المعجم الفلسفي في معرض بيان معاني الحكمة قولهم: «والحكمة: هي الكلام الذي يقل لفظه ويجل معناه، والجمع حِكَم كالأمثال وجوامع الكلم»(١).

#### المعابى اللغوية للحكمة:

تطلق الحكمة في اللغة ويراد بها معان كثيرة، من أهمها:

العلم والتفقه، والعدل، والكلام الموافق للحق، وصواب الأمر وسداده، ووضع الشيء في موضعه، وما يمنع من الجهل والقبيح.

وتطلق على العلة: يقال: حكمة التشريع، وما الحكمة في ذلك. وتطلق أيضاً على الأمثال وجوامع الكلم. (٢)

<sup>(</sup>١) المعجم الفلسفي، (١/٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، (١/ ٤٩١، ٤٩٣).

وقد تطلق على أمور هي من السفه والباطل: كالفلسفة، وعلم الكلام، والشعبذة (١) والسحر ونحوها، قال صاحب كتاب (٢) «زهر الأكم في الأمثال والحكم»:

«وإلا فقد يظن ما ليس بحكمة حكمة ؛ إذ قد يعد من الحكمة ما دل على إيثار العاجلة على الآجلة، أو اتباع الهوى، أو على العدوان والعلو في الأرض وسفك الدماء، وعلى [زعم] اكتساب النبوة برياضة النفوس وطول المحاهدة، وبلوغ كمال المعرفة وكمال النفس بذلك من غير تقييد بقانون الشرع، وعلى إيثار انقطاع الناس إلى الله تعالى بالإعراض عن نبيهم وعدم الالتفات إليه أصلاً، توهماً أن ذلك هو اللائق بتوحيد الباري والتعبد له ونحو ذلك، فكل ذلك وما أشبهه هوس باطل ليس من الحكمة في ورد ولا صدر، فإن الحكمة مرجعها الإصابة ...

ومن هذا النمط ما دونه حكماء (٣) الفلاسفة في العلم الإلهامي من فنون الفلسفة من الهوس والأباطيل، والاعتقادات

<sup>(</sup>۱) الشعبذة أو الشعوذة: حفة اليد ومخاريق وأحذ كالسحر، يُرى الشيء بغير ما هو عليه في رأى العين.

انظر: معجم متن اللغة، للشيخ أحمد رضا، (٣٢٩/٣) دار القبلة.

<sup>(</sup>٢) الحسن البوسي.

<sup>(</sup>٣) ما دام أنه حكم على ما عندهم - مما يسمونه بالعلم الإلهي - بالهوس والأباطيل، فوصفهم بالحكماء - والحالة هذه - فيه تَحَوَّز، والأليق بهم وصف السفهاء.

الزائغة والحجج الواهية، وكنذا منا لنظرائهم من الطبيعيين وأشباههم من فرق المعتزلة(١) وطوائف المبتدعة(٢) الضالين

(۱) هم أتباع واصل بن عطاء الذي ابتدع القول بأن مرتكب الكبيرة من المسلمين في منسزلة بين المنسزلتين، واعتزل على ذلك مجلس الحسن البصري فسُموا المعتزلة لذلك. واستقر أمرهم على أصول همسة مشهورة هي: العدل، التوحيد، المنسزلة بين المنسزلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والوعد والوعيد. وقد ضمنوا كل أصل منها بدعاً وضلالات تخالف ما دل عليه القرآن الكريم، وما جاء به النبي الكريم هي وما كان عليه السلف الصالح. وهم يجمعون بين نفي الصفات ونفي القدر. ولهم ضلالات أحرى، وسُموا بالقدرية لنفيهم القدر.

انظر: شرح الأصول الخمسة، والملل والنحل، (٤٣/١) ٤٤) والفرق بين الفرق (١١٧).

(٢) ومنهم: «الأشاعرة» و «الماتريدية» فهي فرق مبتدعة لم تكن معروفة في القرون الثلاثة المفضلة، وهي خليط من أفكار الجهمية والمعتزلة، ويوافقون أحياناً ما ذهب اليه السلف، وأحياناً يصوغون عقائدهم المبتدعة بألفاظ ظاهرها يوافق ما عليه السلف ومرادهم به باطل، كقولهم مثلاً: «إن الله يتكلم حقيقة» ومرادهم المعنى الواحد القائم بالنفس، لا أن الله يتكلم بكلام يبدأ منه منى شاء كيف شاء، كما قال سبحانه: ﴿ إِلَا الله يَكُلُم بُكُونُ الله والنحل: ٤٠).

وما هم عليه الآن في توحيد الأسماء والصفات بعيد حداً عما كان عليه السلف الصالح، بل هو أقرب في حقيقته وحاصله في كثير من المطالب إلى مذهب المعتزلة. ومع ذلك فهم مرجئة في باب الإيمان، جيربة في باب القدر، ولهم بدع أخرى،

المضلين)(١).

#### المعنى الاصطلاحي للحكمة:

اختلفت عبارات السلف الصالح في المراد بالحكمة التي علَّمها النبي المته، والمشار إليها في نحو قوله تعالى:

## ﴿ وَمُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (٢).

والحكمة التي يؤتيها الله عباده، والمشار إليها بقوله تعالى:

﴿ لِيَّةِ مِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْراً كَثِيرا ﴾ "

وأقوال السلف في معنى (الحكمة) تنحصر فيما يأتي(١):

١ – القرآن والفقه به.

٢ - السنة.

٣ - المعرفة بالدين والفقه فيه.

٤ - النبوة.

انظر: الفرق الإسلامية الكلامية، (٢٧٨). ومجموع الفتاوى، (٢١/٤/١، ٣٦٨)،

(171/17)

(١) زهر الأكم في الأمثال والحكم، (٣٩/١).

(٢) سورة الجمعة الآية رقم (٢).

(٣) سورة البقرة الآية رقم (٢٦٩).

(٤) انظر: حامع البيان، لابن حرير، (٦٠٧/١).

ه - الإصابة في القول والفعل.

٦ - الخشية.

٧ - شيء يجعله الله في القلب ينور له به.

وقد رجح ابن جرير - رحمه الله - أن معنى الحكمة هو: الإصابة في القول والقعل لما دل عليه الكتاب والسنة، حيث قال:

(روالصواب من القول عندنا في (الحكمة) ألمّا العلم بأحكام الله التي الا يدرك علمها إلا ببيان الرسول على وما دل عليه ذلك من نظائره، وهو عندي مأحوذ من (الحكم) الذي يمعنى القصل بين الحق والباطل.. يقال منه: (إن فلاناً لحكم بَيِّن الحكمة) يعني به: إنه ليبين الإصابة في القول والفعل)(١).

وذكر في موضع آخر أن ما رجحه في معنى الحكمة - وهو الإصابة في القول والفعل لما دل عليه الكتاب والسنة - ينتظم تلك المعاني حيث قال:

(روإذا كان ذلك كذلك معناه، كان جميع الأقوال التي قالها القائلون الذين ذكرنا قولهم في ذلك، داخلاً فيما قلنا من ذلك، لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم بما وعلم ومعرفة، وإذا كان ذلك كذلك، كان المصيب عن فهم منه بمواضع الصواب في أموره مفهماً خاشياً لله فقيهاً

<sup>(</sup>١) حامع البيان، (١/٨٠٦).

عالماً، وكانت النبوة من أقسامه، لأن الأنبياء مسددون مُفَهَّمون، وموفقون لإصاب الصواب في الأمور. (والنبوة) بعض معاني (الحكمة)»(١).

وقال الإمام النووي(٢) - رحمه اللَّه - مبيناً ذلك:

«وأما الحكمة فقيها أقوال كثيرة... وقد صفا لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالإحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى، المصحوب بنفاذ البصيرة وتحذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به، والصد عن اتباع الهوى والباطل. والحكيم مَنْ له ذلك»(٣).

#### فحقيقة الحكمة وكمالها:

هي معرفة الحق والصواب في المعتقدات والأقوال والعبادات والأحلاق والمعاملات، وسائر الأعمال والأحوال، والعمل بموجب ذلك، ومعرفة أضدادها والإحجام عنها، ويصحب ذلك صدق الفراسة ونفاذ

<sup>(</sup>١) حامع البيان، (٩١/٣).

<sup>(</sup>۲) الإمام العلامة أبو زكريا يجيى بن شرف النووي الشافعي، ولد سنة ٦٣١هـ.، من مؤلفاته: شرح صحيح مسلم، والأذكار، ورياض الصالحين، والأربعون النووية، وحلية الأبرار، وغيرها كثير، توفي سنة ٦٧٦هـ.، ببلده نوى.

انظر: البداية والنهاية، (٢٩٤/١٣)، وشذرات الذهب (٣٥٤/٥)، وطبقات الشافعية للسبكي، (٨/٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم، (٣٣/٢).

البصيرة في الأمور وعواقبها.

#### وطريق تحصيلها:

هو العلم بالكتاب والسنة، ومعرفة سير الأنبياء وأتباعهم من المؤسنين الصادقين، والاطلاع على تجاربهم ومواقفهم، لتكون مثالاً يُحتذى، والاعتبار بقصص الضالين والظالمين والمفسدين وما آلوا إليه من العواقب السيئة ليكونوا أمثلة سوء تُحتنب.

#### الحكمة في الأمثال القرآنية:

الأمثال القرآنية جزء من آيات القرآن الحكيم، والله سبحانه قد وصف كتابه بأنه حكيم في نحو قوله تعالى: ﴿ الرَّهِ يَتُلُكُ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمُ (١٠).

وقوله: ﴿ يُسِ \* وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمِ ﴾ (٢)

وحول وصف القرآن بأنه (رحكيم) قال الراغب الأصفهاني:

(روإذا وصف به القرآن فلتضمنه الحكمة... وقيل معنى الحكيم
المحكم نحو: ﴿ المُحْكِمَتُ آنَا لَهُ ﴾ (٢)، وكلاهما صحيح، فإنه محكم ومفيد

للحكم، ففيه المعنيان جميعاً "(1).

سورة يونس الآية رقم (١).

<sup>(</sup>٢) سورة يس الآية رقم (١).

<sup>(</sup>٣) جزء من الآية (١) سورة هود.

<sup>(</sup>٤) المفردات في غريب القرآن ص (١٢٧).

قالقرآن «حكيم» لأنه محكم متقن، ولأنه مشتمل على الحكمة يدل عليها، قال الشيخ محمد الأمين الشتقيطي (١) - رحمه الله - في تفسير قول الله تعالى:

## ﴿ أَحَكَتْ آلَاكُ ﴾

«من حكم، وهو يأتي بمعنى منع، وأثقن، وكلاهما مراد هنا، الآن القرآن الكريم أحكم بمعنى منع الخلل والفساد أن يأتياه، وهو متقن في أعباره لا يلاحلها كذب، وفي أحكامه العادلة لا يعتريها ظلم»(٣).

وقال الشيخ عبد الرحن السعدي (١) - رحمه الله - في تفسير قوله

<sup>(</sup>١) هو العلامة محمد الأمين بن محمد المحتار، بن عبد القادر الجكن الشنقيطي، ولد عام المدرون العلامة محمد الأمين بن محمد المحتار، بن عبد القادر الجكن الشنقيطي، والد عام والعقيدة، والعقيدة، والعقيدة، والعقيدة، والعقيدة، والعقيدة الإستلامية، توفي وكتاب منع المحاز، وغيرها. سكن المدينة النبوية، ودرس بالجامعة الإستلامية، توفي وكتاب منع المحاز، وغيرها. ومفكرون عرفتهم، لحمد المحلوب، ص (١٧١١)، وكتاب: علماء ومفكرون عرفتهم، لحمد المحلوب، ص (١٧١١)،

<sup>(</sup>۲) معارج الصعود إلى تفسير سورة هود، للتبيخ محمد المعتار الشنقيطي، ص (۲۰)، كتبه عنه: عبد الله بن أحمد قادري، دار المحتمع للنشر والتوزيع، حدة، الطبعة الطبعة الأولى، ١٨٠٤ هس.

<sup>(</sup>٣) النشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي التعيمي، من بلدة عنيرة بالقصيم، عالم مبرز في فنون كثيرة، كالعقيدة والتفسير وأصوله، والفقه وأصوله،

# تعالى: ﴿ وَالْقُرَّانَ الْحَكِيمِ ﴾:

«هذا قَسَمٌ من الله تعالى بالقرآن الحكيم الذي وصفه الحكمة، وهي وضع كل شيء موضعه: وضع الأمر والنهي في المحل اللاثق هما، فأحكامه الشرعية والجزائية كلها مشتملة على غلية الحكمة، ومن حكمة هذا القرآن أنه يجمع بين ذكر الحكم وحكمته، فينبه العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها»(۱).

فكالام الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - يبين المعنى الأول، وهو: أن القرآن حكيم بمعنى محكم، وكلام الشيخ السعدي - رحمه الله - يبين المعنى الثاني، وهو: أن القرآن حكيم، بمعنى أنه يتضمن الحكمة، ويدل عليها، ويعلمها.

فالأمثال القرآنية إذاً يصدق فيها هذان الوصفان حيث إلها حزاء من القرآن.

والنحو، والتربية، وغيرها. من مؤلفاته: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، والدرة البهية في شرح القصيلة التائية، وتوضيح الكافية الشافية، وغيرها، توفي - رحمه الله - عام ١٣٧٦هـ..

انظر: الأعلام، لخير الدين الزركلي، (٣٤٠/٣). وعلماء تحد خلال ستة قرون، ا العبد الله البسام، (٣/٣/٤).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (٦/٣٣٣).

فهي محكمة في ألفاظها ومعانيها، قاطعة في براهينها، متقنة القياس. وهي تهدي إلى الحكمة، حيث تضرب لبيان الحق في العقائد، والأحلاق، والمعاملات والأحوال ونحوها، ومن تفكر في الأمثال القرآنية وتدبرها وفقهها وعمل بما دلت عليه فقد أوتي حظاً عظيماً من الحكمة.

أن الأمثال القرآنية أمثال حكيمة تتضمن المعاني الحسنة والبراهين الواضحة. والتدبر والتفكر والتذكر والتعقل المندوب إليه في الأمثال القرآنية إنما يكون باستحلاص وفقه ما تتضمنه من الحكم والعمل موجبها.

وهذا البحث - إن شاء الله- يسهم في هذا الجانب، حيث يقرب فهم ما تتضمنه الأمثال من الحِكَم ؛ ليسهل فهمها والعمل بها - والله المستعان -.

المبحث الثالث: أهمية الأمثال القرآنية وأغراضها.

إن الكلام على أهمية الأمثال وأغراضها متداخل، وذلك أن أهمية الشيء تتوقف على الأغراض التي يؤديها.

وسوف يجري الكلام على هذا المبحث من حانبين:

الجانب الأول: ما ورد من الإشادة بالأمثال عامة، وأمثال القرآن حاصة.

والجانب الثاني: الأغراض التي ضربت لها أمثال القرآن. وسأَفْردُ لكل منهما مطلباً مستقلاً.

### المطلب الأول: في بيان أهمية أمنال القرآن:

لقد اعتنى العلماء والأدباء والبلاغيون بالأمثال والتشبيه، وأكثروا من الثناء عليها والإشادة بأثرها في إيضاح المعاني وتقريبها من ذهن السامع، مما يؤدي إلى سرعة الفهم، ويعين على التفكر والاعتبار، إلا أن الملاحظ أن حُل أقوالهم تدور حول «الأمثال السائرة» ولعل من أجمع ما قيل في الثناء عليها ما روي عن إبراهيم النظام (١٠):

(ريجتمع في الأمثال أربعة لا تجتمع في غيرها من الكلام: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وحودة الكتابة» (٢٠).

وتشترك الأمثال القياسية - التمثيلية، والأغوذجية - في هذه المميزات التي ذكرها النظام إلا في قوله: «إيجاز اللفظ» فلا يلزم في الأمثال التشبيهية أو الأنموذجية أن يكون المثل موجزاً في لفظه وإن كان المثل التشبيهي أقرب إلى الإيجاز من المثل الأنموذجي الذي قد يكون عبارة عن

<sup>(</sup>١) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام، أحد شيوخ المعتزلة، وتنسب إليه فرقة النظامية، أخذ بدعة الاعتزال عن حاله أبي هذيل العلاف، توفي ما بين سنة: ٢٢٦-٢٣٣هـ.

انظر: الفرق بين الفرق، لعبد القاهر البغدادي، ص (١٣١). وتاريخ بغداد، (٩٧/٦). (٢) الأمثال في الحديث النبوي، للحافظ أبي الشيخ الأصبهاني، ص (١٨)، تحقيق د. عبد العلى عبد الحميد حامد، الدار السلفية، بومباي، الطبعة الثانية، ٨٠٤ هـ..

قصة كاملة كما في قوله تعالى:

﴿ وَاصْرِبْ لَهُمْ مَثَالًا أَصْحَابَ القَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (١).

والذي يعنينا هنا هو بيان أهمية الأمثال القياسية التمثيلية أو الأغوذجية التي وردت كثيراً في القرآن الكريم، ويدور هذا البحث حول طائفة منها.

قال الماوردي(٢)- رحمه الله -:

«وللأمثال من الكلام موقع في الأسماع، وتأثير في القلوب، لا يكاد الكلام المرسل يبلغ مبلغها، ولا يؤثر تأثيرها لأن المعاني بها لائحة، والشواهد بها واضحة، والنفوس بها وامقة، والقلوب بها واثقة، والعقول لها موافقة، فلذلك ضرب الله الأمثال في كتابه العزيز، وجعلها من دلائل رسله، وأوضح بها الحجة على خلقه، لأنها في العقول معقولة، وفي القلوب مقبولة).

<sup>(</sup>١) سورة يس الآية رقم (١٦).

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن، علي بهن محمد بن حبيب الملقب بالماوردي، الشافعي، القاضي، ولد في البصرة سنة ٣٦٤هـ، من مؤلفاته: النكت والعيون في التفسير، والأحكام السلطانية، توفي في بغداد سنة ٥٠٠هـ.

انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان، (٣٨٢/٣)، وسير أعلام النبلاء، (١٨/١٨).

<sup>(</sup>٣) أدب الدنيا والدين، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي، ت/ مصطفى السقا، ص (٣٧٥) شركة مصطفى الحلبي، مصر، الطبعة الرابعة، ١٣٩٣هـــ

وهذا الوصف للأمثال إنما ينطبق على أمثال القرآن الكريم، وصالح لنوعي المثل فيه، ما كان منها تشبيهياً أو أنموذجياً؛ أما أمثال الناس، فمنها ما يكون كما قال، ومنها ما يعتريه كلل أو علل.

ومما ورد في بيان أهمية المثال التشبيهي قول بعضهم: «تشبيه التمثيل أبلغ من غيره، لما في وجهه من التفصيل الذي يحتاج إلى إمعان فكر، وتدقيق نظر، وهو أعظم أثراً في المعاني، يرفع قدرها، ويضاعف قواها في تحريك النفوس لها، فإن كان مدحاً كان أوقع، أو ذماً كان أوجع، أو برهاناً كان أسطع، ومن ثم يحتاج إلى كد الذهن في فهمه» (١).

قوله: «يحتاج إلى كد الذهن في فهمه»: هذا من حصائص الأمثال القياسية:

التشبيهية والأنموذجية، فهي تحتاج إلى نظر واستنباط علمي، قال الله تعالى:

﴿ وَتُلكَ الْأَمْمُ الْأَنْصُرُ مُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ١٠٠٠.

والمراد بقوله تعالى: (روما يعقلها)): أي يتدبرها تدبراً يؤدي إلى الفهم عن الله مراده، والانتفاع به في فهم حقائق الأشياء والعمل

<sup>(</sup>۱) جواهر البلاغة، أحمد الهاشمي، ص (۲٦٥)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، تاريخ: بدون

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت الآية رقم (٤٣).

بموجب ذلك.

فأهل العلم الذين هم أولو الألباب هم الذين يتصفون بهذه الصفة، وهم واسطة التعليم وشهداء الله على خلقه، وغيرهم إذا صفت سرائرهم وسلمت فطرهم، فإنهم بمحرد أن يبين لهم أهل العلم معنى هذه الأمثال، يسطع نورها في قلوبهم وتشرق لهم حجتها، ويسهل عليهم الانتفاع بها؛ أما من انحرفت فطرهم و لم يتحرد للحق قصدهم فَهُمْ وإن فهموها فإنهم لا يعقلونها ولا ينتفعون بها، كما قال سبحانه:

﴿ اللَّهُمْ يَسِيرُواْ فِي الأرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإَنَّا لاَ تَعْمَى الأَبِصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصّدُورِ (١٠٠٠).

وهذه الآية، وهي قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا ۗ إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾.

ومثلها، قوله – عز وحل –: ﴿وَيَلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرُبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعَلُّهُمْ يَعَلُّهُمْ يَعَكَّرُونَ ﴿ (٢) .

تدل على أهمية الأمثال من عدة وجوه:

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية رقم (٤٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر الآية رقم (٢١).

الوجه الأول:

الإشارة إليها بـ (رتلك) حيث عدل سبحانه عن الإشارة إلى المفرد الحاضر إلى الإشارة إلى الجمع الغائب لإرادة حنس الأمثال القرآنية، وذلك أن كُلتا الآيتين حاءت بعد سوق مثل من أمثال الإيمان، فيدل أن يقول: وهذا المثل أو هذه الأمثال قال: ﴿ وَلَكَ الْأَمْثَالُ وَ فِي ذلك سربلاغي، وهو:

الإشارة إلى علو شألها وبعدها عن غيرها من الكلام وتميزها وتفردها بالمعاني العظيمة والحكم البالغة، كيف لا وهي حزء من كلام الله عز وحل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه.

قال الراغب الأصفهان:

رويقال بإزاء (هذا) في المستبعد بالشخص أو المنزلة: (ذاك) أو (ذلك) قال تعالى: ﴿ اللهِ الْكِتَابُ لاَ رُسِبَ فِيعِ ﴾ (\*).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآيتان رقم (١، ٢).

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن، ص (١٨٣).

ومثله استخدام ((تلك) بدل ((هذه)) لنفس الغرض.

وقال بعض المفسرين مبيناً الحكمة من التعبير بـ ((ذلك) بدل (هذا) في قوله تعالى: ﴿ وَلِكَ الْكِتَابُ الْكَتَابُ الْكَتَابُ الْكَتَابُ الْعَلَادِيْنَ الْكِتَابُ الْعَلِيْنِ الْكِتَابُ الْكِتَابُ الْعَلَادِيْنِ الْعَلَالَ عَلَى الْعَالَانِ الْعَلَادِيْنِ الْعَلَادِيْنِ الْعَلَادِيْنِ الْعَلَادِيْنِ الْعَلَادِيْنِ الْعَلَادِيْنِ الْعَلَادِيْنِ عَلَادِيْنِ الْعَلَادِيْنِ الْعَلَادِيْنِ عَلَادِيْنِ الْعَلَادِيْنِ الْعَلَادِيْنِ عَلَادِيْنِ عَلَادِيْنِ عَلَادِيْنِ عَلَادِيْنِ عَلَادِيْنِ عَلَادِيْنِ عَلَادِيْنِ عَلَادِيْنِ عَلَيْنِ عَلَادِيْنِ عَلَالِيْنِيْنِ عَلَادِيْنِ عَلَادِيْنِ عَلَادِيْنِ عَلَادِيْنِ عَلَالِيْنِ عَلَادِيْنِ عَلْمُعِيْنِ عَلَادِيْنِ عَلْمُ عَلَادِيْنِ عَلْمُ عَلَادِيْنِ عَلْمُعِيْنِ عَلْمُعِيْنِ عَلْمِيْنِ عَلْمُ عَلَادِيْنِ عَلْمُعِيْمِ عَلْمُ عَلَادِيْنِ عَلْمُعِلْمُ عَلَادِيْنِ عَلْمُعِلْمُ عَلْمِيْنِ عَلْمُعِلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَادِيْنِ عَلْمُ عَلَادِيْنِيْنِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَانِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَانِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَانِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَانِيْنِ عَلَاكِيْنِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَانِهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَانِ عَلَى عَلَامِ عَلْمُ عَل

ويشارة إلى معنَى عُلُوّ شأنه وبعده عن غيره من الكلام، وتميزه وتفرده بالمعاني العظيمة والحكم البالغة» (١).

#### الوجه الثاني:

الذي يدل على أهمية الأمثال مستقاد من قوله تعالى: ﴿ مُصُورُهُا لِلنَّاسِ ﴾. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي مبيناً ذلك:

«أي لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهم، لكوها من الطرق الموضحة للعلوم، لأهما تقرب الأمور المعقولة، بالأمور المحسوسة، فيتضح المعنى المطلوب يسببها، فهي مصلحة لعموم الناس»(٢).

قالله سبحانه ما ضرب الأمثال للناس في كتابه الحكيم بل في جميع كتبه إلا لما لها من الأثر البالغ في تفهيمهم وتعليمهم، فضرها سبحانه وصرفها رحمة بعباده ليتعلموا من رهم ويفهموا عنه بمختلف أساليب البيان.

<sup>(</sup>١) تفسير النسفى، (١١/١).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (١٩/١).

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثْلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (١).

قال الزركشي (٢) - رحمه اللَّه - مبيناً أهمية المثل:

«ومن حكمته تعليم البيان، وهو من خصائص هذه الشريعة، والمثل أعون شيء على البيان... وفي ضرب الأمثال من تقرير المقصود ما لا يخفى، إذ الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي، والشاهد بالغائب... وقد أكثر تعالى في القرآن وفي سائر كتبه من الأمثال»(٢).

#### الوجه الثالث:

في بيان أهمية الأمثال مستفاد من قوله: ﴿ وَمَا يَعَقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ ﴾ فتحصيص أهل العلم بتعقلها يدل على علو قدرها، فأهل العلم هم أهلها الطالبون لها المدركون الأهميتها، والمتدبرون لها والمنتفعون بها، ومن جهة

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية رقم (٢٧).

<sup>(</sup>٢) الإمام بدر الدين محمد بن محادر بن عبد الله الزركشي، الشافعي، أحد علماء مصر في القرن الثامن الهجري، ولد سنة ٧٤٥هـ، من مؤلفاته: البحر المحيط في أصول الفقه، والبرهان في علوم القرآن وغيرها، توفي سنة ٧٩٤هـ. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، (٣٩٧/٣). وشذرات الذهب، (٣٣٥/٦).

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن، (١/ ٤٨٧، ٤٨٨) ت/ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، سوريا، الطبعة الأولى، ١٣٧٦هـــ.

أخرى فإن من علمها واعتنى بها كان ذلك دليلاً على علمه وفقهه.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - في قوله تعالى:

## ﴿وَمَا يَعِقِلْهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ﴾:

(روهذا مدح للأمثال التي يضرها، وحث على تدبرها وتعقلها، ومدح لمن يعقلها، وأنه عنوان على أنه من أهل العلم، فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين، والسبب في ذلك، أن الأمثال التي يضرها الله في القرآن إنما هي للأمور الكبار، والمطالب العالية، والمسائل الجليلة، فأهل العلم، يعرفون ألها أهم من غيرها، لاعتناء الله بها، وحثه عباده على تعقلها، وتدبرها، فيبذلون جهدهم في معرفتها، وأما من لم يعقلها مع أهميتها، فإن ذلك، دليل على أنه ليس من أهل العلم، لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرى، ولهذا، أكثر ما يضرب الله الأمثال في أصول الدين ونحوها)، (۱).

وقد عدها الإمام الشافعي - رحمه الله - مما يجب على الجمعه معرفته من علوم القرآن، فقال: «ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال، الدوال على طاعته، المثبتة لاجتناب معصيته، وترك الغفلة عن الحفظ، والازدياد من نوافل الفضل» (٢).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (٨٩/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان في علوم القرآن، (٤٨٦/١).

#### الوجه الرابع:

في الدلالة على أهمية الأمثال المستفاد من قوله: ﴿ الْعَلْهُمُ يَلَفَكُونَ ﴾ وقوله: ﴿ لَعَلَهُمْ يَلَفَكُونَ ﴾ وذلك أنها بينت العلة التي من أحلها ضرب الله الأمثال للناس وصرّفها لهم في كتابه العزيز، وهي: رجاء تفكرهم، وتعقلهم لها ثم تذكرهم معرفة الحق الذي ضربت له والانتفاع به.

فالأمثال تسهل اللناس التفكر، والتعقل، والتذكر بما تشتمل عليه من مقايسة الأمور وإلحاق النظير بنظيره، واللساواة بين المتشابهات في الأحكام، وتوضح الغامض أو المجهول بالمعلوم الحسوس أو المعقول، وهذا هو الاعتبار المؤدي إلى استخلاص العبر والحكم مما ورد في الكتاب الكريم من الأمثال عنعتلف أنواعها.

قال على القرآن ينزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف، حلال وحرام، وأمر وزجر، وضرب أمثال، ومحكم ومتشابه، فأحل حلال الله وحرم حرامه، واقعل ما أمر الله، وانته عما نهى الله عنه، واعتبر بأمثاله، واعمل محكمه، وآمن ممتشاهه، وقل: ﴿ كُلّ مَنْ عِندِ رَبّنا وَمَا مَذَكُمُ إِلاَ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ (١) (١)

<sup>(</sup>١) صورة آل عمران الآية رقم (٧).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن الجوزي في فنون الأفنان ص (٣٠٣)، تحقيق: د. حسن ضياء الدين عتر،

قال ابن القيم - رحمه الله -:

«وقد أحير سبحانه أنه ضرب الأمثال لعباده في غير موضع من كتابه، وأمر باستماع أمثاله، ودعا عباده إلى تعقلها، والتفكير فيها والاعتبار بما»(١) وقال أيضاً:

ررفهذه وأمثالها من الأمثال التي ضربها رسول الله على لتقريب المراد، وتفهيم المعنى، وإيصاله إلى ذهن السامع، وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به، فإنه قد يكون أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره، فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام، وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير، فقي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده أحد ولا ينكره، وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهوراً ووضوحاً، فالأمثال شواهد المعنى المراد، ومزكية له، فهي كزرع أحرج شطأه فآزره فاستغلظ شواهد المعنى المراد، ومزكية له، فهي كزرع أحرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، وهي حاصة العقل ولبه وغرته).

ورواه ابن حبان في صحيحه، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، (٢٠/٣، ٢٢) والحاكم في المستدرك (٥٥٣/٢)، وقال: هذا صحيح الإستاد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وانظر تصحيح هذا الحديث في تعليق د. قاروق حماده على قضائل القرآن للنسائي ص (٥٣).

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين عن رب العالمين، (٢/ ١٩٥٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، (١/٢٣٩).

وهذا الكلام من الإمام ابن القيم - رحمه الله - يصور بجلاء تلك الخاصية الهامة للأمثال وهي كونها تسهل فهم المعنى المراد، وتعين على التفكر والتذكر والاعتبار.

### الأمثال والميزان العقلى الشرعى:

الميزان العقلي الصحيح هو الحكم بالعدل، وهو يقوم على التسوية بين المتماثلات في الحكم والتفريق بين المحتلفات.

#### قال الله تعالى:

### ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ مِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ مِالْحَقّ وَالْمِيزَانَ اللَّهُ (').

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: «فالكتاب هو هذا القرآن العظيم، نزل بالحق، واشتمل على الحق، والصدق، واليقين، وكله آيات بينات، وأدلة واضحات، على جميع المطالب الإلهية، والعقائد الدينية، فحاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل.

وأما الميزان فهو العدل، والاعتبار بالقياس الصحيح، والعقل الرحيح، فكل الدلائل العقلية، من الآيات الأفقية والنفسية، والاعتبارات الشرعية، والمناسبات، والعلل والأحكام، والحكم، داخلة في الميزان، الذي أنزله الله تعالى، ووضعه بين عباده، ليزنوا به ما أثبته، وما نفاه من الأمور، ويعرفوا به صدق ما أخبر به، وأحبرت به رسله» (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية رقم (١٧).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (٦٠٤/٦).

والأمثال القرآنية جزء من ذلك الميزان الذي أنزله الله لعباده، لينبه هما عقولهم ويعرفوا بما التماثل والاختلاف، فيسووا بين المتماثلات ويفرقوا بين المختلفات.

وهذه العلاقة بين الأمثال القرآنية والميزان هي من أعظم مزايا الأمثال القرآنية وأهمها، وهذا معنى دقيق جليل، نبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ولم أقف على من أشار إلى هذا المعنى ممن كتبوا في الأمثال، لذا نسأنقل مقتطفات من كلامه - رحمه الله - لتجلية هذه الفائدة.

قال - رحمه الله -:

روقد اتفق العقلاء على أن ضرب المثل مما يعين على معرفة الكليات، وأنه ليس الحال إذا ذكر مع المثال كالحال إذا ذكر مجرداً عنه)(١).

وقال:

رومن أعظم صفات العقل معرفة التماثل والاختلاف، فإذا رأى الشيئين المتماثلين علم أن هذا مثل هذا، فجعل حكمهما واحداً، كما إذا رأى الماء والماء، والتراب والتراب... فهذا قياس الطرد، وإذا رأى المختلفين كالماء والتراب فرق بينهما، وهذا قياس العكس.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، (۹/۲۳۸).

وما أمر الله به من الاعتبار في كتابه يتناول قياس الطرد وقياس العكس، فإنه لما أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم، كان من الاعتبار أن يعلم أن من فعل مثل ما فعلوا أصابه مثل ما أصاهم، فيتقي تكذيب الرسل حذراً من العقوبة، وهذا قياس الطرد، ويعلم أن من لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك، وهذا قياس العكس.

والاعتبار يكون كلذا وبجذاء قال تعالى:

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لأُولِي الْأَلَابِ ﴾ ( ) وقال: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ آلَةً

فِي فِتَنْنِي إِلَى قُولُه: ﴿ لِأِنْ فِي ذَلِكَ لَعِبُوهُ لَأُولِي الأَصَارِ ﴾ (٣٠)، ٣٠.

وقال:

«والميزان فسره السلف بالعدل، وفسره بعضهم بما يوزن به وهما متلازمان، وقد أخبر تعالى أنه أنزل ذلك كما أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط، فما يعرف به تماثل المتماثلات من الصفات والمقادير هو من الميزان، وكذلك ما يعرف به اختلاف المختلفات.. فالقياس الصحيح هو من العدل الذي أمر الله به (٤٠).

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية رقم (١١١).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية رقم (١٣).

<sup>(</sup>٣) بحموع القتاوى، (٩ /٢٣٩).

<sup>(£)</sup> محموع القتاوى (٩/٠٤٠).

وقال:

روالميزان التي أنولها الله مع الكتاب ميزان عادلة تتضمن اعتبار الشيء بمثله، وخلافه، فتسوى بين المتماثلين وتفرق بين المختلفين بما جعله الله في فطر عباده وعقولهم من معرفة التماثل والاختلاف.

فإذا قيل: إن كان هذا مما يعرف بالعقل، فكيف جعله الله مما أرسل به الرسل؟

قيل: لأن الرسل ضربت للناس وارشدهم إلى ما به يعرفون ها التماثل والاختلاف، فإن الرسل دلت الناس وارشدهم إلى ما به يعرفون العدل، ويعرفون الأقيسة العقلية الصحيحة التي يستدل ها على المطالب الدينية، فليست العلوم النبوية مقصورة على الخبر، بل الرسل صلوات الله عليهم بينت العلوم العقلية التي ها يتم دين الله علما وعملاً، وضربت الأمثال فكملت الفطرة عا نبهتها عليه وأرشدها لما كانت الفطرة معرضة عنه، أو كانت الفطرة قد فسدت بما يحصل لها من الآراء، والأهواء القاسدة فأزالت ذلك القساد، والقرآن والحديث مملوءان من هذا، يبين الله الحقائق بالمقايس العقلية والأمثال المضروبة، ويبين طريق التسوية بين المتماثلين، والفرق بين المتعقلين، وينكر على من يخرج عن ذلك كقوله: ﴿ المَّمَا الذِينَ اجْدَرَحُوا السَيّاتِ أَنْ يَجْعَلُهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ (١) الآية، وكقوله:

<sup>(</sup>١) سورة الحاثية الآية رقم (٢١).

﴿ أَفَنَجُعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ \* مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ أَنَ هَذَا حَكُمُ وَنَ الْمُسْلِمِينَ أَلْمُجْرِمِينَ \* مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ أَي هَذَا حَكَم حَائِر لأَنْ فِيه تسوية بين المُحتلفين.

ومن التسوية بين المتماثلين قوله: ﴿ أَكُفَّا رَكُمْ خَيْرٌ مَّنْ أُوْلِكُمْ ﴾ (٢) ... إلى أن قال:

«والمقصود التنبيه على أن الميزان العقلي حق كما ذكر الله في كتابه، وليست هي مختصة عنطق اليونان، بل هي الأقيسة الصحيحة المتضمنة للتسوية بين المتماثلين والفرق بين المحتلفين، سواء صيغ ذلك بصيغة قياس الشمول أو بصيغة قياس التمثيل»(١).

وحلاصة كلامه - رحمه الله -: أن الأمثال القرآنية - ما كان منها أمثالاً تمثيلية تشبيهية تقوم على قياس التمثيل أو كان أمثالاً أنموذجية تقوم على أساس قياس الشمول - هي موازين عقلية ضمنها الله كتابه توزن هما القضايا التي قد يستشكلها بعض الناس، أو الحادثة التي يحصل الخلاف والنزاع والجدال حولها، فتأتي الأمثال القائمة على مقايسة تلك الأمور على ما يشاهها لإيضاح حكمها وإلحاقها بها، أو مقايستها على ما يخالفها لبيان بعدها عنها وإزالة الشبه التي أوهمت قربها منها.

<sup>(</sup>١) سورة القلم الآيتان رقم (٣٥، ٣٦).

<sup>(</sup>٢) سورة القمر الآية رقم (٤٣).

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى، (۲٤٣/۹).

والحق أن هذه الخاصية للأمثال هي سر أهميتها في بحال الإيضاح والإقناع وبيان الحجة.

### الأمثال من حجة الله على العباد:

إن مما يدل على أهمية الأمثال التي يضربها الله للناس في كتبه وعلى ألسنة رسله – صلوات الله وسلامه عليهم – أن الله جعلها جزءاً من حجته البالغة، التي بلّغها الرسل لأقوامهم.

وقد بين الله تعالى هذا المعنى في قوله: ﴿ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَعُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبّنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ تُحِبْ دَعُونُكَ وَتَبَيعِ الرُّسُلَ أُولَمْ ثَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُم مِن زَوَال \* وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ اللَّذِينَ ظَلَمُواْ أَقْسَمُهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ مَن قَبْلُ مَا لَكُم مِن وَرَال \* وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَقْسَمُهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ مَن قَبْلُ مَا لَكُم مِن وَرَال \* وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِن الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَقْسَمُهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ مَن قَبْلُ مَا لَكُم مِن وَمَن رُبّا لَكُمُ الأَمْثَالَ ﴾ (١).

وقال حل من قائل بعد أن ذكر تدميره لفرعون وقومه، وإغراقه قوم نوح، وإهلاكه عاداً وثمود وأصحاب الرس، وقرونا بين ذلك كثيرا، قَال: ﴿ وَكُلاّ مُنْهُ مِنْ اللَّهُ الْأُمْثَالَ وَكُلاّ نَبْرُمًا تُشِيرًا ﴾ (٢).

وبين سبحانه أنه ضمن القرآن الكريم أمثالا من الأمم السابقة،

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآيتان رقم (٤٤-٤٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية رقم (٣٩).

وصرف فيه الأمثال للناس، لتكتمل حوانب البشارة والإندار، وتبلغهم المواعظ والزواجر، وتتضح معالم الدين، وتستبين الطريق، وتتم الحجة. قَال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا اللَّهُ كُمْ آلَاتٍ مُنْكِنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَة لَلْمُنْقِينَ ﴾ (١)

وقال: ﴿ وَقَالَ اللَّهِ مُلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

وغرة العلم بهذه الأهمية للأمثال تكون بتظافر جهود أهل العلم بالعناية بالأمثال، بدراستها، وتدريسها، ونشرها بين الناس في مختلف الوسائل والمحالات المناسبة، ليستفيد الناس من هدايتها، وتمكينا لحجة الله على عباده. والله أعلم.

#### خلاصة هذا الطلب:

تبين مما تقدم - من أقوال أهل العلم واللغة في الإشادة بالأمثال الهمية ضرب الأمثال بمحتلف أنواعها في البيان والإيضاح، وأن الأمثال القياسية التشبيهية، أو الأنموذجية تتميز بدورها في إقامة الحجة، وتفهيم

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية رقم (٣٤).

<sup>(</sup>٢) سبورة الكهف، الآية راقم (٤٥).

المراد، وتقديم الموعظة، بأسلوب مقايسة النظير بنظيره، والشيء بمثاله، لذلك كان أكثر أمثال القرآن الكريم من هذين النوعين.

كما تبين أن إشادة القرآن الكريم بأمثاله استنبطت من عدة مواضع، منها: الإشارة إليها بررتلك» التي تدل على عظم شأها وبالغ أثرها. ومنها: الإشارة إلى ألها ضربت للناس، مما يدل على حاجتهم إليها وكولها من الطرق الموضحة للعلوم والمبينة للحجج، الهادية إلى الحق.

ومنها: وصفها بأنها ﴿ وَمَا يَعِقِهَا إِلاَ الْعَالَمُونَ ۗ لَكُوهَا تَصْرِبُ للأمورِ الكَارِ والمطالب العالية، والمسائل الجليلة. ومنها: تعليل ضربها برجاء تفكر الناس فيها وتدبرهم لها واعتبارهم بها، مما يدل على خاصيتها في تسهيل ذلك عليهم وتقريبه لهم. وتبين أن السر في هذه الأهمية البالغة هو في كوفها من موازين الحق التي أنزلها الله في كتابه ونيه بها عقول عباده إلى الأقيسة الصحيحة المتضمنة للتسوية بين المتماثلات في الأحكام والأوصاف والتفريق بين المحتلفات، وذلك عن طريق الصيغ التي حاءت ها الأمثال القرآنية من صيغ قياس الشمول، أو صيغ قياس التمثيل، أو قياس الأولى.

وهي بذلك كله من تمام حجة الله على حلقه، حيث ضرب الله الأمثال لجميع الأمم السابقة، وفصلها في حاتم كتبه القرآن الكريم، وضريحا النبي على لأمته، فكمل بذلك البيان، واستنار الطريق، وتمت حجة الله على عباده. والله أعلم.

### المطلب الثاني: أغراض الأمثال القرآنية:

إن المتكلم الفصيح الذي يلحاً إلى الأساليب غير المباشرة – ومنها الأمثال – في وصف وبيان ما يريد، إنما يفعل ذلك لحكمة وغرض معين. والأمثال القرآنية ضربت لأغراض سامية، وكل تلك الأغراض تدور حول غرض أساس، هو البيان والإيضاح لمراد الله عز وجل، والبلاغ لحقيقة دينه، وحقيقة ما يضاده، وكل ما يحتاج إليه البشر للتعرف على حق الله – عز وجل – وما يترتب على القيام به من كرامة الله في الدنيا والآخرة، والتعرف على ضده وما يترتب على من سلكه من سخط الله. قال الله تعالى:

## ﴿ وَلَقَد صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنَ مِن كُلَّ مَثَل ١٠٠٠

وغاية ذلك البيان هو الترغيب في الحق والحث على اعتناقه، والترهيب من الباطل والتنفير منه، والأمثال من رحمة الله عز وحل بعباده حيث يَسَّر بها وبغيرها من ضروب القول كلامه للتذكر والتدبر، كما قال سبحانه:

# ﴿ وَلَقَدُ يَسِّرُنَا الْقُرْآنَ لِلذَّكُو فَهَلْ مِن مِّدَّكِرًا (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية رقم (٨٩).

<sup>(</sup>٢) سورة القمر الآية رقم (١٧).

وقد جمع الأغراض التي تضرب لأجلها أمثال القرآن الكريم الإمام بدر الدين الزركشي بقوله:

«وضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة: التذكير، والوعظ، والحث، والزجر، والاعتبار، والتقرير وترتيب المراد للعقل، وتصويره في صورة المحسوس. وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر، وعلى المدح والذم، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر أو إبطال أمر، قال تعالى:

﴿ وَصَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ (١)، فامتن علينا بذلك لما تضمنت هذه الفوائد» (٢).

ويمكن حصر الأغراض التي تُضرب لها أمثال القرآن بما يلي:

١ - ضرب المثل لإيضاح المراد وتقريبه للمحاطب.

٢ - إقامة الحجة والبرهان.

٣ - الإقناع بالترغيب في الحق وتحسينه، والترهيب من الباطل
 وبيان قبحه، والمدح والذم.

٤ - الدلالة على كثير من الحكم والفوائد العلمية.

ه - التربية بإبراز القدوة الحسنة والحث على الاقتداء بما والتنفير

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية رقم (٤٥).

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن، (٤٨٦/١).

من ضدها.

٦ - أن أمثال القرآآن أصول وقواعد لعلم تعبير الرؤيا.

فهذه هي الأغراض الأساسية التي ضربت من أجلها الأمثال القرآنية، وقد يضرب المثل الأكثر من غرض، وسأقدم فيما يلي شرحاً موحزاً لكل غرض من هذه الأغراض:

أولاً: ضرب المثل لإيضاح المراد وتقريبه للمخاطب.

الممثّل له قد يكون معنى أو ذاتاً بجهلها المحاطب، ويتعذر الحضارها الله لمشاهدها، وقد يكون في التعريف بها مباشرة بذكر أوصافها إطالة قد تودي إلى تشتيت ذهن المحاطب، أو التباس الأمر عليه، فيحسن عند ذلك ضرب المثل له لتقريب المعاني الوحدانية، أو الأفكار، أو الدوات المحسوسة الغائبة إلى ذهن المحاطب بمثال محسوس له إحساساً مادياً أو إحساساً وحدانياً.

ومن أمثلة هذا النوع ضرب المثال لما يكون في الحنة من النعيم المادي المحسوس الذي ليس عقدور المخاطبين إدراكه بحواسهم فيقربه الله عسوس لهم.

قال تعالى:

﴿ وَحُورٌ عِينٌ \* كَأَمُنالِ اللَّؤَلُو المُكُنُونَ ﴾ (١) ونحوها، ومن ذلك ضرب

<sup>(</sup>١١) سبورة الواقعة الآيتان رقيم (١٣٠ ٢٢٢).

المثل لتقريب تصور ما يكون في النار من العذاب كقوله تعالى:

الْ إِنَّا تُرْمِي بِشَرَرِ كَالْقَصْرِ \* كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صَفْرُ اللَّهِ وَنحوها.

قاللولوء والقصر والحمالة الصفر هي موجودات مادية يحسها المخاطبون بحواسهم المادية.

وقد يشبه لهم ما يراد تقريبه من الأمور الغيبية بأمر محسوس لهم إحساساً وحدانياً، حيث يستقر في أفهامهم وشعورهم قبح ذلك الشيء أو حسنه، ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ طَلَّعُهَا كَأَنَّهُ رَعُوسُ الشَّيَاطِينَ ﴾ (").

حيث استقر في حس المخاطبين الوحداني قبح الشياطين وحبثها وشناعة منظرها.

وقد يكون الممثّل له سنة من سنن الله الجارية، التي يعامل بها عباده، اليس بمقدور المحاطبين إدراكها بحواسهم، ولكن بمقدورهم إدراكها بعقولهم فيضرب المثل لتصوير تلك الأمور بأبلغ عبارة، وأوجز لفظ.

ومن ذلك قوله تعالى:

الأَوْمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرِّ مِن السَّمَاءِ . . . اللَّهِ اللَّهِ .

<sup>(</sup>١) سورة المرسلات الآيتان رقم (٣٢، ٣٣).

<sup>(</sup>٢) سبورة الصافات الآية رقم (٦٥).

<sup>(</sup>٣) سبورة الحج الآية رقم (٣١).

ومن ذلك مجمل حال المؤمن الموحد، ومجمل حال المشرك، قد لا يمكن المخاطب تصورها بحواسه، والمثل أعون شيء على إدراكها وتصورها بأيسر طريق وأوجزه.

قال تعالى في حال المؤمن:

﴿ فَمَنْ يَكُفُرُ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَى لَا الفِصَامَ

())(()

وقال في حال المشرك وحال الموحد:

﴿ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَّكًا \* مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لَرَجُلٍ هَلْ

يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (٢).

ومما تقدم يتضح أن من الأغراض التي ضُربت لها الأمثال القرآنية بيان المثل له وتقريب صورته إلى ذهن المحاطب، وأكثر ما يضرب لذلك الأمثال التشبيهية.

ثانياً: إقامة الحجة والبرهان.

يحتاج دعاة الهدى إلى مجادلة المخالفين، لبيان الحق والإقناع به وبيان محاسنه، وكشف الباطل وبيان قبائحه.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية رقم (٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية رقم (٢٩).

فتارة يقدمون أدلة برهانية وحججاً تفيد اليقين لمن تأملها، وتفكر 4 على القضية المطروحة.

وتارة يقدمون أدلة تبين محاسن الحق وفضائله، وقبح الباطل ومخازيه، وآثاره السيئة على معتنقيه، مما يقنع المحاطب ويقربه من الحق، أو ينفره من الباطل.

والأمثال لها دور بارز في هذين المضمارين.

ومن الأمثال التي تُضرب لإقامة الحجة والبرهان على إِمكان البعث بعد الموت، ما ورد في قوله تعالى:

﴿ وَصَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَتَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحِيي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ \* قُلْ يُحِيهَ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ \* قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِيَ أَنشَأَهَا آوَلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ (١) الآية.

وقوله: ﴿ وَتَزَلْنَا مِنَ السّمَاءَ مَا مَ مَّبَارِكا فَانَبُنَا بِهِ جَنَاتٍ وَحَبّ الْحَصِيدِ \* وَالنّخُلُ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ تَضِيدٌ \* رّزْقاً لَلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْناً كَذَلِكَ الْخُرُوبُ (٢) ونحوها.

ومن الحجج الدالة على بطلان الشرك ما ورد في قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة يس الآية رقم (٧٨) وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) سورة ق الآيات رقم (۹-۱۱).

﴿ إِنَّا أَنِّهَا النَّاسُ ضُرِّبَ مَثَلُّ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ إِنِّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذَبَاماً وَلَواجْتَمَعُواْ لَهُ . . ﴾ (\*) الآية .

ومنها ما ورد في قوله:

اللهِ إِنَّ اللَّهِ عِنَ مُن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثًا لَكُمْ ﴿ ﴿ ﴾ .

ومن الحجج الدالة على بشرية عيسى بن مريم – عليه السلام– ما ورد في قوله تعالى:

اللهِ كَمَثَلُ عِيسَىَ عِندَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُوَابِ ثِمْ قَالَ لَهُ كُنُ وَلَا مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُوَابِ ثِمْ قَالَ لَهُ كُنُ وَيُكُونُ اللهِ كَمُنْ اللهِ كَمَثُلُ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُوَابِ ثِمْ قَالَ لَهُ كُنُ وَيَعْمُونَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ كَمَثُلُ آدُمُ خَلَقَهُ مِن تُوَابِ ثِمْ قَالَ لَهُ كُنُ

ويلاحظ أن أغلب - إن لم يكن كل - الأمثال التي وردت لإقامة الحجة هي في قضايا الاعتقاد، وسوف يأتي تفصيل نماذج منها - إن شاء الله - في هذا البحث.

ويتلخص مما تقدم أن من الأغراض التي ضربت لها أمثال القرآن الكريم إقامة الدليل القاطع والبرهان على القضية المرادة.

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية رقم (٧٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية رقم (١٩٤).

<sup>(</sup>٣) سُورة آلَ عمران الآية رقم (٩٥).

ثالثاً: ضرب الأمثال لغرض الإقناع بذكر محاسن الحق والترغيب فيه، وذكر قبائح الباطل والتنفير منه.

هذا الغرض قد استأثر بحظ وافر من أمثال القرآن الكريم، فكثير من الناس قد ينخدع بظاهر الأمر دون أن يسبر غوره، ويتعرف على خفاياه، فإذا كشفت له تلك المساوئ المستورة ومثلت له بمثال معقول مطابق، اقتنع به واستدل به على الحكم الصحيح الذي يجب أن يصير إليه من معرفة حقيقة ذلك الأمر، وعدم الانخداع بظواهره الخلابة.

ومن الأمثال التي تمدف إلى الإقناع بالحق عن طريق ذكر محاسنه ومزاياه ما ورد لتصوير حال الموحد من اطمئنان نفسه ووضوح الرؤية لديه، وثباته على الصراط المستقيم، واستمساكه بالعروة الوثقى، كما في قوله تعالى:

﴿ فَمَنْ يَكُفُرُ مِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن مِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ مِالْعُرُوةِ الْوُثِقَى (١٠). وقوله:

﴿ أَلَمْ تُرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيْبَةً كَشَجَرةِ طَيْبَةٍ أَصْلُهَا ثَايِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السّمَآءِ \* تُؤْتِيَ أَكُلَهَا كُلّ حِينِ لِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية رقم (٢٥٦).

لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكُّرُونَ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّالِي اللَّهُمُ اللَّالِي اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّ اللَّا اللَّهُ ال

وقوله

اللهُ مَثَلًا رَّجُلاً فِيهِ شُرَّكاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لَرَجُل هَلْ

يَسْتُوبَانِ مَثَلاً﴾(٢).

وقول

﴿ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمّن يَمْشِي سَوّياً عَلَى صِرَاطٍ

مّستَقِيمٍ 🕷

ومنها ما ورد لتصوير حال الكافر، والمشرك، والمنافق، من حيرته وقلق نفسه وتخبطه في الظلمات، وسرعة استحابته للفتن والمهلكات.

وقد ورد في هذا المعنى كثير من الأمثال القرآنية منها ما تقدم في قوله تعالى:

اللهُ مَثَلًا رَجُلاً فِيهِ شُركاء مُتَشَاكِسُونَ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية رقم (٢٤، ٢٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية رقام (٢٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الملك الآية رقم (٢٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآية رقبم (٢٩).

وقوله:

﴿ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمّن يَمْشِي سَوْيًا عَلَى صِرَاطٍ مّسْتَقِيمٍ (۱).

ومنها قوله:

﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَيِيثَةٍ اجْتُنْتُ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ﴾ (''

ومنها قوله:

﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ الَّذِي اسْتُوقَدَ مَاراً فَلَمَا أَضَاءَتُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَركَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَ يُبْصِرُونَ \* صُمّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ \* أَوْ كَصَيِّبِ مِنَ السَّمَاءَ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ السَّمَاءَ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ السَّمَاءَ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ السَّمَاءَ فِيهِ ظُلُمَاتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ السَّمَاءَ فِيهِ وَإِللّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ \* يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَصَاءَ لَهُمْ اللّهُ مُعِيطٌ بِالْكَافِرِينَ \* يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلّمَا أَصَاءَ لَهُمْ مُسَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ . . . ﴾ (٣) الآية .

<sup>(</sup>١) سورة الملك الآية رقم (٢٢).

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم الآية رقم (٢٦).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآيات رقم (١٧–٢٠).

وقوله

﴿ وَكُلُّ أَنَدُ عُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرَّنَا وَتُرَدُّ عَلَىَ أَعْقَا بِنَا بَعْدَ إِذْ

هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهُوتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرًانَ الآية.

قوله:

﴿ أُوَمَنَ كَانَ مَيْناً فَا حْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَّن مِّنْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ رِخَارِجِ مِّنْهَا ﴾ (٢).

ومنها ما ورد في بيان قبح حال من آمن بكتب الله ثم أعرض عنها لا يتعلمها ولا يعمل بها مع قدرته على التعلم، وتوفر أسبابه، كما في قوله تعالى:

﴿ مَثُلُ الَّذِينَ حُمَّلُواْ التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَا را يَسْ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذْبُواْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ (٢).

ومثله ما ورد في بيان قبح حال من تعلم و لم يعمل بعلمه، كما في قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية رقم (٧١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية رقم (١٢٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة الآية رقم (٥).

﴿ وَاثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آثَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَثْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ \* وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنِّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأرْضِ وَاثْبَعَ هَوَاهُ فَمَثَّلُهُ كَمَثِلِ الْغَاوِينَ \* وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنِّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأرْضِ وَاثْبَعَ هَوَاهُ فَمَثَّلُهُ كَمَثِلِ الْفَاوِينَ \* وَلَوْ شِئْنَا لَوْ يُعْمَلُهُ مَا أَوْ ثُنُوكُهُ يَلْهَتْ ﴾ (١) الآية.

ويدخل في هذا الغرض ما ورد من الأمثال بقصد المدح أو الذم لكن لا يراد به الإقناع وإنما يراد به الإشادة بالممدوح وعيب المذموم، ويصاحب هذا الغرض غرض آخر هو نصب القدوة الصالحة للاقتداء بالممدوح والتنفير من المذموم.

ومما ورد في المدح قوله تعالى:

المُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالذِينَ مَعَهُ أَشِدًا وَعَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَا وَ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ وَرَهُمُ وَرَعُواناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثْرِ السّجُودِ رَكُعاً سُجِّداً يَبْعُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضُواناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثْرِ السّجُودِ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي الإنجِيلِ كَرَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَا زَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ وَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي الإنجِيلِ كَرَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَا زَرَهُ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَعْكُمْ فَي الزّرّاعِ لِيغِيظ بِهِمُ الْكُفّارَ اللهِ الزّرّاعِ لِيغِيظ بِهِمُ الْكُفّارَ اللهِ الزّرّاعِ لِيغِيظ بِهِمُ الْكُفّارَ اللهِ اللهِ الزّرّاعِ لِيغِيظ بِهِمُ الْكُفّارَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ومما ورد في الذم قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآيتان رقم (١٧٥، ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح الآية رقم (٢٩).

# ﴿ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لَّلَّذِينَ كَفَرُواْ امْرَأَةُ يُوحِ وَامْرَأُةٌ لُوطِ ١٠ الآية.

ومما تقدم يتضح أن من أغراض الأمثال القرآنية، الإقناع بحسن الأمر الممثّل له، بإبراز محاسنه ومزاياه، أو الإقناع بقبحه وفساده، بإبراز مساويه، وخزاياه. كما تأتي الأمثال لغرض مدح الممثّل له، والإشادة به، ونصبه قدوة أو ذم الممثّل له وعيبه والتحذير منه ومن طريقه.

### رابعاً: الدلالة على كثير من الفوائد العلمية والحكم.

تشتمل الأمثال على كثير من الفوائد العلمية، في حوانب كثيرة منها العقائد وهي أكثرها، والأحكام الشرعية، قال الزركشي:

وفإن آيات القصص والأمثال وغيرها، يستنبط منها كثير من  $(Y^{(r)})$ .

والحكم والعبر، وبعض الحقائق العلمية في الأمور الدنيوية، والظواهر الكونية وغير ذلك.

وسوف يأتي تفصيل الفوائد المتعلقة بكل مثل بعد دراسته إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) سورة التحريم الآية رقم (١٠).

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن، (٤/٢).

خامساً: التربية بإبراز القدوة الحسنة، والحث على الاقتداء بها، والتنفير من ضدها:

«الأمثال من أفضل السبل للتربية، وتقويم المسالك، وإصلاح النفوس، وصقل الضمائر، وتمذيب الأحلاق، وتنمية الفضائل السامية»(١).

ويكون ذلك بتقديم النماذج البشرية الصالحة والنماذج البشرية الطالحة، بقصد توجيه النفوس المخاطبة إلى الاقتداء بالصالحين وتنفيرها من الطالحين.

قال تعالى:

﴿ وَلِكَ مِأْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ اتَّبَعُواْ الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّبَعُواْ الْحَقّ مِن رَّبِهِمْ كَذَلِكَ مِثْلُولُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَا لَهُمْ ﴾ (٢).

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله – في قوله تعالى: ﴿كَالِكَ يَضْرِبُ اللّهُ لِلنّاسِ أَمْثَالُهُمْ﴾: «حيث بيّن لهم تعالى أهل الخير وأهل الشر، وذكر لكل منهم صفة يعرفون بها ويتميزون ﴿لَيْهِلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْنَةٍ

<sup>(</sup>١) أمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم، أحمد بن محمد طاحون، ص (٥).

<sup>(</sup>٢) سورة محمد الآية رقم (٣).

### ويَحْيَى مَنْ حَيِّعَن بِيِّنَةً (١) (١).

وقال الشيخ أحمد بن محمد طاحون: «وفي ميدان الهداية إلى الخير، والتنفير من الشريقة القرآن الكريم نماذج لنفوس بشرية، وإن في دراستها لعبرة، وفي تدبرها عظة، وكم في القرآن الكريم من نماذج لأولياء الله الصالحين: من النبيين، والحكماء، والصديقين، والربانيين، إنها النماذج الصالحة في معتقداتها، ومسالكها، وأخلاقها. في قلوهم نور وفي عملهم نور وفي أقوالهم نور؛ كما قدم الكتاب العزيز نماذج لنفوس انطوت على الشر والسوء ونفوس انسلخت مما يدعو إليه العلم النافع، والآيات البينات بعد أن علموها، فلم يشرفهم العلم لأنهم لوثوا أنفسهم بالعجب والغرور، وطلب الدنيا وإيثارها على الآخرة؛ وقدّم نماذج تتلون كما تتلون الحرباء، ظاهرها يَسُرُّ، وباطنها شر وضى)(٢).

وأمثلة هذا النوع كثيرة في القرآن، منها القصص، فكل قصص القرآن أمثال منصوبة للاعتبار والاقتداء بالصالحين وتحري طريقهم والابتعاد عن طريق الضالين الهالكين، سواء ما نص منها على ألها مثل أم له ينص.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية رقم (٤٢).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (٦٣/٧، ٦٤).

<sup>(</sup>٣) أمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم، ص (٨).

ومثال ما نص على ضربها مثلاً ما ورد في قوله تعالى:

﴿ وَاصْرِبْ لَهُمْ مَّنَّلاً أَصْحَابَ القَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُونَ (١٠).

وقوله:

﴿ وَاصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلُن جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا يَنَحُلُ وَجَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا يَنَحُلُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرُعا ﴾ (٢) الآيات.

قال ابن تيمية - رحمه الله - مبيناً أن القصص أمثال منصوبة للاعتبار: «ونظير ذلك ذكر القصص، فإنحا كلها أمثال هي أصول قياس واعتبار، ولا يمكن هناك تعديد ما يعتبر بها، لأن كل إنسان له في حالة منها نصيب، فيقال فيها:

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لأُوْلِي الأَلْبَابِ ١٠٠٠.

ويقال عقب حكايتها: ﴿فَاعْتِيرُواْ يَا أُوْلِي الْأَبْصَارِ﴾(١٠٠٠)...)(٥٠٠. ومن أمثلة هذا النوع ما ورد في قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة يس الآية رقم (١٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية رقم (٣٢) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية رقم (١١١).

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر الآية رقم (٢).

<sup>(</sup>٥) دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية، (٢٠٥/١).

﴿ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لَلَّذِينَ كَفَرُواْ امْرَأَةً تُوحِ وَامْرَأَةً لُوطِ. . . ١٠٠١ الآية. وقوله:

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لَّلَّذِينَ آمَّنُواْ امْرَأَةً فِرْعَوْنَ. . ١٠٠ الآية.

ومما تقدم يتبين أن من أغراض ضرب الأمثال في القرآن الكريم غرضاً تربوياً يتحلى في إبراز النماذج الخيّرة الصالحة وبيان أعمالهم وأحوالهم وما آل إليه مصيرهم في الدنيا والآخرة لتكون قدوة صالحة يُرغّب ويُحثُ على الاقتداء بهم، وإبراز النماذج الشريرة الضالة وتحلية صفاقم وأعمالهم وأحوالهم وكيف كانت عاقبتهم، ليحذر منهم ومن طريقهم؛ ولا شك أن هذا الأسلوب من أهم أساليب التربية وأكثرها تأثيراً.

سادساً: أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم تعبير الرؤيا:

قال ابن القيم - رحمه الله-:

روبالحملة فما تقدم من أمثال القرآن كلها أصول وقواعد لعلم التعبير لمن أحسن الاستدلال بها، وكذلك من فهم القرآن فإنه يعبر به الرؤيا أحسن تعبير، وأصول التعبير الصحيحة إنما أحدت من مشكاة

<sup>(</sup>١) سورة التحريم الآية رقم (١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم الآية رقم (١١).

القرآن<sub>»</sub>(۱).

وقد بين - رحمه الله - هذا المعنى في كتابه ((إعلام الموقعين)) وضرب لذلك أمثلة كثيرة نختار منها ما له علاقة بالأمثال.

((فمن ذلك تأويل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين)) (٢).

وهذا مأحوذ من المثل الوارد في قوله تعالى:

﴿ كُنَّ اللَّهُ مُخْسُبُ مُسَنَّدَةً . . ١٠٤ الآية.

ومن ذلك تعبير النساء بالبيض، وهو مأخوذ من قوله تعالى:

﴿ كَأَنَّهُ مِنْ يَيْضُ مَّكُنُونُ ﴾ (٥).

وتعبير الرماد بالعمل الباطل، مأخوذ من قوله تعالى:

﴿ مَّثُلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرَّبِحُ فِي يَوْمِ

عَاصِفٍ.. ﴾(١) الآية.

وتعبير النخلة بالرجل المؤمن، مأخوذ من قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين عن رب العالمين، (١٩٣/١).

<sup>(</sup>٢) من ص (١٩٠-١٩٥) ج(١).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص (١٩١).

<sup>(</sup>٤) سورة المنافقون الآية رقم (٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات الآية رقم (٤٩).

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم الآية رقم (١٨).

# ﴿ أَلَمْ تُرَكُّيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلَمَةً طَيَّبَةً كَشَجَرة طَيِّبَةٍ . . ١١٠١ الآية .

وقال - رحمه الله -: «فالرؤيا أمثال مضروبة يضربها الملك الذي قد وكله الله بالرؤيا ليستدل الرأي بما ضرب له من المثل على نظيره، ويعبر منه إلى شبهه، ولهذا سمي تأويلها تعبيراً... ولولا أنّ حُكم الشيء حُكم مثله، وحكم النظير حكم نظيره، لبطل هذا التعبير والاعتبار، ولما وحد إليه سبيل؛ وقد أخبر الله سبحانه أنه ضرب الأمثال لعباده في غير موضع من كتابه، وأمر باستماع أمثاله، ودعا عباده إلى تعقلها، والتفكير فيها، والاعتبار، وهذا هو المقصود بها» (").

ومما تقدم يتبين أن أمثال القرآن تعين على تعبير الرؤيا وكل ما كان الإنسان ها أعرف كان على تعبير الرؤيا أقدر.

### الأمثال معالم للهداية:

إن هذه الأغراض المتعددة والهامّة جعلت من الأمثال القرآنية سبباً عظيماً من أسباب الهداية إلى الحق، وحاصة في بيان حقيقة الإِيمان.

قال الله تعالى:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية رقم (٢٤).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين، (١/٥٩١).

فَيَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقِّ مِن رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا آرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلِّ بِهِ كَثِيراً وَيَعْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلِّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ اللهُ الْ

والضمائر في قوله: ﴿ يُضِلُّهُ مِكْثِيراً ﴾ وقوله: ﴿ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا يُضِلُّهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ ﴾ ، تعود على المثل في قوله: ﴿ إِنِّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا . . ﴾ ، قال ابن حرير – رحمه الله –:

«يعني بقوله حل وعز: ﴿ يُضِلِّ بِهِ كَثِيراً ﴾، يضل الله به كثيراً من خلقه، والهاء في ﴿ يِبِهِ مَن الله جل ثناؤه مبتداً، ومعنى الكلام: أن الله يضل بالمثل الذي يضربه كثيراً من أهل النفاق والكفي (٢).

والمراد بإضلال الله، وهدايته بالمثل: أنه سبحانه يزيد الفاسقين من المنافقين والمشركين من أهل الكتاب وغيرهم- والذين بينت أوصافهم فيما يأتي من السياق - ضلالاً إلى ضلالهم، لتكذيبهم بما قد علموه حقاً يقيناً من المثل الذي ضربه الله لما ضربه له، وأنه موافق لما ضرب له، فذلك إضلال الله إياهم به. ويهدي به كثيراً من أهل الإيمان والتصديق،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢٦).

<sup>(</sup>٢) حامع البيان، (٢١٨/١).

أي يزيدهم هدى وإيماناً (١) حيث (ريفهمونها ويتفكرون فيها، فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل، ازداد علمهم وإيمانهم، وإلا علموا أنها حق، وما اشتملت عليه حق، وإن خفي عليهم وجه الحق فيها، لعلمهم أن الله لم يضربها عبثاً، بل لحكمة بالغة، ونعمة سابغة (١).

وهذه الصفة التي وُصفت بها الأمثال من أنه يُضَلُّ بها أناس ويُهْدَى

ها آخرون، مشتركة بين جميع آيات القرآن الحكيم.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله –:

«فهذه حال المؤمنين والكافرين، عند نزول الآيات القرآنية.

قال تعالى:

﴿ وَإِذَا مَا أَنزِكَتْ سُورَةَ فَمِنْهُمْ مِن يَقُولُ أَيكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ إِيَاناً قَامًا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ \* أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوهِم مّرَضُ فَزَادَتُهُمْ رَجْساً إِلَى رَجْسِهِمْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (").

فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية.

ومع هذا تكون لقوم محنة، وحيرة، وضلالة، وزيادة شر إلى شرهم، ولقوم منحة، ورحمة، وزيادة خير إلى خيرهم.

<sup>(</sup>١) انظر: حامع البيان، (٢١٨/١)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، (١/٥٥).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (١٥/١).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآيتان رقم (١٢٤، ١٢٥).

فسبحان من فاوت بين عباده، وانفرد بالهداية والإضلال. ثم ذكر حكمته وعدله في إضلال من يضل، فقال تعالى:

﴿ وَمَا يُضِلُّ مِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ ﴿ (١)، أي الخارجين عن طاعة اللَّه، المعاندين لرسل اللَّه، الذين صار الفسق وصفهم، فلا يبتغون به بدلاً.

فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم، لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضت حكمته وفضله، هداية من اتصف بالإيمان، وتحلى بالأعمال الصالحة»(٢).

والذين هداهم الله بالأمثال هم الذين تفكروا بها تفكراً صحيحاً على نهج وفهم السلف الصالح، ومقتضى مدلولات اللغة، والنظر السليم في صورة الممثّل به، وسلمت فطرهم، وعقولهم من الانحراف، فهدهم إلى الحق وبينت لهم مراد الله، واهتدوا بها فزادهم الله هداية وإيماناً.

أما الفاسقون الذين يضلهم الله لعدم انتفاعهم بالأمثال فهم صنفان: صنف أعرض عنها فلا يتعلمها، ولا ينتفع بها، وفي المقابل استمسك بالظنون، وهوى النفوس، وضرب لنفسه أو ضُرب له أمثال من الباطل يسوغ بها ما هو عليه من الضلال والجهل.

وصنف آحر أقبل على أمثال القرآن، ومال بمعانيها وحرَّفها لتوافق

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية رقم (٢٦).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (٦٦/١).

ما عنده من الأهواء والانحراف فضل في فهمها وأضل، وزاغ وأزاغ، فأزاغ الله قلبه وأرداه.

### وخلاصة هذا المطلب:

أن الأمثال القرآنية ضربت لأغراض متعددة من أهمها:

١ - بيان الممثّل له وتقريب صورته إلى ذهن المحاطبين.

٢ - إقامة الدليل القاطع والبرهان الساطع على القضية المرادة.

٣ - الإقناع بحسن الأمر الممثّل له، بإبراز محاسنه ومزاياه أو الإقناع
 بقبحه و فساده، بإبراز مساويه و خزاياه.

٤ - الدلالة على كثير من الحكم والفوائد العلمية.

٥ - التربية بإبراز النماذج الخيرة الصالحة، وبيان أعمالهم وأحوالهم وما آل إليه مصيرهم في الدنيا، وما سيصيرون إليه في الآخرة، لتكون قدوة يُرغَّب ويُحثُ على الاقتداء هم، وإبراز النماذج الشريرة الضالة، وتحلية صفاهم وأعمالهم وكيف كانت عاقبتهم، ليُحذر منهم ومن طريقهم.

٦ - أن أمثال القرآن تعين على تعبير الرؤيا، وكل ما كان الإنسان
 كان على تعبير الرؤيا أقدر.

كما تبين أن الأمثال القرآنية هذه الأغراض المتعددة أصبحت من الأسباب الهامة للهداية - والله أعلم -.

# الفصل الثابي

# مقدمات في تعريف الإيمان

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف الإيمان في اللغة.

المبحث الثاني: المعاني الشرعية للفظ ((الإيمان)).



المبحث الأول: تعريف الإيمان في اللغة.

(الإيمان مصدر آمن يؤمن إيماناً، فهو مؤمن)(۱) وهو مشتق من الأمن.

قال الراغب الأصفهاي - رحمه الله -:

(روآمن إنما يقال على وجهين:

(أحدهما): متعدياً بنفسه. يقال: آمَنْتُه أي جعلتُ له الأمن، ومنه قيل لله مؤمن.

(والثاني): غير متعد ومعناه صار ذا أمن. (٢)

وقد فسر كثير من العلماء والمفسرين وأهل اللغة الإيمان بالتصديق؟ إلا أن المحققين من العلماء واللغويين بينوا أن التصديق لا يفي في الدلالة على معنى الإيمان، إذ أن لفظ الإيمان يشتمل على معنى زائد عن مجرد التصديق. هذا المعنى الزائد هو الأمن.

قال الراغب:

«قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُلَّا صَادِقِينَ ﴾ (٣)، قيل معناه:

<sup>(</sup>١) قمذيب اللغة، لمحمد بن أحمد الأزهري، (١٣/٥)، دار الكتاب العربي.

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن، ص (٢٦)،

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية رقم (١٧).

عصد في الذي معه أمن (<sup>(۱)</sup>).

وقد استدلوا لذلك بأمرين:

الأول: الاشتقاق، وذلك أن الإيمان مشتق من الأمن.

الثاني: الاستعمال، حيث استعمل لفظ الإيمان فيما هو أبعد من التصديق، مما يكون سببه الأمن والائتمان.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –:

(رفإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يُستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبِر، كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبِر... فاللفظ متضمن مع التصديق معنى الائتمان أو الأمانة، كما يدل عليه الاشتقاق والاستعمال، ولهذا قالوا: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِن لَنَا ﴾، أي لا تقر بخبرنا، ولا تثق به، ولا تطمئن إليه، ولو كنا صادقين، لألهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك، فلو صدقوا لم يؤمن لهم » (٢).

ومما ورد من استعمال لفظ «الإيمان» في لوازم التصديق الذي معه أمن - كالثقة، والطمأنينة والخضوع - ما ذكره بعض أصحاب المعاجم، كصاحب "لسان العرب"، حيث قال:

<sup>(</sup>١) المفردات، ص (٢٦).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى، (۲/۱/۹، ۲۹۲).

(روالإيمان الثقة، وما آمَن أن يجده صاحبه أي ما وثق)(١). وقال صاحب "القاموس المحيط":

«والإيمان الثقة وإظهار الخضوع»(٢).

فالإيمان إذاً يطلق على فعل المُحبَر الذي يأمن المُحبِر، مما يؤدي إلى تصديق لخبره، يصاحبه ثقة في المُحبِر، واطمئنان له، وخضوع وانقياد لمدلول الخبر إذا كان يستلزم ذلك.

وعلى هذا فإن تفسير لفظ الإيمان بالإقرار أكثر مطابقة لمعناه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

«ولفظ إيمان قيل أصله التصديق، وليس مطابقاً له، بل لا بد أن يكون تصديقاً عن غيب، وإلا فالمخبر عن مشهود ليس تصديقه إيمانا، لأنه من الأمن الذي هو الطمأنينة... وقيل: بل هو الإقرار، لأن التصديق إنما يطابق الخبر فقط، أما الإقرار فيطابق الخبر والأمر...»(٣).

وقال - أيضاً -:

«ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار، لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن

<sup>(</sup>۱) جمال الدين محمد بن منظور المصري، (۲٦/۱۳)، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، (١٩٥٦م).

<sup>(</sup>٢) محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، كتاب ترتيب القاموس المحيط للطاهر أحمد الزاوي، (١٨٢/١) عيسى البابي الحليى، الطبعة الثانية.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى، (٦٣٦/٧).

قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد»(١).

فشيخ الإسلام - رحمه الله - يرجح تفسير لفظ الإيمان، بالإقرار القلبي الذي يتضمن مع التصديق عملاً قلبياً مناسباً.

وقد ورد التعبير بلفظ الإقرار على الإيمان القلبي.

قال الراغب الأصفهاي - رحمه الله -:

«والإقرار إثبات الشيء... وقد يكون ذلك إثباتاً إما بالقلب، وإما باللسان، وإما بمما. والإقرار بالتوحيد وما يجري محراه لا يغني باللسان ما لم يُضامُّه الإقرار بالقلب، ويضاد الإقرار الإنكار» (٢).

ثم ذكر شواهد ذلك في القرآن الكريم، وهي:

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِينَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُحْرِجُونَ

أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَا رِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَثْمُ تَشْهَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

قوله - سبحانه - :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينًا قَ النَّبِينَ لَمَا آتَيْنَكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدَقُ لِمَا مَعَكُمْ لَنُوْمِنُنَ بِهِ وَلَنْصُرْتَهُ قَالَ أَأْفُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذِلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا

<sup>(</sup>۱) بحموع الفتاوى، (۲/۷/۲).

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن، (٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية رقم (٨٤).

# أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَّا مَعَكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ

## وخلاصة هذا المبحث:

أن تفسير لفظ «الإيمان» في اللغة بالتصديق المحرد لا يفي بمعناه، إذ لا بد أن يشتمل معنى الإيمان على الأمن الذي اشتق منه.

وتبين أن الأقرب تفسير لفظ الإيمان في اللغة، بالإقرار الذي يدل مع التصديق على عمل قلبي مناسب لما يؤمن به أوْ لَهُ، كالثقة والاطمئنان للمُحبر، وقبول حبره، والإذعان له... ونحوها.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية رقم (٨١).



# المبحث الثاني: المعاني الشرعية للفظ «الإِيمان».

إِن المتتبع لنصوص الكتاب والسنة، وأقوال أهل العلم، يجد أن لفظ الإيمان، يراد به عدة معان شرعية، تشترك في قدر، ويكون بعضها أوسع دلالة من بعض.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللَّه -:

(رفإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى الإيمان والإسلام الكثرة ذكرهما، وكثرة كلام الناس فيهما، والاسم كلما كثر التكلم فيه، فتكلم به مطلقاً، ومقيداً بقيد، ومقيداً بقيد آخر في موضع، كثر من يشتبه عليه ذلك. ومن أسباب: ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضه، ويكون ما سمعه مقيداً بقيد أوجبه اختصاصه بمعنى، فيظن معناه في سائر موارده كذلك.

فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة، وعلم مأخذ الشبه، أعطى كل ذي حق حقه، وعلم أن خير الكلام كلام الله، وأنه لا بيان أتم من بيانه»(١).

والمعاني التي يراد بما لفظ الإِيمان ترجع إلى ثلاثة معان بارزة، هي: الأول: الإِيمان باللَّه الذي هو أصل الإِيمان.

الثاني: الإيمان القلبي أو الإيمان بالغيب.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، (۲/۲۵۳).

الثالث: الإيمان المطلق، الذي يشمل كل ما هو من الدين، المعبر عنه بقول أهل العلم: الإيمان قول وعمل واعتقاد.

وسيجري التعريف بهذه المعاني مع بعض أدلتها في المطالب الآتية: المطلب الأول: أدلة تنوع المراد بلفظ الإيمان شرعاً.

المطلب الثاني: بيان أصل الإيمان.

المطلب الثالث: تعريف الإيمان القلبي. المطلب الرابع: تعريف الإيمان الكامل.

# المطلب الأول: أدلة تنوع المراد بلفظ الإيمان شرعاً.

لقد تضمن حديث جبريل – عليه السلام – الدلالة على معنيين وذلك في سؤال جبريل – عليه السلام – للنبي على عن الإيمان حيث قال: (فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإيمَانِ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلائكَتِه، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِه، وَالْيَوْمَ الآجِر، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ، (۱).

فالمعنى الأول: هو الإيمان المسئول عنه، المعبر عنه بقوله: «فأحبرني عن الإيمان؟» والذي فسره النبي على بالأمور الستة.

والمعنى الثاني: الإيمان بالله، الوارد في الجواب، والمعبر عنه بقوله: «أن تؤمن بالله»، ولا يخفى أن هذا الإيمان أصل للإيمان المسئول عنه، حيث إن هذا الأخير يتضمنه، ويتضمن غيره، إلا أن الأمور الأخرى تابعة للإيمان بالله، الركن الأول.

ومن أدلة إطلاق «الإِيمان» على الإِيمان القلبي - الإِيمان بالغيب - قول اللَّه تعالى:

﴿ وَلِكَ الْكِتَابُ لا رَبْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَقِينَ \* الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنِفِقُونَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان، (٨)، الصحيح (٢٧/١).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآيتان رقم (٢، ٣).

والإيمان بالغيب هو: الإقرار القلبي بكل ما ورد الخبر به عن الله من الأمور المغيبة.

ويشمل: ما أخبر به – سبحانه – أو أخبر به رسوله على عن الله – سبحانه وتعالى – أو عن الملائكة، وكتب الله، ورسله، أو من أخبار الأمم السابقة، وما سيكون في مستقبل الزمان، وفي اليوم الآخر، وعن قدر الله وسننه.

فكل هذه الأمور غيبية مدارها على الخبر الصحيح، ويكون الإيمان المقلب، لذلك سُمَّى: الإيمان القلبي.

قال الربيع بن أنس<sup>(۱)</sup> – رحمه الله – في قوله تعالى: ﴿ الذِينَ يُؤْمِنُونَ الْغَيْبِ ﴾: «آمنوا بالله، وملائكته، ورسله، واليوم الآخر، وحنته، وناره، ولقائه، وآمنوا بالحياة بعد الموت، فهذا كله غيب» (۲).

ويدل على الإيمان القلبي - أيضاً - كل لفظ للإيمان قرن بالأعمال الصالحة، في نحو قوله - سبحانه وتعالى -: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولُكُ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) الربيع بن أنس بن زياد البكري، عالم مرو في زمانه، توفي سنة (٢٣٩هــ). انظر: سير أعلام النبلاء (١٦٩/٦)، تمذيب التهذيب (٢٣٨/٣).

<sup>(</sup>٢) حامع البيان، لابن جريز، (١٣٤/١).

<sup>(</sup>٣) سورة البينة الآية رقم (٧).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

روأما إذا قيد الإيمان، فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح، فإنه قد يراد به ما في القلب من الإيمان باتفاق الناسي(١).

ومن أدلة المعنى الثاني – الإيمان بالله أو أصل الإيمان القلبي الوارد في الجواب المعبر عنه في حديث جبريل – عليه السلام – بقوله ﷺ: «أن تؤمن بالله» – كل آية ورد فيها اشتراط الإيمان لصحة الأعمال وقبولها، نحو قوله تعالى:

﴿ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولِئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَثْكُورًا ﴾ (٢).

وقوله:

﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِنْ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَالاَّكُفُرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَا تِبُونَ ﴿ (٣).

قوله: ((وهو مؤمن)): جملة حالية، أي حال كونه متلبساً بالإيمان، وهو شرط في قبول الأعمال، وانتفاعه بها عند الله.

قال ابن كثير – رحمه الله – في تفسير قوله ﴿وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةُ وَسَعَى

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، (۱۹۲/۷).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية رقم (١٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء الآية رقم (٩٤).

لَهَا ... ﴾ الآية:

«... شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده، ذكرالهم وإنائهم بشرط الإيمان» (١).

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - في قوله تعالى: ﴿ وَهُو مُؤْمِنُ ﴾:

«وهذا شرط لحميع الأعمال، لا تكون صالحة، ولا تقبل، ولا يترتب عليها الثواب، ولا يندفع بها العقاب، إلا بالإيمان... فالإيمان هو الأصل، والأساس، والقاعدة التي يبنى عليها كل شيء؛ وهذا القيد ينبغي التفطن له في كل عمل مطلق، فإنه مقيد به»(١).

والقدر المشترط في صحة الأعمال أقله الإيمان الذي يدخل به العبد في الإسلام، وهو أصل الإيمان القلبي، فلا يشترط لصحتها كمال الإيمان القلبي، بأن يؤمن بكل ما ورد من تفاصيل الأركان الستة، وإنما أقله أن يؤمن بالركن الأول إيماناً صحيحاً ولو كان مجملاً، وهو يستلزم الإيمان بالأركان الأخرى، وبغيرها من شعب الإيمان الواجبة.

وسيأتي بيان طبيعة أصل الإيمان في المطلب القادم – إن شاء الله -.

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم، (١/٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (١٧٧/٢).

وأصل الإيمان يطلقه كثير من العلماء على الإيمان الباطني، وهو إطلاق صحيح باعتبار أن الإيمان الباطني أصل للإيمان العملي ومستلزم له، كما قال النبي على: «أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهي الْقَلْبُ»(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله -:

«فأصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار التصديق والحب والانقياد، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه، ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب ودليل وشاهد عليه، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق، وبعض له، ولكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح»(٢).

ويطلق أصل الإيمان -أيضاً- على الركن الأول من أركان الإيمان السنة، باعتباره أصل للإيمان القلبي، وهو الأصل الذي يعتبر في الدخول في الإسلام، وقبول الأعمال، وزواله أو بطلانه يُخرج من الإسلام.

قال ابن حجر – رحمه اللَّه – في معرض كلامه على حديث جبريل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الإيمان، (٥٢)، الصحيح مع الفتح، (١٢٦/١).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی، (۲/۶۶۲).

#### - عليه السلام -:

وقول النبي ﷺ في بيان الإِيمان «أن تؤمن باللَّه وملائكته ...» الحديث.

#### قال:

ررتنبيه: ظاهر السياق يقتضي أن الإيمان لا يطلق إلا على من صدق بحميع ما ذكر، وقد اكتفى الفقهاء بإطلاق الإيمان على من آمن بالله ورسوله، ولا اختلاف، لأن الإيمان برسول الله المراد به الإيمان بوجوده وبما جاء به عن ربه، فيدخل ما ذكر تحت ذلك. والله أعلم

قوله - رحمه الله -: ((وقد اكتفى الفقهاء..)) هذا هو الصواب إذ أنه مقتضى الأدلة الشرعية.

وقوله: «فيدخل ما ذكر تحت ذلك»: الذي يدخل في الإيمان بالله ورسوله والذي ينعقد به أصل الإيمان: هو الإيمان المجمل بأن الرسول هو صادق في كل ما أخبر به، والعزم على طاعة أمره واجتناب نميه، وتدخل أركان الإيمان القلبي دخولاً أولياً فيما يستلزمه ذلك الإقرار، إلا أنه لا يشترط العلم بما وبتفاصيلها لانعقاده.

وسيأتي بيان هذا قريبًا - إن شاء الله -.

وإذا ورد لفظ أصل الإيمان في هذا البحث فإن المراد به الإيمان باللَّه،

<sup>(</sup>١) فتح الباري شرح صحيح البحاري، (١١٨/١).

الركن الأول من أركان الإيمان القلبي الستة، الذي يدخل به العبد في الإسلام، ويشترط في قبول الأعمال وصحتها.

أما المعنى الثالث الذي يُراد عند إطلاق لفظ «الإِيمان» فهو الإِيمان الكامل الذي يشمل كل الطاعات القلبية والقولية والفعلية.

ويدل عليه كل لفظ للإيمان مطلق، غير مقترن بلفظ الإسلام، أو الأعمال الصالحة ونحوها. ومن ذلك:

قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ اللَّه حَبَّبَ إَلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنِهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلِئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾ (١).

قال محمد بن نصر المروزي(٢) - رحمه اللَّه -:

«لل كانت المعاصي بعضها كفر، وبعضها ليس بكفر، فرق بينها فحعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر، ونوع منها فسوق وليس بكفر، ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق. وأخبر أنه كرهها كلها إلى المؤمنين؛ ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان، وليس فيها شيء خارج عنه، لم يفرق بينها فيقول: حبب إليكم الإيمان والفرائض، وسائر

سورة الحجرات الآية رقم (٧).

الطاعات، بل أجمل ذلك فقال: ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيَّانَ﴾، فدحل في ذلك جميع الطاعات»(١).

ومن الآيات الم تدل على هذا المعنى قوله تعالى:

﴿ وَكَذِلِكَ أَوْحَيْنَا إَلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِيَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْكِتَابُ وَلا الْكِتَابُ وَلا الْكِتَابُ وَلا الْكِتَابُ وَلا الْكِتَابُ وَلا الْكِتَابُ وَلا الْكِتَابُ وَلَا الْكِتَابُ وَلَا الْكِتَابُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللللللّلْمُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ

ومن الأحاديث التي ورد فيها لفظ الإيمان مطلقاً دالاً على كماله، حديث شعب الإيمان المشهور، وفيه قال ﷺ:

«الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ» (١٠).

وسيأتي قريباً - إن شاء الله - بيان طبيعة هذا الإيمان وبعض أدلته، وإنما المراد ذكر نماذج من النصوص التي تدل على احتلاف المعاني التي تراد بلفظ الإيمان.

<sup>(</sup>۱) محموع الفتاوى لابن تيمية، (۲/۷).

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى الآية رقم (٥٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان، (٥٧)، صحيح مسلم، (٣).

ويتلحص من ذلك أن لفظ الإيمان الشرعي يراد به ثلاثة معان هي:

الأول: أصل الإيمان، الركن الأول من أركان الإيمان القلبي، وهو أول الإيمان وابتداؤه، الذي يدخل به العبد في الإسلام، ويعصم به دمه وماله، وهو شرط لصحة الأعمال وقبولها.

وتقدم من أدلته حديث جبريل – عليه السلام – حيث فرق فيه بين الإيمان المسئول عنه – والإيمان بالله الوارد في الجواب، ودلت إجابة النبي على أن الإيمان المسئول عنه هو كمال الإيمان القلبي، والإيمان بالله الوارد في الجواب هو أصله.

كما يدل عليه كل دليل جُعِل فيه الإيمان شرطاً لصحة الأعمال. فإن أقل ما يشترط لذلك هو انعقاد أصل الإيمان.

الثاني: الإِيمان القلبي، أو الإِيمان بالغيب، المتضمن للإقرار بالأركان الستة، والمستلزم للإيمان المطلق الكامل.

وتقدم من أدلته حديث جبريل – عليه السلام – حيث فسره النبي بالأركان الستة: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره.

ومن أدلته - أيضاً - كل دليل اقترن فيه لفظ الإيمان بلفظ الإسلام أو الأعمال الصالحة.

الثالث: الإيمان المطلق الكامل، الذي يشمل كل الدين.

وأدلة هذا المعنى كل دليل ورد فيه لفظ الإيمان مطلقاً غير مقترن بلفظ الإسلام، أو الأعمال الصالحة، أو أي قيد آخر، والله أعلم.

# المطلب الثاني: بيان أصل الإيمان.

رَأَلا وَإِنَّ فِي الْحَسَدِ مُضْغَةً، إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الْحَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ»(١).

وقد وردت أحاديث تبيّن الأمور التي ينعقد بما أصل الإيمان، ويحصل بما أوَّلُه ومبتداه، ويدخل به العبد في الإسلام، ويوجب له الجنة، وعصمة دمه وماله، وتجري عليه أحكام المسلمين.

## من ذلك قوله ﷺ:

«مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ، إِلاَّ دَحَلَ الْحَنَّةَ»(٢).

#### وقوله ﷺ:

﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَيُؤْمِنُوا بِي

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، البخاري: كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ح (٥٦) (١٢٦/١) مع الفتح، ومسلم: كتاب المساقاة، باب أحد الحلال، ح (١٩٩٩)، (١٢٢٠/٣).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، البخاري: كتاب اللباس، باب الثياب البيض، ح (٥٨٢٧)، (٢٨٣/١). ومسلم: كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئًا، ح (٩٤) (٩٥/١).

وَبِمَا حِثْتُ بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِي(\).

قال ﷺ

((يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةً مِنْ خَيْرٍ. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ) (٢). وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ) (٢). وقد استند أهل العلم إلى هذه النصوص ونحوها، في بيان الأمور التي ينعقد بما أصل الإيمان.

قال القاضي عياض<sup>(٣)</sup> - رحمه الله -:

ررومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين، لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأحرى، إلا لمن لم يقدر على الشهادتين

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس، ح (٣٤)، (٢/١).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، واللفظ للبخاري: كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه، ح (٤٤)، الصحيح مع الفتح، (١٠٣/١)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب أدبى أهل الجنة من الفتح، (٣٢٥)، (١٨٢/١).

<sup>(</sup>٣) القاضي، أبو الفضل، عياض بن موسى بن عياض، السبتي، اليحصبي، ولد سنة (٣) القاضي، أبو الفضل، عياض بن موسى بن عياض، السارق الأنوار على صحاح الآثار، وكمال المعلم بفوائد مسلم، وترتيب المدارك، وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، وغيرها، توفي سنة (٤٤ههـ).

انظر: وفيات الأعيان (٤٨٣/٣). وسير أعلام النبلاء (٢١٢/٢).

لآفة بلسانه، أو لم تمهله المدة ليقولها، بل اخترمته المنية ، (١١).

وقال النووي – رحمه الله – في شرحه لقول النبي ﷺ:

﴿أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جَئْتُ به<sub>﴾</sub>(٢)، قال:

روفيه أن الإِيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما، واعتقاد جميع ما أتى به الرسول ﷺ ("").

وقال شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله -:

«فأصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو إِقرار بالتصديق والحب والانقياد»(<sup>1)</sup>.

وقال أيضاً: «فلا يكون مسلماً إلا من شهد أن لا إِله إِلاَّ اللَّه، وأن محمداً عبده ورسوله. وهذه الكلمة بها يدخل الإنسان في الإسلام ... فيكون معه من الإيمان هذا الإقرار، وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريب.. لكن لا بد من الإقرار بأنه رسول اللَّه، وأنه صادق في كل ما أخبر به عن اللَّه». (°).

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم، (٢١٩/١).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس..، ح (٣٤)، (٢/١).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم، (٢١٢/١).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى، (١٩/١٤).

<sup>(</sup>٥) كتاب الإيمان، ص (٢٣١)، (٢٣٢).

وقال الإمام ابن رجب (١) – رحمه الله –:

رومن المعلوم بالضرورة أن النبي الله كان يقبل من كل من جاءه يريد الدحول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك، ويجعله مسلماً.

فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى هما، ويصير بذلك مسلماً، فإذا دخل في الإسلام، فإن أقام الصلاة، وآتى الزكاة، وقام بشرائع الإسلام، فله ما للمسلمين، وعليه ما على المسلمين، وإن أخل بشيء من هذه الأركان، فإن كانوا جماعة لهم منعة قوتلوا ... "(٢).

إلى أن قال: ((وقوله: ((وحساهم على الله)) يعني: أن الشهادتين مع إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا، إلا أن يأتي ما يبيح دمه. أما في الآخرة، فحساهم على الله عز وحل، فإن كان صادقاً، أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذباً، فإنه من جملة المنافقين،

<sup>(</sup>۱) الإمام الحافظ العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي، صنف شرحاً لصحيح البحاري ولم يتمه، والقواعد الفقهية، وحامع العلوم والكلم، وغيرها، توفي سنة (٧٩٥هـ).

انظر: شدرات الذهب، (٣٣٩/٦) والجوهر المنصد: (٤٦).

<sup>(</sup>٢) حامع العلوم والحكم، شرح خمسين حديثاً من حوامع الحكم، ت: سليم الهلالي، الطبعة الأولى، ص (١٣١).

في الدرك الأسفل من الناس(١).

ومما تقدم نستخلص أهم الأمور التي ينعقد بما أصل الدين، وهي:

١ - النطق بالشهادتين.

٢- العلم بحما.

٣- التصديق والاعتقاد لما دلتا عليه من توحيد الله، وأن النبي على الله والعزم على الانقياد لموجب ذلك.

٤- حب الله، وحب الرسول على وما جاء به من الدين.

فإذا جاء العبد بهذه الأمور فقد جاء بأصل الإيمان صحيحاً، ويثمر له ذلك:

١- أنه يدخل به في الإسلام.

٢- تبدأ حياة قلبه ويقذف فيه النور.

٣- يقبل منه العمل الصالح إذا عمله.

٤- يكون من أهل الجنة - إن مات على ذلك- وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه.

ثم هو مطالب، بتكميل إيمانه وتحقيقه، بالإتيان بشعب الإيمان علماً وعملاً، بفعل ما أمر الله به، واحتناب ما نهى عنه، والمسارعة في الخيرات.

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم، ص (١٣٦).

# اشتمال أصل الإيمان على التوحيد:

إِن أصل الإيمان يرتكز على الإتيان بالشهادتين نطقاً واعتقاداً، ولذلك فإن معرفة ما يتضمنه أصل الإيمان من التوحيد يتوقف على معرفة الشهادتين.

والتوحيد يرتكز على أمرين متلازمين هما: الكفر بالطاغوت، والإيمان بالله بمعرفته، وإحلاص العبادة له.

ولتحلية هذا الأمر لا بد من معرفة معنى الشهادتين وما تدلان عليه من الإقرار بتوحيد الله، والكفر بالطاغوت، والتصديق بالرسالة، والعزم على اتباع النبي على وعبادة الله بشريعته.

# معنى الشهادتين:

ويكون الكلام على ذلك في فرعين:

الفرع الأول: في معنى شهادة أن لا إِله إلا الله. الفرع الثاني: معنى شهادة أن محمداً رسول الله. الفرع الأول: في معنى شهادة أن لا إله إلا اللَّه.

إِن معنى شهادة أن لا إِله إلا الله، يتم بمعرفة ألفاظها، ودلالة أسلوبها - أسلوبها - أسلوب الحصر - المبنى على النفى والإثبات.

أولاً: معنى ألفاظ شهادة أن لا إله إلا الله.

(رأشهد)): فعل مشتق من الشهادة.

قال الراغب - رحمه الله -:

روالشهادة: قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصري (١).

(روشهدت يقال على ضربين: أحدهما: حار محرى العلم، وبلفظه تقام الشهادة)(٢).

فالشهادة لا بد فيها من علم الشاهد بما يشهد به، وقد ورد في النصوص ما يدل على استلزام لفظ الشهادة العلم.

منها قوله تعالى عن إِحوة يوسف - عليه السلام -: ﴿ وَمَا شَهَدُنَا إِلاَّ عَلَمْنَا ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) المفردات في غريب القرآن، ص (٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والصفحة.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية رقم (٨١).

وقوله - سبحانه -: ﴿ إِلَا مَنْ شَهِدَ مِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١). فالمتشهد بشهادة أن لا إله إلا الله يلزمه أن يكون عالماً بما إذ أن

العلم يستلزمه قوله: أشهد. وقد ورد في النصوص ما يدل على وجوب معرفة معناها لكى ينتفع بما العبد.

قال تعالى: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهِ ﴾ (٢).

وقال النبي ﷺ: ﴿

(رَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهِ دَخَلَ الْحَنَّةَ)) (٢).

وسوف يأتي قريباً - إِن شاء الله - بيان الأمور التي يجب على المتشهد بما معرفتها.

فالإله على هذا هو

معنى إله: الإِله هو المعبود.

قال الراغب - رحمه الله -:

«وإله جعلوه اسماً لكل معبود لهم

المعبود<sub>))</sub>(<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية رقم (٨٦).

<sup>(</sup>٢) سورة محمد الآية رقم (١٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة، '

ح (۲۲)، (۱/٥٥).

<sup>(</sup>٤) المفردات في غريب القرآن، ص (٢١).

وقال ابن حرير - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى في ذكر وصية نبي الله يعقوب - عليه السلام - لبنيه: ﴿ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تُعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَيْكَ وَإِلَهُ آبَا عِلْمَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهَا وَاحِدًا وَمَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (١). قال:

«ويعني بقوله: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ۗ أَي شيء تعبدون ﴿مِنْ بَعْدِي ﴾ أي شيء تعبدون ﴿مِنْ بَعْدِي ﴾ أي من بعد وفاتي؟ قالوا: ﴿نَعْبُدُ إِلَهَكَ ﴾، يعني به: قال بنوه له: نعبد معبودك الذي تعبده، ومعبود آبائك إبراهيم وإسماعيل، وإسحاق، ﴿إِلَهَا وَاحِدًا ﴾ أي: نخلص له العبادة، ونوحد له الربوبية، فلا نشرك به شيئاً، ولا نتخذ دونه رباً ». (٢)

لفظ الجلالة (الله): عَلَم على الإله الحق المستحق وحده للعبادة، خالق كل شيء ومالكه وربه ومدبّره، الذي له المثل الأعلى، والأسماء الحسنى، المتصف بجميع أوصاف الكمال، وهو اسم خاص به – سبحانه – لا يسمى به غيره. (")

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية رقم (١٣٣).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، (٦١٣/١).

<sup>(</sup>٣) المفردات، للراغب الأصفهاني، ص (٢١).

وهو مشتق من إله، وأصله الإله. (١)

قال ابن القيم - رحمه الله -:

«ولكن الذين قالوا بالاشتقاق ... أرادوا أنه دال على صفة له تعالى، وهي الإلهية، كسائر أسمائه الحسنى، كالعليم والقدير، والغفور، والرحيم، والسميع والبصير ... لا نعني بالاشتقاق إلا ألها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا ألها متولدة عنها تولد الفرع عن اسمه وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلاً وفرعاً ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة، ولا محذور في اشتقاق أسماء الله هذا المعنى»(٢).

أما معنى اسمه تعالى (الله) فهو كما فسره ابن عباس – رضي الله عنهما – ورجحه ابن حرير وغيره: ذو الألوهية والمعبوديه على خلقه أجمعين. (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر حامع البيان لابن حرير، ح(۸۲/۱، ۸۳) والمفردات في غريب القرآن (۲۱). وفتح المحيد لشرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، ت: د. الوليد آل فريان، (۷۱/۱، ۷۲).

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد، لابن القيم الجوزية، ت: بشير محمد عيون، (٢٥/١)، مكتبة المؤيد، الرياض، الطبعة الأولى، (١٤١٥هـــ).

<sup>(</sup>٣) حامع البيان، (٨٢/١)، وفتح المحيد لشرح كتاب التوحيد (٧٢/١).

ثانياً: دلالة أسلوبها:

تقدم أن أسلوب شهادة أن لا إله إلا الله أسلوب حصر قائم على النفي والإثبات.

ومن المناسب قبل الكلام على دلالة ذلك أن أشير إلى إعرابها.

قال صاحب كتاب: «الإعراب المفصل لكتاب الله المنزل» عند إعرابه لقوله تعالى: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ لاّ إِلَهَ إِلاّ هُوَ اللهُ مَن قوله تعالى: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ لاّ إِلَهَ إِلاّ هُوَ الرَّحِيمُ اللَّهُ وَاحِدُ لاّ إِلَهَ إِلاّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (١).

((لا: نافية للجنس، تعمل عمل ((إن)).

إله: اسمها مبنى على الفتح، في محل نصب.

إلاُّ: أداة حصر واستثناء.

هو: المستثنى في موضع رفع بدلاً من موضع ((لا إله)) لأن وضع لا وما عملت فيه الرفع بالابتداء.

وخبر لا النافية للجنس: محذوف تقديره موجود $^{(1)}$ .

قوله في خبر لا النافية للجنس: «تقديره موجود» ليس بصحيح في المعنى، وإن كان مستقيماً في الإعراب، وذلك أن تقدير موجود يؤدي إلى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية رقم (١٦٣).

<sup>(</sup>۲) بمحت عبد الواحد صالح، (۲۰٦/۱)، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمَّان، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.

أن يكون معنى الشهادة غير مطابق للواقع من وحود آلهة كثيرة عبدت وما زالت تُعبد من دون الله.

وقد بين هذا المعنى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - بقوله:

رد. ما قاله النحاة ... من تقدير الخبر بكلمة روق الوجودي ليس بصحيح، لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، وتقدير الخبر بلفظ روق الوجودي لا يحصل به المقصود من بيان لحقيقة ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها، لأن لقائل أن يقول: كيف تقولون رولا إله في الوجود إلا الله» ؟ وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، كما في قوله - سبحانه -: ﴿ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظُلّمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ الّذِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّه مِنْ شَيْءً ﴾ (١)، وقوله فما أَغْنَتُ عَنْهُمْ الّذِينَ اتّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّه مِنْ شَيْءً ﴾ (١)، وقوله - سبحانه -: ﴿ وَمَا ظُلْمُوا اللّهُ مِنْ شَيْءً ﴾ (١)، وقوله فما أَغْنَتُ عَنْهُمْ اللّهِ مَنْ شَيْءً ﴾ (١)، وقوله الله مَنْ شَيْءً اللّهُ مَنْ شَيْءً اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ شَيْءً اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله، إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة، وهو كلمة «حق» لأنها هي التي توضح

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية رقم (١٠١)..

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف الآية رقبم (٢٨).

بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود بالحق هو الله وحده كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس ابن تيميه وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم الله.

وبهذا التقدير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب والله

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية رقم (٦٢).

<sup>(</sup>٢) سورة ص الآية رقم (٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات الآية رقم (٣٦).

الموفق<sub>))</sub>(١).

وبعد هذا أعود للمقصود من بيان دلالة أسلوب شهادة أن لا إله إلا الله.

فهذا الأسلوب مكون من النفي بــ(لا) النافية للحنس، والاستثناء بــ (إلا)، وكل منهما له دلالة هامة، ويشير أهل العلم إلى الأول بأنه النفى، والثاني بأنه الإثبات.

وحول ما تدل عليه لا النافية للجنس قال صاحب النحو الوافي: «فهي تنفي الحكم عن كل فرد من أفراد جنس الشيء الذي دخلت عليه نفياً صريحاً وعاماً، وهذا مراد النحاة بقولهم في معناها: «إلها تدل على نفي الحكم عن جنس اسمها نصاً» أو: «إلها لاستغراق حكم النفي لحنس اسمها كله نصاً»، أي: التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي لأفراد الجنس كله من غير ترك لأحد»(٢).

وقال:

«ويسميها بعضهم: (لا التي للتبرئة) لأنها تدل على تبرئة جنس اسمها كله من معنى الخبر، وبهذا الاسم ترد في بعض الكتب القديمة، وتختص به، لقوة دلالتها على النفى المؤكد أكثر من أدوات النفى الأخرى.

<sup>(</sup>١) انظر المستدرك الملحق بشرح العقيدة الطحاوية، طبعة دار الفكر، ص (٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) النحو الوافي، لعباس حسن، (٦٨٦/١).

والنفي بما قد يكون مطلق الزمن، أي: لا يقع على زمن معين، وإنما يراد منه بحرد نفي النسبه بين معموليها وسلب المعنى بغير تقيد بزمن حاص، نحو: لا حيوان حجر"، ولا وفاء لغادر.

وقد يراد بما نفي المعنى في زمن معين حين تقوم قرينة كلامية أو غير كلامية أن غير كلامية أن أمر الله إلا كلامية تدل على نوع الزمن... كقوله تعالى: ﴿الْاَعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّه إلاّ مَنْ رَحِمَ ﴾(١)»(٢).

وبناءً على ما تقدم يتضح في شهادة أن لا إله إلاَّ الله، أن:

الجنس المنفي عنه الحكم: هو المستفاد من اسمها (إله): ويشمل جميع الآلهة والمعبودات سوى ما استثنى بأداة الاستثناء (إلا)، وهو الله تعالى.

والحكم المنفي: هو المستفاد من الخبر المقدر (حق)، وهو الحكم بأنه ...

ولا يوجد قرينة تدل على تقييد الحكم بزمن معين، فهو مطلق، والمتشهد بها ينفي الحكم عن جنس اسمها في أي وقت وأي مكان.

# فدلالة النفي في لا إله إلا الله، هي:

نفي المتشهد نفيا قاطعاً وحاسماً أن يكون الأحد ممن صرفت له عبادة، أو اتخذ إلهاً، سوى الله عز وجل، حق في الألوهية، أو العبادة،

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية رقم (٤٣).

<sup>(</sup>٢) النحو الوافي، المصدر السابق، هامش ص (٦٨٦، ٦٨٧).

وحكمه على تلك الآلهة والمعبودات من دون الله بأنها باطلة وعلى كل عبادة صرفت لغير الله بأنها باطلة، وذلك في أي مكان أو زمان كان، وهذا هو أصل الكفر بالطاغوت، وهو براءة من الشرك وأهله. ودلالة الاثبات:

هي استثناء الله - عز وجل - من الحكم الذي دل عليه النفي، وإثبات أنه سبحانه هو الإله الحق، المستحق وحده للعبادة، وأن كل عبادة صرفت له هي العبادة الحق.

وهذا هو أصل الإيمان بالله، المتضمن لأصل التوحيد، بالإقرار بتفرد الله بالألوهية، واستحقاق العبادة، الذي يُسمَّى بتوحيد الألوهية.

فيكون معني ﴿أشهد أن لا إله إلا الله } هو:

أقر إقراراً حازماً، وأحكم حكماً قاطعاً على كل من زُعم أنه إله، أو صرفت له عبادة سوى الله عز وحل بأنه باطل، وعبادته باطلة، وأن الله وحده هو الإله الحق، المستحق وحده للعبادة. وهذا المعنى هو الذي يقصده أهل العلم عندما يفسرونها بقولهم: «لا معبود بحق إلا الله».

والمتشهد يعلم بهذا الإقرار أن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى ظلم عظيم وشرك به سبحانه، كما يلزم لتحقيقها أن يعرف معنى العبادة، وأنواعها، لكي لا يصرف شيئاً منها لغير الله وهو لا يشعر أن ذلك عبادة له.

ومما تقدم يتبين أن الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله يتضمن أمرين

#### هامين هما:

١- الكفر بالطاغوت.

٢- الإيمان بأن الله وحده هو الإله الحق، المستحق للعبادة.

قال صاحب كتاب: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»(1):

«فهذا هو معنى لا إِله إلاَّ اللَّه، وهو عبادة اللَّه، وترك عبادة ما سواه، وهو الكفر بالطاغوت، وإيمان باللَّه.

فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله، وأن الهية ما سواه أبطلُ الباطل، وإثباتها أظلمُ الظلمِ، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره، فتضمنت نفي الإلهية عما سواه، وإثباتها له وحده لا شريك له، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه إلهاً وحده، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهاً، وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي

<sup>(</sup>۱) العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، الحافظ المحدث الفقيه المحتهد، كان آية في العلم والحلم والحفظ والذكاء، وبرع في علوم كثيرة كالتوحيد والحديث والفقه والتفسير والنحو،صنف: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وأوثق عرى الإيمان، وغيرها، ولد عام ١٢٠٠هـ وقتل رحمه الله عام ١٢٠٠هـ.

انظر ترجمته في مقدمة تيسير العزيز الحميد للشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والأعلام للزركلي (١٩١/٣)، ومشاهير علماء نحد (٤٤).

والإثبات<sub>»<sup>(۱)</sup>.</sub>

وقد حاءت نصوص كثيرة تجمع بين هذين الأصلين - اللَّذَيْن دلت عليهما شهادة أن لا إِله إِلاَّ اللَّه - وتُبيِّن أنه بهما يكون الإيمان الشرعي الصحيح، وأن دعوة الرسل جميعاً مرتكزة عليهما، فمن ذلك:

قوله تعالى: ﴿ وَلَقُدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّه وَاجْتَنْبُوا الطَّاغُهُ تَ ﴾ (٢).

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاعُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَمَالُوا إِلَى اللَّهُ ﴾ (٣).

وقوله: ﴿ فَمَنْ يَكُفُرُ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهَ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَى لَا

نَفِصًامَ لَهَا ﴾(1).

وقوله: ﴿ وَلِكَ مِأْنَ اللَّهِ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهِ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَيِيرُ ﴾ (٥) .... ونحوها.

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، ص (٧٣)، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، (١٣٩٧هـــ).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية رقم (٣٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآية رقم (١٧).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية رقم (٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) سُورة الحج الآية رقم (٦٢).

#### وقال النبي ﷺ:

«مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحَدَ اللَّهِ» ثم ذكر بمثله. (١)

المراد بالكفر بالطاغوت<sup>(۲)</sup>:

الطاغوت في اللغة مشتق من طغا يطغو: إذا عدا وتجاوز قدره (٣) و ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴾ (٤).

وفسر الطاغوت بالشيطان والساحر والكاهن والأصنام<sup>(٥)</sup>.

وهذا تفسير له ببعض أفراده، وإلا فالطاغوت يطلق على كل من طغا وتجاوز حده وادَّعي حقاً من حقوق اللَّه التي تفرد بما.

<sup>(</sup>١) رواهما مسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس..، ح (٢٣)، (٢/٥).

<sup>(</sup>٢) ما يأتي بعده مما يتعلق بالكفر بالطاغوت، منقول مع بعض التصرف من رسالتي لشهادة الماحستير، بعنوان: «أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة». المقدمة لقسم العقيدة، بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية، إشراف د. أحمد ابن عطية الغامدي. من ص (١١-٥٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: حامع البيان لابن حرير، (١٩/٣)، والمفردات للراغب الأصفهاني، ص (٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة الآية رقم (١١).

<sup>(</sup>٥) انظر حامع البيان لابن حرير (١٨/٣، ١٩)، والتفسير الكبير لمحمد بن عمر الرازي (٦٦/٧)، دار الكتب العلمية طهران، الطبعة الثانية، ت: بدون.

قال ابن جرير – رُحمه الله –:

«والصواب من القول عندي في الطاغوت: أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، إنساناً كان ذلك المعبود أو شيطاناً، أو وثناً، أو صنماً كائناً ما كان من شيء»(١).

#### فالضابط إذاً لمعنى الطاغوت:

أنه كل مخلوق تجاوز حده وادَّعى لنفسه أو لغيره شيئاً مما تفرد اللَّه به، أو نُسب إليه ورضى، أو كان في حكم الراضي.

ويخرج من هذه الأنبياء والملائكة وصالحو الإنس والجن الذين عُبدوا في حياتهم أو بعد موهم أو أسند إليهم دون رضاهم شيء مما احتص الله به. وذلك ألهم لم يدَّعوا ذلك ولم يقروا من ادعاه، وسيتبرّؤون منه إن علموا به في حياتهم أو يوم القيامة كما قال تعالى مبيناً ذلك: ﴿وَيَوْمَ يَحْسُرُهُمْ جَمِيعا ثُمْ يَقُولُ للمَلاِئكَةِ أَهَوُلا وَ إِياكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ \* قَالُوا سُبْحَانك أَنْتَ وَلَيْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْكَاوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثُرُهُمْ بِهِمْ مُوْمِنُونَ ﴾ (٢) ولينتا مِنْ دُونِهِمْ بَلْكَاوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُوْمِنُونَ ﴾ (٢) ولينتا مِنْ دُونِهِمْ بَلْكَاوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُوْمِنُونَ ﴾ (٢) ولينتا مِنْ دُونِهِمْ بَلْكَاوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُوْمِنُونَ ﴾ (٢) ولينتا مِنْ دُونِهِمْ بَلْكَاوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثُرُهُمْ بِهِمْ مُوْمِنُونَ ﴾ (٢) ولينتا مِنْ دُونِهُمْ بَلْكَاوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثُرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴾ (٢) ولينتا مِنْ دُونِهُمْ بَلْكَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثُرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴾ (٢) ولينتا مِنْ دُونِهُمْ بَلْكَاوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثُرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴾ (٢) ولينتا مِنْ دُونِهُمْ بَلْكَاوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثُرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ الْعِنْ عَلَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ ولَيْعُمْ بَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُؤْمِنُونَ الْحِنْ الْعَلَادِيْ لَيْكُونُ الْعِنْ الْعَلْونَ الْعَلْوا سُعَالِكُونَا عَلَيْكُونُ وَلَا عُونِهُمْ بَلْكُونَا اللْعِنْ الْحِنْ الْعَرْهُمْ بَعْمُ وَلَا عَلَيْكُونَا مِنْ دُونِهُ مُ لِينَا مِنْ دُونِهُمْ بَلْكُونَا مِنْ الْعَلْونَا عَلَيْهُمْ مُؤْمِنُونَ الْعِنْ الْعَلْدُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

فهم لا يعبدوهم في حقيقة الأمر، إنما يعبدون الشياطين الذين زيَّنوا

<sup>(</sup>۱) حامع البيان لابن حرير (۱۹/۳).

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ الآيتان رقم (٤٠–٤١).

لهم ذلك، والذين يتلاعبون بهم بما يُظهرون لهم من خوارق العادات ونحوها.

ويدخل في مسمى الطاغوت الجمادات التي عُبدت من دون الله، كالقبور والأحجار والأشجار والعتبات والمشاهد.

وذلك أنه نسب إليها وفعل عندها ما لا يجوز إلا لله وحده فهي في حكم الطواغيت، وسوف تُلقى في النار مع مَن عَبدها زيادة في تبكيت المشركين كما قال تعالى: ﴿ إِتَّكُمْ وَمَا تُعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّه حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَاردُونَ ﴾ (١).

وقد استثنى الله عباده الصالحين الذين عُبدوا من دونه من الدخول في جهنم وذلك أنه نُسب إليهم ذلك زوراً وبمتاناً، فلم يَدْعُوا لذلك، ولن يرضوا به، وسيتبرّؤون منهم يوم القيامة فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنّا الْحُسْنَى أُولَٰكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ \* لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْهَتُ أَنْسُهُمْ خَالِدُونَ ﴾ (٢).

والإيمان بالطاغوت: يكون بتصديقه فيما ادّعاه من حق اللَّه، أو

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية رقم (٩٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآيتان رقم (١٠١–١٠٢).

تصديق ما نُسب إليه من ذلك حتى لو لم يعمل به.

وعبادة الطاغوت: تكون بالعمل بموجب ذلك التصديق، بصرف شيء من العبادة له كالصلاة أو الدعاء أو الرحاء.. ونحو ذلك.

والكفر بالطاغوت: يكون باعتقاد بطلان عبادة غير الله، وتكذيب ما يَدُّعون أو ينسب إليهم من حق الله، ويدخل في ذلك بغض الطواغيت وأتباعهم ومللهم وكراهتهم والبراءة منهم ومما يعبدون وعداوهم.(١)

وقد بين الله تعالى أهمية الكفر بالطاغوت وكيفيته وممن يكون في سياق واحد في سورة ﴿المتحنة﴾) فقال:

﴿ لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقُومِهِمْ إِنَا بُرَّاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهَ كَفَرْتَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبْدًا حَتَّى تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّه مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تُوكَّكُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ \* رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِيْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِمَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

<sup>(</sup>١) انظر: مجموعة التوحيد: مجموعة رسائل لنحبة من علماء المسلمين، الرسالة الأولى ص (١١)، الطبعة السلفية، وانظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص (٣٤).

لِمَنْ كَانَ يَرْجُواْ اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ الله ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلْهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّه

فقوله تعالى في أول السياق: ﴿ فَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ وفي آخر السياق ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ بيان لأهمية الأمر وتأكيد له وأنه من الأسس التي تقوم عليها الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وأن هذا الأمر لازم لمن أراد أن يلقى الله وهو راض عنه فيفوز في اليوم الآحر.

وفي قوله: ﴿ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ بيان أن البراءة تكون من الشرك وأهله، من الطواغيت وأتباعهم وأعمالهم وكل خصائصهم وأحوالهم الضالة.

وفي قوله: ﴿ كُمُ مُومًا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبِدًا ﴾ بيان لكيفية الكفر بالطاغوت.

وفي قوله: ﴿حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّه وَحْدَهُ ﴾ بيان لغاية الكفر بالطاغوت وأنها مستمرة ما دام الكافر على كفره، لا حد لها إلا رجوعه عن باطلِه وإيمانه باللّه الإيمان الشرعي القائم على التوحيد.

فالكفــر بالطــاغوت والــبراءة مــن الشــرك وأهله أساس هام للإيمــان باللّــه، وخطــوة مقدمــة لــتطهير القلــب وتميئته لاستقبال

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة الآيات (٤-٦).

الإيمان وعقائده المباركة.

وبعد هذه الإطلالة على أهم معالم الكفر بالطاغوت، أحب التأكيد على أن الذي يكفي لانعقاد أصل الإيمان، هو أصل الكفر بالطاغوت الذي اشتملت عليه شهادة أن لا إله إلا الله، والذي تقدم في بيان معناها.

## اشتمال شهادة أن لا إله إلا الله على أصل التوحيد بأنواعه:

تقدم عند الكلام على معنى «أشهد» ألها تستلزم العلم، أي علم المتشهد عا يشهد به. والمتشهد بشهادة أن لا إله إلا الله يلزمه أن يكون عالماً بأمرين هامين لا تصح منه الشهادة بدولهما:

الأمر الأول: علمه بالمشهود له وهو الله تعالى.

الأمر الثاني: علمه بمعنى الكلمة، وهي قوله: ((لا إله إلا الله)).

وقد تقدم الكلام على الأمر الثاني، وتبين أن معنى لا إِله إلا الله يشتمل على الكفر بالطاغوت، والإِقرار بتوحيد الألوهية، ووحوب إِفراد الله بالعبادة.

أما الأمر الأول وهو معرفة المشهود له - سبحانه وتعالى - فهي تنقسم إلى قسمين:

معرفة محملة، ومعرفة مفصلة.

والمعرفة المحملة الصحيحة بالله - سبحانه وتعالى - هي أقل ما يلزم لصحة النطق بالشهادتين، وانعقاد أصل الإيمان، لذلك فمن المهم ذكر أهم معالمها.. ويكون ذلك في النقاط الآتية:

١- أهمية المعرفة المجملة بالله - سبحانه وتعالى-:

تقدم ألها لازمة لصحة النطق بالشهادتين، وانعقاد أصل الإيمان، إلا ألها لا توجب لصاحبها الرسوخ في الإيمان، والتحصن من الشبهات المضلة، والشهوات المحرمة.

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله -:

«ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق أيضاً بشهادة أن محمداً رسول الله، ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول وصلى وصام وحج، ولا يدري ما ذلك، إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم، ولم يفعل شيئاً من الشرك، فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه»(١).

٢- حد المعرفة المحملة بالله - سبحانه وتعالى -:

هو أن يعرف العبد ربه معرفة صحيحة ولو كانت مجملة (ضعيفة)، تمكنه من التمييز بين ربه الإِله الحق وغيره من الآلهة الباطلة وسائر الموجودات.

وذلك أنه لا يكون مسلماً من نطق بالشهادتين، وأظهر الإسلام لكنه لا يعرف ربه معرفة صحيحة، كحال من يقول بوحدة الوجود(٢)،

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، ص (٨٠).

 <sup>(</sup>۲) وحدة الوحود: هو مذهب الذين يوحدون الله والعالم - تعالى الله عن ذلكويزعمون أن كل شيء هو الله تعالى،وأن العالم مظهر من مظاهر الذات الإلهية،

أو حلول الله (١) - تعالى - وتجليه في بعض حلقه، أو أن الأولياء ونحوهم لهم تصرف في الكون، فكل هؤلاء ينقصهم أقل ما يلزم من المعرفة الصحيحة بالله لصحة العقد.

فلا بد لصحة النطق بالشهادة من معرفة بالله صحيحة - ولو كانت يسيرة - يتمكن كها من التمييز بين الله - سبحانه وتعالى - وغيره من الآلهة الباطلة، وسائر المحلوقات.

٣- كيفية حصول هذه المعرفة:

تحصل المعرفة الصحيحة بالله إذا فهم العبد بعض النصوص الشاملة للتعريف بالله، مثل قوله تعالى:

﴿ لَيْسَ كَمِيْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَّصِيرُ ﴿ (١).

وأنه صادر عن الله تعالى بالتجلي، ويزعمون أن وجود العالم هو عين وجود الله. سبحانك هذا إفك عظيم. انظر: المعجم الفلسفي، د. جميل صليبا، (٢٩/٢). ومصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي للبقاعي، ت: عبد الرحمن الوكيل، ص (٦٢).

(۱) الحلول: فكرة شيطانية مفادها أنه يجوز أن يظهر الله في صورة بعض خلقه، وعلى ذلك أطلقوا الإلهية على البشر، ومن الحلولية النصارى حيث قالوا: حَلَّ اللَّه في عيسى، والسبئية، وغلاة الشيعة، وغلاة المتصوفة. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي، ت: لطفى عبد البديع، (۱۰۸/۲).

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى الآية رقم (۱۱).

ووقوفه على المعاني التي دلت عليها سورة الإحلاص:

﴿ وَكُمْ مُواللَّهَ أَحَدُ \* اللَّه الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَكُمْ يُولَدْ \* وَكُمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا

أَحَدُ اللهِ (١).

وآية الكرسي:

﴿ اللّه لا آلِه الآهُو الْحَيُّ القَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمُ لَهُ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ الْإِذْبِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءُ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَبُودُهُ يُحِيطُونَ بِشَيْءً وَنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَبُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعُلِيمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِيمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ا

وهذا هو أصل توحيد الأسماء والصفات.

كما يعرف أنه سبحانه هو رب العالمين المتفرد بالملك والخلق والخلق والخلق والتدبير، بأفعاله العظيمة الحكيمة، من دلالة بعض الآيات المبينة لذلك مثل قوله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٣) وقوله: ﴿ تَمَارَكُ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴾ (٤) قوله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) سورة الإخلاص.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية رقم (٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة الآية رقم (١).

<sup>(</sup>٤) سورة الملك الآية رقم (١).

وقوله: ﴿ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١) وقوله: ﴿ أَلَا لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ. . ﴾ (١) . . وغوها.

وهذا أصل توحيد الربوبية.

وهذا يتبين أن معرفة المشهود له – الله تبارك وتعالى – في شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن: أصل توحيد الربوبية، وأصل توحيد الأسماء والصفات.

ومعنى الكلمة «لا إِله إِلاَّ اللَّه»: يدل على أصل توحيد الألوهية. وعليه فشهادة أن لا إِله إِلا اللَّه تتضمن الإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة.

إلا أن هذا الإقرار لا يكفي، بل عليه أن يعقد العزم على أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً، وبهذا يصبح موحّداً.

أما المعرفة المفصّلة بالله – تعالى – فتحصل بالدراسة المفصّلة لأنواع التوحيد، ومعرفة معاني ما ورد في الكتاب والسنة من النصوص المبينة لأسماء الله، وصفاته، وأفعاله، وسننه الحارية على عباده، وأنه الإله الحق، المستحق وحده للعبادة، وأدلة ذلك وبراهينه، وشواهده..

وكل ما كان الإنسان بذلك أعرف كان حظه من التوحيد ومعرفة الله أوفر.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية رقم (٦٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية رقم (٥٤).

# الفرع الثاني: معنى شهادة أن محمداً رسول اللَّه.

تقدم في الكلام على معنى أشهد أن لا إِله إلا الله أن لفظ «أشهد» يتستلزم علم المتشهد بما يشهد به من معرفة المشهود له ومعنى الشهادة.

وكذلك الحال في شهادة أن محمداً رسول الله، يلزم المتشهد كما العلم بالمشهود له وهو النبي محمد ﷺ وبمدلول الكلمة «محمد رسول الله».

والعلم بهذين الأمرين يكون مجملاً ومفصلاً، وأقل ما يلزم لصحة النطق بالشهادة هي المعرفة المجملة الصحيحة بهما، ويتضح ذلك فيما يلي: المعرفة المجملة برسول الله على:

معرفة النبي ﷺ المحملة تتم بأمرين:

١ معرفة اسمه: وأقل ما يلزم لصحة النطق بالشهادة أن يعرف اسمه المنصوص عليه بلفظ الشهادة. (١)

٢- معرفة صفاته، وأقل ما يلزم من ذلك لصحة النطق بالشهادة أن يعرف أنه ﷺ بشر مثل سائر البشر، وإنما اختصه الله بالوحي والرسالة وما يلزم لها من العصمة والمعجزات ونحوها.

<sup>(</sup>۱) قد يوحد فيمن ينتسب إلى الإسلام وينطق بالشهادتين، مَنْ لا يعرف اسم النبي ﷺ كحال شخص قابلناه في مدينة أولجي في تركستان الشرقية الخاضعة للصين الشعبية، اسمه عثمان، ويرغب في الدراسة بالجامعة الإسلامية، وعندما سألناه عن اسم النبي للم يعرفه، وقال بعد تفكير «عيسى»!!

وهذا أمر ورد تأكيده في القرآن الكريم:

قال الله تعالى: ﴿ وَقُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ يُوحَى إَلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدُ ﴾ (١٠.

وبين - سبحانه - أنه ﷺ بشر كغيره من الرسل الذين حلوا من قبله واختصهم الله بالوحى والرسالة، في قوله تعالى:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَيْلِهِ الرُّسُلُ أَفَاثِينِ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَامِكُمُ (٢٠).

ومثلها قوله – تعالى – في حق عيسى – عليه السلام –:

﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَمَّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ مُبَيِّنُ لَهُمُ الآياتِ ثُمَّ انظُرْ أَتَى يُؤْفَكُونَ \* قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ

اللَّهُ مَا لَآيِمْلِكَ لَكُمْ ضَرًّا وَلَآنَفُعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ".

قال ابن جرير - رحمه الله -:

رليس القول كما قال هؤلاء الكفرة في المسيح، ولكنه ابن مريم ولدته ولادة الأمهات أبناء هن، وذلك من صفة البشر لا من صفة حالق

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية رقم (١١).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية رقم (٤٤).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآيتان (٧٥-٧٦).

البشر؛ وإنما هو لله رسول كسائر رسله الذين كانوا قبله فمضوا وخلوا، أجرى على يده ما شاء أن يجري عليها من الآيات والعبر، حجة له على صدقه وعلى أنه لله رسول إلى من أرسله إليه من خلقه، كما أجرى على أيدي مَن قبله من الرسل من الآيات والعبر، حجة لهم على حقيقة صدقهم أنه من شهر رسل»(1).

وقال أيضاً:

«وقوله: ﴿كَانَا يَأْكُلُانِ الطَّعَامَ﴾: خبر من اللَّه تعالى ذكره عن المسيح وأمه: أله ما كانا أهل حاجة إلى ما يغذوهما وتقوم به أبدالهما من المطاعم والمشارب، كسائر البشر من بني آدم، فإن من كان كذلك، فغير كائن إلها، لأن المحتاج إلى الغذاء قوامه بغيره، وفي قوامه بغيره وحاجته إلى ما يقيمه، دليل واضح على عجزه، والعاجز لا يكون إلا مربوباً لا ربّاً»(٢).

وقال في قوله تعالى: ﴿ أُقُلُ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهُ مَا لَا يَمْلِكَ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا يَفْعًا . . ﴾:

«يخبرهم تعالى ذكره أن المسيح الذي زعم مَنْ زعم من النصارى أنه إله، والذي زعم من زعم منهم أنه لله ابن، لا يملك لهم ضراً يدفعه عنهم

<sup>(</sup>١) جامع البيان، (٤/٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص (٤/٤).

إِن أحله الله هم، ولا نفعاً يجلبه إليهم إِن لم يقضه الله لهم، يقول تعالى ذكره: فكيف يكون رباً وإِلهاً من كانت هذه صفته ؟ بل الرب المعبود: الذي بيده كل شيء، فإياه فاعبدوا وأخلصوا له العبادة، دون غيره من العجزة، الذين لا ينفعونكم ولا يضرون (١).

وقال تعالى مبيناً هذه المعاني في حق الرسول ﷺ:

﴿ وَأَنَّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّه أَحَدًا \* وَأَنَّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللّه يَدْعُوهُ
كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا \* قُلْ إِيَمَا آدْعُو رَبِي وَلا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا \* قُلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ
لَكُمْ ضَرًا وَلا رَشَدًا \* قُلْ إِنِي لَنْ يُحِيرِنِي مِنْ اللّه أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُوبِهِ مُلْتَحَدًا \*
لَكُمْ ضَرًا وَلا رَشَدًا \* قُلْ إِنِي لَنْ يُحِيرِنِي مِنْ اللّه أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُوبِهِ مُلْتَحَدًا \*
إلا بَلاَغُا مِنَ اللّه وَرِسَالاً يَهُ وَمَنْ يَعْصِ اللّه وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ مَا رَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

أَدُدًا اللّهُ مَا اللّهُ وَرِسَالاً يَهُ وَمَنْ يَعْصِ اللّه وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ مَا رَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

أَدُدًا اللّهُ اللّهُ وَرَسَالاً يَهِ وَمَنْ يَعْصِ اللّه وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ مَا رَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

وقيل له ﷺ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (٣).

وهذه المعرفة لبشرية النبي على هامة، إذ لو اعتقد حلافها، ونسب شيئاً من الألوهية أو الربوبية للنبي محمد أو لغيره من الأنبياء – عليهم

<sup>(</sup>١) حامع البيان، (٤/٥٥/٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الجن الآيات: (١٨ –٢٣).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية رقم (١٢٨).

صلوات الله وسلامه - فإنه يكون جاهلاً بالمشهود له في كِلْتا الشهادتين ولا تصحان منه.

## المعرفة المجملة بمعنى الكلمة: «محمد رسول الله»:

بعد أن يعرف العبدُ المشهودَ له الذي دل عليه المبتدأ في قولنا: «محمد رسول الله» أو اسم (أنّ) في شهادة أن محمداً رسول الله، وهو رسول الله محمد الله محمد الله عليه الخبر «رسول الله».

وأقل ما يلزمه من ذلك لصحة النطق بالشهادة ما يلي:

۱ – معرفته بدلالة قوله: ((رسول الله) من أن الله أوحى إليه، وأنه يبلغ عن الله، فهو صادق في كل ما أخبر به عنه – سبحانه – كما يدل على ذلك قوله تعالى:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى \* إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيُ يُوحَى ﴾ (١).

ويعرف أنه مرسل للناس كافة، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين (٢).

<sup>(</sup>١) سورة النجم الآيتان (٣-٤).

<sup>(</sup>٢) اعتقاد عموم رسالة النبي الله وأنه حاتم الأنبياء والرسل، وشريعته ناسخة لجميع الشرائع السابقة، لازم لسلامة شهادة أن محمداً رسول الله، إذ لو شهد للنبي الله بالرسالة، لكن زعم أنه للعرب خاصة لم يقبل منه، كطائفة العيساوية من اليهود. وكذلك لو جَوَّز بعثة رسول بعده كما يعتقده القاديانيون، أو اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعته كما يزعمه الباطنيون وغلاة الصوفية. لكن إن نطق بالشهادتين، ودخل في دين الله، دون أن يدور في خلده عموم الرسالة أو كونه الله الشهادتين، ودخل في دين الله، دون أن يدور في خلده عموم الرسالة أو كونه

قال تعالى:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةَ لِلنَّاسَ بَشِيرًا وَبَذِيرًا ﴾ (١).

وقال: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَمَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتُمَ

النَّبِينَ اللَّهُ (١).

٢- ما يستلزمه قوله: ((رسول الله)): من أن الله أرسله برسالة هي دين الإسلام، وأنه الدين الحق، الخاتم، الناسخ لجميع شرائع الأنبياء قبله:
 كما دل على ذلك قوله:

النَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهُ الإسْلامُ (").

﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ مِنْهُ مِنْهُ وَهُو

حاتم الأنبياء والمرسلين، ولم يأت بما يناقض ذلك، فعقده صحيح، إلا أنه على نقص خطير، وجهله بتلك الأمور قد يسبب له الوقوع في شيء من تلك الأفكار المنحرفة أو يعتقد صحتها، مما يقدح في عقده أو يبطله.

- (١) سورة سبأ الآية رقم (٢٨).
- (٢) سورة الأحزاب الآية رقم (٤٠).
- (٣) سورة آل عمران الآية رقم (١٩).
- (٤) سورة آل عمران الآية رقم (٨٥).

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله -:

﴿﴿وَالْإِسَلَامُ بِالْمَعْنَى الْحَاصُ بَعْدُ بَعْثُهُ الَّهِ ﷺ يُختَصُ بَمَا بَعْثُ بَهُ مُحْمَدُ ﷺ لأن ما بعث به ﷺ نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه مسلماً، ومن خالفه ليس بمسلم، لأنه لم يستسلم الله بل استسلم لهواه. فاليهود مسلمون في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى مسلمون في زمن عيسى فكفروا به فليسوا بمسلمين؛ ولهذا لا يجوز لأحد أن يعتقد أن دين اليهود والنصارى الذي يدينون به اليوم دين صحيح مقبول عند الله مساو لدين الإسلام، بل من اعتقد ذلك فهو كافر حارج عن دين الإِسلام، لأن الله ﷺ يقول: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ ۗ ويقول: ﴿ وَمَنْ يَبْغَ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينَا فَكُنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾، وهذا الإِسلام الذي أشار الله إليه هو الإسلام الذي امتن اللَّه به على محمد ﷺ وأمته قال اللَّه – تعالى –: ﴿الْمَوْمَ أَكْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلاَمَ دِينَا ﴾(١)، وهذا نص صريح في أن من سوى هذه الأمة بعد أن بُعث محمد على ليسوا على الإسلام، وعلى هذا فما يدينون لله به لا يُقبل منهم ولا ينفعهم يوم القيامة، ولا يحل لنا أن نعتبره ديناً قائماً قويماً، ولهذا يخطئ خطأً كبيراً من يصف اليهود والنصاري بقوله إحوة لنا، أو أن أدياهُم اليوم قائمة لما

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية رقم (٣).

أسلفناه آنفاً<sub>))</sub>(۱).

٣- عزمه على اتباعه، والانقياد لموجب الرسالة، وأن لا يعبد الله
 إلا بشريعته.

٤ - محبته ﷺ لحبة الله له، ولاحتياره ليكون واسطة تبليغ دين الله الذي به حياة القلوب، والفوز في الدنيا والآخرة، ومحبة هديه وما جاء به من الدين.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله - مبيناً أهم الأمور التي تدل عليها شهادة أن محمداً رسول الله:

رراما معنى شهادة رران محمداً رسول الله) فهو الإقرار باللسان والإيمان بالقلب بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله – عز وحل الله جميع الحلق من الجن والإنس كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْلَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إَلَيْكُمْ جَمِيعًا الّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لِآ إِلَهَ إِلاّ هُوَ النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآ إِلَهَ إِلاّ هُو يُحْمِي وَيُمِيتُ فَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي الْأُمِي الّذِي يُؤْمِنُ مِاللّهِ وكَلِمَاتِهِ وَالنَّبِعُونُ لَمُ اللّهِ وكَلِمَاتِهِ وَالنّبِعُونُ لَمُ اللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِي الْأُمِي الّذِي يُؤْمِنُ مِاللّهِ وكَلِمَاتِهِ وَالنّبِعُونُ لَمُ اللّهِ مُلْكُمْ تَهُدُونَ اللّهِ وكَلِمَاتِهِ وَالنّبِعُونُ لَمُ اللّهِ مَا اللّهِ وكَلّمَاتِهِ وَالنّبِعُونُ لَا اللّهِ وَكَلّمَاتِهِ وَالنّبِعُونَ اللّهِ عَلْمَ عَبْدِهِ لِللّهِ وَكَلّمَاتِهِ وَالْبَعُونُ لَا اللّهِ اللّهِ عَلْمَ عَبْدِهِ لِللّهِ وَكَلّمَاتِهِ وَالنّبِعُونُ اللّهِ عَنْمَالِهُ وَكُلّمَاتِهِ وَالنّبِعُونُ لَهُ اللّهِ عَلْمَاتُهُ عَلْمُ عَبْدِهِ لِللّهِ وَلَيْكُمْ تَهُدُونَ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ عَبْدِهِ لِلّهُ وَلَا تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ عَنْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ السَّاسُولِهِ النّبِي اللّهِ عَلَيْكُمْ تَهُدُونَ اللّهُ وَلَا تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: اللّهِ اللّهُ اللّهُ السَّمَاتِهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح عثيمين، (٤٧/١، ٤١٪) جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة الثانية، لعام ١٤١٣هـــ. (٢) سورة الأعراف الآية رقم (١٥٨).

## أما المعرفة المفصلة بالنبي 🎇 فتكون:

بالدراسة المفصلة لمعرفة نسبه، وسيرته، وجهاده، وصفاته وشمائله، ودلائل نبوته، وأدلة عموم رسالته، وأنه خاتم النبيين... ونحو ذلك.

والمعرفة المفصلة بشهادة أن محمداً رسول الله تكون:

بتعلم ما جاء به من الدين والدراسة المفصلة لهديه وسننه، وصدق المتابعة له ﷺ والبعد عن البدع والغلو والعصيان.

وكلما كان العلم والعمل بمقتضى ذلك أكثر كان تحقيقه للشهادة أكمل.

#### وخلاصة ما تقدم:

أن الأمور التي ينعقد بما أصل الإيمان، هي:

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية رقم (١).

<sup>(</sup>۲) فتاوی الشیخ محمد بن عثیمین، (۱/۱).

أولاً: النطق بالشهادتين.

ثانياً: معرفة المشهود لهما، ويتضمن:

۱ - الإقرار بأصل توحيد الأسماء والصفات، من أن الله واحد، فرد صمد لم يلد ولم يولد متصف بالكمال، ليس له كُفُوَّ، وليس كمثله شيء.

٢- الإقرار بأصل توحيد الربوبية، من أن الله هو الرب الحق،
 المتفرد بالملك والخلق والتدبير للسموات والأرض ومن فيهن، لا شريك له في ذلك.

٣- الإِقرار بأن محمد بن عبد الله رسول الله، وأنه بشر ليس له شيء من الألوهية أو الربوبية، وأنه صادق في كل ما أخبر به، وأنه حاتم النبيين.

ثالثاً: محبة المشهود لهما، ومحبة الدين.

رابعاً: اعتقاد ما دلت عليه الشهادتان، ويتضمن:

١ - أصل توحيد الألوهية، باعتقاد تفرد الله بالألوهية، واستحقاق العادة.

۲ - أصل الكفر بالطاغوت، بالحكم بالبطلان على كل من عُبد
 من دون الله، وعلى كل عبادة صرفت لغير الله.

٣- اختصاص النبي على بالرسالة، وما يستلزمه ذلك من أن ما أرسل به هو الدين الحق، الخاتم، الناسخ لما قبله من شرائع الأنبياء، وأنه

وحده الموصل إلى الله المقبول عنده.

حامساً: قبول ما دلتا عليه، ويكون بما يلي:

١ - العزم على عبادة الله وحده، والبراءة من الشرك وأهله.

٢ - العزم على اتباع النبي ﷺ وحده، وعبادة اللَّه بشريعته.

فإذا جاء بمذه الأمور دخل في الإسلام ظاهراً وباطناً (١) ثم هو

(١) الناطقون بالشهادتين ينقسمون في الجملة باعتبار حالهم مع أصل الإيمان إلى ثلاثة أقسام:

قسم نطقوا بمما مع العلم والاعتقاد والقبول لما دلتا عليه، فهؤلاء مسلمون ظاهراً وباطناً.

وقسم نطقوا بمما، وأظهروا الإسلام لكن بدون اعتقاد أو قبول، فهؤلاء هم المنافقون؛ يعاملون في الدنيا معاملة المسلمين. وفي الآخرة في الدرك الأسفل من النار.

وقسم نطقوا بمما، وصدقوا بما علموا من معناهما، لكنهم قصروا فيما ينبغي لانعقاد أصل الإيمان، فهؤلاء يعاملون في الدنيا بما يظهرون، وحكمهم في الآخرة إلى الله العليم بحالهم وأعذارهم.

وأحوالهم مختلفة غير منضبطة، إلا أن ما معهم من إيمان سينفعهم يوم القيامة، ولا يساوي الله بين من قال لا إله إلا الله مصدقاً، وبين من لم يقلها، أو قالها مكذباً. قال ﷺ:

«من قال لا إله إلا الله، أنحته يوماً من دهره، أصابه قبل ذلك ما أصابه» رواه أبو نعيم في الحلية، (٤٦/٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦/١). مطالب بالإيمان القلبي بالإقرار بالأركان الخمسة الأحرى، ثم تكميل إيمانه بالالتزام ببقية شعب الإيمان.

وقد جاء المجال للكلام على المعنيين الآخرين للإيمان، والله المستعان.

وقال الألبان: «وهذا إسناد صحيح، رحاله ثقات، رحال الشيخين غير عمرو بن حالد المصري، وهو ثقة من شيوخ البخاري».

انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة، (٢٦/٤) ح (١٩٣٢).

# المطلب الثالث: في تعريف الإيمان القلبي

بيّن النبي ﷺ أركان الإيمان القلبي في حديث جبريل - عليه السلام - في قوله ﷺ في تعريف الإيمان:

«أَن تُؤْمِنَ بِاللَّه وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»<sup>(۱)</sup>.

والإيمان بهذه الأصول الستة جميعاً من الإيمان بالغيب، إذ مدار العلم بما على الخبر من الله تعالى في كتابه أو سنة رسوله على.

قال الربيع بن أنس - رحمه الله - في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ (٢):

«آمنوا باللَّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وجنته وناره، ولقائه، وآمنوا بالحياة بعد الموت» (٣).

ويكون الإيمان بها: بالإقرار القلبي والتصديق بكل ما أخبر به الله - سبحانه – أو أخبر به الرسول على عن الله تعالى، أو عن ملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص (١٨٧).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية رقم (٣).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان لابن جرير، (١٠١/١).

وسأتكلم - باختصار - على التعريف هذه الأركان الستة بما يحصل به المقصود - إن شاء الله - من بيان أهم معالم الإيمان القلبي، دون قصد الشرح والتفصيل.

### الركن الأول: الإيمان بالله.

تقدم أن الإيمان بالله – الركن الأول من الأركان الستة – أصلٌ الإيمان القلبي، وحرى بيان ما يلزم منه للدخول في الإسلام في المطلب السابق.

إلا أن ما ينبغي التنبيه عليه هنا هو أن هذا الركن – كغيره من الأركان الأحرى – يزيد وينقص، ويقوى ويضعف.

وخير ما يشبه به الإيمان القلبي - الذي هو أصل الإيمان المطلق الكامل - أصل الشجرة، الذي يبدأ ضعيفاً ثم يزداد قوة ومتانة، ويبقى اسم: أصل الشجرة، ملازم له في مبتداه ومنتهاه.

إذاً فالكلام على الإيمان بالله – الركن الأول – هنا يشمل أصله وكماله، بخلاف ما تقدم في المعنى السابق، الذي يختص بأصله الذي هو أقله اللازم لانعقاد الإيمان، وصحة النطق بالشهادتين.. ونحوه.

وزيادة هذا الركن - الإيمان بالله - إنما تكون بالمعرفة المفصلة لما يشتمل عليه من معرفة الله، ومعرفة رسوله الله وما دلت عليه الشهادتان،

وقوة التصديق بما ورد من تفاصيلها، وما تستلزمه من أعمال القلوب. (١)

وسأذكر بعض كلام أهل العلم في بيان أن التصديق والإِقرار القلبي يزيد وينقص، مما يجعل أصل الإِيمان قابلاً للزيادة والنقصان في قلوب العباد، وأنه يكون عند بعضهم أكمل من بعض، فمن ذلك:

قول الإمام النووي – رحمه اللَّه –:

«والأظهر – والله اعلم – أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة، ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم، بحيث لا تعتريه الشبه، ولا يتزلزل إيماهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة، وإن اختلفت عليهم الأحوال، أما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم، ونحوهم، فليسوا كذلك.

فهذا مما لا يمكن إنكاره، ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الله الله الله يساويه تصديق آحاد الناسي(٢).

وبيّن شيخ الإِسلام ابن تيمية – رحمه اللّه – الوجوه التي يزيد كها الإِيمان وذكر من ذلك: الإِجمال والتفصيل فيما أمروا به، وفيما وقع منهم من الإيمان والاستحابة. (٢) ثم قال:

<sup>(</sup>١) تقدمت الإشارة إلى ما يشتمل عليه أصل الإيمان في المطلب السابق، انظر ص ١٤٠٧ ( بمر) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح الإمام مسلم، (١٤٨/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: محموع الفتاوي، (٢٣٢/٧، ٢٣٣).

«فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول فصدقه، وما أمر به فالتزمه، كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك، وإن كان معه التزام عام، وإقرار عام.

وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيها، فآمن بها، كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء، بل آمن بها إيماناً بحملاً، أو عرف بعضها. وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته، كان إيمانه به أكمل، (١).

ثم قال:

رزان العلم والتصديق نفسه، يكون بعضه أقوى من بعض، وأثبت وأبعد عن الشك والريب، وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه، كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد، مثل رؤية الناس للهلال، وإن اشتركوا فيها، فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض،.. فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعدده. والمعاني التي يؤمن كما من معاني أسماء الرب وكلامه، يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها), (٢).

وعليه فالإيمان بالله - أصل الإيمان - يزيد بزيادة العلم، والاعتقاد

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، (۲۳۳/، ۲۳٤).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، (٧/٤٣٤).

بما اشتمل عليه من المباني العظام التي تقدم بيالها في المعنى السابق الذي خصصناه للكلام على أصل الإيمان.

## الركن الثاني: الإيمان بالملائكة.

وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى خلق عالماً أسماه الملائكة، وهم أرواح قائمة في أحسام نورانية، قادرة على التمثل بأنواع مختلفة الشكل بإذنه تعالى مناسبة للحال التي يأتون بها (١).

كما يجب التصديق بصفاقم وأفعالهم الواردة في نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية، الدالة دلالة قطعية على وجودهم وألهم يتصفون بصفات حميدة وأفعال رشيدة»(٢).

# الركن الثالث: الإيمان بكتب الله.

وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا مشتملة على هدى العباد مبينة لهم ما يصلح دينهم ودنياهم، موضحة ما عليهم من واحبات، ومالهم من حقوق كا الأنظمة الشرعية والتوجيهات الخلقية»(").

<sup>(</sup>١) منهج القرآن في الدعوة إلى الإِيمان، د. على ناصر فقيهي، ص (٢١)، الطبعة الأولى لعام ١٤٠٥ هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: نفس المصدر، ص (٢٢، ٢٧).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص (٢٩).

و يكون الإيمان إجمالاً بالكتب المنزلة على رسل الله السابقين: كالتوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل على عيسى، والربور على داود، وصحف إبراهيم، وكل ما ورد الإشارة إليه في نصوص الوحي.

أما القرآن فيزيد على ذلك باعتقاد حفظ الله له، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والإيمان بعقائده، والتصديق بأحباره، وامتثال أوامره، والانتهاء عن نواهيه، وتنفيذ وصاياه، واعتقاد أنه كلام الله حقاً سمعه منه جبريل – عليه السلام – وسمعه – محمد من حبريل وسمعه الصحابة – رضوان الله عليهم – من النبي، وتناقلته الأمة بالنقل الصحيح المتواتر جيلاً بعد حيل وإلى أن يرفعه الله إليه.

### الركن الرابع: الإيمان بالرسل.

وهو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة رسولاً منهم يدلهم على الخير ويحدرهم من الشر رحمة بهم (١)، قال تعالى:

﴿ إِمَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقّ بَشِيرًا وَتَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمّة إِلاّ خلاَفِهَا مَذِيرٌ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان، ص (٣٠).

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر الآية رقم (٢٤).

ويتضمن الإِيمان بالرسل أربعة أمور<sup>(١)</sup>:

١ – الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى فمن كفر برسالة واحد
 منهم فقد كفر بالجميع.

٢ - الإيمان بمن علمنا اسمه منهم مثل محمد وإبراهيم وموسى ونوح
 - عليهم السلام - وغيرهم مما ذكر اسمه في الكتاب أو السنة على وجه التعيين.

أما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا حيث نعتقد أن الله بعث في كل أمة نذيرا.

٣ - تصديق ما صح عنهم من أخبارهم.

٤ – العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد ﷺ.

الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر.

قال تعالى في وصف المؤمنين:

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَيْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ (٢).

والإيمان باليوم الآخر: هو الاعتقاد بالبعث بعد الموت، وأن هناك يوما يحاسب فيه الناس على أعمالهم، والتصديق بكل ما أخبر الله به مما

<sup>(</sup>۱) انظر: رسائل في العقيدة، الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الرسالة الأولى ص (۲۰ - ۲۲)، دار طيبة الرياض – الطبعة الثانية لعام ۱٤۰٦هـــ.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية رقم (٤).

يكون في ذلك اليوم.

ويشمل الإيمان باليوم الآحر أموراً أهمها:

الإيمان بالبعث بعد الموت بعد النفخ في الصور، والحساب والجزاء والموازين، ولقاء رب العالمين، والحوض والصراط، وما ورد الخبر به مما يجري على العباد في يوم القيامة. والجنة والنار وما ورد في صفاتهما وصفات أهلهما.

ويلحق بالإيمان باليوم الآخر التصديق بما يكون بعد الموت من فتنة القبر والسؤال فيه وعذاب القبر ونعيمه. (١)

الركن السادس! الإعان بالقدر:

وهو الاعتقاد الجازم بأن الله سبق في علمه مقادير الخلائق، ويشمل ذلك ما يعمله العباد من خير وشر، وطاعة ومعصية، ومن هو منهم من أهل النار، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة.

كما كتب لهم وعليهم ما تقتضيه حكمته من المقادير والأحوال التي يستحقونها على أعمالهم التي علم ألهم سيعملونها، وأراد إرادة كونية أن يقع ما علمه وكتبه لأحله الذي قدر له، وهو الذي يخلقه إذا حان الأحل. فهو الخالق لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد من الكفر والإيمان

<sup>(</sup>١) انظر: رسائل في العقيدة، الرسالة الأولى، ص (٢٩-٣٠).

والطاعة والعصيان وغيرها.<sup>(١)</sup>

ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، قد حرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة.

#### وخلاصة هذا المطلب:

أن الإيمان القلبي يشتمل على ستة أركان هي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى.

وأنه يزيد ويقوى بزيادة العلم بتفاصيل هذه الأمور، وقوة التصديق، وبمقدار حظه مما تستلزمه من أعمال القلوب.

 <sup>(</sup>۱) انظر: حامع العلوم والحكم لابن رحب ص (۲٤)، ورسائل في العقيدة للشيخ محمد
 ابن عثيمين الرسالة الأولى ص (۳۷-٤).

#### المطلب الرابع: في تعريف الإيمان الكامل.

إذا جاء العبد بأصل الإيمان، ودخل في الإسلام، فإنه مطالب بالإيمان القلبي بتعلم الأركان الستة واعتقادها، ثم عبادة الله بفعل ما أمره الله به، واحتناب ما لهي عنه، وبذلك يزداد إيمانه ويترقى نحو الكمال.

قال ابن تيمية - رحمه الله -:

«فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله، فهم مسلمون ومعهم إيمان بحمل، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوهم إنما يحصل شيئاً فشيئاً، إن أعطاهم الله ذلك»(1).

وقال أيضاً:

(روقد حتم الله الرسل بمحمد في فلا يكون مسلماً إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وهذه الكلمة بما يدخل الإنسان في الإسلام... ثم لا بد من التزام ما أمر به الرسول من الأعمال الظاهرة، كالمباني الخمس، ومن ترك من ذلك شيئاً نقص إسلامه بقدر ما نقص من ذلك.

ولا يكمل الإيمان بدون تحقيق العبودية لله تعالى، التي حلق اللَّه

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان، ص (٢٣٢)، طبعة دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، (٢٣١).

الناس للقيام بها، قال تعالى:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ١٠٠٠.

ففي هذه الآية بيان للحكمة الشرعية التي خلق الله من أجلها الناس، وهي أن يكلفهم بعبادته بالامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه، فالعبادة جزء هام من أجزاء الإيمان الكامل.

وقد حذر الله تعالى وحذر رسوله رسوله الله على التفريط في الطاعة وعدم الالتزام بالتكليف في نصوص كثيرة منها قوله تعالى:

﴿ فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِئْنَةَ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

وقال ﷺ:

«كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه: وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، (٣).

وهذا التحذير يدل على أن الطاعات جزء من الإيمان الجالب للأمن،

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآية رقم (٥٦).

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية رقم (٦٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،باب الاقتداء، بسنن رسول الله ﷺ، (ح٧٢٨)، (٧٢٨).

قال الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَكُمْ يَلِيسُوا إِيَّاتُهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلِنْكَ لَهُمْ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْدُونَ ﴾ (١).

فالذي يخل بالطاعات يتعرض للعقوبة، مما يدل على أنه أحل بذلك الإيمان.

وليس الغرض الكلام على تفاصيل التكاليف، وإنما بيان أن القيام عقتضى التكليف، بفعل الطاعات واحتناب المحرمات، أساس مهم في الإيمان الكامل، الذي كلف الله به الناس، ويتولى من حاء به، ويتحصلون به على الثمرات المباركة التي يكرم بها أهله.

وسوف أبين أهم معالم الإيمان الكامل في الفروع الآتية: الفرع الأول: تعريف السلف للإيمان الكامل.

الفرع الثاني: الأدلة على أن الإيمان يكون بالقلب والقول والأعمال الظاهرة.

الفرع الثالث: أهم الأسس اللازمة لتحقيق هذا النوع من الإيمان.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية رقم (٨٢).

# الفرع الأول: تعريف السلف للإيمان الكامل

للإيمان الكامل مفهوم شرعي دلت عليه النصوص الكثيرة من كتاب الله، وسنة رسوله على هذا المفهوم أجمله السلف في تعريفهم للإيمان بأنه: اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

«والمأثور عن الصحابة وأثمة التابعين، وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث، وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية..»(١).

وقال ابن حجر – رحمه الله –: «... وروى اللالكائي بسنده الصحيح عن البخاري (7) قال: لقيت أكثر من ألف رحل من العلماء

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، (۷/ه.٥).

<sup>(</sup>٢) الإمام الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي الشافعي، صنف شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وأسماء رحال الصحيحين، وكرامات الأولياء توفي سنة ٤١٨هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/١٧). والبداية والنهاية (٢٦/١٢).

 <sup>(</sup>٣) الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري صاحب الجامع الصحيح،
 والتاريخ الكبير، والأدب المفرد، وغيرها، توفي سنة ٢٥٦.

انظر: سير أعلام النبلاء (٣٩١/١٢) ومقدمة فتح الباري.

بالأمصار فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص.

وأطنب ابن أبي حاتم (١) واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين..»(٢).

وقال ابن عبد البر<sup>(٣)</sup> – رحمه الله –:

ررأجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، والطاعات عندهم كلها إيمان، إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيماناً»(1).

<sup>(</sup>۱) الإمام الحافظ ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي، صنف الحرح والتعديل، والرد على الجهمية، وتفسير القرآن، توفي سنة (٣٢٧هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (٣٢/١٣)، والبداية والنهاية (٢٠٣/١). (٢) فتح الباري، (٧٤/١).

<sup>(</sup>٣) الحافظ، أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي، ولد سنة (٣٦٨هـــ)، وصنف كتباً نافعة منها: التمهيد، والاستذكار، وحامع بيان العلم وفضله، والاستيعاب، وغيرها. توفي عام (٣٦٧هـــ).

انظر: سير أعلام النبلاء (١٨/١٥٣)، وشذرات الذهب (٣١٤/٣).

<sup>(</sup>٤) كتاب التمهيد، تحقيق: سعيد عراب، (٢٣٨/٩)، طبعة وزارة الأوقاف المغربية، لعام ١٩٨١م.

وقد عرف الإمام ابنِ القيم – رحمه اللَّه – الإِيمان تعريفاً وافياً فقال:

«وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول على علماً والتصديق به عقداً، والإقرار به نطقاً، والانقياد له محبة وحضوعاً، والعمل به باطناً وظاهراً، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. وكماله في الحب في الله والبغض في الله، والعطاء لله والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. والطريق إليه تجريد متابعة رسوله ظاهراً وباطناً، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله وبالله التوفيق»(1).

فالإيمان إذاً بمفهومه الشامل الكامل، يتضمن جميع الطاعات القلبية، والقولية، والفعلية، كما تقدم في قول ابن عبد البر – رحمه الله –:

(روالطاعات كلها عندهم إيمان)).

وقد ورد ما يدل على هذا المعنى في قوله على في حديث شعب الإيمان:

«الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) الفوائد لابن القيم، ص (١٤٠)، دار النفائس، بيروت، الطبعة السابعة لعام ١٩٨٦م.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان، ح (٣٥) (٦٣/١).

#### وضابط شعب الإيمان أن يقال:

جميع الطاعات المأمور بها في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ فعلها إيمان، وهو من شعب الإيمان.

وجميع المعاصى المنهي عنها فتركها إيمان وهو من شعب الإيمان. ففعل العبد الموافق للأمر أو النهي هو الذي يكون طاعة ويسمى إيماناً.

## شعب الإيمان على وجه الإجمال:

أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والإيمان بالقدر، وأركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن عمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً، ثم سائر الفرائض والواجبات، ثم المستحبات.

وكذلك: الكفر بالطاغوت واحتناب الشرك، والابتعاد عن كبائر الذنوب، واحتناب سائر المحرمات، وترك المكروهات، كل ذلك من شعب الإيمان.

فلا يكمل الإيمان إلا باستكمال شعبه علماً وعملاً.

قال عمر بن عبد العزيز (١) - رحمه الله -:

رْإِنَ للإِيمَانَ فرائض وشرائع وحدوداً وسنناً، فمن استكملها استكملها المِيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان...»(٢).

<sup>(</sup>۱) الإمام الراشد، والخليفة الزاهد، عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي، أحد خلفاء بني أمية، كان ثقة مأموناً، له فقه وعلم وورع، وكان إماماً عادلاً، وقد عد من الخلفاء الراشدين، توفي سنة (۱۰۱هـــ).

انظر: البداية والنهاية، (٢٠٠/٩)، وسير أعلام النبلاء (١١٤/٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري تعليقاً، الصحيح مع الفتح، (١/١٥).

الفرع الثاني: الأدلة على أن الإِيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص:

أولاً: الأدلة على أن الإِيمان يكون بالقلب:

قال تعالى:

﴿ إِنَّا أَنَّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنْ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا

بِأَفْوَاهِهِمْ وَكُمْ يُؤْمِنْ قُلُوبِهُمْ (1).

وقال:

﴿ مَنْ كَفَرَ مِاللَّهُ مِنْ مَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ مِالْإِيمَانِ (٢٠)

وقال:

﴿ وَالْتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قُل لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُواۤ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وقال النبي على: ﴿ أَلَا وَإِنَّ فِي الْحَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية رقم (٤١).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية رقم (١٠٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات الآية رقم (١٤).

الْحَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ، (١).

وصلاح القلب إنما يكون بعمرانه بالعقائد الحق، فإذا شرب القلب الحقائق الإيمانية وانبعثت منها أعماله القلبية كان قلباً سليماً.

وفي حديث جبريل - عليه السلام -:

«قال: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّه، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّه، (٢).

وهذه الأمور الستة يكون الإيمان بما بالعلم والتصديق والقبول الذي يكون في القلب، فدلت هذه النصوص على أن الإيمان يدخل القلب، ويطمئن به، وأن إيمان القلب هو الأصل وأنه شرط في صحة الإيمان، ولا عبرة بغيره بدونه، وأن أساس الإيمان هي الاعتقادات التي تقوم بالقلب.

ثانياً: النصوص الدالة على أن الإيمان يكون باللسان:

قال ﷺ: ﴿أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ...﴾(٢).

وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الإيمان، ح (٥٢)، الصحيح مع فتح الباري الطبعة السلفية (١٢٦/١).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص (۱۸۷).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه ح (٢٠) (١/١).

وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْحَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْحَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْحَيْرِ ذَرَّةً»(١).

ففي هدين الحديثين دلالة واضحة على اشتراط النطق بالشهادتين لصحة الإيمان، وأن الإيمان الذي يُدخِل في الإسلام والذي يُنجِي من الخلود مكون من قول اللسان مع عقد القلب.

وقوله على في حديث شعب الإيمان: «الإيمَانُ بضعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضَعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضَعٌ وَسَتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّريق، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً مِنَ الإيمَان» (٢).

فيه دليل على أن التلفظ بلا إله إلا الله أفضل شعب الإيمان سواء قالها عقداً أو ذكراً.

وكل الطاعات التي تقال باللسان هي من الإيمان، وشعبة من شعبه الواحبة أو المستحبة.

ثالثاً: النصوص الدالة على أن الإيمان يكون بالأعمال الظاهرة: كل النصوص المتقدمة في المجموعة الثانية داخلة في هذا النوع، وذلك أن النطق باللسان عمل ظاهر، ويضاف إلى ذلك: قوله تعالى: ﴿ وَمَا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، ص (١٩٨).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص (٢٥١).

كَانَ اللَّهِ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اللَّهِ لِيضِيعَ إِيمَانَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمُ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّاللَّمِ الللَّمِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّ

أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيماناً.

قال البخاري - رحمه الله - في الصحيح: قول الله تعالى: ﴿ وَمَاكَانُ اللَّهِ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ يعني صلاتكم عند البيت » ثم أورد بسنده عَنِ البَرَاءِ (١): (أَنَّهُ مَاتَ عَلَى القِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوا فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّه لِيضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ " .

ومن أقوى الأدلة وأصرحها في القراآن على أن الأعمال من الإِيمان قوله تعالى:

﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا كُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانَا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمُ يُنفِقُونَ \* أُولِئكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ رَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ﴿ (\*).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية رقم (١٤٣).

 <sup>(</sup>۲) البراء بن عازب الأنصاري أبو عمارة، صحابي جليل توفي سنة ۷۲هــ وقيل
 ۷۱هــ، انظر: سير أعلام النبلاء (۱٦٤/۳)، والإصابة (۱٤۲/۱).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الإيمان باب الصلاة من الإيمان، ح (٤٠) (١/٩٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال الآيات (٢-٤).

حيث جعل سبحانه إقام الصلاة والإنفاق من صفات المؤمنين حقاً. أما من الأحاديث فقد تقدم في حديث شعب الإيمان أن إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان وهو عمل ظاهر.

ومن ذلك حديث وفد عبد القيس<sup>(۱)</sup>، وفيه قال رسول الله ﷺ ﴿ هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ؟ قَالُوا: اللَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلاَّ اللَّه، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُؤدُّوا خُمُسًا منَ المَغْنَم.....» (٢).

فهذا الحديث من أقوى الأدلة وأصرحها على أن الأعمال من الإيمان وذلك أن النبي الله فسر الإيمان بالنطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأداء حمس المغنم، وهذه أعمال ظاهرة.

رابعاً: النصوص الدالة على زيادة الإِيمان ونقصانه:

قال تعالى:

﴿ لِإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذًا ذَكِرَ اللَّهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذًا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ

<sup>(</sup>۱) بنو عبد القيس: قبيلة تنتسب إلى عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن حديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، كانت ديارهم في تمامة ثم حرحوا إلى البحرين، قدم وفدهم على النبي على وأسلموا ومقدمهم يؤمئذ المنذر بن عائذ.

انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم (٢٩٥). وسبائك الذهب في معرفة قبائل العرب للسويدي: (٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى، ح (١٧) (١٨/١).

زَادْتُهُمْ إِيَانَا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتُوكُّونَ ﴾(١).

قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: ((وقد استدل البخاري وغيره بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب كما هو مذهب جمهور الأمة، بل قد حكى الإجماع عليه غير واحد من الأثمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد(٢))(٢).

وأشباه هذه الآية التي أشار إليها كثيرة منها:

قوله تعالى:

﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَّتُهُ هَذِهِ إِيَانَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَّتُهُمْ إِيَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ \* وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رَجْسًا إِلَى رَجْسِهِمْ وَمَا نُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (١).

وقول الله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية رقم (٢).

<sup>(</sup>۲) الإمام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله مصنف غريب الحديث وفضائل القرآن والأموال، توفي سنة (۲۲)، سير أعلام النبلاء (۲۰/۱۰) والبداية والنهاية (۲۱۰/۱۰).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم - للحافظ ابن كثير - (٢٨٥/٢).

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة الآيتان (١٢٤–١٢٥).

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا لِيمَانًا مَعَ لِيمَانِهُمْ وَلِلْهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهِ عَلَيْمًا حَكِيمًا ﴾ (١).

أما الأحاديث فمنها قوله ﷺ: ﴿مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدهِ،
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلسَانِه، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ
فدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعب الإِيمان
وحصاله(٢) وأن بعضه أعلى من بعض.

وقال ﷺ: ﴿يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةً شَعِيرَةً مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةً مِنْ حَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةً مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةً مِنْ خَيْرٍ، (أُنَّهُ مَنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةً مِنْ خَيْرٍ، (أُنَّهُ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّه وَفِي قَلْبِهِ وَزُنْ ذَرَّةً مِنْ خَيْرٍ، ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَفِي اللّهِ إِلَهُ إِللّهُ اللّهِ وَفِي قَلْبِهِ وَزُنْ ذَرَّةً مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللّهِ وَفِي قَلْبِهِ وَزُنْ ذَرَّةً مِنْ اللّهِ وَلَا لَا إِلَهُ إِلاَّ اللّهِ وَفِي قَلْبِهِ وَزُنْ ذَرَّةً مِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزُنْ ذَرَّةً مِنْ اللّهُ وَلَا لَهُ إِلّهُ إِللّهُ اللّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزُنْ ذَرَّةً مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَا إِلَهُ إِلّهُ إِلّهُ اللّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزُنْ ذَرَّةً مِنْ اللّهُ وَلَا لَهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلّهُ إِللّهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِللّهُ إِلَا لَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلَهُ إِللّهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِللّهُ إِلَا لَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَا إِلَهُ إِلّهُ إِللّهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا لَا لَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْ

فدل هذا الحديث على أن الإيمان يتفاوت قوة وضعفاً في القلوب، كما دل الحديث الذي قبله على أن شعب الإيمان بعضها أقوى وأعلى

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآية رقم (٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، ح (٤٩) (٦٩/١).

<sup>(</sup>٣) حامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رحب الحنبلي، ص (٣٠٦) مكتبة الرسالة الحديثة، عمان، طبعه، ت: بدون.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص (١٩٨).

من بعض.

ومما تقدم من النصوص يتضح لنا تعريف الإيمان في الكتاب والسنة وأنه قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن بعض خصاله أعلى من بعض وأن أهله يتفاوتون فيه قوة وضعفاً.

الفرع الثالث: الأسس اللازمة لتحقيق الإيمان الكامل.

تقدم أن الإيمان يزيد ويكمل باستكمال شعب الإيمان علماً وعملاً، ومحاهدة النفس في تحقيق العبودية التي خلق الله الناس من أحلها، بعد أن يأتي بأصل الإيمان وأركانه القلبية الأحرى.

إلا أن ذلك لا يستقيم للعبد إلا إذا أقام أعماله على أسس هامة،

هي:

أولاً: الإخلاص لله في العبادة.

والإخلاص لله في العبادة هو حق اللَّه الذي أمر به عباده، قال اللَّه

﴿ وَمَا أُمِرُوا ٓ إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءً وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيْمَةِ ﴾ (١٠).

وقال ﷺ في حديث معاذ(٢) ﷺ:

<sup>(</sup>١) سورة البينة الآية رقم (٥).

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الرحمن معاذ بن حبل بن عمرو الحزرجي الأنصاري، كان من السبعين الذين شهدوا العقبة، وشهد بدرا وغيرها من المشاهد. وكان من أعلم الصحابة بالحلال والحرام، أرسله النبي الله اليمن قاضيا ومعلما وداعيا وجابيا للزكاة. سكن الشام، ومات فيها بطاعون عمواس سنة (١٩هـ) وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء (٤٤٣/١) وأسد الغابة (١٩٤/٥).

(رَيَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي ما حَقَّ اللَّه عَلَى عَبَادِهِ وَمَا حَقُّ العَبَادِ عَلَى اللَّه؟ وَلَا تُلْهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: فَإِنَّ حَقَّ اللَّه عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، وَحَقَّ العَبَادِ عَلَى اللَّه أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِه شَيْعًا. يُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، وَحَقَّ العَبَادِ عَلَى اللَّه أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه أَفَلاَ أَبَشَّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: لا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكَلُوا) (١).

والإخلاص هو أن يقصد العبد بكل عباداته وجه الله تعالى، فلا يشرك معه في العبادة المعينة أحداً، ولا يصرف جنس العبادة لغيره.

قال تعالى مبينا نية عباده الذين رضي عنهم وأشاد بصنيعهم: ﴿ إِلَّهَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهَ لَا نُوبِدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴾ (٢).

والإخلاص في العبادة أساس الحنيفية ملة إبراهيم وهو الأمر الذي تميز به الحنفاء أتباع الأنبياء عن غيرهم من الأدعياء الذين ينتسبون إلى الأنبياء، وهم منهم براء. فالفارق الأساسي هو التوحيد الخالص عند أتباع النبي الذي والذي لا يوجد عند أهل الكتاب الذين حادوا عن منهج الأنبياء، بيَّن ذلك ربنا بقوله:

﴿ وَلَا أَنْحَا جُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبِّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَتَحْنُ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، البحاري: كتاب الجهاد، باب اسم الفرس والحمار، ح (۲۸۵٦)، الصحيح مع الفتح (۵۸/٦)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، ح (۳۰) (۵۸/۱).

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان الآية رقم (٩).

لهُ مُخْلِصُونَ (١)

فانظر إلى قوله في ختام الآية: ﴿ وَيَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۗ وَلَمْ يَقَلَ ﴿ وَأَنتُمَ لَهُ مُخْلِصُونَ ۗ وَلَم يَقَلَ ﴿ وَأَنتُمَ لَهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَدُلُ عَلَى أَنْ هَذَا الأَمْرِ تَفْرُدُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ.

والإخــلاص هــو تحقــيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله في كل العبادات.

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله -:

(رالنوع الثالث: توحيد الإلهية المبني على إخلاص التأله لله تعالى، من المحبة والخوف، والرجاء والتوكل، والرغبة والرهبة، والدعاء لله وحده، ويبنى على ذلك إخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له، لا يجعل فيها شيئا لغيره، لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما...

وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره، وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قوله: لا إله إلا الله، فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإحلال والتعظيم، وجميع أنواع العبادة. ولأحل هذا التوحيد خلقت الخليقة، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وبه افترق

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية رقم (١٣٩).

الناس إلى مؤمنين وكفار، وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار)(١). وضابط الإخلاص:

أن كل ما ثبت أنه عبادة فهو من الدين، وما كان من الدين فيجب أن يكون خالصاً يقصد به وجه الله وحده – فلا يشرك معه فيه أحد ولا يصرف جنسه إلى غير الله.

وذلك أن الله تعالى قال:

﴿ الْإِللَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۗ (٢٠).

وقال: ﴿هُوَالَحَيُ لَآ إِلَهَ إِلاَّهُوَفَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ﴾ (٣).

فالدعاء مثلاً من الدين، فيحب أن يكون لله خالصاً، فلا يجوز أن يُدعى الله ويُدعى غيره في آن واحد. ولا يجوز أن يُصرف حنس الدعاء لغير الله، كأن يدعو الله وحده مرة وفي مرة أخرى يدعو غير الله.

وهكذا في كل العبادات كالصلاة والتوبة والطواف والاستعانة والسؤال والخوف والرجاء.. ونحوها.

فالإخلاص شرط في صحة العبادة، وأساس هام من أسس الإيمان بدونه لا يدخل العبد في ولاية الله، ولا يقبل منه عمل، ولا يتحصل على

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، ص (٣٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية رقم (٣).

<sup>(</sup>٣) سورة غافر الآية رقم (٦٥).

غمرات الإيمان وكراماته التي وعد الله بها عباده المؤمنين.

### ثانياً: صدق المتابعة للنبي على:

والمراد أن العبد إذا جاء بأصل الإيمان، وآمن الإيمان القلبي وقام بفعل ما أمر به، وانتهى عما نهي عنه، وتوجه لله وحده بالعبادات، فعليه مع ذلك أن يقتدي بالنبي على في أداء العبادات وأن يتلقى عنه وحده بيان العبادات وكيفياها وكل ما يحتاج إليه في القيام عما كلف به.

وصدق المتابعة للرسول على هو حقيقة معنى شهادة أن محمداً رسول الله.

قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهُ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهُ وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثَيْرًا ﴾ (٢).

قال ابن كثير - رحمه الله -: ((هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسى برسول الله ﷺ في أقواله وأفعاله وأحواله (٢٦)».

<sup>(</sup>١) كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، لابن رجب الحنبلي، ص (٢١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحراب الآية رقم (٢١).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٤٧٤/٣).

وفي قوله: ﴿ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّه وَالْمَوْمَ الآخِرَ ﴾ دليل على أهمية الاقتداء برسول اللَّه ﷺ وأنه أساس من أسس العبودية التي ينبغي أن يكون عليها من كان يرجو رضوان اللَّه والحصول على ولايته والفوز يوم القيامة.

وهذا الأصل العظيم دلت عليه نصوص كثيرة منها:

قوله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتُهُوا ﴾ (١٠).

وقال: ﴿ قُلْ إِنْ كُنُّتُمْ تُحبُّونَ اللَّهِ فَا تَبعُونِي يُحْببُكُمُ اللَّه ﴾ (٧).

وقد جمع الله بين هذا الأصل - صدق المتابعة - والذي قبله الإخلاص في قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبِّهِ أَخْدًا ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآية رقم (٧).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية رقم (٣١).

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف الآية رقم (١١٠).

والخالص: أن يخلص من الشرك الجلي والحفي، وإليه الإشارة بقوله: ﴿ وَلَا يُشْرِكُ بِعَبَادَة رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (١٠).

واتباعه الله يكون بتعلم ما جاء به من الوحي والعمل به والاقتداء به. قال الله آمراً بالاقتداء به وبالخلفاء الراشدين السائرين على نمجه المقتفين لأثره، ومحذراً من البدع والمحدثات:

(رَأُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّه، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشَيًا، فَالِّنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بِعَدي فسيرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْحُلَفَّاءِ الرَّاشَدِينَ اللَّهْدِيِّينِ، فتمسكوا هما وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَة بِدْعَة، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَة ضَلاَلَةً» (٢). وَمُحْدَثَاتِ الْمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَة بِدْعَة، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَة ضَلاَلَةً» (٢). وكما نحى عن البدعة والمحدثات نحى عن الغلو فقال:

((هلك المتنطعون) قالها ثلاثاً(<sup>(٦)</sup>.

وقال أيضاً: «فمن رغب عن سنتي فليس مني»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد، ص (٥٢٥).

<sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد: المسند (۱۲٦/٤) واللفظ له، مسند العرباض بن سارية، وأبن ماحة: المقدمة باب أتباع سنة الخلفاء الراشدين، ح (۳۵) (۱۰/۱) تحقيق محمد مصطفى الأعظمى، ورواه الترمذي أبواب العلم باب (۱۱) (۱۶۹۶) وقال: «حديث حسن صحيح»، وصححه الألباني في إرواء الغليل (۱۰۷/۸).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب العلم، بأب هلك المتنطعون، ح (٢٦٧٠) (٢٦٧٠).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه البحاري كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ح (٩٠٦٣) -

هذا يتبين أن التأسي بالنبي الله وصدق المتابعة له شرط في صحة العبادة، وأساس عظيم يقوم عليه الإيمان بالله وأن ذلك لا يتحقق إلا بالابتعاد عن الغلو والبدع والمعاصى.

ثالثاً: العلم.

إن الإِيمان الصحيح الراسخ هو الذي يقوم على العلم المستقي مما جاء به النبي ﷺ من الوحي.

والعلم لازم لجميع المطالب الإيمانية، فأصل الإيمان - مثلاً - لا يمكن الإتيان به صحيحاً إلا بمعرفة معنى الشهادتين، وما تستلزمانه.

فالعلم أساس هام في الإيمان بالله، وركن بارز في دعوة النبي على قال الله تعالى: ﴿ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبُحَانَ اللّه وَمَا أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبُحَانَ اللّه وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١).

قال ابن جرير – رحمه اللَّه –:

الصحيح مع الفتح (۱۰٤/۹) ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن...، ح (۱٤٠١) (۱۰۲۰/۲).

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية رقم (١٠٨).

(يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وأقل يا محمد المدوة الذه الله التي أدعو إليها، والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توجيد الله وإحلاص العبادة له دون الآلهة والأرثان، والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته السبيلي وطريقتي ودعوني الأدعو إلى الله وحده لا شريك له العكي بصيرة بدلك ويقين علم مني به الأنا و يدعو إليه على بصيرة أيضاً المن اتبعني وصدقني، وآمن بي الوسبحان الله يقول تعالى ذكره: وقل تنزيها لله وتعظيما له، من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه الوما آنا من المشركين يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني» (١).

وقد بين سبحانه أن التعليم من أحص وظائف النبي رأنه به خرج المسلمون من الضلال المبين فقال سبحانه:

﴿ هُوَ الذي بَعَثَ فِي الْأَمَّيِينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُؤَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكتَّابَ وَالحَكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ لَفي ضَلال مُبينَ ﴿ ﴿ ﴾ .

فالعلم مقدم على كل قول أو عمل كلف به الإنسان أو رام القيام به

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٧٩/١٣، ٨٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة الآية رقم (٢).

- وشرط في صحته قال الإمام البخاري - رحمه الله - في الجامع الصحيح:

((باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: ﴿ فَاعْلَمْ أَنْهُ لَآ إِلَهَ إِلاًّ اللهِ فَاعْلَمْ أَنْهُ لَآ إِلَهَ إِلاًّ اللَّهِ فَبِداً بالعلم))

(١).

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب(٢) - رحمه الله -:

(راعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل:

(الأولى): العلم، وهو معرفة اللَّه ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.

(الثانية): العمل به.

(الثالثة): الدعوة إليه.

(الرابعة): الصبر على الأذى فيه.

الدليل قوله تعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّالِحَات وَتَوَاصَوْا بِالْحَسِّرِ ﴾ إلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّالِحَات وَتَوَاصَوْا بِالْصَّبْرِ ﴾ ، (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري مع الفتح (١/٩٥١).

<sup>(</sup>٢) الإمام العلامة محدد الدعوة السلفية في الجزيرة العربية محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي، ألف كتاب التوحيد، وكشف الشبهات، ومختصر السيرة النبوية، وغيرها، توفي رحمه الله في سنة (١٢٠٦هـــ).

انظر: روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام، لحسين بن غنام، والأعلام (٢٥٧/٦).

 <sup>(</sup>٣) الأصول الثلاثة وأدلتها، للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ص (٥)، مكتبة الشباب،
 مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، (١٣٨٧هـــ).

وهذا يتبين أن العلم والبصيرة في الدين أساس هام لا يتحصل العبد على الإيمان الكامل بدونه.

#### خلاصة هذا المطلب:

أن الإيمان الكامل، الذي يتولى الله أهله، ويوحب لهم الأمن من عقوباته في الدنيا والآخرة، يشمل جميع الطاعات القلبية، والقولية، والفعلية. وهذا المعنى هو المقصود بتعاريف علماء السلف للإيمان بأنه: قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة.

وهو يشمل جميع شعب الإيمان ابتداءً من أركان الإيمان القلبية الستة، وأركان الإسلام الخمسة، وجميع الواحبات والمستحبات، كما يشمل الكفر بالطاغوت، والبراءة من الشرك وأهله، واحتناب الكبائر، وترك المحرمات والمكروهات.

وكلما زاد المسلم في الالتزام بشعب الإيمان علماً وعملاً، زاد إيمانه وتقواه، وترقى في كماله، وأن الإيمان لا يتحقق إلا إذا التزم بأسس هامة تنحصر فيما يلي:

- ر الإحلاص لله في كل عباداته.
- ٢ المتابعة للنبي ﷺ فيها، وترك البدع، والغلو، والمعاصي.
  - ٣ العلم والبصيرة في الدين.



المملكة العربية الصعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية بالماينة المنوسة عمادة البحث العلمي رقم الإصدار (٥٢)

المنا العرابية

القياسيّة المضرّوية للإيكان بالله (معُ خَلِي الله عَلَى الله عَلَى

تأليف و بَحَيرُ لَالْرَبْ مِهِيرُ لَالْرِعِي لَكُمْ فُوعِ أَسْنَاذَهُ مُسَاعِدُ فِي كَلِيّة الدِّعْقِ وَاصْعُولِ الدِّينِ

الجشزّع الثانيت

CALLING TO THE PARTY OF THE PAR

ح الجامعة الإسلامية، ١٤٢٣ هـ

فهرس مكتبة الملك عهد الوطنيّة أثناء النشر

الأمثال القرآنية المضروبة للإيمان بالله مع نماذج من بعض الأمثال. /

عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع - المدينة المنورة، ١٤٢٤هـ

۱۲۸۰ ص، ۲۴×۱۷ سم

ردمك: ٥-٧٥٧-، ، ۲۹۹ ١ - القرآن أمثال

الجربوع، عبد الله بن عبد الرحمن

دیوی ۲۲۹٫۳ 1444/444

رقم الإيداع: ١٤٢٤/٧٤٣

ردمك: ٥-٧٥٣. ٢ . . . ٢ ٩ ٩

بتمتيع الجقوق تمجفوطة القلبعثة الأولحيث

ع ۱٤٢٤ هـ ٢٠٠٦م

## الباب الثايي:

الأمثال المضروبة لاستنارة قلوب المؤمنين وظلمة قلوب الكافرين في سورة النور.

وفيه فصلان:

الفصل الأول: المثل المضروب لنور الله في قلوب المؤمنين.

الفصل الثاني: المثلان المضروبان لظلمة قلوب الكفار وضلال أعمالهم.

# الفصل الأول:

### المثل المضروب لنور الله في قلوب المؤمنين.

وفيه عدة مباحث:

المبحث الأول: دلالة السياق الَّذِي ورد فيه المثل.

المبحث الثاني: دراسة المثل.

المبحث الثالث: الغرض من ضرب المثل وأهميته.

المبحث الرابع: الفوائد المستفادة من المثل.

المبحث الخامس: خلاصة دراسة مثل النور.

### المبحث الأول: دلالة السياق الَّذِي ورد فيه المثل.

المبحث الأول: دلالة السياق الَّذي ورد فيه المثل.

قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا ٓ إَلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَيْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً للْمُتَقِينَ \* اللَّهُ تُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ مَثْلُ تُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةِ الزُّجَاجَةُ كَأَتُهَا كُوْكَبُّ دُرِيٌ يُوقَدُ مِن شَجَرَة مُبَارِكَةٍ زَيْتُونِةٍ لِاَ شَرُقِيَةٍ وَلاَ غَرْبِيَةٍ يَكَادُ زَيْهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ مَا رُبُورٌ عَلَى تُور يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءَ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ \* فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ \* رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ نِجَا رَهُ وَلَا يَبْعُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيَّاء الزَّكَاةِ يَحَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ \* لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضِلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءَ بِغَيْرِ حِسَابٍ \* وَالَّذِينَ كَفَرُوآ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانَ مَاء حَتَّى إِذَا جَآءُهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيًّا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الحِسَابِ \* أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لَجّيّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَل اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن تُور . . . ﴾ .

إلى قوله سبحانه: ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَّاتٍ مُّسَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ (١).

ثم بين سبحانه أنه هو الهادي لأهل السموات والأرض، فكل خير ونور وبصيرة وهدى فهو منه وحده سبحانه حيث قال: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ﴾.

ثم ضرب - سبحانه - مثلاً لنوره الذي يجعله في قلوب عباده المؤمنين حزاء تصديقهم وقبولهم لما نزل من البينات، وتعلمهم لها، وعملهم ها، مبيناً في المثل حقيقة ذلك النور، ومادته التي تغذيه، وأثره في استنارة القلب وبصيرته، وذلك بقوله: ﴿ مَثْلُ نُورِه كَمِشْكَاةٍ فِيهَا

<sup>(</sup>١) سورة النور الآيات (٣٥-٤٦)

مِصْبَاحُ...﴾ الآية.

ثم ذكر سبحانه شاهداً على أثر ذلك النور في ذكر بعض صفات عباده المؤمنين الذين استنارت قلوهم بذلك النور، فأكسبها البصيرة، وكشف لهم أحاسن الأعمال فلزموها، وأراذلها فتحافوا عنها. حيث قال سبحانه: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكّرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوّ وَالآصال \* رجَالٌ لا تُنهيهم تِجَارة ولا بَيْعُ عَن ذِكْر اللّه واقام الصّلاة وإيّاء الزّكاة يَحافُونَ يَوما تعقلُهُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصار \* لِيَجْزِيهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِن فَضْلِهِ وَاللّه يَرْ وَلَا يَعْيُر حِسَابٍ ﴿ إِنَّ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِن فَضْلِهِ وَاللّه يَرْ رُقُ مَن يَشَاء بِغَيْر حِسَابٍ ﴿ إِنَّ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِن فَضْلِهِ وَاللّه يَرْ وَلَا يَعْيُر حِسَابٍ ﴾ (١).

ثم أتبع ذلك بذكر مثلين يصور فيهما سبب ضلال فريقين من الكفار، المتمثل في إعراضهما عن نور العلم الذي أنزله الله لهداية الناس، وما نتج عن ذلك من حجب الله نوره عنهم فبقوا في الضلال والظلمات يعمهون.

قال - سبحانه -: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْتًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ

<sup>(</sup>١) سورة النور الآيات (٣٦–٣٨)

الْحِسَابِ \* أَوْ كَظُلُمَاتِ فِي بَحْرِ لَجِي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ سَحَابٌ الله لَهُ تُورًا فَمَا ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا آخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَرَاهَا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ تُورًا فَمَا لَهُ مِن تُورٍ اللهُ لَهُ تُورًا فَمَا لَهُ مِن تُورٍ اللهُ لَهُ مَن تُورٍ اللهُ لَهُ مَن تُورٍ اللهُ لَهُ مِن تُورِ اللهُ لَهُ مِن تُورٍ اللهُ لَهُ مِن تُورِ اللهُ لَهُ مِن تُورِ اللهُ لَهُ مِن تُورِ اللهُ لَهُ مِن مُورِ اللهُ لَهُ مِن تُورِ اللهُ لَهُ مَن تُورِ اللهُ لَهُ مِن مُؤْمِرًا اللهُ لَهُ مَن مُؤمِن مُورٍ اللهُ لَهُ مَن مُؤمِن مُ

وفي حتم المثل الأول بقوله: ﴿ يُمْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن سَمَّاءَ ﴾.

والمثل الثالث بقوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَجْعَل اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن تُورٍ ﴾ ربط بين هذه الأمثال المصورة لحال من أعطاه الله النور ومن لم يحصل له ذلك النور، وبيان لحقيقة هامة وهي أن الهداية لا تكون إلا بنور الله عز وحل الحاصل من تعلم العلم من الوحي النازل من الله والإيمان والعمل به، وأن من لم يسلك سبيل العلم فلن يُعْطيَهُ الله نوراً، ومن لم يعطه الله نوراً فلن يستنير قلبه أبداً، ولو سلك ما سلك من الطرق.

وهذه الحقيقة المستفادة من سياق الأمثال الثلاثة المتمثلة: بوجود نور يهدي إلى الإيمان، هو نور العلم، ووجود نور يجعله الله في قلوب عباده المؤمنين، هو نور الإيمان، دل عليه قوله تعالى في ألفاظ المثل الأول:

<sup>(</sup>١) سورة النور الآيتان (٣٩–٤٠).

وتعلم العلم هو فعل العبد، وقذف النور في القلب هو فعل الله تعالى. فإذا جاء العبد بما عليه من الاستجابة للعلم، أعطاه الله ما يستحقه فهداه. حيث قال سبحانه: ﴿ تُورُ عَلَى نُورِ يَهْدِي اللّهُ لُنُورِهِ مَن يَشَاءَ ﴾ .

#### خلاصة دلالة السياق:

إن مثل النور في قوله تعالى: ﴿مَثُلُ نُورِهِ كُمِشْكُاةٍ...﴾ الآية، ورد في سياق أشاد الله فيه بالعلم النازل به الوحي إلى الرسول ﷺ، وبين أنه الطريق والسبب الأوحد لهداية الناس حيث ينير قلوب المؤمنين وأعمالهم. وأن نور الإيمان يقذفه الله في تلك القلوب التي استنارت بالعلم واستحابت له.

وصوّر مثل النور هذا المعنى أكمل تصوير.

كما دل السياق على أن سبب ضلال الكفار هو إعراضهم عما أنزله الله من العلم. وضُرب لذلك مثلان يبينان حال الكفار الذين حُرموا من النور الإلهي، هما: مثل السراب، ومثل الظلمات.

وسوف يأتي مزيد من التأمل في السياق عند دراسة هذين المثلين إن شاء الله تعالى.

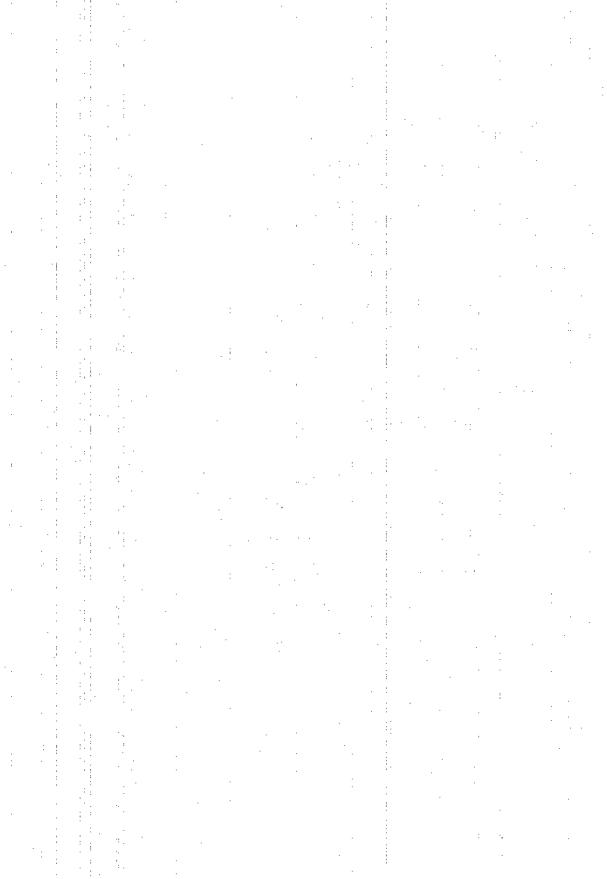

# المبحث الثاني: دراسة المثل

وتتم – بعون الله – في المطالب الآتية:

المطلب الأول: بيان نوع المثل.

المطلب الثاني: بيان صورة الممثّل به.

المطلب الثالث: بيان الممثّل له.

المطلب الرابع: تحديد ما يقابل أحزاء الممثّل به.

### المطلب الأول: نوع المثل.

هذا المثل من الأمثال التشبيهية، التي يتم إيضاح المراد بما عن طريق القياس التمثيلي.

و بهذا المثل شبه أمر معقول (١) هو: نور العلم والإيمان القائم في قلوب المؤمنين، بأمر محسوس هو: نور المصباح الذي في مشكاة، الوارد وصفه في المثل.

والمشبه به والمشبه كلاهما عبارة عن هيئة مركبة. كما سيأتي بيان ذلك فيما يلي من المطالب.

<sup>(</sup>۱) المعقول: هو الأمر الذي له وجود حقيقي، لكنه لا يدرك بالحواس الخمس، ولكن يدرك بالعقل. كالروح مثلاً. ومثله نور القلب وبصيرته.

المطلب الثاني: بيان صورة الممثّل به.

لقد بُيِّنت صورة الممثّل به في قوله تعالى: ﴿كُمِشْكَاةِ فِيهَا مِصْبَاخُ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةِ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَبُّ دُرِّيٌ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارِكَةٍ زَيْتُونةٍ لاَ شَرْقِيَةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةِ يَكَادُ زَيْنَهَا يُضِيءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ مَّارُّ يُورُّ عَلَى يُورٍ ﴾.

وهذا المثل مكون من خمسة أجزاء رئيسة هي:

۱ - مشكاة.

٢- مصباح.

٣- زجاجة تحيط بالمصباح.

٤- زيت يوقد منه المصباح.

٥- النور المنبعث من المصباح.

وسأبين فيما يلي المراد بهذه الأحزاء.

أولاً: المشكاة.

ذكر المفسرون وأصحاب كتب المفردات ثلاثة معان للمشكاة هي: ١- الكوة غير النافذة (١) التي تكون في الجدار، يوضع فيها المصباح،

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذیب اللغة لأبی منصور محمد بن أحمد الأزهری، (۲۰۱/۱۰)، تحقیق علی حسن هلالی، الدار المصریة، تفسیر القرآن العظیم، (۲۹۰/۳)، جامع البیان لابن جریر (۳۲۰/۹).

وهي تحويف صغير في الجدار كالرف الصغير.

ورجح الراغب في المفردات هذا المعنى للمشكاة ولم يذكر غيره حيث قال: «والمشكاة كوة غير نافذة، قال: ﴿كُمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ﴾ وذلك مثل القلب، والمصباح مثل نور الله فيه (١).

٢- المشكاة هي: موضع الفتيلة من القنديل. وهي: القصبة أو العمود المحوف الذي توضع فيه الفتيلة. (٢)

وقد رجح هذا المعنى ابن كثير بعد أن ذكر المعاني الأخرى حيث قال: «والقول الأول أولى وهو: أن المشكاة هي موضع الفتيلة من القنديل». (٣)

٣- المشكاة هي: الحديدة التي يعلق ها القنديل. (٤)

و لم أحد من رجح تفسير المشكاة في الآية به من المفسرين.

والمعنى الحامع من هذه المعاني للفظ «مشكاة» هو: أن المكان أو الشيء الذي يوضع فيه المصباح يسمى مشكاة. فمن قال: أن المصباح هو

<sup>(</sup>١) المفردات في غريب القرآن ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>۲) تحذیب اللغة (۱/۱۰)، تفسیر القرآن العظیم، (۲۹۰/۳)، حامع البیان، (۲) هذیب اللغة (۳/۰۳).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم، (٣/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر والصفحة، انظر: تمذيب اللغة(١/١٠)، حامع البيان، (٣٠٥/٩).

الفتيلة المضيئة، قال: المشكاة هي العمود أو القصبة التي توضع فيها لقوله تعالى: ﴿ كُمِشْكُا وَفِيهَا مِصْبَاتُ ﴾.

ومن قال المصباح هو المجموع المكون من الفتيلة والقصبة ووعاء الزيت، قال: المشكاة هي: الكوة التي يوضع فيها المصباح، وكلا القولين محتملان في تفسير المشكاة.. لكن التفسير الأول وهو: الكوة أنسب من جهة التشبيه ومطابقة المشبه به، حيث نص بعض السلف والمفسرين على أن المشكاة مثل للقلب أو الصدر(۱)، فيكون تجويف القلب مشابه لتحويف المشكاة. والله أعلم.

وسوف يأتي مزيد بيان لهذا المعنى عند الكلام على مطابقة المثل به للممثل له.

وأيضا فإن تفسير المشكاة بالكوة يبين ميزة لهذا النور تتمثل في تنويره لهذه الكوة أكمل ما تكون الإضاءة، لأنه يكون محصوراً فيها فينير كافة جوانبها. أما تفسيره بالقصبة أو غيرها فإنه لا يفيد معنى ذا قيمة في اعتبار المثل.

ثانياً: المصباح.

المصباح هو: السراج المضيء الذي نوره من توقد وإضاءة.

<sup>(</sup>١) انظر: حامع البيان لابن حرير، (٣٢٣/٩).

قال في تمذيب اللغة: «والمصباح نفس السراج. وهو قُرْطُه الذي تراه في القنديل»(١).

والقرط: جمعها قراط: وتطلق على شعلة السراج، ما احترق من طرف الفتيلة. (٢)

قال الراغب: «ويقال للسراج مصباح» (").

وقال: «السراج: الزاهر بفتيلة ودهن، ويعبر عن كل مضيء» (1). وعلى هذا يسمى الحرم المضيء مصباحاً كالشمس، والنحوم الزاهرة المتوهجة. ولا يقال للضوء والشعاع مصباح. كما لا يقال للحرم المنور بلا إضاءة وتوهج مصباح.

وقد فرق الله سبحانه بين الأحرام المتوهجة المتقدة المضيئة، وبين الأحرام المنورة بسبب انعكاس أشعة الضوء عليها في قوله: ﴿هُوَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضَاءَ وَالْقَمَرُ تُورًا ﴾ (\*).

<sup>(</sup>١) تَمَدَّيب اللغة لأبي منصور الأزهري، تحقيق على حسن هلالي (١٠/٥٨٢).

<sup>(</sup>٢) الصحاح في اللغة والعلوم، إعداد: ندايم وأسامة مرعشلي، ص (٩١١) دار الحضارة بيروت، ط/ الأولى، ١٩٧٥.

<sup>(</sup>٣) المفردات في غريب القرآن ص (٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ص (٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) سورة يونس آية (٥).

وقوله: ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ تُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ (١).

وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ (٢) .

وهذا يتبين أن الأجسام منها ما هو منور بسبب توهّجه واتقاده كالشمس.

ومنها ما هو منور بسبب انعكاس الضوء عليه دون توهجه واتقاده كالقمر.

والمصباح الذي شبه به نور الله في قلب المؤمن هو من النوع الأول الذي يتوهج ويتقد لأن هذا هو حقيقة المصباح كما تقدم في التعاريف اللغوية.

قال ابن حرير: ((... وصف المصباح بالتوقد، لأن التوقد والاتقاد لأشك أنهما من صفته) (۱۳).

ثالثاً: الزجاجة.

قال تعالى: ﴿ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةِ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَبُّ دُرِّيُّ ﴾.

سورة نوح آية (١٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية (١٢).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٣/٦٦٩).

((الزجاج حجر شفاف، الواحدة زجاجة)).

ويؤحذ من الزحاج معنى: الشفافية والحسن والصفاء.

ويؤحد من تشبيه الرجاحة بالكوكب الدري: معنى الإصاءة والتلألُو.

وذلك ألها شبهت بالكوكب المتلألئِ الذي هو من زينة السماء الدنيا. كما قال تعالى:

﴿ إِنَّا رَبَّيْنَا السَّمَاءَ الدُنْيَا بِزِينَةِ الكَوَاكِبُ (٢) ووصف الكوكب بأنه دري: يدل على معنى الإضاءة.

كما ورد عن أبي بن كعب (٣) رهي أنه فسر دري: بمضيء.

وكذلك روي عن قتادة <sup>(٤)</sup> – رحمه الله –. <sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) المفردات في غريب القرآن ص (٢١١).

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات آية (٦).

<sup>(</sup>٣) أبو منذر أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي، كاتب النبي ﷺ وسيد القراء، من أصحاب العقبة الثانية، شهد بدرا وما بعدها من المشاهد، جمع القرآن في عهد النبي ﷺ وكان رأسا في العلم والعمل. توفي سنة ٢٢ هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١/٩٨٦)، الإصابة (١/١٦).

<sup>(</sup>٤) أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي الضرير، ولد سنة ٢٠هـ. كان من أوعية العلم بالتفسير والحديث. وثمن يضرب به المثل في قوة الحفظ. وكان رأسا في العربية والغريب، وأيام العرب وأنساها توفي سنة ١١٨ هـ وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء (٥/٩٦٥)، وتقريب التهذيب (١٢٣/٢).

رو میر ادام در این آن از این است.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/٢٩٠).

وعلى هذا فالمراد هو التشبيه بكوكب مضيء ينبعث الضوء من داخله بخلاف الكواكب غير المضيئة التي نورها بسبب الضوء الوارد إليها من غيرها.

وهذا التشبيه - تشبيه الزجاجة بالكوكب الدري - يؤكد المعنى المستفاد من حقيقة المصباح وهو الإضاءة الذاتية الناتجة عن توقد وتوهج ونور ينبعث نتيجة لذلك.

فالنور الذي يتلألأ ويزهر على الزجاجة يأتيها من الداخل من المصباح.

والزجاجة - بطبيعتها المعروفة- تنعكس عليها الأنوار وتنفذ من خلالها كأجمل ما تكون إذا كان المصباح المتوهج حسن الإنارة حيد الزيت. وإذا ضعفت الإنارة أو كان الزيت من النوع الرديء أو خلط به، انبعث من المصباح دخان يتجمع على جدار الزجاجة من الداخل، فيضعف بريقها ونورها، وربما أظلمت إذا كثر الدخان وغطى سائر الزجاجة.

ومعرفة هذه الحال من طبيعة الممثّل به مهمة في تدبر المثل والاعتبار به، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله.

رابعاً: الزيت الذي يوقد به المصباح.

قال الله تعالى: ﴿ يُوْقَدُ مِن شَجَرَةِ مُبَارِكَةٍ زَيْتَوَيَةٍ لا شَرْقِية وَلا غَرْبِيةٍ يَكَاد

زَيْتِهَا يُضِيُّ ولوْلم تسسُّهُ نَا رَا اللهِ (١)

قوله: ﴿ يُوْقَدُ ﴾ أي المصباح. فالضمير عائد عليه. (٢)

قوله: ﴿ مِن شَجَرَةٍ مُبَارِكَةٍ زَيْتُونَةٍ ﴾ ﴿ رأي يستمد من زيت زيتون شجرة

مباركة: ﴿ زُيُونِهُ اللهُ أَوْ عَطْفَ بِيانِ ﴿ ثُنَّا لِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قوله سبحانه: ﴿ زَيَتُونَةُ لا شَرْقِيةً وَلا غَرْبِيةٍ ﴾.

بين المفسرون أن هذا الوصف المعبر عنه بقوله: ﴿الْاشَرُقِيةُ وَلَا غُرْبِيةٍ ﴾ المراد منه بيان حودة زيت الشحرة وصفائه واعتداله وإشراقه (٤)

واختلفوا في المراد بكونها ﴿لا شَرُقِية وَلا غَرُبِيةٍ على قولين مشهورين:

الأول: أن المراد أنها ليست شرقية لا تصيبها الشمس إلا إذا أشرقت، وليست غربية لا تصيبها الشمس إلا إذا غربت، ولكنها شرقية

<sup>(</sup>١) سورة النور آية (٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح القدير الحامع بين فني الدراية والرواية من علم التفسير، لمحمد بن علي الشوكاني، (٣٣/٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، (٢٩٠/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: حامع البيان، (٩/٣٢٪)، و تفسير القرآن العظيم، (٣٩١/٣).

غربية تصيبها الشمس إذا طلعت وإذا غربت النهار كله. وذلك كأن تكون في أرض فلاة لا يحجبها الشجر أو على رأس حبل. وقالوا ذلك أجود لزيتها. (١)

الثاني: أن المراد ألها وسط الشحر لا تصيبها الشمس إذا أشرقت ولا إذا غربت، فهي ((لا شرقية ولا غربية)). (٢)

وقد رجح ابن كثير القول الأول حيث قال: «وأولى هذه الأقوال القول الأول وهو أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح باد ظاهر ضاح للشمس تقرعه من أول النهار إلى آخره ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطف». (٣)

وقبله رجح هذا القول ابن جرير – رحمه الله –.(٤)

وقوله سبحانه: ﴿ يُكَادُ زَيُّهَا يُضِيءُ وَلَوْلَمْ تُمْسَسُهُ مَا رُ ﴾.

قال ابن جرير:

«يقول تعالى ذكره: يَكَاد زيت هذه الزيتونة يضيء - من صفائه،

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، (٢٩١/٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: حامع البيان لابن حرير، (۳۲۷/۹، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، (۲۹۱/۳).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، (٢٩١/٣).

<sup>(</sup>٤) حامع البيان لابن جرير (٣٢٨/٩).

وحسن ضيائه - ﴿وَلَوْلَمْ تُمْسَسُهُ كَارُ ﴾ يقول: فكيف إذا مسته الناس. (١)
وهذا الوصف يدل على أن الزيت من صفائه وحسنه يشرق ويتنور
من انعكاس ضوء المصباح أو غيره عليه.

فهو إذاً ذا نور، لكنه ليس ناتجاً عن إضاءة وإنما ناتج عن انعكاس الضوء الوارد عليه من غيره. يؤيد هذا المعنى قوله ﴿ يَكَادُ زَيْنَهَا يُضِيءُ ﴾ أي يكاد من تنوره وإشراقه أن يتقد.

## حامساً: النور المنبعث من المصباح.

نور المصباح في المشبه به هو المعنى المعتبر في التشبيه، وكل ما ورد في أوصاف الممثّل به إنما المراد به إيضاح طبيعة النور المنبعث من هذا المصباح الموصوف.

قال – سبحانه – في بداية المثل: ﴿مَثْلُنُورِهِكُمِشْكَاةٍفِيها مَصْبَاحٍ﴾. والمراد تشبيه نور الله في قلب المؤمن بنور حاصل في مشكاة فيها مصباح.

> وقال بعدما أتم أوصاف المصباح: ﴿ يُورُ عَلَى يُورِ ﴾: أي نور نار المصباح ونور الزيت (٢)

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣٢٨/٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق، نفس الصفحة.

والمعنى أن المشبّه به هو نور كائن على نور.

(روارتفاع ﴿ يُورُكُ ؛ على أنه خبر لمبتداٍ محذوف: أي هو نور.

و ﴿عَلَى نُورِ﴾: متعلق بمحذوف هو صفة لنور مؤكدة له. والمعنى:
هو نور كائن على نور». (١)

ويمكن استخلاص أهم صفات النور مما ذكر من هيئة المشبه به، ومما يعرف من طبيعته، فيما يلي:

١- أنه نور ناتج عن إيقاد المصباح، وإيقاده تم من غيره، وهو قابل
 للانطفاء.

٢- أنه نور متأثر بالوقود - الزيت - من جهة صفاء النور وإشراقه
 لجودة الزيت، ومن جهة زيادة النور أو نقصانه لنقص الزيت.

والمصباح المشبه به وقوده من أحسن الوقود، فنوره كأحسن ما يكون إشراقاً وإنارة وصفاءً.

٣- أن المصباح محفوظ بزحاجة تحميه من تلاعب الرياح باللهب مما
 يؤدي إلى اضطراب النور أو انطفائه، فهو نور ثابت متنام.

كما أن الزجاجة تسهم في تفرق الضوء وانتشاره خارجها، ويتلألأ

<sup>(</sup>١) فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية من علم التفسير، لمحمد بن علي الشوكاني، (٣٤/٤).

ويزهر عليها.

وخلاصة القول في الممثّل به:

أن الممثّل به في قوله: ﴿ مَثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُمَا فِيهَا مِصْباح . . . ﴾ مكون من عدة أجزاء، لها أثر في قوة النور وصفائه وكماله:

من عده اجزاء، لها اتر في قوة النور وصفائه وكماله:
فهو مصباح بفتيلة جيدة يتقد وينبعث منه الضوء والنور كأحسن
ما يكون إشراقاً وصفاء لجودة الزيت الذي يوقد به، وتنعكس أشعة
الضوء على الزجاجة التي تحيط به فتتلألأ وتشرق وتنور جميع جوانب
تلك الكوة والمشكاة التي وضع فيها المصباح. كما أن الزجاجة تحمي نور
المصباح من تلاعب الرياح به، فهو نور ثابت.

المطلب الثالث: بيان الممثّل له.

هذا المثل ضرب لبيان النور المضاف إلى الله عز وحل في قوله -سبحانه -: ﴿مَثُلُنُورِهِ كَمِشْكَاةٍ﴾.

وفي المراد بالضمير(الهاء) في قوله: ﴿ نُورِهِ اللَّهِ أَقُوالَ لِلْمُفْسِرِينَ (١) هي:

١- أنه عائد إلى الله عز وجل، أي: مثل هداه في قلب المؤمن.

٢- أن الضمير عائد إلى المؤمن، أي: مثل نور المؤمن الذي في قلبه
 كَمشْكَاة.

٣- أنه عائد إلى النبي محمد ﷺ.

وقد رجع ابن حرير – رحمه الله – عود الضمير إلى الله عز وجل حيث قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: ذلك مثل ضربه الله للقرآن في قلوب أهل الإيمان به، فقال: مثل نور الله الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد، الذي أنزله إليهم فآمنوا به، وصدقوا بما فيه، في قلوب المؤمنين، مثل مشكاة». (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان لابن جرير، (٣٢١/٩)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، (٢٩٠/٣)، واجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم ص٧، المكتبة السلفية، المدينة النبوية، الطبعة الأولى، ت/بدون.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، (٩/٢٢٥).

وبين ابن القيم - رحمه الله - أن عود الضمير إلى الله عز وحل يدل عليه السياق، وينتظم تلك الأقوال، حيث قال:

((وقد اختلف في مفسر الضمير في ﴿ نوره ﴾ ، فقيل: هو النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أي: مثل نور محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - وقيل: مفسره المؤمن، أي مثل نور المؤمن. والصحيح أنه يعود على الله سبحانه وتعالى و المعنى: مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده. وأعظم عباده نصيباً من هذا النور رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - فهذا مع ما تضمنه عود الضمير المذكور، وهو وجه الكلام، يتضمن التقادير الثلاثة وهو أتم لفظاً ومعنى (١).

وكلا القولين المأثورين عن السلف – من إعادة الضمير على الله عز وجل أو على المؤمن – صحيح باعتبار:

فهو من جهة: نور الله الذي جعله لعبده، وهداه به، وأنار به قلبه. فيضاف إلى الله باعتباره الواهب له، الهادي إليه. كما في قوله تعالى: اللهُ لِنُورِهِ مَن يَشاء ﴾، وكذلك قوله: الرَّمَالُ تُورِه ﴾.

وهو من حهة: نور المؤمن الذي أعطاه الله إياه، وجعله في قلبه، وحصه به. كما دل على ذلك قوله نعالى: ﴿ أُومَنْ كَانَ مَيْنًا فَأَحْيُنَاهُ وَجَعَلْنَا

<sup>(</sup>١) احتماع الجيوش الإسلامية. ص (٧).

لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ) (١) .

فاللام في قوله: ﴿ لَهُ لَهُ لَامَ الاختصاص.

قال ابن القيم - رحمه الله -: «وهذا النور يضاف إلى الله تعالى إذ هو معطيه لعبده وواهبه إياه. ويضاف إلى العبد إذ هو محله وقابله، فيضاف إلى الفاعل والقابل»(٢).

ويمكن تحديد طبيعة هذا النور الذي يجعله الله لعباده المؤمنين من المعطيات المستفادة من ألفاظ المثل، وأقوال أهل العلم، بالأمور الآتية:

أولاً: أن النور الممثّل له كائن في قلب المؤمن.

ثانياً: أن النور يضاف إلى الله تعالى باعتباره الواهب له الهادي إليه. ويضاف إلى المؤمن باعتباره محله المعطى له، الموهوب إياه.

ثالثاً: أنه نور واحد. كما دل عليه الإفراد في قوله: ﴿ مَثْلُ نُورِهِۥ ۗ ، والمستفاد من حقيقة الممثّل به.

رابعاً: أنه نور مركب كما دل عليه قوله: ﴿ وَكُورٌ عَلَى نُورِ ﴾، ودل عليه صورة الممثّل به، وامتزج هذان النوران فأصبحا نوراً واحداً مُضيئاً.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية (١٢٢).

<sup>(</sup>٢) احتماع الجيوش الإسلامية ص (٧).

# المراد بالنورين في قوله: ﴿ وَوَرُّعَلَى وَرِ ﴾:

تكاد تتفق التفاسير المأثورة عن السلف على أن المراد بأحد النورين هو القرآن الكريم وما دل عليه من العلم والعمل (١). ثم احتلفوا في تحديد النور الثاني على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن النور الثاني هو نور الإيمان في قلب المؤمن. وهو القول الذي تدور عليه أكثر أقوال السلف. (٢) ورجحه ابن تيمية (٣) - رحمه الله - وغيره.

القول الثاني: أن التور الثاني هو نور الفطرة. أي ما فطر عليه قلب المؤمن من الهدى. ذكره ابن كثير<sup>(٤)</sup> – رحمه الله –.

وهذا في حقيقته عائد إلى القول الأول لأن المراد هو ما فطر عليه قلب المؤمن، وليس أي قلب. وقلب المؤمن باق على أصل الفطرة، على الدين الحنيف، وزاد الإيمان هذه الفطرة رسوحا واستحكاما. فهو عائد

<sup>(</sup>۱) انظر: حامع البيان (۳۲۱/۹، ۳۲۲، ۳۲۸)، وتفسير القرآن العظيم، (۳/۹۰/۳، ۲۹۸)

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البیان لابن حریر (۹/۳۲۰، ۳۲۸، وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، (۲۹۰/۳)، ۲۹۱) ومجموع الفتاوی، (۲۰/۷۱).

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى، (۱۰ /۲۷۵).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم، (٩/ ٢٩).

إلى نور الإيمان وما يستلزمه من الفطرة السليمة.

القول الثالث: أن النور الثاني هو الحجج والبراهين الكونية التي نصبها الله لعباده، ورجح هذا ابن جرير - رحمه الله -، لكنه لم يذكر أن أحدا من السلف قال به. (١)

وهذا القول فيه نظر وذلك أن تفسير النور الثاني الذي يعطاه المؤمن بالحجج والبراهين الكونية لا يستقيم للاعتبارات الآتية:

١- أن النور كائن في القلب. كما نص على ذلك كثير من علماء
 السلف ومن بعدهم من العلماء والمفسرين - ومنهم ابن حرير -،
 والآيات الكونية خارج القلب.

٢- أن النور الممثل له جعله الله للمؤمن. والآيات الكونية منصوبة للمؤمن وغيره.

٣- إذا كان المراد هي: الحجج والبراهين والعبر المستخلصة بالنظر، فهذه ثمرة التفكر الذي لا يكون صحيحا مسدداً إلا بالنور، فهي نتيجة النور وليست من ماهيته.

٤- إذا قيل أن المراد بالنور هو: تفكر المؤمن ونظره، الذي هو آلة

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣٢٨/٩).

القلب ووظيفته.(١)

قيل: إنها ليست من ماهية النور،ولكنها مظهر له، متأثرة به، متنورة من النور بعد إيقاد المصباح.

فالتعقل الصحيح هو تعقل المؤمن الذي استنار قلبه بنور العلم والإيمان.(٢)

٥- أن دلالة الممثّل به تخالف ذلك، ولا تتفق مع جعل النور الثاني هو الحجج والبراهين وذلك أن المثل دل على أن أحد النورين وقود للنور الآخر، متوقف اتقاده عليه. والأدلة والبراهين الكونية ليست مادة للعلم المستقى من الوحي. وإنما هي مؤيدة مساندة له في بعض المطالب إلا أنه لا يتوقف عليها.

وأيضاً لا يقال: ألها نور يغذي نور الإيمان وذلك أن الدلائل الكونية غير كافية في التعريف بالله، وبحقه، وبشعائر الدين، والمطالب الغيبية، فلا يستمد منها وحدها الإيمان الشرعي، وإنما يستمد من الوحي الذي أنزله الله على رسله – صلوات الله وسلامه عليهم –.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية، (۳۰۷/۹، ۳۰۹) والتفسير الكبير للرازي، (۲۰/۲۳).

 <sup>(</sup>۲) سيأتي بيان ما يقابل التعقل عند الكلام على ما يقابل أجزاء الممثّل به في المطلب القادم.

وإنما الصحيح أن يقال أن الإيمان لا يحصل إلا بالعلم المستفاد مما جاء به النبي على من الوحي. فتفسير النورين بالعلم والإيمان هو المطابق لصورة الممثّل به.

قال السدي (١) – رحمه الله –: ((نور النار ونور الزيت حين احتمعا أضاءا، ولا يضيء واحد بغير صاحبه، كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين احتمعا فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه)(١).

٦- أنه لا يوجد في النصوص ما يدل على أن الآيات والحجج الكونية نور، ولم يؤثر عن أحد من السلف أنه قال بذلك. وابن حرير الذي ذكر ذلك لم يذكر أن أحدا من السلف قال به.

ولكن وردت النصوص بتسمية العلم نوراً، والإيمان نوراً، والرسول الذي يعلم العلم ويدعو إلى الإيمان نوراً.

وعلى هذا يتبين خطأ من فسر ما يقابل نور الزيت في الممثّل له بنور الأدلة والحجج الكونية. (٢) إذ إن ذلك يصرف عن دلالة المثل، وسياقه

<sup>(</sup>١) أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، أحد موالي قريش، من أئمة التفسير، توفي سنة ١٢٧ هـ..

انظر: سير أعلام النبلاء، (٢٦٤/٥)، وتهذيب التهذيب، (٣١٣/١).

<sup>(</sup>٢) نقلا عن تفسير القرآن العظيم لابن كثير، (٢٩١/٣).

 <sup>(</sup>٣) انظر: التفسير الكبير للرازي، (٢٣٢/٢٣)، وصفوة التفاسير، لمحمد بن علي الصابوني،
 (٣٤١/٢)، والأمثال في القرآن الكريم، د. الشريف منصور بن عون العبدلي ص (٨).

- المؤيدة بنصوص الوحي وأقوال السلف الكرام - على نور العلم وأهميته في الهداية وحصول الإيمان وزيادته. ويقوي منهج العقلانيين الزاعمين أن النظر العقلي هو الطريق لمعرفة الإيمان والتوحيد وسائر المطالب الغيبية.

وعلى ضوء ما تقدم يتحصل أن المراد بالنورين في قوله تعالى: ﴿ وَوَا عَلَى مُورِ ﴾ هما:

نور العلم الواصل للقلب من هداية الكتاب والسنة. وهو يقابل نور الزيت.

ونور الإيمان الذي يقذفه الله في قلب المؤمن. وهو يقابل نور شعلة المصباح.

#### شواهد تفسير النورين بالإيمان والعلم:

إن تفسير النورين في قوله تعالى: ﴿ أُنُورٌ عَلَى نُورٍ ﴾ بنور الإيمان ونور العلم يؤيده ما ورد من إطلاق لفظ النور عليهما في نصوص أجرى.

وهذا مع ما دل عليه الاعتبار بالمثل يدل على صواب من رجح تفسيرهما بذلك.

فمما ورد من إطلاق النور على ما أنزله الله على أنبيائه من الكتاب والحكمة المتضمنة للعلم، قوله تعالى: ﴿ وَكُنَّابُ مُورٌ وَكُنَابُ

مُبينُ ﴾(١).

وقوله: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلنَّوْرَاةَ فَيْهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾ (٢).

وقوله: ﴿ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ﴾ (٣).

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا آلَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزُلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ نُورًا

مُّبينًا﴾<sup>(١)</sup>. ونحوها.

ومما ورد في إطلاق النور على ما يجعله الله للعباد من الإيمان القائم على العلم قوله تعالى: ﴿ أَفْمَن شَرَحَ الله صَدْرَه للإسلامِ فَهو عَلَى نُورٍ مِنْ ربه ﴾ (٥) .

وقوله: ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ في الظُّلُمَات لَيْسَ بِخَارِج مِّنْهَا ﴾ (١٠).

سورة المائدة آية (١٥).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية (٤٤).

<sup>(</sup>٣) سورة التغابن آية (٨).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء آية (١٧٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر آية (٢٢).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام آية (١٢٢).

وقوله: ﴿ إِنَّا آَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلَ لَكُمْ نُورًا تُمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١)، ونحوها.

وجمع الله بينهما بقوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِيَا مَا كُنتَ

تَدُري مَا الْكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ مُورًا تَهْدِي بِهِ مَنْ تَشَاءَ مِنْ عِبَادِمَا وَإِيَّكَ

لَهُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٢).

كما دل المثل على أن النور الذي عند المؤمنين من فعل الله وجعله لهم، من جهتين:

الحهة الأولى: الاعتبار بصورة الممثّل به وهو المصباح حيث لا يتقد إلا بإشعال النار في الفتيلة التي سرى فيها الزيت.

وكذلك نور الإيمان يجعله الله لمن أناب وأذعن قلبه لما نزل من الحق. فيقذف الله في قلبه الإيمان، ويزيده منه كلما تعلم واستحاب.

والحهة الثانية: قُوله في المثَل: ﴿ يَهُدِي اللَّهُ لِنُورُهِ مَن يَشَاءَ ﴾ .

وقوله في مثل الظلمات: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلُ اللَّهَ لَهُ تُورًا فَمَا لَهُ مِنْ تُورِ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الحديد آية (٢٨).

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى آية (۲۵).

<sup>(</sup>٣) سورة النور آية (٤٠).

وقد دل على هذا المعنى نصوص أخرى منها ما سبق إيراده، كقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسُ ﴾.

وقوله: ﴿ وَيَجْعَلَ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ﴾، ونحوها.

ومن الأحاديث الدالة على هذا المعنى ما ورد أن النبي الله سئل عن قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهِدِيهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ (() قالوا: وكيف يشرح صدره؟ قال: ((يدخل فيه النور فينفسح)). قالوا: وهل لذلك من علامة يا رسول الله ؟ قال: ((التحافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت) (٢).

سورة الأنعام آية (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن خرير في جامع البيان، (٣٣٦/٥) وذكر ابن كثير طرق الحديث ثم قال: «فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا والله أعلم». تفسير القرآن العظيم (١٧٥/٢).

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله حذيفة بن اليمان العبسي، حليف الأنصار، من كبار الصحابة رضوان الله عليهم، كان صاحب سر النبي على، شهد بدرا. توفي بالمدائن سنة ٣٦ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٣٦١/٢)، والإصابة (٣١٦/١).

«القلوب أربعة: قلب مصفح فذلك قلب المنافق، وقلب أغلف فذاك قلب الكافر، وقلب أغلف فذاك قلب فيه الكافر، وقلب أجرد كأن فيه سراحاً يزهر، فذاك قلب المؤمن، وقلب فيه نفاق وإيمان، فمثله مثل قرحة يمدها قيح ودم، ومثله مثل شحرة يسقيها ماء حبيث وطيب، فأيما غلب عليها غلب»(١).

وحياة القلب وبصيرته تكون بهذا النور الذي يجعله الله في قلوب المؤمنين، واستمرارها باستمراره.

فحياة القلب مستفادة من الإيمان الذي يكتبه الله في قلب المؤمن، وبصيرته مستفادة من النور القائم فيه.

وبالمقابل موت القلب وعماه إنما يكون بخلوه من الإيمان والنور، فالموت سببه حلو القلب من الإيمان، وعمى القلب سببه انطفاء نوره وانعدامه.

قال ابن القيم - رحمه الله -: «فالمؤمن حي القلب مستنيره، والكافر والمنافق ميت القلب مظلمه» (٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه الحافظ أبو بكر محمد بن أبي شيبة في كتاب الإيمان، (ح ٥٤)، ص (١٧). ضمن كتاب من كنوز السنة رسائل أربع تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وقال الألباني عن هذا الحديث: «حديث موقوف صحيح».

<sup>(</sup>٢) احتماع الجيوش الإسلامية، ص (٢٣).

#### العلاقة بين النورين:

يصور المثل العلاقة بين العلم والإيمان أتم تصوير، وذلك بالمقارنة بعلاقة الزيت بنار المصباح المتمثلة في الخطوات الآتية:

١- سريان الزيت في فتيلة المصباح.

٢- إشعال الفتيلة.

٣- استمرار سريان الوقود لازم لاستمرار اشتعال النار، وإذا انقطع
 احترقت الفتيلة ثم انطفأ النور.

٤- زيادة الإضاءة بزيادة الوقود، والعكس.

وهذه المعاني معتبرة في الممثّل له، وبالمقارنة بما تبرز العلاقة بين العلم والإيمان، وذلك كما يلي:

١- تشرب القلب العلم المبين في الكتاب والسنة، وإذعانه للحق وإنابته إليه هو سبب الهداية، وهي تقابل سريان الوقود في الفتيلة، وتشريها له.

٢- هداية الله العبد الذي اهتدى بالعلم، واستحاب للحق، وقذف
 النور في قلبه، وهذا يقابل إشعال المصباح.

٣- استمرار عقد القلب وقبوله للحق الذي دل عليه الكتاب والسنة من التوحيد والعبودية لله لازم لاستمرار الإيمان، وهذا يقابل لزوم استمرار سريان الزيت في الفتيلة لاستمرار الشعلة.

٤- زيادة الإيمان وصفاؤه كلما زاد تعلمه للعلم، واستمساكه

بالكتاب والسنة، وعدم تكديره بغيرهما.

وهذا يقابل زيادة ضوء المصباح وصفاءه بزيادة الزيت وجودته

ما ورد في بيان أن القرآن سبب الهداية، كقوله تعالى: ﴿ الم \* ذَلِكُ اللهِ عَلَى: ﴿ اللهِ \* ذَلِكُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّ

وقوله: ﴿ وَقَدْ جَاءَكُم مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مَنْيِنٌ \* يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلام وَيُحْرِجُهُم مِنِ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذِنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٢)، ونحوها.

وقوله: ﴿ يَهِدي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رَضُوانِهِ ﴾، يدل على أن الهادي هو الله، وأن سبب الهداية هو الاهتداء بالقرآن - الكتاب المبين - واتباع ما دل عليه من رضوان الله.

أما زيادة الإيمان بزيادة الاهتداء بتعلم العلم والعمل به، فقد دل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية (١، ٢).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية (١٥، ١٦).

#### عليها قوله تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ اهْمَدَوا زَادَهُمْ هُدَّى وَآتًا هُمْ تَقُواهُمْ ﴾ (١).

فهذا المثل يبين الطريق إلى الإيمان، بالإرشاد إلى سببه الذي من جاء به هداه الله، وهو الاستجابة لما أنزل الله من الوحي على نبيه وأن زيادة الإيمان تكون بزيادة الاهتداء بتعلم الكتاب والسنة والعمل بمما.

# وخلاصة القول في تحديد الممثّل له:

من التأمل في المعطيات المتقدمة، المستفادة من صورة الممثّل به، والنظر في أقوال أهل العلم، وما يؤيدها من النصوص، نخلص إلى أن الممثّل له هو النور المركب من: نور العلم والإيمان الذي يجعله الله في قلب المؤمن.

<sup>(</sup>١) سورة محمد آية (١٧).

#### المطلب الرابع: تجديد ما يقابل أجزاء الممثل به:

تبين من دراسة الأصل الممثّل به أنه يتكون من أربعة أجزاء رئيسة هي:

١- المشكاة.

٢- المصباح.

٣- الزجاجة المحيطة بالمصباح.

٤ - الزيت الذي يوقد منه المصباح.

وقد تقدم بيان ما يقابل النور في المطلب السابق، وفي هذا المطلب يجري التعرف على ما يقابل الأجزاء الأخرى في محل النور القابل له، وذلك من أقوال علماء السلف والمفسرين، والمناسبة المعقولة بين المتقابلات، وذلك يكون في الفقرات الآتية:

### أولاً: المشكاة:

تقدم في الكلام على الممثّل به أن المشكاة هي التحويف الذي يكون في الجدار يوضع فيه المصباح، «ووجه تخصيص المشكاة ألها أجمع للضوء الذي يكون فيه من مصباح أو غيره»(١).

وتبين من المطلب السابق أن الممثّل له هو: نور العلم والإيمان في

<sup>(</sup>١) فتح القدير، لمحمد بن على الشوكاني، (٣٢/٤).

قلب المؤمن.

أما المشكاة فقد فسرها بعض أهل العلم بقلب المؤمن (١)، وبعضهم فسرها بصدره. (٢)

والأقرب إلى الاعتبار - والله أعلم - مقابلة المشكاة بقلب المؤمن وذلك للاعتبارات الآتية:

۱- إنه بدأ بذكر المشكاة في قوله: ﴿كُمِشْكَاةِ فيها مصباحٌ التحديد مكان النور وهو القلب.

۲- إن تجويف القلب يناسب تجويف المشكاة، ويكون المراد بيان شدة استنارة القلب بهذا النور بما يستفاد من استجماع الضوء في المشكاة لقربها من المصباح وصغر حجمها، فتكون إنارتها أكمل.

-7 إن البصيرة وأعمال القلوب ووظيفة التفكر هي في القلب -7

<sup>(</sup>١) انظر: المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، ص (٢٦٦) [ مادة: شكا].

وقانون التأويل لأبي بكر بن العربي، ت /محمد السليماني، ص (٤٧٩)، دار القبلة حدة، ط: الأولى، ١٤٠٦ هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: حامع البيان، (٣٢٣/٩)، واحتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، ص (٧).

<sup>(</sup>٣) تكلمت عن أهم الوظائف القائمة في القلب، وأدلة قيامها به، في بحثي لرسالة الماجستير، بعنوان: أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة، ص (١٨٣-٢٢٢).

فوجود النور فيه ينعكس على هذه الوظائف فيكشف لها مواطن الرشد والفلاح وضدها من سبل الضلال والهلاك.

ولذلك: إذا استنار القلب استنارت وظائفه وما يقوم به من أعمال القلوب وانعكس ذلك على سائر أعماله الظاهرة والباطنة، كما يدل عليه عموم قوله والا وإن في الحسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهي القلب»(١).

أما الصدر حارج القلب فلم يثبت أنه محل لأي وظيفة إيمانية، فلا يكون للنور أثر فيه. ولا يكون في ذكره في المثل فائدة. إذ المراد بيان أثر النور على قلب المؤمن وما فيه من الوظائف والأعمال، والتي ينعكس أثرها على أعماله الظاهرة وجميع أحواله، فوجب مقابلة جميع أجزاء المثل على يقوم في القلب، بل إن كل نص أو قول أسند شيئاً من الأمور الإيمانية إلى الصدر فإنما المراد ما في القلب.

قال الراغب الأصفهاي - رحمه الله -:

(١) تقدم تخريجه ص (٢٠٥١).

ويكفي للاستدلال لقيام البصيرة والتعقل في القلب قول الله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قَلُوبٌ يَعْقَلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنْهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكُن تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكُن تَعْمَى الْقُلُوبُ النِّي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج آية ٤٦].

رقال بعض الحكماء حيثما ذكر الله تعالى القلب فإشارة إلى العقل والعلم نحو:

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قُلْبُ ﴿ (١)، وحيثما ذكر الصدر فإشارة إلى ذلك، إلى سَائر القوى من الشهوة والهوى والغضب ونحوها (٢) .

ولا شك أن الشهوة والهوى والغضب ونحوها تكون في القلب.

والمتتبع للآيات التي ورد فيها إسناد شيء من الوظائف الإنسانية أو الإيمانية إلى الصدر يجد أن المفسرين يرجعونها إلى ما في القلب.

ومن أمثلة ذلك:

قول الله تعالى ﴿ويشُف صدورَ قوم مؤْمنينَ ﴾(٣).

قال ابن جرير – رحمه الله –:

(يقول: ويبرئ داء صدور قوم مؤمنين بالله ورسوله، بقتل هؤلاء المشركين بأيديكم، وإذلالكم وقهركم إياهم، وذلك الداء هو ما كان في قلوبهم عليهم من الموجدة بما كانوا ينالونهم من الأذى والمكروه)(1).

سورة ق آية (٣٧).

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن، ص (٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة آية (١٤).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، (٣٣٢/٦).

علينا أن نجمعه لك حتى تثبته في قلبك<sub>»</sub>(۳) .

وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ مَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ قال ابن جرير – رحمه الله –: ﴿ أَلَمْ مَشْرَحُ لَكَ ﴾ يا محمد، للهدى والإيمان بالله ومعرفة الحق ﴿ صَدْرَكَ ﴾ فنلين لك قلبك، ونجعله وعاء للحكمة ﴾ (°).

وليس المقصود الاستقصاء، وإنما إيراد نماذج تبين أن المفسرين يرجعون معنى الصدر في كثير من الآيات إلى ما يقوم في القلب من الوظائف النفسية، والأعمال القلبية.

وعلى هذا يكون تفسير المشكاة بالقلب أولى من تفسيرها بالصدر،

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت آية (٤٩).

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة آية (١٧).

 <sup>(</sup>٣) انظر: حامع البيان (٣٤٠/١٢)، الأثر رقم (٣٥٣٦١) وما بعده.

<sup>(</sup>٤) سورة الشرح آية (١).

<sup>(</sup>٥) حامع البيان، (١٢ /٢٢٦).

وهو شامل لما يراد بلفظ الصدر من الأعمال والوظائف.

#### وخلاصة ما تقدم:

إن الأولى مقابلة المشكاة في مثل النور بقلب المؤمن.

## ثانياً: الزُجاجة:

قدمت الكلام على ما يقابل الزجاجة قبل الكلام على ما يقابل المصباح، لمناسبة ما ذكر في الكلام على المشكاة - من العلاقة بين القلب والصدر - لتحديد ما يقابل الزجاجة.

وذلك أن من قابل المشكاة بالقلب، قابل الزجاجة بالصدر.

قال أبو بكر بن العربي (١) - رحمه الله -:

«فضرب مثلاً للهدى النور، وللقلب المشكاة، وللإيمان المصباح، وللصدر الزجاجة»(٢).

<sup>(</sup>۱) الإمام القاضي، أبو بكر، محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي المالكي، ولد سنة ٨٦٨ هـ، له تصانيف كثيرة منها: شرح الجامع الصحيح للترمذي، وأحكام القرآن، والعواصم من القواصم، وغيرها كثير، ولي قضاء أشبيلية وعزل وأقبل على نشر العلم وتدوينه، أحذ عليه اعتناقه لبدعة الأشاعرة، وعنايته بعلم الكلام. توفي سنة ٥٤٣ هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء، (١٩٧/٢٠)، ومعجم المؤلفين، لعمر كحالة، (٢٤٢/١٠).

<sup>(</sup>٢) قانون التأويل ص (٤٧٩).

وقد تقدم – عند الكلام على ما يقابل المشكاة تقرير أمرين: الأول: أن الصدر خارج القلب غير معتبر في المثل، لأنه لا يقوم به وظائف نفسية أو إيمانية.

الثاني: أنه يطلق لفظ الصدر في النصوص الشرعية وكلام أهل العلم ويراد به ما يقوم في القلب من أعماله ووظائفه.

وتقدم ما نقله الراغب - رحمه الله - عن بعض الحكماء في هذا المعنى.

وبناء على ما تقدم يكون ما يقابل الزجاجة هو صدر المؤمن، وصدر المؤمن يراد به ما يقوم في القلب من الوظائف والأعمال، كالمعتقدات، والنيات، والعواطف، والانفعالات...ونحوها.

ولا يراد بالصدر ما كان حارج القلب من التحويف المحيط به.

وقد ورد عن ابن جرير – رحمه الله – ترجيح مقابلة الزجاجة بالصدر، مع تفسير الصدر بالأعمال الإيمانية التي تقوم بالقلب. فمن ذلك قوله:

رثم مثل الصدر في حلوصه من الكفر بالله، والشك فيه، وإستنارته بنور القرآن واستضاءته بآيات ربه المبينات، ومواعظه فيها بالكوكب الدري، فقال: ﴿ الزُّجَاجَةُ ﴾ وذلك صدر المؤمن الذي فيه قلبه - ﴿ كَانَّهَا كُمُ وَبُرِيمُ هُمُهُ (١)

<sup>(</sup>۱) جامع البيان، (۹ /٣٢٥).

وقوله: «فتأويل الكلام: ﴿الزُّجَاجَةُ ﴾ وهي صدر المؤمن، ﴿كَانَّهَا ﴾ يعنى كأن الزجاجة... ﴿كَوْكُبُ ﴾ يقول: في صفائها وضيائها وحسنها.

وإنما يصف صدره بالنقاء من كل ريب وشك، في أسباب الإيمان بالله، وبعده من دنس المعاصي، كالكوكب»(١).

ولا شك أن الخلوص والنقاء من الشك والريب والكفر، والاستنارة بنور القرآن، والانتفاع بالعلم والمواعظ، إنما هي من أعمال القلوب.

#### وخلاصة القول في المراد بالزجاجة:

أن الزجاجة تقابل أعمال القلب ووظائفه: كالمعتقدات، والإرادات، والعواطف والانفعالات، وأن النور سطع وتلألأ عليها كما تتلألأ الأنوار على الكوكب الدري، والزجاجة الصافية. فاكتسب القلب لذلك البصيرة في تعقله وأعماله.

وظهرت آثار ذلك النور على سمع المؤمن وبصره ولسانه، واستنارت أعماله الظاهرة وأقواله وسائر أحواله.

# ثالثاً: المصباح ووقوده:

المصباح - كما تقدم في بيان الممثّل به - يتكون من: ١- فتيلة قابلة لسريان الزيت واشتعاله عليها.

<sup>(</sup>١) جامع البيان، (٣٢٦/٩).

٢- الزيت الذي يوقد منه.

٣- شعلة متقدة مضيئة.

فهذه ثلاثة أحزاء في المصباح يقابلها ثلاثة أمور في القلب.

وقد تقدم في المطلب السابق أن:

١- الزيت الذي هو وقود المصباح يقابله العلم بما نزل من الوحي.

وكلاهما نور يَكَاد يضيء قبل أن يُضاء.

٢- شعلة المصباح تقابل نور الإيمان الذي يجعله الله في قلب عبده،
 وكلاهما نور مضىء مزهر.

وبقي أن نعرف ما يقابل الجرء الثالث وهو الفتيلة.

لم أقف على من نص على تحديد ما يقابل الفتيلة في الممثّل له، إلا أن الأقرب - والله أعلم - أنما تقابل الفطرة. وذلك للاعتبارات الآتية:

١- ورد عن بعض العلماء ما يفيد أن الفطرة معتبرة في المثل، من

ذلك قول ابن كثير - رحمه الله -: «فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى، وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه» (١).

ومن ذلك قول ابن القيم – رحمه الله –:

«والنور على النور، نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح، ونور

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (٣٩٠/٣).

الوحي والكتاب<sup>(۱)</sup> ، فينضاف أحد النورين إلى الآخر فيزداد العبد نوراً على نور<sub>)</sub>(۲).

٢- التشابه بين دور الفطرة في القلب، ودور الفتيلة في المصباح.

وذلك أن الفتيلة يُراعى فيها عند صنع المصباح أن تكون ملائمة من حيث قابليتها لسريان الزيت فيها، واشتعالها به، ولكونها من جهة قد يطرأ عليها ما يفسدها أو يمنع من اتقادها، وهي بذلك تشبه الفطرة، حيث إن الفطرة في عمومها<sup>(۱)</sup> هي: أن القلب بأصل خلقه قابل مهيأ لمعرفة الحق وقبوله وإرادة الخير، وقد يطرأ عليها ما يفسدها ويمنع من قبولها للحق.

قال ابن القيم- رحمه الله- مبيناً ذلك:

(رأنه إذا ثبت أن في الفطرة قوة تقتضي طلب معرفة الحق وإيثاره على ما سواه... فلقد ركز في فطرته الإقرار بالخالق، وهو التوحيد، ومحبة القصاص وهو العدل، وإذا ثبت ذلك ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لمعرفته سبحانه ومحبته وإحلاله وتعظيمه والخضوع له من غير تعليم ولا دعاء إلى ذلك، وإن لم تكن فطرة كل أحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج كثير

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على المراد بالنورين، ص (٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) اجتماع الجيوش الإسلامية ص (٨).

<sup>(</sup>٣) سيأتي مزيد إيضاح لحقيقة الفطرة عند الكلام على فوائد المثل.

منهم إلى سبب معين للفطرة مقوّ لها، وقد بينا أنّ هذا السبب لا يحدث في الفطرة ما لم يكن فيها، بل يعينها ويذكرها ويقويها، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين يدعون العباد إلى موجب هذه الفطرة، فإذا لم يحصل مانع يمنع الفطرة عن مقتضاها استجابت لدعوة الرسل ولابد بما فيها من المقتضي لذلك، كمن دعا جائعاً أو ظمآناً إلى شراب أو طعام لذيذ نافع لا تبعة فيه عليه ولا يكلفه ثمنه، فإنه ما لم يحصل هناك مانع فإنه يجيبه ولا بدّ....» إلى أن قال:

«رومن المعلوم إن كل نفس قابلة لمعرفة الحق وإرادة الخير، ومحرد التعليم لا يوحب تلك القابلية، فلولا أن في النفس قوة تقبل ذلك لم يحصل لها القبول، فإن لحصوله في المحل شروطاً مقبولة، وذلك القبول هو كونه مستعداً مهيئا له مستعدا لحصوله فيه»(١).

فالفطرة إذاً هي الاستعداد والقابلية لمعرفة الحق والركون إليه، ومؤهلة – إذا عرض عليها الحق وقبلته – لهداية الله وتوفيقه للإيمان.

والفتيلة في المصباح مهيأة صالحة لامتصاص الزيت، وهذا يقابل استعداد الفطرة وقبولها للعلم والهدى الذي جاء به الرسل.

<sup>(</sup>۱) مختصر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، للإمام ابن قيم الجوزية، اختصار حالد عبد الرحمن العك، ص (۱۱۲، ۱۱۳) دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى ۱٤۱٦ هـ.

والفتيلة صالحة قابلة للاشتعال، متفاعلة مع الشعلة التي توقدها، وهذا يقابل النور الذي يقذفه الله في قلب عبده الذي شرح صدره للإسلام.

### العلاقة بين الفطرة على الحق ووظيفة التعقل:

إن من الفطرة ما أودعه الله في قلوب الناس من القدرة على التعقل والتفكر التي هي آلة القلب ووظيفته.

ومن الفطرة أيضا ما أودع الله في القلوب من القوة على معرفة الحق، والتي عبر عنها ابن القيم بقوله المتقدم: «إن الفطرة قوة تقتضي معرفة الحق وإيثاره على ما سواه».

وبين هذين الأمرين وجوه اتفاق ووجوه اختلاف، أما وجوه الاتفاق فهي:

١- أن كلا منهما مُودَع في القلب حلقةً.

٢- أن دور كل منهما هو: التعرف على ما يؤديه البصر والسمع والفكر.

#### والفارق بينهما:

١- أن المعارف المودعة في الفطرة أوجدت فيها بأصل الخلقة، وأما
 المعارف المستفادة بوظيفة التعقل فهي مكتسبة.

٢- أن ما أودع في الفطرة من المعرفة لا يكون إلا حقاً، وقد
 تصرف عنه. أما ما يكتسب بالتعقل فقد يكون حقاً أو حلافه حسب نور

القلب و بصيرته.

فالقدر المشترك بين ما فطر عليه القلب من معرفة الحق، وبين وظيفة التعقل هو: أن كلا منهما قوة للمعرفة.

قال الراغب الأصفهاني: «وفطرة الله هي ما ركز فيه من قوته على معرفة الإيمان»(١).

وتقدم كلام ابن القيم في أن الفطرة: «قوة تقتضي معرفة الحق...». وهذا يؤكد وجود علاقة بينهما، هذه العلاقة هي:

إن ما ركز في قلوب العباد من القوة على معرفة الحق، هو الأصل لوظيفة التعقل في قلوب المؤمنين المنورة المبصرة.

أما قلوب الكفار فهي مظلمة، قد حُرفت فطرهم وبُدلت، وانصرفوا عن إفادها للحق. وفسد تعقلهم.

ومما يؤيد هذه العلاقة بين ما فطر الناس عليه من القوة على معرفة الحق، وبين وظيفة التعقل، التشابه بين دوريهما في القلب، وذلك أن القدر المشترك بين دوريهما هو:

أن كلاً منهما واسطة لإدراك الدلائل الخارجية الواصلة من السمع والبصر إلى القلب.

وهو دور يشبه دور الفتيلة التي توصل بين الريت وشعلة المصباح.

<sup>(</sup>١) المفردات في غريب القرآن ص (٣٨٢).

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى أن الفطرة أصل للتعقل والنظر، حيث قال: «البرهان الذي يُنال بالنظر فيه العلم، لا بد أن ينتهي إلى مقدمات ضرورية فطرية...» (١).

وبناء على هذا فإن الأقرب - والله أعلم - مقابلة فتيلة المصباح بتعقل المؤمن القائم على الفطرة السليمة.

فوظيفة التعقل عند المؤمن، تتشرب العلم الذي يصل إليها من السمع والبصر اللذين يتلقيان نصوص الوحي المبارك، كما أن الفتيلة تتشرب الزيت الذي يؤخذ من الشجرة المباركة.

فباستنارة القلب يستنير تعقله وتلك بصيرته، ويستنير تبعاً لذلك سمعه وبصره وفكره، حيث ينتفع بها، ويصح إدراكه وتعقله لما تؤديانه إليه من المعلومات.

## وخلاصة القول فيما يقابل أجزاء المصباح:

إن الفتيلة في المصباح يقابلها في الممثّل له - قلب المؤمن - تعقل المؤمن القائم على الفطرة السليمة.

ويقابل الزيت - الوقود - العلم الواصل إلى القلب المستمد من القرآن والسنة، ويقابل شعلة المصباح: هداية الله لعبده وشرح صدره بنور

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل، (٣٠٩/٣).

الإيمان الذي يقذف فيه.

# وخلاصة القول فيما يقابل أجزاء الممثّل به:

إن النور المركب المنبعث من المصباح - الحاصل من نور الزيت المشرق الصافي، ونور شعلة المصباح، المتلألئ على الزجاجة، الذي أنار الكوة - يقابل النور المركب من نور العلم والإيمان الذي يجعله الله في قلب المؤمن يهديه به.

فالمشكاة وهي الكوة تقابل قلب المؤمن.

والفتيلة التي في المصباح تقابل ما فطر عليه من الإدراك والتعقل السليم.

والزيت الذي يمدها، يقابل العلم المستمد من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

وإيقاد الفتيلة التي سرى فيها الزيت يقابل هداية الله العبد للإيمان بعد أن استحاب لداعي الفطرة وقبل العلم.

والزحاحة التي يزهر عليها النور، وينفذ من خلالها إلى حارج المصباح: تقابل أعمال القلب، ووظائفه التي سطع عليها النور وأكسبها البصيرة، فأثرت على أعمال المؤمن الظاهرة، وأقواله وسائر أحواله.

المبحث الثالث: الغرض من ضرب المثل، وأهميته.

مما تقدم من دراسة المثل الذي ضربه الله لنوره في قوله عز وجل: الأمَثُلُ تُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ. الآية.

يتبين أن المثل ضرب لبيان حقيقتين هامتين بهما تحصل هداية العباد وتمام تلك الهداية واستمرارها، وهما:

الحقيقة الأولى: إن الهداية والتوفيق للإيمان يكون بفعل الله حيث يشرح صدر عبده الذي اقتضت حكمته أن يهدى فيقذف سبحانه النور في قلبه، وهو نور حقيقي يجعله الله في قلبه هو نور الإيمان.

وهو – المشبه في المثل بنور المصباح – وهو النور الأول من النورين اللذين احتمعا في قلب المؤمن والمشار إليهما بقوله: ﴿ وَوَرُعَلَى نُورٍ ﴾ (٢) .

وهذا النور هو أساس الهداية وبدايتها، ولا سبيل إليه إلا بخلق الله والله الله على الله والله والله الله وايجاده كما قال سبحانه: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلَ اللَّهَ لَهُ تُورًا فَمَا لَهُ مِنْ تُورٍ ﴾ (٣) .

الحقيقة الثانية: إن سبب الهداية يكون من العبد عندما ينيب لما نزل من الوحي، ويستفيد مما أعطاه الله من الفطرة على الحق، ويستحيب لما

<sup>(</sup>١) سورة النور آية (٣٥).

<sup>(</sup>٢) سورة النور آية (٣٥).

<sup>(</sup>٣) سورة النور آية (٤٠).

تستدعيه من العلم الموافق لها.

فتعلم العلم وقبول القلب له نور، وهو النور الثاني من النورين المشار إليهما بقوله: ﴿ وَعُلَى نُورِ ﴾.

ويستحلص من ذلك حقيقة ثالثة هي:

أن تعلم العلم الشرعي لازم لتمام الهداية، واستكمالها، وذلك أنه كلما تعلم العلم من كتاب الله وسنة رسوله في وأذعن له تصديقاً وعملاً راد إيمانه ونوره.

وخلاصة القول في الغرض من ضرب المثل:

أن المثل بين بصورة محسوسة أموراً هامة، هي:

١ بيان أن الهداية من الله، وأنه - سبحانه - يهب للمؤمن نورا
 حقيقيا، يحيا به قلبه، ويستنير.

٢- أن سبب الهداية يكون من العبد إذا تعلم العلم واستحاب لما
 دل عليه من الحق.

۳- أن الله أنزل القرآن وما أوحى به إلى الرسول هذاية للناس،
 فمن اهتدى به هداه، ومن أعرض عنه أضله وأخزاه.

٤ - أن استمرار الهداية وزيادها تكون بالاعتصام بالكتاب والسنة
 وزيادة التعلم منهما والاهتداء بهما.

ه- بيان أثر النور المعطى للمؤمنين، القائم على العلم بالوحي المبين
 في صلاح قلوهم وأعمالهم وأقوالهم وسائر أحوالهم.

والمثل مع دلالته بصورته الشاخصة على هذه الأمور، فإنه يدل على أضدادها من حال الكافرين المعرضين عما نزل من الوحي بمفهومه.

وهذه الأمور التي تستفاد من مفهوم المثل جاء مثلان بعد مثل النور، يوضحانها، ويصورانها بصورة محسوسة.

#### أهمية المثل:

إن أهمية المثل تكمن في الأغراض الهامة التي يحققها، حيث يبين المثل العديد من المطالب التي توضح مصدر الهداية، وطريقها، وأسباب زيادتها، وأثرها على من هداهم الله، واصطفاهم لنوره، وهذه مطالب حد هامة.

قال أبو بكر بن العربي - رحمه الله -، في قوله تعالى: ﴿ مَثْلُ تُورِهِ...﴾ الآية: ﴿ وهذه آية من التوحيد كريمة، وعلى مرتبة في العلم عظيمة، ضربها الله مثلا للعلم والإيمان...﴾

والمثل بصورته المحسوسة يتفق في الدلالة على تلك المطالب الهامة مع كثير من الآيات، فهو من تصريف القول الذي تختلف فيه الأساليب، وتتفق المعاني.

وإن المرء ليعجب عندما يرى الآيات الكثيرة، والأمثال المضروبة، المتظافرة على بيان تلك المطالب، ثم يرى - ممن ينتسب إلى الإسلام - من

<sup>(</sup>١) قانون التأويل، لأبي بكر بن العربي، ت: محمد السليماني، ص (٤٧٥) دار القبلة للثقافة، حدة، الطبعة الأولى /١٤٠٦ هـ.

يحيد عن مدلولها، ويتطلب الهدى في غير ما أنزل الله، ولا يجد ما يعبر به عن ذلك أصدق من قول الله تعالى: ﴿انظرُ كُيْفُ نُصَرَّفُ الآياتِ ثُمَّ هُم مَ

#### أهمية دراسة مثل النور:

إن الأغراض المباركة التي يحققها مثل النور، والتي أكسبته تلك الأهمية العظيمة، توجب على علماء السنة العناية الفائقة به: بشرحه، وتبسيطه، ونشره بين الناس، وإبراز أقوال علماء السلف، والمفسرين المهتدين بأقوالهم، وشواهده من الكتاب والسنة، لتعم بركاته، ويتحقق نفعه في تشويق القلوب للعلم والإيمان والنور، وإيقافها على الطريق الموصل لذلك من دلالة المثل.

ولم أقف على من أفرد هذا المثل بدراسة متكاملة، تعتني بإبراز المعاني الإيمانية، وإيضاح الفوائد العلمية التي ينطوي عليها.

وإن كان مجموع كلام المفسرين والعلماء الذين تناولوا المثل على فهم السلف الصالح، فيه خير كثير.(٢)

سورة الأنعام آية (٤٦).

<sup>(</sup>٢) من أولئك الإمام ابن القيم- رحمه الله - حيث ذكر فوائد هامة حول المثل في بعض كتبه مثل: احتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والحهمية ص (٧-١٢)،

إلا أن تلك الجهود السُنِّية قوبلت بجهود كبيرة من العلماء والمفسرين الزائغين عن المنهج الحق في دراسة المثل والميل بمدلولاته عن الحق، وأخطر تلك الجهود التي استهدفت الميل بدلالة المثل عن الحق، ذلك الكتاب المنسوب إلى أبي حامد الغزالي<sup>(۱)</sup>، بعنوان [مشكاة الأنوار] والذي عمد فيه مؤلفه إلى تفسير المثل تفسيراً باطنيا، جعله بذلك أساسا للضلال

وكتاب الأمثال - المنتزع من كتاب إعلام الموقعين - ت: سعيد محمد نمر الخطيب ص (١٩٧).

وقد نقلت كلام بعض العلماء والمفسرين في معرض دراسة هذا المثل، وبينت في الهامش مراجعها مما يغني عن إعادة ذكرها هنا.

(۱) أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي، ولد سنة ٤٥٠هـ، كان متذبذب الديانة، بدأ بعلم الكلام، ثم خاض غمار الفلسفة بمختلف فروعها، ثم استقر أمره على الفلسفة الغنوصية الصوفية الاستشراقية، وألف آخر كتبه وأشهرها عليها مثل: إحياء علوم الدين، وميزان العمل، والمنقذ من الضلالي، ومشكاة الأنوار، وغيرها... وقد أنكر عليه جملة من العلماء حسارته على القول على الله بلا علم، واعتماده الأحاديث المكذوبة الواهية، وغير ذلك من المخالفات منهم: ابن الجوذي، وابن الصلاح، وابن شكر، وابن العربي المالكي، وابن ثيمية وغيرهم كثير. توفي سنة الصلاح، وابن شكر، وابن العربي المالكي، وابن ثيمية وغيرهم كثير. توفي سنة

انظر: شذرات الذهب، (٤/١) والبداية والنهاية، (٢١/٢١)، وكتاب مشكاة الأنوار، تصدير المحقق: د. أبو العلاء عفيفي، وكتاب أبو حامد الغزالي والتصوف، لعبد الرحمن دمشقية، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط: الأولى ١٤٠٦ هـ.

البعيد، ومستنداً للقائلين بوحدة الوجود.

قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن هذا الكتاب: «وهذا الكتاب كالعنصر لمذهب الاتحادية القائلين بوحدة الوجود...»(١).

وقال محقق كتاب (٢) [مشكاة الأنوار]:

(روهكذا وصل الغزالي في هاية تفكيره إلى نظرية أشبه ما تكون بنظرية وحدة الوحود، ومن العسير صرفها عن هذا المعنى إلا إذا اعتبرت أقواله من قبيل الشطح الصوفي (٣)، ولم يؤثر عن الغزالي أنه كان من

<sup>(</sup>۱) بغية المرتاد، في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد، من القائلين بالحلول والاتحاد، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق /د. موسى بن سليمان الدويش، مكتبة العلوم والحكم، بالمدينة النبوية، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ.

<sup>(</sup>٢) د. أبو العلاء عفيفي.

<sup>(</sup>٣) الشطح: من مصطلحات الصوفية، وهو عندهم: «قول كلام أحوف بلا التفات ومبالاة، مثل الكلام الذي يقوله الصوفية عند غلبة الحال والسكر. فلا قبول لهذا الكلام ولا ردّ، ولا يُؤخذ به، ولا يُؤاخذ صاحبه». [كشاف اصطلاحات الفنون، لمحمد التهانوي ٤/٤].

وزعمهم أنه لا يُردِّ ولا يُؤاخذ صاحبه، باطل. بل كل ما خالف ما جاء به النبي الله فهو مردود باطل، ويُؤاخذ صاحبه بما يستحقه من الحدِّ أو التعزير، إلا إذا كان مرفوعاً عنه القلم، وليست الحالة التي ذكروها من الحالات التي يُرفع فيها القلم عن المكلف.

أصحاب الشطحات، فهو يقرب قربا عجيبا من أصحاب وحدة الوجود حينما يقول:

(إن العالم بأسره مشحون بالأنوار... ثم ترقى جملتها إلى نور الأنوار ومعدلها ومنبعها الأول، وأن ذلك هو الله تعالى وحده لا شريك له، وأن سائر الأنوار مستعارة، وإنما الحقيقي نوره فقط، وأن الكل نوره، بل هو الكل، بل لا هوية لغيره إلا بالجاز... بل كما أنه لا إله إلا هو، فلا هو إلا هو. لأن "هو " عبارة عما إليه إشارة كيفما كان ولا إشارة إلا إليه(١)».(٢)

وقال المحقق أيضا:

«أما لماذا قصر الغزالي التشبيه الوارد في الآية على النور الإلهي الظاهر في الإنسان دون سائر المحلوقات، مع ألها تنص على أن الله نور السموات والأرض، أي نور كل ما في الوجود من أعلاه إلى أسفله، فذلك لأن الإنسان في نظره هو الموجود الوحيد الذي يتحلى فيه النور الإلهي في جميع مراتبه، في حين أنه لا يتحلى في غير الإنسان إلا في بعض المراتب...

<sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار، لأبي حامد الغزالي، ص (٦٠)، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٨٣. طبعت لحساب: وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصر.

<sup>(</sup>٢) مشكاة الأنوار، تصدير المحقق، ص (١٤).

وهكذا يكشف الغزالي عن الجانب الإلهي في الإنسان، ويصله بصلة مباشرة بالعالم العلوي. ويضع نظرية حديدة في طبيعة النبوة والولاية تستغني في تفسير وصول الوحي إلى الإنسان عن وساطة الوحي، أو أي مدد خارجي آخر خارج عن النفس الإنسانية ذاتما. ولماذا يحتاج النبي أو الولي إلى ملك الوحي وهو يحمل مصباح النور الإلهي في قلبه ؟»(1).

ولا يسعنا إزاء هذه الصلالات المتلاطمة إلا أن نقول: ﴿ سُبْحَامُكُ مَا نُهُمَانُ عَظِيمٌ ﴾.

وضلال هذا القول أظهر عند أهل الإسلام - العارفين بمقاصد الدين، وما دل عليه كتاب الله تعالى، وما جاء به النبي على - من الشمس في رائعة النهار -. ويكفي أن يعلم أن هذا القول أشد كفراً، وأخبث معتقداً من قول النصارى الذين زعموا أن عيسى - عليه السلام - له طبيعة إلهية، وأخرى بشرية، وذلك أن النصارى خصوا بهذا الزعم عيسى - عليه السلام - وهذا الدحال ومن حذا حذوه عمموه في سائر البشر، بل في سائر المخلوقات.

وقد يسر الله لهذا الكتاب جنديا من المرابطين للدفاع عن الدين هو الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - رحمه الله - فألف

<sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار، ص (٢١، ٢٢).

في نقض ما أسسه الغزالي فيه من الباطل وزخرف القول، كتابا هو: [بغية المرتاد] (١) ، بين فيه أصول الغزالي ومنابعه الفلسفية، التي استقى منها تلك الأفكار الضالة، ومنهجه الباطني، ومخالفته لمعالم دين الله وأصوله، وموافقته لأفكار الفلاسفة ونظرياتهم، وشيوحه في ذلك، وتلاميذه. وكر على الجميع كاشفاً عوارهم، ومبيناً شناعة أفكارهم. فتحمل عن الأمة فرض الكفاية، وأنكى في الملحدين أشد النكاية.

قال محقق كتاب [بغية المرتاد]:

(رإن الخطورة الحقيقية والفعلية في هذا الكتاب تكمن في أخذ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتفسيرها فلسفيا حسب مقصود الفلاسفة وهنا ينحدع القارئ فيظن أن القرآن دال على قول هؤلاء الفلاسفة ولا تعارض بينهما، وهذا أسلوب كل من حاول التوفيق بين الدين والفلسفة، وقد أبان الشيخ رحمه الله هذا الجانب بل هو المقصود من تأليفه لهذا الكتاب.

لقد تتبع الشيخ - رحمه الله - جميع ما ورد في كتاب المشكاة فناقشه من جميع حوانبه، وأبطل كل ما اشتمل عليه من الأمور الفاسدة المنافية للشرع، وكشف القناع عن فلسفة الغزالي وصوفيته، وسلوكه

<sup>(</sup>١) بغية المرتاد، في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد، من القائلين بالحلول والاتحاد.

طريق الباطنية، وبعده عن المنهج الصحيح لأهل السنة، باعتناقه تلك الأفكار المنحرفة والتأثير السيئ لها على من جاء بعده، وكشف أيضا عن ضعف الغزالي في علم الحديث، حيث لا يفرق بين الصحيح والضعيف».(١)

هذا وقد وحد كتاب [مشكاة الأنوار] عناية كبيرة، حيث يوجد له ما لا يقل عن ست وثلاين نسخة مخطوطة، وطبع عدة طبعات، وترجم إلى اللغة اللاتينية والإنجليزية، وكتبت عنه مقالات، وبحوث، وتقارير، نشرت في بعض الصحف العالمية. (٢)

ونقل بعض المفسرين خلاصة كلامه الذي حرف فيه دلالة المثل. (٣) ويوجد في الأمة الإسلامية اليوم من ينادي إلى العناية كهذا الكتاب، وبتفسير المثل على المنهج الباطني الذي سار عليه مؤلفه ليوغلوا في تضليل الأمة، التي هي بأشد الحاحة إلى معرفة الدين الحق، والعودة إلى نبعه الصافي الذي حاء به النبي على وسار عليه السلف الكرام، وتفضل الله بحفظه في الطائفة المنصورة الناجية إلى أن يأتي أمر الله، والذي هو الطريق

<sup>(</sup>١) بغية المرتاد، مقدمة المحقق، ص (١١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: مشكاة الأنوار، تصدير المحقق، ص (٤، ٧، ٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير الكبير، للرازي، (١٢ /٢٣٤، ٢٣٤).

وقد ترحم عليه في بداية النقل، و لم يعقب على كلامه بما يفيد الرد.

إلى ولاية الله، ورفع الذل والمهانة عن المسلمين.

من أولئك محقق كتاب [مشكاة الأنوار] حيث قال:

(رلم تلق رسالة [مشكاة الأنوار] من عناية الباحثين ما لقيه بعض كتب الغزالي الأحرى على الرغم من أهميتها ومنزلتها العالية بين كتب المؤلف، التي كتبها في عصر نضجه، والرسالة جديرة بالدراسة والتحليل العميق لما تلقيه من ضوء على بعض المسائل التي عالجها الغزالي في كتب سابقة عليها، ولألها تصور الموقف النهائي الذي وقفه من هذه المسائل، وقد جرؤ فيها على ما لم يجرؤ بالتصريح بمثله في أي موقف آخر، فقد أشرف فيها على القول بوحدة الوجود)(1).

وقد أشار محقق<sup>(۲)</sup> كتاب: [الأمثال في القرآن الكريم لابن القيم] إلى شرح الغزالي لمثل النور في كتابه [مشكاة الأنوار] مثنيا عليه، مدعيا أن المثل لازال بحاجة إلى تأمل ونظر باطني لمن كان له ذوق صوفي، وعلم بالأشعة والأنوار، ليدرك منه تصورا لوجود العالم وقيامه بوجود الواحد القهار!<sup>(۲)</sup>

فانظر كيف لم يقنع بتلك الضلالات التي حواها كتاب [مشكاة

 <sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار، تصدير المحقق، د. أبو العلا عفيفي، ص (٧).

<sup>(</sup>٢) سعيد محمد نمر الخطيب.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأمثال في القرآن الكريم لابن قيم الجوزية، ت: سعيد محمد نمر، ص (١٩٧) الهامش.

الأنوار] حتى طالب بالمزيد !

وأعجب كيف يحيل في هامش ذلك الكتاب المبارك لابن القيم، بفوائده النيرة المشرقة، وعلومه النافعة، إلى بحر الظلمات، ومجمع الجهالات، ليطفئ ما يعلق في ذهن القارئ من البصيرة والمعرفة بالحق، وما أقرب هذا المنهج من حال من قال الله فيهم: ﴿ وَإِخُواْ تُهُمْ يَمُدُونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ (١).

ولعل فيما ذكر كفاية في بيان مقدار البلية هذه الأفكار المنحرفة، والأباطيل المزحرفة، وما أحدثته من صرف الناس عن الاهتداء بالقرآن وأمثاله الحسان، وما تعرض له مثل النور من إلحاد وميل به عن المعاني السامية التي دل عليها، وبينها سلف الأمة وعلماء السنة.

وإنما المقصود هو التنبيه إلى وحوب العناية بالمعنى الصحيح الشرعي السلفي لأمثال القرآن الكريم، ببياها ونشرها، وحاصة ما امتدت إليه يد أهل الإحرام بالحرف والتشويه.

ومثل النور من أهم تلك الأمثال التي تتأكد العناية بها، ودراستها دراسة مستندة في تفسيرها إلى دلائل القرآن والسنة، وأقوال السلف الصالح، وأهل العلم من المفسرين وغيرهم السائرين على هجهم، ثم

سورة الأعراف آية (٢٠٢).

التواصي والتعاون على نشر تلك الدراسات وإتاحتها لطلاب الحق. (اليهلك مَنْ هَلك عَن بَينَة وَيَحْيا مَن حَيَّ عَن بَينَةٍ (١٠).

وعسى أن تحقق هذه الدراسة – التي يسرها الله لهذا المثل – جانباً من هذا الهدف العظيم. والله المستعان.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية (٤٢).

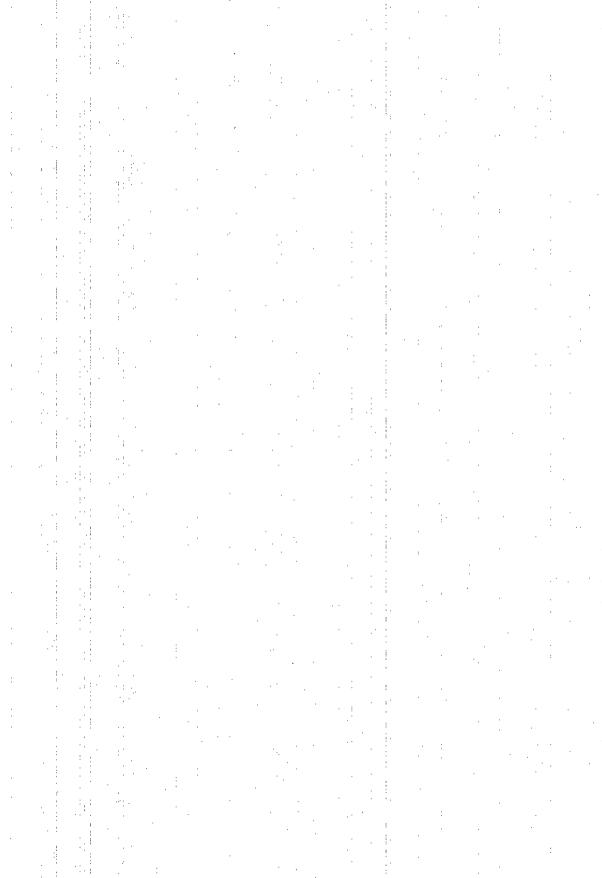

## المبحث الرابع: أهم فوائد مثل ((النور)).

لقد تضمن مثل «النور» فوائد وموازين هامة تتعلق بأصل الهداية، وبدايتها، ومادة استمرارها ورسوخها.

قال ابن القيم - رحمه الله -:

(روهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية، فيه من الأسرار والمعاني، وإظهار تمام نعمته على عبده المؤمن بما أناله من نوره، ما تقر به عيون أهله وتبتهج به قلوهم)(١).

# وأهم الفوائد التي سيجري الكلام عليها هي:

الفائدة الأولى: إثبات النور اسما من أسماء الله وصفة من صفاته.

الفائدة الثانية: دلالة المثل على أن الهداية والإيمان والنور من الله تعالى وأن سببه من الإنسان.

الفائدة الثالثة: دل المثل على أن الإيمان يزيد وينقص.

الفائدة الرابعة: دل المثل على أن للإيمان والعلم نوراً حقيقيا في قلوب المؤمنين.

الفائدة الخامسة: في مناسبة التعقيب على المثل بقوله تعالى: ﴿ وَي بُيُوتٍ

<sup>(</sup>١) احتماع الجيوش الإسلامية، لابن القيم، ص (٨).

أَذِنِ اللهُ أَنْ تُوفَعَ . . ﴾ الآية .

الفائدة السادسة: دلالة المثل على إعداد الله للإنسان بالفطرة السليمة، واستدعائها لنور الإيمان.

الفائدة السابعة: أثر نور العلم والإيمان في سلامة القلب ووظائفه.

الفائدة الثامنة: أن مثل النور ميزان توزن به المناهج الحادثة في تعيين

طريق تحصيل العلوم في المطالب الدينية.

وإلى بيان هذه الفوائد. والله المستعان.

الفائدة الأولى: ثبوت النور اسماً من أسماء الله، وصفة من صفاته.

حرت عادة المفسرين والعلماء في بحث ثبوت اسم الله «النون» واتصافه به - سبحانه - عند كلامهم على تفسير قول الله عز وجل: ﴿الله عُورِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ والمراد بالإحبار عن الله عز وجل بأنه: نور السَّمُواتِ والأرض.

قال ابن القيم - رحمه الله -: «وقد فسر قوله تعالى: ﴿ الله نُورِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ بكونه منوّر السموات والأرض، وهادي أهل السموات والأرض، وهذا إنما هو السموات والأرض، فبنوره اهتدى أهل السموات والأرض، وهذا إنما هو فعله. وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به ومنه اشتق له اسم «النور» الذي هو أحد الأسماء الحسنى، والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفها، وإضافة مفعول إلى فاعله» (١).

وحاصل كلام ابن القيم - رحمه الله - أن قول الله عز وحل: ﴿اللهُ نُورُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ﴾ لا تدل قطعا على وصف الله بالنور القائم بذاته، وإنما هي محتملة، لذلك ورد عن السلف تفسيرها بكونه سبحانه منور

<sup>(</sup>١) اجتماع الجيوش الإسلامية، ص (٦).

السموات والأرض، وهادي أهل السموات والأرض.

أما النور الذي هو من أوصافه سبحانه ومنه اشتق له اسم «النور» فهو ثابت من نصوص أحرى سيأتي بيالها قريبا - إن شاء الله...

وقد رجح ابن حرير - رحمه الله - أن معنى قول الله تعالى: ﴿اللهُ تُورِ اللهُ تُورِ اللهُ تُورِ اللهُ تُورِ اللهُ تُورِ اللهُ تُورِهِ إلى السَّمُواتِ وَالأَرْضِ، فَهُم بنُورِهُ إلى السَّمُواتِ وَالأَرْضِ، وَهُدَاهُ مَنْ حَيْرَةُ الضَّلالُ يَعْتَصِمُونَ (۱).

وقد بين - رحمه الله - وجه ترجيح هذا المعنى بقوله: ((و إنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك لأنه عقب قوله: (وكقد أَنزُكنا إليكُمْ النّاتِ مُنبّيناتٍ ومَثلاً مِن الذين خَلُوا مِنْ قَلكُم ومَوْعِظَةً للمتّقِينَ فكان ذلك بأن يكون خبرا يقع تنزيله من خلقه، ومن مدح ما ابتدأ بذكر مدحه، أولى وأشبه، ما لم يأت ما يدل على انقضاء الخبر عنه من غيره، فإذا كان كذلك، فتأويل الكلام: ولقد أنزلنا إليكم أيها الناس آيات مبينات الحق من الباطل، (ومَثلاً مِن الذين خَلُوا مِنْ قَلكُم ومَوْعِظَةً للمتّقِينَ فهديناكم ها، لأي هادي أهل السموات وأهل الأرض... ثم ابتدأ في الخبر عن مثل هدايته خلقه بالآيات المبينات التي أنزلها إليهم،

<sup>(</sup>١) جامع البيان، (٣٢٠/٩).

فقال: ﴿ مَثُلُ نُورِهِ كُمشْكُاةٍ فِيها مِصْبَاحِ ﴾ يقول: مثل ما أنار من الحق هذا التنزيل في بيانه: كمشكاة ، (١).

النور المضاف إلى الله عز وجل:

قال ابن القيم - رحمه الله -:

رإن النص قد ورد بتسمية الرب نوراً، وبأن له نوراً مضافا إليه، وبأنه نور السموات والأرض، وبأن حجابه نور، فهذه أربعة أنواع» (٢).

قوله: وبأن له نورا مضافا إليه: يقصد إضافة صفة إلى موصوفها، وأن النور وصفه القائم به كما تضاف إليه سائر صفاته القائمة به سبحانه.

وقوله: وبأنه نور السموات والأرض: يقصد إضافة مفعول إلى فاعله، فقد فسر بأنه منور السموات والأرض وبأنه هادي أهل السموات والأرض كما تقدم قريباً.

وقد بين – رحمه الله – هذين النوعين من أنواع النور المضاف إلى

<sup>(</sup>١) جامع البيان، (٣٢١/٩).

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم الجوزية، (١٩٤/٢) اختصار: محمد بن الموصلي، المطبعة السلفية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٣٤٩ هـ.

وانظر: دقائق التفسير لابن تيمية (٤٧٧/٤).

الله عز وحل في موضع آخر حيث قال:

راضافة النور إلى الله تعالى على أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفها، وإضافة مفعول إلى فاعله (١).

وسأبدأ بذكر أدلة هذين النوعين، ثم أتبع ذلك بذكر أدلة النوعين الآخرين:

النوع الأول: أدلة تبوت النور صفة ذات لله عز وحل.

قال الله عز وحل: ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُرُ بنور رَبِّها ﴾ (\*)

((فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا حاء لفصل القضاء))<sup>(٣)</sup>. قال ابن القيم – رحمه الله –:

((فأحبر أن الأرض يوم القيامة تشرق بنوره الذي هو نوره...)(١).

«إن الله عز وحل لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه

<sup>(</sup>١) احتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ص (٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر آية (٦٩).

<sup>(</sup>٣) احتماع الجيوش الإسلامية، ص (٦)، وانظر: جامع البيان لابن جرير (٣٠/١١)

<sup>(</sup>٤) مختصر الصواعق المرسلة، لابن القيم، (١٩٣/٢).

بصره من خلقه<sub>))</sub>(١).

وهذا الحديث دل على ثبوت نوعين من النور:

الأول: نور الحجاب، وهو مستفاد من قوله: ( حجابه النور).

والثاني: نور الذات، وهو وصف قائم به سبحانه ومستفاد من قوله: (رلو كشفه لأحرقت سبحات وجهه).

والسبحات: جمع سبحة، وهي النور والجلال والبهاء.

وقد نقل الإمام النووي اتفاق شراح الحديث من اللغويين والمحدثين على أن معني (رسبحات وجهه): نوره وجلاله وبماؤه. (٢)

ويؤكد أن المراد بالسبحات النور المضيء استخدام لفظ الإحراق في قوله: «لأحرقت».

فيكون معنى الحديث: لو كشف سبحانه الحجاب وتحلى لمخلوقاته لأحرق نوره المتجلى من وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.

ودلالة هذا الحديث قاطعة في ثبوت صفة النور لله عز وجل لمن تأمله وسلم من مرض التعطيل والتأويل.

وهذه الصفة - صفة النور - كغيرها من الصفات، تثبت لله مع

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله ﷺ: إن الله لا ينام....، (ح ۱۷۹)، (۱۲۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١٤/٣).

التنزية، على حد قوله سبحانه: ﴿ لَيْسَ كَمَنْلُهُ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴿ ﴿ وَلَهُ النَّالِينَ الْمُوارِ الشَّمْسُ والقمر أو غيرها من الأنوار المخلوقة. بل هو نور يليق به سبحانه لا يماثل المخلوق، فلكل ذات ما يناسبها من الصفات ولله المثل الأعلى والوصف الأكمل الذي ليس كمثله شيء، فيثبت ما أثبت الله وأثبت رسوله على من اتصاف الله بالنور، وينفي ما نفى الله من مماثلة المخلوق.

النوع الثاني: النور المضاف إلى الله إضافة مفعول إلى فاعله: وذلك كما في قوله تعالى: ﴿اللهُ نُورُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ﴾.

وقد تقدم (٢) بيان ما ورد عن السلف من تفسيرها بأنه منور السموات والأرض، أو هادي أهل السموات والأرض بما يجعل لهم من النور، كما في نحو قوله سبحانه: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلُ اللَّهَ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾.

وفي الحديث أن النبي كان يدعو من الليل: «اللهم لك الحمد أنت رب السموات والأرض، لك الحمد أنت قيّم السموات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السموات والأرض، قولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى آية (۱۱).

<sup>(</sup>٢) ص (٣٤٥) وما بعدها.

أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك حاصمت، وإليك حاصمت، وأعلنت، وأعلنت، وأعلنت، وأعلنت، وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك، (١).

قوله: ((لك الحمد أنت نور السموات والأرض) هو الشاهد لهذا النوع من النور المضاف إلى الله.

فالله نور السموات والأرض: أي منورهما وبه يهتدي من فيهما. (٢)
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أن تفسير النور
المضاف إلى السموات والأرض والمخبر به عن الله: بكونه منور
السموات والأرض أو هادي أهل السموات والأرض، لا يمنع من إثبات
ما ثبت في النصوص الأخرى من اتصافه بالنور وكونه اسما من أسمائه. قال
– رحمه الله –:

(رثم قول من قال من السلف (رهادي أهل السموات والأرض) لا يمنع أن يكون في نفسه نوراً، فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات المفسر من الأسماء أو بعض أنواعه، ولا ينافي ذلك

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْدَرِي اللهِ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْأَرْضَ وَالْدَرِي اللهِ عَلَى الفتح (٣٧١/١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري شرح صحيح البحاري (٤/٣).

ثبوت بقية صفات المسمى، بل قد يكونان متلازمين)(١). ثم قال:

«وكذلك من قال منور السموات والأرض، لا ينافي أنه نور وكل منور نور، فهما متلازمان» (٢).

وهذا الحديث - حديث دعاء النبي على من الليل - دل على فائدة هامة

في إثبات اسم النور لله عز وحل، وما يتضمنه من اتصافه بالنور. وذلك أنه على أحبر عن ربه بثلاثة أحبار:

بأنه: رب السموات والأرض.

وأنه: قيّم السموات والأرض ومن فيهن. وأنه: نور السموات والأرض.

والقول في هذه الأوصاف الثلاثة – رب، وقيوم، ونور – من حنس واحد.

وذلك أنه اشتق منها أسماء لله عز وحل، فهو سبحانه: الرب، والقيوم، والنور.

وهو سبحانه متصف بما دلت عليه من المعاني، فمن أوصافه:

<sup>(</sup>١) دقائق التفسير (٤/٩/٤).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص (٤٨٠).

الربوبية، والقيومية، والنور.

وهي من أسمائه الدالة على صفة فعلية، فهو الذي يرب خلقه ويصرف شؤونهم، وبه قامت السموات والأرض ومن فيهن، وهو المنور لهما الهادي لأهلهما.

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:

رإن الحديث تضمن ثلاثة أمور شاملة عامة للسموات والأرض وهي: ربوبيتهما، وقيوميتهما، ونورهما.

فكونه سبحانه رباً لهما، وقيوما لهما، ونورا لهما أوصاف له.

فآثار ربوبيته، وقيوميته، ونوره، قائمة بمما.

وصفة الربوبية مقتضاها هو المحلوق المنفصل. وهذا كما أن صفة الرحمة والقدرة والإرادة والرضى والغضب قائمة به سبحانه، والرحمة الموجودة في العالم، والإحسان والخير، والنعمة والعقوبة، آثار تلك الصفات، وهي منفصلة عنه. وهكذا علمه القائم به هو صفته. وأما علوم عباده فمن آثار علمه، وقدرهم من آثار قدرته»(۱).

وعلى هذا فالنور يضاف إلى الله على أنه منور لغيره، وإنارته لغيره فرع عن كونه نوراً في نفسه، وليس في الموجودات ما هو مُنوِّر لغيره وهو

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم (١٩١/٢).

في نفسه ليس بنور.(١)

وعلى هذا فإضافة النور إلى الله في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ نُورِهِ﴾ هو من هذا النوع، أي مثل نوره الذي يجعله في قلب المؤمن، ينوره به.

النوع الثالث: ثبوت اسم النور لله تعالى.

قال ابن القيم - رحمه الله -:

«إن النور حاء في أسمائه تعالى، وهذا الاسم مما تلقته الأمة بالقبول وأثبتوه في أسمائه الحسنى.... ولم ينكره أحد من السلف ولا أحد من أئمة أهل السنة، ومحال أن يسمي نفسه نوراً وليس له نور، ولا صفة النور ثابتة له، كما أن من المستحيل أن يكون عليما قديرا سميعا بصيراً، ولا علم له ولا قدرة، بل صحة هذه الأسماء عليه مستلزمة لثبوت معانيها له، وانتفاء حقائقها عنه مستلزمة لنفيها عنه، والثاني باطل قطعاً فتعين الأولى.(٢).

ففي هذا الكلام من ابن القيم - رحمه الله - بيان لنوعين من الأدلة على ثبوت اسم النور له - سبحانه - هما:

الأول: إن النور جاء في أسماء الله تعالى أي أن الله سمى نفسه نوراً

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم (٢٠٠/٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، (١٨٩/٢).

سبحانه كما في قوله: ﴿ الله نُورِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضُ ۗ (١) .

وقول النبي ﷺ في الحديث: «أنت نور السموات والأرض» (٢٠٠٠).

قال ابن تيمية – رحمه الله –: «النص في كتاب الله وسنة رسوله قد سمى الله نور السموات والأرض، وقد أخبر النص أن الله نور، وأخبر أيضا أنه يحتجب بالنور، فهذه ثلاثة أنوار في النص» (٣).

الثاني: إن الأمة تلقته بالقبول وأثبتوه في أسماء الله الحسنى ولم ينكره أحد من السلف ولا أحد من أئمة أهل السنة.

ومراد ابن القيم - رحمه الله - بقوله: ((وأثبتوه في أسمائه الحسني)) يقصد بذلك من عني من السلف بتتبع الأسماء الحسني وحصرها، سواء فيما أدرج في حديث أبي هريرة (١٤) الله تسعة وتسعين اسماً))(٥)

سورة النور آية (٣٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث ص (٣٥١).

<sup>(</sup>٣) دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية، (٤٧٧/٤).

<sup>(</sup>٤) أبو هريرة الدوسي اليماني، المحتلف في اسمه واسم أبيه على أقوال، أرجعها عبد الرحمن بن صخر، أسلم أبو هريرة عام خيبر في السنة السابعة، وشهد خيبراً، ولازم النبي على حتى وفاته، وكان أحفظ الصحابة للحديث، توفي سنة ٥٩ هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء ٧٨/٢، والبداية والنهاية (١١١/٨).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي، كتاب الدعوات، (ح ٣٥٧٤)، سنن الترمذي (١٩٢/٥) وقال: «هذا حديث غريب... وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن

أو في اجتهاداهم لحصرها لعدم ثبوت التعيين من رسول الله ﷺ.

وقد عنى ابن حجر العسقلاني<sup>(۱)</sup> – رحمه الله – بتتبع الأسماء الواردة في روايات حديث أبي هريرة، وما أضافه العلماء على ذلك أو توقفوا فيه، ثم ختم البحث باحتهاده هو في تعيين أسماء الله التسعة والتسعين المشار إليها في الحديث وذكر من جملتها اسم الله النور، وذكر أنه من الأسماء المضافة حيث قال بعد أن ذكر بعض الأسماء الذي تتبع ورودها في القرآن: «فهذه سبعة وعشرون اسما إذا انضمت إلى الأسماء التي وقعت في رواية الترمذي مما وقعت في القرآن بصيغة الاسم تكمل التسعة والتسعون وكلها في القرآن لكن بعضها بإضافة كالشديد من الشيد العقاب (۲)...

النبي ﷺ، لا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا من هذا الحديث». وقال ابن كثير – رحمه الله –: «والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه». تفسير القرآن العظيم، (٢٦٩/٢).

<sup>(</sup>۱) الحافظ العلامة أحمد بن على بن حجر العسقلاني المصري الشافعي، ولد سنة ٧٧٣ هـ.. له مؤلفات كثيرة من أهمها: فتح الباري شرح صحيح البخاري، والإصابة في معرفة الصحابة، ولسان الميزان، توفي سنة ٨٥٢ هـ..

انظر: الصوء اللامع لأهل القرن التاسع، للسخاوي (٣٦/٢)، وشذرات الذهب لابن العماد، (٢٨٠/٧).

<sup>(</sup>۲) سورة غافر آية (۳).

# والنور من قوله ﴿ يُورِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ ﴾....»(١).

كما يفهم من استعراضه لجهود علماء السلف في تعيينها اتفاقهم على عد النور من أسمائه سبحانه. وهذا الذي عليه مدار الاحتجاج بورود اسم النور لله عز وجل وهو الذي عبر عنه ابن القيم - رحمه الله - بكلامه المتقدم بقوله:

ران الأمة تلقته بالقبول وأثبتوه في أسماء الله الحسنى ولم ينكر أحد من السلف ولا أحد من أئمة أهل السنة».

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن جماهير علماء المسلمين يثبتون لله اسم النور ولا يتأولونه (٢).

و بهذا يتبين أن النور من أسماء الله الحسنى، دل على ذلك الكتاب واتفاق علماء السلف.

وأنه مشتق (٣) من وصف النور القائم به سبحانه وتعالى (١).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (۲۱۸/۱۱)، وانظر: البحث كاملاً من ص (۲۱۹-۲۱۶).

<sup>(</sup>٢) انظر: دقائق التفسير، (٤٧٢/٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم بيان المراد باشتقاق أسماء الله تعالى، ص (٢١٨).

<sup>(</sup>٤) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ص (٦).

النوع الرابع: إثبات أن النور حجابه سبحانه وتعالى.

ورد التصريح بذلك في الحديث المتقدم الذي رواه الإمام مسلم: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»(۱).

وفي رواية: «حجابه النار».

قال ابن تيمية - رحمه الله -:

«فهذا الحديث فيه ذكر حجابه، فإن تردد الراوي في لفظ النار والنور لا يمنع ذلك، فإن مثل هذه النار الصافية التي كلم بها موسى يقال لها نار ونور كما سمى الله نار المصباح نوراً بخلاف النار المظلمة كنار جهنم، فتلك لا تسمى نورا».

ومن أدلة الحجاب ما رواه مسلم أيضا أن النبي ﷺ سُئل: هل رأيت ربك ؟ قال: «نور أنَّى أراه»<sup>(٢)</sup>.

وفي رواية: ‹‹رأيت نوراً››<sup>(٤)</sup>.

والمراد بقوله: «نور أنَّى أراه» أن النور الذي هو الحجاب يمنع من

<sup>(</sup>١) تقدم ص (٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) دقائق التفسير (٤٧٨/٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: نور... (ح١٧٨)، (١٦١/١).

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع.

رؤيته، فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته. وقوله: «رأيت نوراً» أي أنه رأى الحجاب<sup>(۱)</sup>.

## وخلاصة الفائدة الأولى من فوائد هذا المثل:

أن الأدلة من الكتاب والسنة دالة على أن النور صفة لله عز وجل صفة ذات وصفة فعل، وأن النور من أسماء الله الحسني وأن حجابه النور، وأقوال السلف الصالح متظافرة على إثبات ذلك.

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ص (٢١٤)، المكتب الإسلامي، ط /٤، ١٣٩٢م.

الفائدة الثانية: دلالة المثل على أن النور والهداية للإيمان من الله تعالى، وأن سببها من الإنسان.

لقد تقرر عند دراسة المثل أن الغرض من ضربه إنما هو لبيان حقيقتين هامتين.

الحقيقة الأولى: مستفادة من قوله: ﴿مَثُلُ نُورِهِ﴾: وهي أن أصل الإعان يكون من الله عندما يشرح صدر عبده المؤمن للإسلام ويجعل له نوراً فيبدأ به النور والحياة.

وهذا هو فعل الله، وخلقه للهداية في قلوب العباد إذا استحقوا ذلك واقتضت الحكمة أن يُهدوا.

وسوف يأتي بيان أن الهداية والإضلال من فعل الله تعالى، عند دراسة مثل الظلمات ضمن فوائده.

الحقيقة الثانية: مستفادة من تشبيه العلم المستفاد من الوحي الواصل للقلب بالزيت الحيد.

والذي يدل على أن قبول العبد وإنابته لما نزل من الحق وتشربه له هو السبب في هداية الله له، وإيقاد النور في قلبه.

والسبب الذي حعله الله لابتداء النور والإيمان والهداية، هو نفسه السبب في استمرارها وزيادها، فاستدامة النور وقوته وسلامته، وتنامي حياة القلب إنما تكون بالعلم بالكتاب والسنة، والعمل به، فهي غذاؤه،

ومادة حياته.

قال ابن القيم - رحمه الله -:

((إن ضياء النار يحتاج في دوامه إلى مادة تحمله، وتلك المادة للضياء بمنسزلة غذاء الحيوان، فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل الصالح يقوم بها ويدوم بدوامها، فإذا ذهبت مادة الإيمان طفئ كما تطفأ النار بفراغ مادةها)(().

والاعتبار الصحيح لهذا المثل وما تقدمه من قول الله تعالى: ﴿ وَكُفَّدُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُفَّدُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللللَّا الللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّا الللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللل

ومعرفة الإنسان لهذه الحقيقة التي دل عليها المثل من أسباب سعادته في الدارين.

فإذا عرف أن هدايته تكون بالعلم بالكتاب والسنة والعمل بهما،

<sup>(</sup>١) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ص (٢٠).

<sup>(</sup>٢) سورة النور آية (٣٤).

وأن ذلك هو الطريق الأوحد لمعرفة العلوم والحقائق في المطالب الإلهية والغيبية، والمطالب السرعية، فقد وضع قدميه على الطريق المستقيم، وكلما سار فيه ازداد بصيرة وعلما بسبل السلام، واستبانت له الظلمات ومواطن الهلكات، واستقر قدمه على الهدى، وقوي استمساكه بالعروة الوثقى، مما يزيد حظه من ولاية الله، ويمكنه في أسباب السعادة.

قال سبحانه مبينا أن الهداية والسلامة إنما تكون بنور العلم المستقى من الكتاب والسنة: ﴿ وَقَدْ جَاءَكُم مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِنّابٌ مُبِينٌ \* يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ النَّهِ وَوَرُّ وَكِنّابُ مُبِينٌ \* يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ النَّالَةِ وَوَكُنّا بُ مُبِينٌ \* يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ رَضُوانَهُ سُبُلَ السَّلام وَيُخْرِجُهُم مِنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ مِا ذِنْهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١).

وقال أيضاً: ﴿ هُو الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِينَ رَسُولًا مِنهم يَتُلُو عَلَيْهِم وَايَّاتِه

ويُزكِيهم ويعلِّمهُم الكِتَابِ وَالحكمةَ وإنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفي صَلالٍ مُبين (١٠٠٠)

فالخروج من الصلال المبين إلى الهدى المبين إنما يكون بالعلم بالكتاب والحكمة لا بغيره.

والناس بأشد الحاجة إلى من يدلهم إلى المصدر الموثوق لتحصيل

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآيتان (١٥، ١٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الحمعة آية (٢).

العلوم الصحيحة والحقائق في المطالب الإلهية والشرعية.

وهذا المثل بما ينطوي عليه من تشبيه بليغ ودلالة قاطعة يؤدي هذا الغرض ويوجب لمن تأمله اليقين بأن لا طريق إلى المعرفة الصحيحة إلا بتعلم كتاب الله وسنة رسوله على لللك قال سبحانه في ختام المثل:

# الْوَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ

فالناس عامة، وأهل الإيمان خاصة، بحاجة إلى تدبر هذا المثل وفقهه ليتبين لهم الطريق الحق الأوحد لمعرفة الحقائق الإيمانية.

والله سبحانه بين الطريق للمعرفة في هذا المثل وغيره من الآيات إقامة للحجة على من طلب المعرفة في غير الكتاب والسنة.

فضرب - سبحانه - هذا المثل للناس، لشدة حاجتهم إليه، وعظيم نفعه لهم، وإتماماً للحجة على عباده. ﴿ لَلْهِ لِللَّهُ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنةٍ ﴿ وَيَحْيَى مَنْ اللَّهُ عَن بَيِّنةٍ ﴿ وَيَحْيَى مَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وقد بين ابن القيم - رحمه الله - أن العلم الذي أوحاه الله إلى رسوله على هو الطريق إلى حياة القلوب واستنارتها، وأن العبرة بصحة العلوم، واستمدادها من مشكاة النبوة، لا بكثرتها مع التخليط، بين ذلك في معرض كلامه حول قول الله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية (٤٢).

﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْإِيَانُ وَلاَ الْإِيَانُ وَلاَ عَلَىٰكَ تَدْدِي إِلَى صِرَاطِ الْإِيَانُ وَلَكِنَ جَعَلْنَاهُ مُورًا تَهْدِي بِهِ مَنْ تَشَاءً مِنْ عِبَادِيَا وَإِيَكَ لَتُهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ (١٠).

حيث قال: «فسمى وحيه روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح التي هي الحياة في الحقيقة ومن عُدمها فهو ميت لا حي.. وسماه نوراً لما يحصل به من استنارة القلوب وإضاءها وكمال الروح بهاتين الصفتين بالحياة والنور، ولا سبيل إليهما إلا على أيدي الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، والاهتداء بما بعثوا به، وتلقي العلم النافع والعمل الصالح من مشكاةم، وإلا فالروح ميتة مظلمة، وإن كان العبد مشارا إليه بالزهد والفقه والفضيلة والكلام في البحوث. فإن الحياة والاستنارة بالروح الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - وجعله نورا يهدي به من يشاء من عباده... فليس العلم كثرة النقل والبحث والكلام، ولكن نور يميز به صحيح الأقوال من سقيمها، وحقها من باطلها، وما هو من مشكاة النبوة مما هو من آراء الرجال» (٢).

وهذه الفائدة المستوحاة من هذا المثل – وهي إخلاص التلقي

<sup>(</sup>١) سورة الشورى آية (٥٢).

<sup>(</sup>٢) احتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص (٢٤).

للأمور الدينية والمطالب الغيبية من الوحي المطهر - هي خطوة هامة ومقدمة في واقع المسلمين اليوم، في مجال النهوض بهم، والعمل على عودهم إلى الدين القويم، وفي سبيل توحيدهم وضم جهودهم للعمل على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وعزهم ورفعتهم، فذلك لا يكون إلا إذا سبقه عملية مراجعة لأحوالهم وأوضاعهم وعرضها على الميزان العلمي الذي حاء به الوحي المطهر، وإخضاع تلك الأحوال والأوضاع الدينية والدنيوية لحكمه، والتخلص مما يخالفه.

وبذلك يسعى المسلمون أولاً إلى استحلاب ولاية الله، والله وليهم - إذا جاؤوا بشرط الولاية - يحوطهم بعنايته وتوفيقه، ويدافع عنهم، ويكلل أسبابهم بالتوفيق، ويكمل نقصهم ويهيّئ لهم من أمرهم رشداً.(١)

## وخلاصة هذه الفائدة:

أن المثل دل على أن إيمان العبد يوجد بفعل الله عز وحل حيث يشرح صدره فيحيا القلب ويستنير، وأن هذا النور – نور الإيمان – يحتاج

<sup>(</sup>۱) تكلمت عن هذا الأمر وهو وجوب إخلاص التلقي عن الوحي المطهر في جميع المطالب في جانب العقيدة والعبادات والأخلاق والآداب، وأهميته للمجتمع المسلم والسبيل إلى تحقيقه - في بحثي لرسالة الماجستير بعنوان: [أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة] المقدمة للجامعة الإسلامية عام ١٤١٢هـ. انظر: ص (٤١٥-٤١٥).

إلى مادة من نور العلم المستخلص من الوحي يقوم بها ويدوم بدوامها ويزيد ويصفو بزيادتما وصفائها، وإذا ضعف العلم أو استقى من غير الوحي ضعف نور الإيمان وربما انطفأ كما تنطفئ النار بفراغ مادتما.

الفائدة الثالثة: دل المثل على أن الإيمان يزيد وينقص.

وذلك مستنبط من تشبيه العلم النازل بالوحي بالزيت الذي يمد المصباح بوقوده.

وكلما كان الزيت حيداً في مادته، وزاد في كميته، قوي نور المصباح وازداد إشراقا وصفاء. وكذلك نور الإيمان في قلوب أولياء الرحمن يزيد بزيادة العلم وصفائه من العلوم الدحيلة، والعمل به.

كما ينقص بضعف العلم، أو خلطه بعلوم ليست من الوحي، أو عدم العمل بالعلم.

وما دل عليه المثل من كون الإيمان يزيد وينقص هو الذي تظافرت على بيانه النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح.

وقد ذكرت طرفا من تلك الأدلة في المقدمات المتعلقة بالإيمان في الباب الأول(١).

وهذه الفائدة يترتب عليها أن يكون نور الإيمان والعلم في قلوب المؤمنين متفاوتاً قوة وضعفاً بحسب ما عند كل منهم من العلم والإيمان.

<sup>(</sup>۱) تقدم ص (۲۰۸).

وانظر: للاستزادة: كتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للشيخ د. عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، دار القلم والكتاب بالرياض، الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ...

والنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - هو أكمل المؤمنين علما بالله وبدينه وإيماناً وعملاً فهو الذي تحقق فيه كمال نور الإيمان والعلم.

وعلى هذا يوجه قول من قال: إن المراد بالنور في قوله تعالى: ﴿مُثَّلُ

يُوره﴾ هو النبي محمد ﷺ.

قال ابن جرير – رحمه الله –: ا

«وقال آخرون بل عني بالنور: محمداً ﷺ وقالوا: الهاء التي في قوله

تعالى: ﴿مَثَّلُ بُورِهِ﴾: عائدة على اسم الله)(١).

فالنبي ﷺ وصف بأنه نور وسراج منير، كما قال تعالى: ﴿ إِلَا أَنِهَا النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ ا

قال ابن حرير -رحمه الله-: (روقوله: ﴿ إِذْنِهِ ﴾ يقول: بأمره إياك بذلك. ﴿ وَسِرَاجاً منيراً ﴾ يقول: وضياء لخلقه يستضيء بالنور الذي أتيتهم به من

عــند الله عــباده (منيرا) يقول ضياء ينير لمن استضاء بضوئه، وعمل بما أمره، وإنما يعني بذلك: أنه يهدي به من اتبعه من أمته»(").

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٢٢/٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب من الآية (٤٥ – ٤٨).

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (١٠/٧/٠٠).

فالنبي ﷺ وصف بأنه نور باعتبارين:

الأول: أنه قد عمر قلبه بنور العلم والإيمان، فهو الأنموذج البشري الذي اكتمل فيه النور لكمال علمه وإيمانه. فاتقد سراجه أتم الاتقاد.

قال ابن القيم - رحمه الله -:

روقد اختلف في مفسر الضمير في أنوره فقيل هو النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أي مثل نور محمد الله وقيل مفسره المؤمن أي مثل نور المؤمن. والصحيح أنه يعود على الله سبحانه وتعالى. والمعنى مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده. وأعظم عباده نصيبا من هذا النور رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم» (1).

الاعتبار الثاني: أنه قد بدا عليه ومنه النور ظاهراً وباطناً.

حيث عمل بالعلم والإيمان. فعمله نور، وقوله نور، وفي كل أحواله على نور من ربه. وقد دعا إلى الله وبلغ البلاغ المبين، فهدى الله به من شاء من عباده واستناروا بما بلغهم به من نور الوحي.

فهو ﷺ سراج منير، مستنير في نفسه منير لغيره.

(روالنور في الحقيقة هو كمال العبد في الظاهر والباطن)) (٢).

والاقتباس من نوره ﷺ يكون بتعلم ما جاء به من العلم المدلول عليه

<sup>(</sup>١) احتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص (٧).

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، (٢٠٣/٢).

بنصوص الكتاب والسنة.

والانتفاع من نوره والله يكون باتباعه والاهتداء بهديه والاستنان بسنته، وألا يفعل فعلاً يتعبد الله فيه إلا وعنده شاهد عليه مما جاء به الله من الوحي، أو من سيرته وما كان عليه من الأحوال، لذلك قال سبحانه:

﴿ لَقَدَكَانَ لَكُم فِي رَسُولِ الله أَسْوَةَ حَسَنَةٌ لَمْ كَانَ يَرْجُو الله وَاليَوْمِ الآخِرِ وَدَكَ اللهُ كَثْنَ أَنْ اللهِ اللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَدَكَ اللهَ كَثْنَ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

#### خلاصة هذه الفائدة:

أن المثل دل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بزيادة العلم الواصل للقلب المستفاد من نور الكتاب والسنة كما ينقص بنقصه.

ومأخذ ذلك من المثل هو تشبيه العلم الذي يمد القلب بالمعارف والحقائق الإيمانية بالزيت الذي يمد المصباح بالوقود، وكون المصباح يزيد ضوؤه ويصفو بزيادة الزيت وجودته.

والمؤمنون يتفاوتون بقوة النور الكائن في قلوهم بحسب ما عندهم من العلم والإيمان.

وأكمل المؤمنين نوراً هو النبي ﷺ لكمال علمه وإيمانه.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب آية (٢١).

الفائدة الرابعة: دل المثل على أن للإيمان والعلم نوراً حقيقياً في قلوب المؤمنين.

وذلك مستفاد من التشبيه نفسه، حيث لا يفهم من تشبيه نور الإيمان والعلم بالمصباح المتقد الذي وقوده زيت حيد، إلا حقيقة ذلك النور، وإنما ضرب المثل لبيان حقيقته وما يتعلق به من الأوصاف وما ينتج عنه من الآثار.

ولا يجوز أن يقال إن الله ضرب مثلاً محسوساً لبيان وإيضاح أمر مجازي لا حقيقة له.

فالقلب يحيا بنور الوحي كما تحيا الأرض بالماء، وحياة القلب ونوره أمران وحوديان حقيقيان.

وكذلك كل ما نسب إلى القلب من أضداد الحياة والنور: كموت القلب وعماه، والحتم والطبع والأقفال... ونحوها فهي على حقيقتها، «ولا تصغ إلى قول من يقول: إن هذه مجازات واستعارات»(١).

وليس المراد إذا قيل أن النور في القلب نور حقيقي أنه كالأنوار المحسوسة، ولا أن العمى الذي يصيب القلب كالعمى الذي يصيب العين، ولا أن حياة القلب وموته كحياة البدن وموته.

<sup>(</sup>۱) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لابن قيم الجوزية، ص (١٩٥).

فهذه الألفاظ وإن كانت حقيقة في كل ما تنسب إليه، إلا أن الحقائق تختلف باحتلاف محالها التي تعلقت بها.

قال ابن القيم – رحمه الله –:

«فإن هذه الأمور إذا أضيفت إلى محالّها كانت بحسب تلك المحالّ»(١).

فحياة البدن حقيقة، وحقيقته سريان الروح فيه، وموته حقيقة، وحقيقته مفارقة الروح له.

وحياة القلب حقيقة، وحقيقته قذف الله الإيمان فيه. وموته حقيقة، وحقيقته وحقيقته مفارقة الإيمان له وخلوه منه. ونور القلب حقيقة، وحقيقته أن يجعل الله فيه النور. وعماه حقيقة، وحقيقته خلوه من ذلك النور نور العلم والإيمان.

وهكذا في كل الألفاظ المنسوبة إلى القلب فهي على الحقيقة المناسبة للقلب، على قاعدة «لكل ذات ما يناسبها من الصفات».

وكما دل المثل - كما تقدم - على أن نور القلب حقيقة، إذ لا يضرب المثل لشيء لا حقيقة له، فقد وردت آية واضحة الدلالة قاطعة في إثبات عمى القلوب حقيقة وهي قول الله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضَ

<sup>(</sup>١) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ص (١٩٥). ﴿ ﴿

فَتكون لهم قُلُوب يعقِلُون بهَا أَوْ آذَان يَسْمَعُونَ بها، فإنَّها لا تَعْمَى الأبصار ولَكن تَعْمَى القَلْصار ولَكن تَعْمَى القَلُوب الَّتِي فِي الصَّدُورُ (١٠٠٠).

فقوله سبحانه: ﴿فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُور﴾.

المراد: إن معظم العمى وأصله هو عمى القلب، ولم يرد سبحانه نفي العمى عن الأبصار، وإنما أراد أن عمى القلوب أولى بهذا الوصف وأحق به لشدة خطره وضرره على صاحبه. (٢)

فعمى القلب أمر حقيقي وجودي يقوم بالقلب ويؤثر فيه تأثيرا معينا يترتب عليه فساده وضلاله، وينعكس ذلك على جوارح الإنسان الأحرى، كما قال الله وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب)(١).

فأكدت هذه الآية أمرين:

الأول: حقيقة عمى القلوب وأنه هو الأصل، وأعظم من عمى الأبصار وأخطر.

<sup>(</sup>١) سورة الحج آية (٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: شفاء العليل ص (١٩٦) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص (١٩١).

الثاني: إن القلوب التي تعمى هي القلوب المعروفة الكائنة في الصدور.

فالقلوب تحيا وتبصر وتموت وتعمى، ونصيبها من ذلك متأثر بما فيها من الإيمان والعلم قوة وضعفا.

كما أنما قد تكون عوراء وذلك إذا حلط العلم المستمد من الكتاب والسنة، ويقع في ضلالات بسبب تلك الظلمة التي نتجت عن العلوم الدحيلة.

ومثله في المصباح: إذا حلط الوقود الجيد بوقود رديء فإنه يضعف نوره، وينبعث منه دحان يلطخ باطن الزجاجة، وكلما زاد الوقود الرديء زاد الدحان حتى يظلمها.

### وخلاصة هذه الفائدة:

أن المثل دل على أن النور الذي يجعله الله في قلوب المؤمنين نور حقيقي، ومأحد ذلك هو تشبيه ذلك النور – الذي يعلم معناه ولا تعقل كيفيته (١) – بنور المصباح المحسوس. ولا يجوز تشبيه شيء

<sup>(</sup>۱) حقيقة النور الذي هو فعل الله، ووجوده في القلب من جنس وجود الروح في البدن، ووجود العقل، وهذه يقطع بأن لها وجوداً حقيقياً، لكن لا تعرف كيفيتها.

مجازي لا حقيقة له بشيء محسوس، بل إن التشبيه بالمحسوس يؤكد وجوده وحقيقته.

\_

وأثر نور العلم والإيمان على المؤمن له حقيقة أيضا، وهي التي عبر عنها ابن القيم – رحمه الله – بقوله المتقدم: «والنور في الحقيقة هو كمال العبد في الظاهر والباطن». انظر: ص (٣٦٩).

الفائدة الخامسة: مناسبة التعقيب على المثل بقوله تعالى:

﴿ وَيَ بُيُوتِ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ نُوْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوّ وَالآصال \* رجَالٌ لاَ تُلْهِيهُمْ تَجَارَةُ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيّاءِ الزَّكَاةِ يَحَافُونَ يُومًا تَعْلَمُ وَاللَّهُ عَنْ فَوْلَهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيّاءِ الزَّكَاةِ يَحَافُونَ يُومًا تَعْلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَيْدِ فَعَيْدِ فَعَلَمُ وَلَا يَعْبُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضِلِهِ وَاللَّهُ مَنْ يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابِ (١٠).

احتلف المفسرون وأهل اللغة في قوله تعالى: ﴿ فِي بُيُوتِ ..... ﴾

اختلافاً واسعاً، ومرد أقوالهم إلى ما يلي:

١ – أنها متعلقه بما قبلها.

٢- ألها متعلقه بما بعدها.

٣- أها على تقدير محذوف.

٤- أها مستأنفة لا علاقة لها بما قبلها وما بعدها (٢).

أما القول بأنها متعلقة بما بعدها، والقول بأنها مستأنفة، فهي أقوال لا تخلو من بعد أو تكلف (٢). وتلعى تلك العلاقة العظيمة بين ما دل عليه

<sup>(</sup>١) سورة النور آية (٣٦ – ٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد، لحسين بن أبي العز الهمداني، (٣٠٠/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: نفس المصدر.

مثل النور وبين أولئك الرحال الذين قلوهم معلقة بالمساحد.

وأما كونها متعلقة بما قبلها، فسأذكر نما قيل فيه قولين. أما الأول فلشهرته عند المفسرين. والثاني لكونه أقرب إلى الصواب، وبيان علاقة نور العلم والإيمان بأولئك الذين يعمرون بيوت الله.

وعلى القول بتقدير محذوف فسأذكر فيه ما أرى أنه يربط بين ما دلّ عليه مثل النور، وبين الرحال الذين يعبدون الله في بيوته.

فهذه ثلاثة أقوال، وتفصيلها فيما يلي:

(الأول): أن المراد المصابيح المشبه بها وهي المصابيح المحسوسة التي توقد بالزيت.

ويكون المعنى كما قال ابن جرير – رحمه الله –:

ريعنى تعالى ذكره بقوله: ﴿فِي بُيُوتِ أَذِن اللهُ أَنْ يُرْفَعَ ﴾: الله نور السموات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، في بيوت أذن الله أن ترفع»(١).

والبيوت هي المساجد<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) جامع البيان، (٣٢٩/٩).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

وعلى هذا القول أكثر المفسرين(١).

(الثاني) أن المراد أن المصابيح المشبهة بالمشكاة - مصابيح الإيمان في قلوب عباد الرحمن التي تضاء بالعلم المستقى من الوحي - كائنة في بيوت ...

وقد أشار إلى هذا بعض المفسرين حيث قال:

رولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد، ذكرها منوها بها، فقال: ﴿فِي بُيُوتِ أَذِن الله ﴾،(٢).

ويكون التقدير على هذا القول:

مثل نوره في قلوب المؤمنين، حال كولهم ﴿ فِنِي بُيُوتِ أَذِن اللهُ أَنْ

تُرْفَعَ. . . ﴾ الآية، كمشكاة فيها مصباح.

وهذا القول ليس ببعيد عن القول الأول. وذلك أن كلا القولين يشتركان في تعلق البيوت بالمصابيح. أي: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح... في بيوت أذن الله أن ترفع.

<sup>(</sup>۱) انظر: حامع البيان (۳۲۹/۹)، وتفسير القرآن العظيم، (۲۹۲/۳). وفتح التقدير للشوكاني (۶/٤)، والتفسير الكبير للرازي (۲/۲٤).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبد الرحمن السعدي، (٢).

والفرق بينهما أن القائلين بالقول الأول أرادوا المصابيح الحسية المتل بها.

وفي القول الثاني المراد: المصابيح الممثّل لها، القائمة في قلوب المؤمنين.

والقول الثاني هو الأنسب للسياق - والله أعلم - وذلك للاعتبارات الآتية:

١- أن تخصيص المشبه به - وهي المصابيح المحسوسة - بالمساحد
 لا يفيد شيئاً في إيضاح المثل حيث أن نور المصابيح في المساحد وغيرها
 واحد.

أما تخصيص المشبه - وهو نور الإيمان والعلم- بكونه في المساحد فإنه يفيد زيادة معنى، وذلك أن الإيمان يزيد بالطاعة وخاصة الفرائض. فيتحلى النور ويشرق أكثر في بيوت الله عند قيامهم بالطاعات المذكورة.

٧- أن المصابيح المحسوسة ليست مختصة بالمساجد بل توضع فيها وفي غيرها. أما مصابيح الإيمان، فإن من قامت بهم من المؤمنين هم أهل المساجد الذين احتصوا بها وبعمارتها فلا يعمرها غيرهم كما قال تعالى: ﴿ إِلَيْمَا يَعْمُرُ مَسَاحِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصّلاَةَ وَآثَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ اللّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن بَكُونُواْ مِنَ المُهْدِينَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية (١٨).

۳- إنه ذكر صفات الذين يعمرون البيوت - التي أذن الله أن
 ترفع - وذكر قبول أعمالهم مما يدل على أن المراد ذكر أثر نور العلم
 والإيمان القائم في قلوهم في صلاح أعمالهم وقبولها.

ويكون التقدير: مثل نوره في قلوب المؤمنين الكائنين في بيوت ...

٤- التعقيب بعد ذلك بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ كُفُرُوا أَعْمَالُهُم كُسَرَابِ.. ﴾ (١) الآية، يؤكد المعنى السابق من أن المراد ذكر أثر نور العلم والإيمان على صلاح أعمال المؤمنين وقبولها؛ حيث قابل ذلك بذكر أثر ظلمة الجهل على فساد أعمال الكافرين وحبوطها.

٥- أن هذا المعنى هو الذي يظهر حكمة التعقيب بذكر البيوت وما يحصل فيها وأن ذلك لبيان أثر نور العلم والإيمان على عُمَّارها، والسياق في معرض بيان هذا النور (المشبه) وبركته وأهميته.

أما المصابيح المحسوسة فذكرت مثالاً لإيضاح نور الإيمان والعلم ثم انصرف السياق عنها، واستمر في بيان المقصد الأهم وهو نور الإيمان والعلم وغماره على أهله، فقال ﴿ فِي بُيُوتِ ﴾ أي: ﴿ مَثَلُ نُورِهِ ﴾ في قلوب المؤمنين حال كوهم ﴿ فِي بُيُوتٍ ﴾ (كَمِشْكَاةٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة النور آية (٣٩).

(الثالث) على القول بوجود محذوف لا بد من تقديرة قبل قوله: ﴿ فِي بُوتِ ﴾ لإبراز المعنى.

واختلف في تقدير المحذوف<sup>(۱)</sup> . إلا أن الأقرب – والله أعلم – أن يقدر بأحد أمرين:

الأول: أن يقال: وذلك النور أكمل ما يكون في قلوب أهله عندما يتعبدون لله ﴿ فِي بُيُوتٍ . . . ﴾ الآية.

فيكون المراد بيان أهم أسباب كمال النور بعد العلم، وهو العمل به، وإقام الصلاة وذكر الله.

الثاني: أن يقال: أن المقدر متعلق بقوله: ﴿ أَيُهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءً ﴾ ، ويكون التقدير: وأولتك الذين هداهم الله لنوره تجدهم ﴿ وَفِي بُيُوتٍ . . . ﴾ الآية، لأداء الصلوات وذكر الله تعالى مع القيام بمصالحهم.

من فوائد التعقيب على المثل بقوله: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِن اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ. . ﴾:

أولاً: دل ذلك على أن نور العلم والإيمان أكمل ما يكون عند أهله حال كولهم يعبدون الله في المساجد.

وذلك عند قيامهم بالأعمال التي تشرع في المساحد من الصلوات

<sup>(</sup>١) الفريد في إعراب القرآن الجيد، لحسين بن أبي العز الهمداني، (٦٠٠/٣).

وأنواع الذكر وطلب العلم.

والصلاة خاصة لها أثر عظيم في قوة نور الإيمان والعلم، وذلك ألها تشتمل على كلا الأمرين المؤثرين في هذا النور، وهما الإيمان والعلم.

فالعلم يتحلى بقراءة القرآن الذي أنزله الله بعلمه، والذي هو النور الذي يمد مصباح الإيمان في القلب.

والصلاة إيمان لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ اللهُ اللهُ لِيضِيعَ إِيمَانَكُمُ أَنِ أَي صلاتكم، حيث سمى الصلاة إيمانا. (٢)

ولذلك سمى النبي الصلاة نورا، حيث قال: «الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملآ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن (أو تملأ) ما بين السموات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، (٣).

ويتحقق ذلك أيضا - كمال النور - في كل عمل يشتمل على هذين الأمرين أن يكون من شعب الإيمان، ويشتمل على العلم، كحلق

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية (١٤٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الجامع الصحيح للإمام البحاري، كتاب الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، (٢) الصحيح مع الفتح (٩٥/١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، (ح ٢٢٣)، (٢٠٣١).

الذكر والعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء...، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، (ح ۲۲۹۹) (۲۲۹۹).

<sup>(</sup>٢) أبو ربعي، حنظلة والده الربيع أو ربيعة بن صيفي التميمي، ويقال حنظلة الأسيدي، كان يكتب للنبي ﷺ، شهد مع حالد حروبه في العراق، نزل قرقيزياء، ومات بما في خلافة معاوية ﷺ.

انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (٤٣١/١) وأسد الغابة (٧/٥).

طرقكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ب ثلاث مرات (١١).

وهذا الحديث يدل على أن المؤمنين يكونون أكمل حالاً وإيماناً عندما يكونون مع النبي ﷺ يعلمهم العلم ويذكرهم بالله.

## ثمرة العلم بمذا الأمر:

أن يدرك المسلمون وحاصة من يتصدى للدعوة والتربية والتعليم أن كمال المسلمين وصلاحهم إنما يكون بالعلم الشرعي من الكتاب والسنة ونهج سلف الأمة، وإقامة الدين وشعب الإيمان، ويركزون جهودهم على ذلك، ويجعلونه الخطوة المقدمة في عملهم، وبذلك تصلح حال المسلمين ويقوى نورهم وبصيرهم، ويلهمون الرشد والسداد في أعمالهم ويستحقون ولاية الله عز وجل.

ثانيا: ومما يستفاد من التعقيب بقوله: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنِ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ. . ﴾ ي

اهتداء المؤمنين بهذا النور، وأنه كشف لهم مواطن الخير وأسباب السلامة، والربح الحقيقي والأعمال النافعة.

دل على ذلك قوله عز وحل: ﴿ يُستَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالغُدُوِّ وَالآصَالِ \* رِجَالٌ اللهُ وَإِنَّا مِنْ يُومًا مُتَقَلَّبُ لَاللهُ وَإِنَّا مِاللَّهُ وَإِنَّا وَإِنَّا مُتَقَلَّبُ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّه وَإِنَّا مِالصَلَاةِ وَإِنَّا وَإِنَّا وَإِنَّا مُتَقَلَّبُ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّه وَإِنَّا مِالسَكَادَةِ وَإِنِّنَا وَ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا مُتَقَلَّبُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب التوبة، باب فضل دوام الذكر...، (ح ٢٧٥٠) (٢١٠٦/٤).

فِيهِ القُلُوبُ وَالْأَبِصَارُ﴾ فهؤلاء الرجال الذين - أثنى الله عليهم - لقوة بصائرهم لا ينشغلون بالبيع والتجارة- مع أهميتها لحياتهم وحبهم لها -عن مهمات دينهم وفرائض ربهم.

رأى عبد الله بن مسعود (١) ﴿ قُوما من أهل السوق حيث نودي بالصلاة، وتركوا بياعاتهم، ونهضوا إلى الصلاة، فقال عبد الله: «هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه ﴿ رِجَالُ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهُ ﴾ (٢).

فمن آثار نور العلم والإيمان القائم في قلوب المؤمنين أنه يكشف لهم محاسن الأعمال والأقوال والأخلاق ومساوئها، وفاضلها ومفضولها، وما هو من حاجات الأبدان، كما يكشف لهم محاب الله ومكارهه، وما هو من أسباب رضوانه أو سخطه.

ويكشف لهم ما يستقبلونه مما يكون عند الموت، وفي البرزخ، ويوم القيامة.

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي من السابقين إلى الإسلام، أسلم بمكة وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا، وأحدا، والخندق، وبيعة الرضوان، وغيرها. أحد فقهاء الصحابة وقرائهم المشهورين توفي بالمدينة سنة ٣٢هـ..

انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (١١٠/٣)، وأسد الغابة (٣٨٤/٣).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان لابن جرير (٣٣٢/٩).

فأكسبهم ذلك رشداً وسداداً يحكم سيرهم في الحياة وبين الناس، حيث يقدمون الباقي على الفاني، ولا تشغلهم أمور دنياهم وحاجاتهم عن طاعة رهم وما ينفعهم في أخراهم، وضمنوا سعيهم في الدنيا أعمالا يتقون هما ما يستقبلونه في الأخرى، فحالهم كما قال سبحانه: ﴿ أُومَن كُانَ مَيّا فَا مَا يَستقبلونه في الأخرى، فحالهم كما قال سبحانه: ﴿ أُومَن كُانَ مَيّا فَا صُحَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ وَرا يَمْشِي بِهِ فِي النّاسِ كُمَنْ مَثْلُهُ فِي الظّلُمَاتِ لُيسرَ مِحَارِجِ مَنْهَا ﴾ (١)

قال ابن حرير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: «يقول: فهديناه للإسلام، فأنعشناه، فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها، ويعمل في خلاصها من سخط الله وعقابه في معاده، فجعل إبصاره الحق- تعالى ذكره - بعد عماه عنه، ومعرفته بوحدانيته وشرائع دينه بعد جهله بذلك، حياة وضياء يستضيء به فيمشي على قصد السبيل، ومنهج الطريق في الناس "(۱).

ومن هذا المعنى قول الله عز وجل: ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ آَنَاء اللَّيْلِ سِاحِدًا وَقَانِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية (١٢٢).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٥/٣٣١).

يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ الْأَلْبَابِ الْأَلْبَابِ الْأَلْبَابِ

فبين - سبحانه - أن أهل العلم الذين أنار العلم دربهم، وأعملوا عقولهم في مقتضياته تميزوا عن أهل الجهل الذين يتخبطون في الظلمات، إذ إن من ثمرات نور العلم على أهله سلامة نظرهم وتفكيرهم الذي أفادهم المسارعة في الخيرات، والباقيات الصالحات، والحذر من الأخطار والموبقات، فما هم بمتساوين مع أهل الجهل والظلمات: لا في القلوب وأعمالها، ولا في الفكرة وأحوالها، ولا في الأخلاق والأقوال، ولا في السلوك والأعمال، ولا في المنسزلة عند الله، ولا في المصير يوم القيامة، السلوك والأعمال، ولا في المنسزلة عند الله، ولا في المصير يوم القيامة، فهم مفترقون في كل شيء: ﴿ أَقُلُ هَلُ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعْلَمُونَ .

وقال - سبحانه -: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ احْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَآءَ مَّحْيَاهُم وَمَمَا ثُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ (٢)

ثالثاً: دل التعقيب على مثل النور بقوله: ﴿ فِي بُيُوتِ أَذِن اللهُ أَنْ اللهُ على قوة تُور المحافظة على الصلاة مع الجماعة دليل على قوة الإيمان وصلاح القلب، وقوة نور العبد وبصيرته.

سورة الزمر آية (٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الجائية آية (٢١).

وإذا تماون بصلاة الجماعة كان ذلك دليلاً على ضعف في إيمانه وفي نور قلبه، وإذا وصل التهاون إلى الصلاة نفسها دل على احتلال الإيمان وظلمة القلب، حتى يصل إلى الكفر وموت القلب وعماه إذا تركها.

وكذلك الحال في أداء الزكاة وملازمة ذكر الله، وغيرها من شعب الإيمان، فإن العناية بما دليل قوة الإيمان والبصيرة؛ والغفلة عنها والتهاون بما دليل ضعف الإيمان ونور القلب.

### وخلاصة هذه الفائدة:

إن التعقيب على «مثل النور» بقوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتِ أَذِن اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ. ﴾ الآية، له دلالة عظيمة في بيان أن النور أكمل ما يكون في قلوب أهله في المساجد حال كولهم يصلون أو يذكرون الله أو يطلبون العلم.

وأن هذا النور أكسبهم البصيرة التي جعلتهم يميزون بين أحاود الأعمال وأحسنها عاقبة، فيسارعون إليها ولا يتشاغلون عنها بما دولها. كما كشف لهم ذلك النور عما يكون في اليوم الآخر من الأهوال، فأكسبهم اليقين به، والحذر والخوف منه، والتزود له.

وأثر ذلك كله في قلوبهم وأعمالهم وفوزهم وحظوتهم عند ربهم. وإن تدبر المثل ومعرفة هذه الفائدة وغيرها من أقوى الدوافع للعناية بالعلم المستمد من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح والعمل به، ونشره، والتواصي على تقوية الإيمان بتعلم التوحيد وأركان الإيمان، وإقامة شعب الإيمان عامة، والصلاة والزكاة وذكر الله خاصة، وإعطاء ذلك الأولوية في منهاج الدعوة إلى الله، والتربية والتعليم والإعلام، وجميع نواحي العمل لإعلاء كلمة الله.

كما يستفاد من التعقيب أن المحافظة على الصلاة مع الجماعة دليل على صلاح القلب، وقوة نوره، وزيادة الإيمان، وأن التخلف عن الجماعة دليل على ضعف الإيمان والبصيرة والنور. والله أعلم.

الفائدة السادسة: دلالة المثل على إعداد الله الإنسان بالفطرة السليمة واستدعائها لنُور الإيمان.

تقدم (۱) عند الكلام على مطابقة المثل للمثّل له، أن هناك تشابحا بين الفطرة والفتيلة، من حيث إن كلاً منهما في أصل خلقه وصنعه مهيأ لاستدعاء وتشرب ما يناسبه، فالفتيلة تتشرب الوقود المناسب وتمتصه، وتتبلل به وتصبح مهيأة به للاشتغال إذا أوقدت.

وكذلك الفطرة على الدين الحنيف - التي فطر الله قلوب العباد عليها - مهيأة لاستدعاء ما يناسب ما فُطرت عليه من التوحيد والدين والحق؛ فإذا تشربت ما يرد إليها من ذلك من العلم بالكتاب والسنة، فإلها تكون مهيأة لإيقاد مصباح القلب، وقذف نُور الإيمان به.

#### المراد بالفطرة:

يطلق لفظ الفطرة ويراد به معان مختلفة، وهذه المعاني ترجع إلى معنمين:

(الأول): هو إعطاء المحلوق في أصل حلقه ما يستدعي فعل أو قبول شيء أو تركه.

وهذا النوع هو الذي عبر عنه الراغب في المفردات بقوله: «وفطر الله الحلق: وهو إيجاد الشيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۳۲۳).

الأفعال<sub>))</sub>(١).

وهذا المعنى - وهو كون النفوس مترشحة أو مترجحة لفعل من الأفعال أو لتركه - يزيد على كولها قابلة له أو لضده، فهي تتضمن هذا المعنى وزيادة ترجيح قبول ما فطرت على قبوله، أو ترك ما فطرت على تركه.

(الثاني): هو ما ركز في النفوس في أصل خلقها من الوظائف والقوى النفسية، والحاحات الضرورية ونحوها.

والفرق بين النوعين: أن الأول هو إعطاء المحلوق الداعي لأمر من الأمور أو الداعي لتركه، والثاني هو إعطاؤه الأمر نفسه ليكون حزءاً من حلقه.

ومثال النوع الأول: ما ركز في النفوس ذات الفطر السليمة من حب النظافة والتحمل وكره الأوساخ والشعث، وهذا يستدعي السواك، وقص الأظافر... ونحوها.

ومثال النوع الثاني: الإحساس بالجوع، والحاحة إلى الطعام، والتألم لفقده، والانفعال لطلبه، وصراخ الطفل إذا حاع، أمور فطرية ركزت فيه في أصل الخلقة، لا يكتسبها بتعلم ولا بمحاكاة ولا بتفكير.

وعلى هذا فكل ما ذكر في النصوص الشرعية من أمور نسبت

<sup>(</sup>١) المفردات في غريب القرآن، ص (٣٨٢).

للفطرة فهي لا تخرج عن هذين المعنيين:

فإما أن يكون في النفس الداعي لفعله أو تركه، أو يكون ذلك الأمر مغروساً في النفس من أصل الخلقة.

> والله - سبحانه - حلق النفوس البشرية وفطرها على أمور: منها ما فطروا عليه وله علاقة بشؤوهم الدنيوية المعيشية. ومنها ما له علاقة هدايتهم إلى الدين القويم.

ومنها أمور ركز في النفوس الداعي إليها فهي فطرية شرعية عقلية. فهذه ثلاثة أنواع تنسب إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

فالأمور الدنيوية المركوزة في الفطر، مثل: حب التملك، والميل إلى النافع، والفرار من الضار، والشعور بالجوع،... ونحوها، وهي ما يسميه علماء النفس بالغرائز الفطرية، ويستوي فيها سائر البشر، وقد يشترك في بعضها مع الحيوان، وتدخل في عموم قوله تعالى: ﴿ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْرُ وَكُلُّ سَيْرُ وَكُلُّ سَيْرُ وَكُلُّ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّ

وأما الأمور التي أعطي الناس الداعي إليها: فمنها ما ذكر في الحديث (٢) من قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والمضمضة

<sup>(</sup>١) سورة طه آية (٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح الإمام مسلم، كتاب الطهارة، باب حصال الفطرة من (ح ٢٥٧ إلى ٢٦١).

والاستنشاق، وقص الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة، والختان... ونحوها.

فهذه الأمور تستحسنها النفوس ذوات الفطر السليمة، وتميل إليها وتنفر من ضدها، وهذا معنى كونها من الفطرة، إذ النفوس مجبولة على حب النافع الحميل، وترك الضار القبيح.

وأما كونما عقلية فإن العقل يدرك حسنها وأهميتها لصحة الإنسان وجماله.

وأما كونما شرعية فلأن الشارع جعل فعلها عبادة.

والنوع الثالث مما فطر عليه الناس هو ما له علاقة بالهداية إلى الإيمان، وقد بينها الله بقوله سبحانه: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهَا لا تبديل لخلق اللهِ (١).

حيث دلت هذه الآية على ثلاثة أمور هامة لها علاقة بالفطرة:

(الأمر الأول): أن الله فطر الناس على الدين الحنيف.

وهذا مستفاد من قوله: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهُ ﴾.

وتدور تفاسير السلف للفطرة التي فطر الله الناس عليها في هذه الآية على معنيين:

<sup>(</sup>١) سورة الروم آية (٣٠).

(الأول) أن الفطرة هي الإسلام.

قال الإمام البخاري – رحمه الله –: ((والفطرة: الإسلام)) (). وقال به عكرمة () ومجاهد (ا) – رحمهما الله – وغيرهما. (أ) ويستند من قال بذلك إلى ورود لفظ "الدين" في الآية في قوله:

﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ ﴾، والدين هو الإسلام، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإسْلامُ ﴾ (°).

(۱) الجامع الصحيح، كتاب التفسير، باب: ﴿ لاَ تُبْدِيلَ لِحَلْقِ اللَّهِ ﴾، الصحيح مع الفتح (١) (١٢/٨).

انظر: سير أعلام النبلاء (١٢/٥)، هديب التهديب (٢٦٣/٧).

(٣) الإمام أبو الحجاج مجاهد بن حبر المكي، شيخ القراء والمفسرين، مولى لرجل من بني مخزوم، روى عن ابن عباس فأكثر وأطال، وعنه أحد القرآن، والتفسير، والفقه، وروى عن جمع من الصحابة. قيل كانت سنة وفاته ١٠٤ هـ وقيل غير ذلك، وكان عمره ٨٣ سنة

انظر: سير أعلام النبلاء (٤ ٩/٤)، و قليب التهذيب (٢/١٠).

- (٤) انظر: جامع البيان، لابن جرير، (١٨٣/١٠).
  - (٥) سورة آل عمران آية (١٩).

ومن ذلك ورود الفطرة في مقابلة اليهودية والنصرانية والمجوسية مما يدل على أن المراد بما الإسلام، في حديث: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بميمة جمعاء، هل تحسون فيها من حدعاء، ثم يقول: «﴿فَطَرَة اللهِ الَّتِي فَطَرَ الناسَ عَليها لا تبديلَ لخلق اللهِ ﴾. (١)

(والمعنى الثاني) في المراد بالفطرة في الآية أنها:﴿﴿مُعْرَفْتُهُ وَتُوحِيدُهُ وَأَنْهُ لَا إِلَّهُ غَيْرُهُ﴾ لا إله غيره﴾(٢).

ومستند هذا المعنى هو ذكر لفظ ﴿حَنِيفا ﴾ في الآية، والحنيف هو الذي استقام على التوحيد والإحلاص، وحانب الشرك، قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا آلِيُكَ أَنْ النَّيْعُ مِلْةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٣).

ومما يستدل به على هذا المعنى ما ورد في الحديث القدسي وفيه:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، البخاري، كتاب الجنائز، باب:" إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه"، (ح ۱۳۵۸) الصحيح مع الفتح (۲۱۸/۳). ومسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، (ح ۲۰۵۸) الصحيح ت /محمد عبد الباقي (۲۰٤۷/٤).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (٣٢/٣).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل آية (١٢٣).

(روإي حلقت عبادي حنفاء كلهم، وألهم أتنهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا)

وأورد ابن حرير - رحمه الله - ما يؤيد هذا المعنى من قول معاذ بن حبل على عندما سأله عمر بن الخطاب على «ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث وهن المنحيات: الإخلاص، وهو الفطرة ﴿فَطَرَة اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ والصلاة وهي الملة، والطاعة وهي العصمة، قال عمر: صدقت»(٢).

والفرق بين المعنيان: أن المعنى الثاني وهو معرفة الله وتوحيده أحص من الإسلام، فهو أصله وأساسه، والكلام في الفطرة التي فطر الناس عليها من حيث: هل فطروا على معرفة الله وتوحيده؟ أم على الإسلام كله؟ أم عليهما معا ولكن كل منهما باعتبار؟

والاختيار الأخير هو المتعين، ويكون كلا المعنيين صحيحاً، وذلك أنه تقدم أن الفطرة لها معنيان:

(أحدهما): ما ركز في النفوس وأعطيت إياه في أصل الخلق.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف كها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، (ح ٢٨٦٥) (٢١٩٧/٤).

<sup>(</sup>۲) جامع البيان، لابن جرير، (۱۸۲/۱۰).

(والثاني): ما ركز فيها من الداعي إلى الشيء أو إلى تركه. فالقول بأن الفطرة هي معرفة الله وتوحيده يراد به المعنى الأول، وأنه رُكز في النفوس ذلك وفُطرت عليه.

والقول بأن الفطرة هي الإسلام يراد به المعنى الثاني بالنظر إلى ما أوجد الله في النفوس وفطرها عليه من الاستعداد والترجح لقبول الحق ومعرفته إذا عرض عليها، وأنها خلقت سوية تتعرف على الخير وتنشرح له وتقبله، وتنفر من الشر وتشمئز منه، وتستدعي ما يناسب ما أودع فيها من معرفة الله وتوحيده ومحبته – الذي هو أصل الإسلام – فهي بذلك مهيأة لقبول الإسلام إذا عرض عليها بواسطة الرسل أو أتباعهم والذي يوافق ما جبلوا عليه.

فالذي قال: الفطرة هي معرفة الله وتوحيده ومحبته، نظر إلى ما ركز في النفوس وجبلت عليه.

والذي قال: هي الإسلام أراد أنهم قد جبلوا على أصل الإسلام وهو التوحيد ومعرفة الله ومحبته، وأن ذلك يستدعي ويستلزم تمامه وقبول سائر شعائره.

وعلى هذا فأصل الإسلام الذي هو معرفة الله وتوحيده ومحبته والخضوع له من موجب الفطرة، لا يتوقف أصله على غيرها. أما الإسلام الذي هو كمال الاستقامة على التوحيد والعبادة فهو يتوقف على غيرها – مما جاء به الرسل – وهي تستدعيه، ويجب حصوله فيها إذا عرض

عليها و لم يوحد ما يعارضه ويقتضي حصول ضده. قال ابن القيم – رحمه الله –:

«فقد تبين دلالة الكتاب والسنة والآثار واتفاق السلف على أن الحلق مفطورون على دين الله الذي هو معرفته والإقرار به ومحبته والخضوع له، وأن ذلك موجب فطرهم ومقتضاها، يجب حصوله فيها إن لم يحصل ما يعارضه ويقتضي حصول ضده... وحصول الحنيفية والإخلاص ومعرفة الرب والخضوع له لا يتوقف أصله على غير الفطرة، وإن توقف كماله وتفصيله على غيرها. وبالله التوفيق»(۱)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مبينا الأمور التي ركزت في النفوس وجبلت عليها في تعقيبه على حديث ((وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم)):

«فأحبر أنه خلقهم حنفاء، وذلك يتضمن معرفة الرب، ومحبته، وتوحيده، فهذه الثلاثة تضمنتها الحنيفية، وهي معنى قول "لا إله إلا الله ")، (٢).

وهذه الأمور التي تضمنتها الفطرة هي أصل التوحيد الذي هو أصل الإسلام، فالفطرة تتضمن أصل التوحيد وتستلزم مقتضاه وهو الدين

<sup>(</sup>۱) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ص (۲۰۶)، دار التراث، القاهرة، الطبعة الأولى.

<sup>(</sup>۲) محموع الفتاوي (۱٦/٥٤٤).

وأعمال الإسلام.

قال ابن تيمية - رحمه الله - في هذا المعنى:

(... فلا بد أن يكون في الفطرة محبة الخالق مع الإقرار به.

وهذا أصل الحنيفية التي خلق الله خلقه عليها، وهو فطرة الله التي أمر الله بها...

فعلم أن الحنيفية من موحبات الفطرة ومقتضاياتها، والحب لله والخضوع له والإحلاص له هو أصل أعمال الحنيفية»(١).

وقال أيضاً:

روإذا قيل: إنه ولد على فطرة الإسلام، أو حلق حنيفاً ونحو ذلك، فليس المراد به أنه حين حرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده، فإن الله تعالى يقول: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِن بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْسًا ﴾ (٢)، ولكن فطرته مقتضية موجبة لدين الإسلام، لمعرفته ومحبته.

فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له.

وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة، إذا سلمت عن المعارض.

وليس المراد محرد قبول الفطرة لذلك أكثر من غيره، كما أن كل

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل، ت: د. محمد رشاد سالم، (١/٨٥٤).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية (٧٨).

مولود يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة، فيشتهي اللبن الذي يناسبه»(١).

مم قال:

﴿وَالَّذِي ﷺ شَبُّهُ اللَّهِنَّ بِالْفَطِّرَةُ...

والطفل مفطور على أنه يختار شرب اللبن بنفسه، فإذا تمكن من الثلدي لزم أن يرتضع لا محالة، فارتضاعه ضروري إذا لم يوجد معارض، وهو مولود على أن يعرف ربه، والمعرفة ضرورية لا محالة إذا لم يوجد معارض.

.... فتبين أن فيها قوة موحبة لحب الله. والذل له، وإخلاص الدين له، وأنها موحبة لمقتضاها إذا سلمت من المعارض، كما فيها قوة تقتضي شرب اللبن الذي فطرت على محبته وطلبه» (٢).

وإذا كان الأمر كذلك فإن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - بعثوا ليذكروا الناس بما فطروا عليه من معرفة الله وتوحيده، ويدعوهم إلى موجبه ومقتضاه من الإسلام.

قال ابن القيم – رحمه الله –:

«والله سبحانه قد أنعم على عباده من جملة إحسانه ونعمه بأمرين

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل، (٣٨٣/٨، ٣٨٤).

<sup>(</sup>Y) نفس المرجع ص (£24، £29)

### هما أصل السعادة:

أحدهما: أن خلقهم في أصل النشأة على الفطرة السليمة، فكل مؤلود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يخرجانه عنها... فإذا تركت النفس وفطرتها لم تؤثر على محبة باريها وفاطرها وعبادته وحده شيئاً، ولم تشرك به، ولم تجحد كمال ربوبيته، وكان أحب شيء إليها وأطوع شيء عندها....

والأمر الثاني: أنه سبحانه هدى الناس هداية عامة بما أودعه فيهم من المعرفة ومكنهم من أسبابها، وبما أنزل إليهم من الكتب وأرسل إليهم من الرسل وعلمهم ما لم يكونوا يعلمونه»(١).

وما رسخ في الفطرة هو الأساس الذي يستند إليه كل نظر صحيح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –:

«البرهان الذي يُنال بالنظر فيه العلم لا بد أن ينتهي إلى مقدمات ضرورية فطرية، فإن العلم النظري الكسبي هو ما يحصل بالنظر في مقدمات معلومة بدون النظر، إذ لو كانت تلك المقدمات أيضاً نظرية لتوقفت على غيرها، فيلزم تسلسل العلوم النظرية في الإنسان، والإنسان حادث كائن بعد أن لم يكن، والعلم الحاصل في قلبه حادث، فلو لم يحصل في قلبه علم إلا بعد علم قبله، للزم أن لا يحصل في قلبه علم

<sup>(</sup>١) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ص (٣٥٣).

ابتداء، فلا بد من علوم بديهية أولية يبتدئها الله في قلبه، وغاية البرهان أن ينتهى إليها»(١).

والمتأمل لهذا الكلام من شيخ الإسلام - رحمه الله - يجد أنه دقيق المعنى عظيم الفائدة، إذ بين أن الفطرة أصل لكل نتيجة من الحق يتوصل إليها بنظر العقول.

وعلى هذا تكون الفطرة مشابحة للبذرة الصغيرة، التي تحمل في طياتها كل عوامل الوراثة للنبات من شكل الجذع والأغصان والأزهار ولونها، وشكل الثمرة ولونها وطعمها وما إلى ذلك.

وكل ما يحدث في الشجرة من حلقها فأصله كائن في بذرتما.

فتبارك الله أحسن الخالقين الذي جعل في نفوس الناس بذور الخير والحق والصلاح الذي يتضمن أو يستلزم ما تكتمل به سعادهم في الدين والدنيا، إذا سُقي بمعين الوحي الصافي، واستحرج بالنظر الصحيح، كما حعل في بذور النبات أسرار حلقها ومقومات اكتمالها وتمرها إذا سقيت بالماء الصالح وهيئت لها الظروف المناسبة.

ومما تقدم يتبين أن الله أعان عباده بثلاثة أمور هامة تسهم إذا استجابوا لموجبها في هدايتهم:

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل، (٣٠٩/٣).

(الأول): إعدادهم بالفطرة المتضمنة لأصل الهداية، والمستلزمة لتفاصيلها.

(الثاني): إمدادهم بالرسل والكتب المنسزلة التي تذكرهم بالفطرة وتدعوهم إلى مقتضاها، وتبين لهم مراد الله عز وجل.

(الثالث): إمدادهم بالعقل الذي يتفكرون به، والذي يستند في نظره إلى ما أودع في الفطرة من المعطيات الضرورية، وفيما أظهر الله من الآيات الكونية، ويتدبرون به ما أنزل من البينات والهدى.

فالفطرة السليمة، والنظر الصحيح، يقبلان ما جاء به الأنبياء ويشهدان له، ويسكنان إليه ويطمئنان به، فهذه الثلاثة متكاملة في قبول الحق والترقي فيه. والله أعلم.

الأمر الثاني: الذي دلت عليه الآية ﴿فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾ هو أن خلق الناس على الفطرة عام لجميعهم، وذلك سنة جارية لا تتخلف عن أحد من المكلفين.

وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى: ﴿ وَعَطْرَةَ اللَّهَ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ ويشهد لهذا المعنى قول النبي ﷺ:

 $^{(1)}_{(0)}$ كل إنسان تلده أمه على الفطرة $^{(1)}_{(0)}$ .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، کتاب القدر، باب: معنی کل مولود یولد علی الفطرة، (ح ۲۹۵۸)، (۲۸۵۸).

وما ورد في الحديث من قول الله عز وجل:

(ابي حلقت عبادي حنفاء كلهم))(١).

فلفظ " كل " و " كلهم " يدلان على العموم.

ويؤكد هذا المعنى ما ورد في السياق من قول الله عز وجل: ﴿ لا تَبْدِيلُ لَخُلُقِ اللهِ ﴾.

على أحد القولين في تفسيرها. ففي هذه الجملة تفسيران مشهوران: الأول: قيل معناه لا تبدلوا حلق الله فتغيروا الناس عن فطرقم التي فطرهم الله عليها، فيكون الأسلوب حبرا أريد به الطلب والنهي كقوله

تعالى: ﴿ وَمَنْ دَخَلُهُ كَانَ آمَنا ﴾ (٢). الثاني: قيل إن معناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة

على الجبلة المستقيمة لا يولد أحد إلا على ذلك ولا تفاوت بين الناس في

رأي هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لها من جهة الخالق سبحانه (١٠).

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث ص (٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية (٩٧).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (٣/٤٣٤) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) فتح القدير، للشوكاني، (٢٢٤/٤).

ومن شواهد هذا المعنى أيضا قول الله عز وجل:

﴿ وَيَفْسُ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ (١) قال ابن كثير – رحمه الله –:

رأي حلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة، كما قال تعالى: الفَوْمُ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا . . . ﴾ ، (٢) .

وهذه الفائدة هي الركيزة الأولى والأساس المهم في أمرين عظيمين:

(الأول): حصول الإيمان في القلب مستلزم للفطرة السليمة والاستحابة لداعيها، فالقلب ذو الفطرة السليمة هو المؤهل لاتقاد نور الإيمان فيه، كما أن المصباح لا يتقد بدون فتيلة صالحة، فالله سبحانه حعل فرصة جميع المكلفين إزاء الإيمان به متكافئة باعتبار أصل الخلق حيث سوى بينهم في الخلق على الفطرة.

(الثاني) أن الإيمان بالقدر وفهمه فهما صحيحا يستلزم معرفة أن كل الناس ولدوا على فطرة سليمة قويمة مرجحة للإيمان داعية إليه، وذلك من عون الله لهم على الإيمان، ومن مقتضى عدله وفضله.

فعدله سبحانه: في التسوية بينهم في الخلق على الفطرة، وفضله: في جعل الفطرة متضمنة لمعرفة الباري، وداعية إلى الإيمان مترجحة له.

سورة الشمس آية (٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (١٥/٤).

الأمر الثالث: الذي دلت عليه الآية ﴿ وَأَقُمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا . . ﴾ هو بيان أن الفطرة قابلة للتغيير والحرف عن الأصل الذي حلقوا عليه بأسباب تكون من الناس.

وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى: ﴿ لَا تُبْدِيلَ لَخُلُقِ اللَّهِ ﴾ على القول بأن المراد بما هو: لا تبدلوا خلق الله فتغيروا الناس عن فطرهم التي فطرهم الله عليها، والنهى يدل على الإمكان.

وقد ورد تأكيد هذا المعني في نصوص أحر.

من ذلك قوله على: «فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمحسانه» (١). فدل على أن للتربية التي تكون غالبا بين الأبوين أثراً في تغيير حال الولد عن الفطرة التي فطر عليها.

ودل الحديث من جهة أحرى على هذا المعنى – وهو قابلية الفطرة للتغيير بفعل الناس – في المثل المضروب لبيان ذلك في قوله: «كما تُنْتج البهيمة بهيمة جمعاء (٢)، هل تحسون منها من جدعاء (٣)»، وفي بعض

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، کتاب القدر، باب معنی کل مولود یولد علی الفطرة، (ح۲۹۸)، (۲۰۲۸).

<sup>(</sup>٢) «أي: محتمعة الأعضاء، سليمة من نقص». شرح النووي على صحيح مسلم، (٢٠٩/١٦).

<sup>(</sup>٣) «هي: مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء». نفس المرجع.

رواياته: (رحتى تكونوا أنتم تجدعونها))(١).

قَال ابن تيمية - رحمه الله -:

«المراد ما حلقهم عليه من الفطرة لا تُبدل، فلا يخلقون على غير الفطرة، لا يقع هذا قط، والمعنى أن الخلق لا يتبدل فيحلقون على غير الفطرة، ولم يرد بذلك أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق، بل نفس الحديث يبين ألها تتغير، ولهذا شبهها بالبهيمة التي تولد جمعاء ثم تجدع، ولا تولد جميمة قط مخصية ولا مجدوعة»(٢).

ومن ذلك ما تقدم في الحديث من قول الله تعالى: «وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وألهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرقم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً».

فدل الحديث على أثر جهود الشياطين من الجن والإنس في تغيير وحرف ما فطر الناس عليه وصرفهم عن التوحيد إلى ضده من الشرك، وتأمرهم بتغيير الدين بتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله، وتزين لهم الشر والفساد.

فالشياطين من الإنس والجن أثرهم مضاد لأثر دعوة الأنبياء الذين

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، کتاب القدر، باب معنی کل مولود یولد علی الفطرة، (ح۲۵۸)، (۲۰۲۷).

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل، (٢٥/٨).

يدعون الناس إلى مقتضى ما فطرهم الله عليه، ويدعوهم إلى دين الله والخير والفضيلة.

#### العبرة من معرفة هذه الفائدة:

إذا أدرك المسلم ما دل عليه المثل من أن الإيمان نُور يؤسس على الفطرة السليمة، وما دلت عليه هذه الآية العظيمة ﴿فَاقِمْ وَجُهُكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَة اللّه الّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا﴾، من أن الله فطر الناس جميعا على معرفته سبحانه وما تستلزمه من الإسلام والخير والفضيلة، وأن الفطرة قابلة للتغيير بفعل أسباب تكون من الناس، وأدرك أهمية التربية في تنمية الفطرة وحطر شياطين الإنس في تدسيتها وحرفها إلى الضلال والشرك. فإن العبرة من ذلك كله تكون بأن يعمل المسلمون أفرادا وجماعات وفي كل المحالات المحتصة بالتعليم والتربية والتوجيه في المحافظة على الفطرة القويمة التي حباهم الله بها، وحاصة لدى الناشئة، ويكون ذلك بخطوتين هامتين:

الخطوة الأولى: التزكية

قال تعالى: ﴿ وَمَا سَوَاهَا \* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا \* قَدْ أَفَلَحَ مَن زَكَاهَا \* وَقَدْ خَابَ مَن دَسَاهَا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الشمس آية (٧ - ١٠).

فأخبر سبحانه أنه خلق النفوس سوية على الفطرة كما تقدم (١) هذا المعنى في كلام ابن كثير -رحمه الله -. وأخبر أن الفلاح يكون بتزكيتها.

وتكون تزكية الفطرة بالتركيز على العلم المستمد من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح ليكون المصدر الأساس للتربية والتعليم، فتستمد جميع العلوم والمعارف المتعلقة بالدين من العقائد والشرائع والمناهج والآداب والأخلاق والمعاملات مما جاء به النبي على من الكتاب والحكمة.

وذلك مستفاد من تشبيه العلم بالزيت الذي يمد المصباح بالزيت الذي هو وقوده ومادة حياته، وكذلك العلم يمد الفطرة وما قام بها من نُور الإيمان بالعلم الذي هو أصل حياة القلب وصلاحه، والإخلال بهذا الأمر يؤدي إلى حرف الفطرة.

ويكون الإخلال إما بإهمال العلم فينشأ الناشئ حاهلا، فتبقى فطرته معطلة لا تترقى في معارج الخير، ويكون إمعة متأثراً بما حوله بلا بصيرة، أو يكون الإخلال بتعلمه من غير الكتاب والسنة فيتغذى قلبه من مستنقعات الأمم الجاهلية فتتغير فطرته.

ومما يتصل بالتزكية العناية بالتعليم العام ووسائل الإعلام وجعل مادتما موافقة لما جاء به النبي عليه، والاهتمام بإيجاد توافق وانسجام في مواد

<sup>(</sup>١) ص (٤٠٥)،

التربية والتعليم والتوحيه في البيت والمدرسة والمسحد والإعلام، بقصد النهوض بالفطرة إلى كمالها الموافق لهدي الدين القويم، والمحافظة عليها وتجنبها البلبلة والحيرة والشتات.

#### الخطوة الثانية: التطهير

وتكون بالابتعاد عن وساوس الشياطين الذين يجتهدون في صد المسلمين عن موجب فطرهم من الدين والخير والفضيلة.

أما شياطين الجن فإن العناية بالعلم والتربية عليه وعلى التعلق بالله كفيلة في إحباط مكرهم حيث إن جهدهم منصب على الوسوسة التي تفتك بالجهال وبمن أعرض عن الله فقلّت حماية الله له.

أما شياطين الإنس فيكون الابتعاد عنهم بقطع قنوات الاتصال بهم، كالاحتلاط بهم، أو السفر إلى بلادهم ومعاشر قمم.

ومن ذلك منع المسلم من الاستماع أو المشاهدة لما ينقل من رحسهم في وسائل الإعلام من تمثيليات أو أفلام أو غناء أو مجون وغير ذلك من آداهم وفسقهم وباطلهم. فإن للعكوف على هذه المواد أثراً بالغاً في حرف الفطر وتشويهها، وحاصة ما يبث للأطفال مما يسمى بأفلام الكرتون فإن لها أثرا في تشويه ما فطروا عليه، والإيجاء إليهم بخيالات عن الذات الإلهية وغيرها من المطالب الغيبية تجعلهم يعتقدون الشرك أو التشبيه أو غير ذلك من الباطل.

كما يحذر من المربيات الكافرات والمشركات والفاسقات، لما لهن

من التأثير على الأطفال بما يقصصن عليهم من القصص الباطلة الخرافية، وبما يشاهدونه من سلوكهن.

وعموما فإنه كلما كان الإنسان أقرب إلى كتاب الله وسنة رسوله وسير الأنبياء والعلماء والصالحين كان أزكى لفطرته، وانفتح لها المجال للترقي في الهداية والصلاح، وفي المقابل فإن القرب من الجاهليين من الكفرة والمشركين والفاسقين، واستماع أحبارهم وقصصهم وسيرهم وآداهم ومعاشرةم له أثر فعال في تغيير الفطرة أو تشويهها، وإضعاف الإيمان.

#### وخلاصة الفائدة السادسة:

أنّ المثل دل على اعتبار الفطرة السليمة في قبول الحق والتحاوب معه، وأن ذلك شرط في حصول نُور الإيمان في القلب وانتفاعه بالعلم الواصل إليه والمستمد من الوحي النازل على الرسول على الرسول المعلم المعام المعام

وتبين من أدلة الكتاب والسنة أن الله فطر كل الناس على معرفته وتوحيده ومحبته، وحبل نفوسهم على استدعاء وقبول ما يناسب ذلك من الدين والإسلام والخير.

كما تبين أن الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي الأصل في ثلاثة أمور هامة:

(الأول): حصول الإيمان في القلب مستلزم للفطرة السليمة والإنابة لداعيها.

(الثاني): أن الإيمان بالقدر وفهمه فهما صحيحا يستلزم الإيمان بأن الناس ولدوا جميعا على فطرة سوية قويمة مرجحة للإيمان داعية إليه.

(الثالث) أن العلم الحق الذي ينال بالنظر العقلي لابد أن ينتهي إلى مقدمات ضرورية فطرية.

كما تبين أهمية العناية بالفطرة والمحافظة عليها بتزكيتها بالعلم المستمد من الكتاب والسنة، وتطهيرها من مكايد شياطين الإنس والجن الذين يجتهدون في إفسادها. والله أعلم.

الفائدة السابعة: أثر نُور العلم والإيمان في سلامة القلب وعلى وظيفة التعقل.

تقدم (۱) عند الكلام على تحديد ما يقابل أجزاء المثّل به، تقرير أن الزجاجة تقابل ما يقوم بالقلب من أعماله. يمعنى أن نُور الله في قلب المؤمن سرى وسطع على كل أعماله القلبية: من العقائد، والعواطف والإرادات، والانفعالات، وخاصة وظيفة التعقل، فاكتسب القلب لذلك البصيرة في تعقله وأعماله.

فالقلب محل لأهم وظيفة أكرم الله بها الإنسان وهي التفكر والتعقل الذي هو طريق العلم والهداية بإذن الله.

(رونُور الهداية الذي يقذفه الله في قلب المؤمن يحدث أثرا عظيما على وظائف القلب، أهمها توجيه وظيفة التعقل الوجهة الصحيحة، حيث يركن إلى الوحي وحده يستقي منه العقائد والشرائع، فلا يزال القلب يتعقل المعارف والحكم من كتاب الله وسنة رسوله في فتبني عقائده على أساس ثابت، وتغذى عواطفه بمعين الخير الصافي، ويخرج ما يضاد ذلك من ظلمات الجاهلية، ويزداد ذلك بازدياد العلم الوارد إلى القلب، فلا يزال الخير إليه واصل، والشر منه نازل حتى يصلح القلب ويستنير،

<sup>(</sup>١) انظر: ص (٣٢١).

فتنبعث الجوارح بالعبودية لله عن علم به وبحقه سبحانهي(١).

فالله -سبحانه - أعطى الإنسان من الفطرة القويمة، والقدرة على التعقل ما يكفي لإدراك الحق ومصدره إذا عرض عليه عن طريق الأنبياء ومن يبلغ عنهم، فإذا ركن إلى ذلك كان منيباً يستحق هداية الله، كما قال تعالى: ﴿ وَيُهْدِي إِلْيُهِ مَنْ أَمَابَ ﴾ (٢).

ويشرح صدره للإسلام، ويجعل في قلبه نُور الإيمان، وبذلك تبدأ الحياة في القلب والصلاح، وتزيد بزيادة العلم المستقى من الوحي المطهر، ويصبح القلب قادرا على التعقل السوي الصحيح بقدر ما عنده من الإيمان والعلم.

وهذا المعنى المستفاد من المثل وهو: أن المؤمنين - الذين أنار الله قلوهم بنُور الإيمان القائم على العلم بما نزل من الكتاب والسنة- هم أقدر الناس وأحقهم بالتعقل الصحيح وأن ذلك من ثمرات ذلك النُور القائم في قلوبهم، هذا المعنى ورد في كثير من الآيات نحو قوله تعالى: ﴿ أَفْمَنَ يَعْلَمُ أَنَّمَا

<sup>(</sup>۱) البحث الذي قدمته لرسالة الماحستير ص ٢٢٣ بعنوان [ أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية خام الإسلامية خام الإسلامية خام ١٤١٢ هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد آية (٢٧).

أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ الْحَقِّ كَمَنْ هُوَأَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ الأَلْبَابِ . . . الله الآيات. وقوله:

﴿ أُمَّنُ هُوَ قَانِتُ آنَا اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاتَمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُورَحْمَةَ رَبِهِ قُلْ هَلُ مُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَّلِبَابِ (٢٠٠٠). هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَّلْبَابِ (٢٠٠٠).

وقد اشتركت هاتان الآيتان في بيان أمور هامة منها:

٢- بيان أثر العلم على أعمال العالمين، واشتغالهم بالأعمال
 والصفات التي علموا فضلها وحسن عاقبتها.

٣- الإشارة إلى أن هؤلاء - أهل العلم والإيمان - هم أهل العقول
 الراجحة والنظر السديد والرأي الحصيف.

٤- بيان أن السبب المؤثر في كل ما تقدم: من عدم استوائهم مع الجهال، ومسارعتهم في الخيرات، وتميزهم بالعقول الراححة، إنما هو علمهم بما نزل من الوحي.

وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اجْنَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَّا بُوآ إِلَى اللَّهِ لَهُمُ

<sup>(</sup>١) سورة الرعد آية (١٩–٢٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر آية (٩).

الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ \* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ (١).

وقال: ﴿ وَاللَّهُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا \* رَسُولاً يَسُلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيّنَاتِ لِيُحْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الضَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الطَّلَمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا اللَّهُ اللهُ لَهُ رِنْقًا ﴾ (٢)

وقد دل هذان السياقان على أمور هامة منها:

۱ – الشهادة لأهل الإيمان – لا لغيرهم – الذين كفروا بالطاغوت، وأنابوا إلى الله بتوحيده، وإحلاص الدين له بألهم أولو الألباب، ورد ذلك في الآية الأولى في قوله: ﴿ أُولِنَكَ الَّذِينِ هَدَى الله وأُولِئِكَ هُمُ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾.

وفي الآية الثانية بقوله: ﴿ إِنَّا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَّنُوا ﴾.

٢- أن العقل قادر - عندما يعمل في تدبر آيات الله وما أنوله على
 رسوله هي من الوحي الذي هو أحسن القول والحديث - على المقايسة

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآيتان (١٧، ١٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق الآيتان (١٠، ١١).

والتمييز بين الحق والباطل والحسن والقبيح، وأن هذه الخاصية تميز بما أهل الإيمان والعلم وبما اكتسبوا الوصف بأنهم أولو الألباب.

ورد هذا المعنى في قوله: ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولُ فَيَسَّعُونَ أَحْسَنَهُ أَي أَي مَا يعملون عقولهم في تدبر القول الحسن وهو الوحي المطهر فيتبيّن لهم الحسن من القبيح والحق من الباطل فيتبعون الحسن.

وفي قوله في الآيات الأخرى: ﴿ فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا \* رَّسُولاً يَتُلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتِ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظَّلُمَاتِ إلَى النُّورُ ﴾ .

وذلك أن حروجهم من الظلمات إلى النُور يكون بعد إعمالهم عقولهم في الآيات المبينات، فيتبين لهم النور من الظلمة فيسيرون في النور ويتعدون عن الظلمات.

فقدرة العقل على التمييز بين الحق والباطل في المطالب الدينية لا تكون بنظره المحرد، وإنما هي خاصية القلب المنور بنُور العلم والإيمان.

وبذلك يتبين أثر نُور العلم والإيمان في زكاة القلب وسلامة تعقله وصحة استنتاجه.

٣- أن ثمرة تلك العقول الراجحة الناظرة في العلوم النازلة، ألها دلت أهلها على الأعمال الصالحة، والأقوال الخيرة، والأحوال المباركة، فسارعوا إليها فاستحقوا بذلك هداية الله ورضوانه وكرامته في الدنيا

والآخرة، دل على ذلك قوله: ﴿ وَمَيْنِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلِئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ﴾ وقوله: ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَمَن يُؤْمِن ِ اللَّهِ وَيَعْمَلُ وَقُولُهُ: ﴿ وَمَن يُؤْمِن ِ اللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَا رُ.. ﴾ الآية.

#### وخلاصة هذه الفائدة:

أن المثل دل على أثر نُور العلم والإيمان على العقل حيث أكسبه سلامة التعقل، وسداد النظر، وصحة الاستنتاج.

وأن الطريق إلى الحق في كل المطالب الدينية إنما يكون بإعمال العقل المستنير في الوحي النازل على الرسول و المستخلاص الحقائق والمعارف اليقينية وغيرها، وأن العقل المحرد عن العلم لا سبيل له إلى تلك الحقائق.

كما دل المثل على أن النور سطع وأشرق على كل أعمال القلب ووظائفه الأحرى: من العقائد، والعواطف، والإرادات، والانفعالات فأحصبها بالخير والسلامة والصلاح.

الفائدة الثامنة: أن هذا المثل ميزان توزن به المناهج الحادثة في تعيين طريق تحصيل العلوم في المطالب الدينية.

تقدم (١) عند الكلام على أهمية ضرب الأمثال: أن الأمثال ((موازين عقلية ضمنها الله كتابه، توزن بها القضايا التي قد يستشكلها بعض الناس، أو الحادثة التي يحصل الخلاف والنزاع والجدال حولها، فتأتي الأمثال القائمة على مقايسة تلك الأمور على ما يشابهها لإيضاح حكمها وإلحاقها بها، أو مقايستها على ما يخالفها لبيان بعدها عنها وإزالة الشبه التي أوهمت قربها منها)».

وقد دل المثل عن طريق تشبيه العلم بالزيت على أن العلم المستقى من الكتاب والسنة هو الطريق الأوحد لمعرفة القلب لحقائق الإيمان وأن بيان جميع عقائد الدين وشعائره وكل ما يتصل به ورد في كتاب الله وسنة رسوله على.

وكذلك في قوله: ﴿ فُورٌ عَلَى فُورٍ ﴾ دل على أن نُور القرآن والسنة والعلم المستفاد منهما يغذي نور الإيمان ويزيده ويقويه.

وفي قوله: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهَ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ دليل على أن النوريْن من الله، نُور الإيمان الذي يقذف في القلب، ونُور العلم الذي

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۱۵۰).

طريقه الوحي، فمن هُدي إلى الأول، واهتدى بالثاني فقد أعطاه الله نُوراً تاماً، ومن أخطأه نُور الله فليس له من نُور بل هو في طريق من طرق الضلال سائر في الظلمات.

وهذا المعنى الذي دل عليه المثل – وهو أن العلم المستقى من الوحي هو طريق الهداية ومعرفة الحقائق الدينية الشرعية – أمر معلوم من الدين بالضرورة، لم يختلف فيه أحد من الأئمة المعروفين الذين يُقتدى بقولهم السائرين على نهج السلف الصالح قديماً وحديثاً.

فالإيمان إنما يكون بتعلم ما حاء به النبي على به والاعتصام بالكتاب والسنة والاستمساك بهما ويطلب الحق في جميع المطالب الشرعية منهما، وهذا هو نمج السلف الصالح وهو مفتاح الخير وأساس الهداية.

لذلك كان الأصل الأول في منهج أهل السنة والجماعة السائرين على هج السلف الصالح هو:

ألهم يتلقون علومهم ومعارفهم في جميع المطالب الدينية في العقيدة والشريعة والأخلاق والآداب والمعاملات من كتاب الله وسنة رسوله على فهم السلف الصالح وهدي الخلفاء الراشدين.

وهذا المعنى تظافرت على تقريره نصوص الكتاب والسنة، من ذلك قول الله عز وحل: ﴿إِن هَذَا القُرْآنَ يُهْدِي للِّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾(١)

 <sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية (٩).

وقوله: ﴿ وَهُ جَاءَكُم مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِنَابٌ مُنِينٌ \* يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رضْوَانَهُ سُنُبَلَ السَّلَامَ وَيُحْرِجُهُم مِنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١).

وقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا آلِيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الإِيَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَنْ تَشَاءَ مِنْ عِبَادِيَا وَإِنَّكَ لَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* (\*).

وقوله: ﴿ وَمَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (").

وقوله: ﴿ وَمَا ٓ أَنْزَلْنَا ٓ عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاّ لِنَبَيْنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ ('').

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية (١٦).

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى آية (۲۰).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل آية (٨٩).

<sup>(</sup>٤) سورة النحل آية (٦٤).

والآيات الدالة على أن الهدى والنور والبيان إنما هو بكتاب الله عز وحل وتعليم الرسول ﷺ أكثر من أن تحصى.

وقد حاءت بمحتلف تصاريف القول لتأكيد هذا المعنى وترسيحه لكونه مفتاح العلم والإيمان وأساس الهداية.

وأما الأحاديث فمن ذلك قول النبي على في خطبته في حجة الوداع يوم عرفة: ((وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله)(١).

ویشهد له الحدیث الآخر، وفیه قال: «وأنا تارك فیكم ثقلین: أولهما كتاب الله فیه الهدى والنور فحذوا بكتاب الله، واستمسكوا به» (۲).

وفي رواية: «ألا وإني تارك فيكم ثقلين: أحدهما: كتاب الله عز وجل، هو حبل الله، من اتبعه كان على طلى الهدى، ومن تركه كان على ضلالة»(٣).

وقال ﷺ: «إنه من يعش منكم فسيرى احتلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، (ح ۱۲۱۸)، (۲/۸۹۰).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن أبي طالب هذه (۲٤٠٠)، (۱۸۷۳/٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم نفس المرجع ص (١٨٧٤).

بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة ١١٠٠٠.

فحث على تعلم كتاب الله والعمل به، ثم حث على سنته وسنة الخلفاء الراشدين وحث على التمسك بها مبيناً أن ذلك هو أساس الدين وقوامه، والمخرج من الفتن، والمنقذ من الضلالات. وحذر من البدع في الدين والمحدثات مبيناً أنها طريق الضلال.

ومن أعظم البدع التي حدثت بعده هي التي صرفت الناس عن تلقي العلوم من الوحي المحفوظ، وأوهمتهم بأن هناك طرقا لتحصيل المعارف اليقينية في المطالب الإلهية وغيرها من غير الكتاب والسنة، بل زعموا – وبئس ما زعموا – أن الاقتصار في تحصيلها على الكتاب والسنة قصور لا يوجب لصاحبه معرفة الحقائق.

وأهم هذه الطرق الزائغة طريقان:

١ - طريق النظر العقلي الذي اعتمد عليه أهل الكلام، وزعموا أنه هو طريق معرفة الله، بل وأسموه" التوحيد " زورا وبمتانا، وهو قائم على المنطق الفلسفي الأرسطي.

وبالغ المتأخرون من أهل الكلام حتى جعلوا جميع العلوم من فروع

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد، المسند (۱۲٦/٤)، والترمذي كتاب العلم، باب ما حاء في الأخذ بالسنة، (ح٢٦٢) (٤٤/٥)، وقال: «حديث حسن صحيح»، والحاكم في المستدرك (٩٥/١) وقال في بعض طرقه: «هذا إسناد صحيح على شرطهما جميعاً ولا أعرف له علة».

علم الكلام، وزعموا أن النظر العقلي وما ينتج عنه، هي الميزان الذي توزن به الحجج والبراهين، ويميز به بين الصدق والكذب في الأقوال، والخير والشر في الأفعال، والحق والباطل في الاعتقادات !! (١).

٢- طريق الكشف والفيض الذي اعتمد عليه أهل التصوف الغالي، وزعموا أنه هو الطريق لمعرفة كل الحقائق الدينية، وزعموا أنه نوع من الوحى الذي يحصل للقلوب الزكية.

قال ابن تيمية – رحمه الله –:

(... هم إذا أعرضوا عن الأدلة الشرعية لم يبق معهم إلا طريقان:

إما طريق النظار: وهي الأدلة القياسية العقلية، وإما طريق الصوفية العبادية الكشفية، وكل من جرب هاتين الطريقين عَلِمَ أن ما لا يوافق الكتاب والسنة منهما فيه من التناقض والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، ولهذا كان مَنْ سلك إحداهما إنما يؤول به الأمر إلى الحيرة والشك، إن كان له نوع عقل وتمييز، وإن كان جاهلا دخل في الشطح والطامات

<sup>(</sup>۱) انظر: التقريب لحد المنطق والمدخل إليه، لمحمد بن حزم الأندلسي ص (٦، ٧)، تحقيق د. إحسان عباس، دار مكتبة الحياة.

ومقدمة ابن حلدون ص (٩٠٨) دار الكتاب اللبناني. ومفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لأحمد مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة، ص (٩٧٧)، ت /كامل بكري، وعبد الوهاب أبو النور، دار الكتب الحديثة.

التي لا يصدّق بما إلا أجهل الخلق.

فغاية هؤلاء الشك، وهو عدم التصديق بالحق، وغاية هؤلاء الشطح، وهو التصديق بالباطل، والأول يشبه حال اليهود، والثاني يشبه حال النصارى))(١).

ولا شك أن هذين الطريقين من أعظم البدع المضلة، إذ هما صد عن سبيل الله وصرف للناس عن العلم الذي جاء به النبي الله الذي هو أصل الهدى والنور ومنبع المعارف والعلوم المصلحة للقلوب والأعمال الموجبة لزيادة الإيمان وتحصيل رضى الرحمن، قال الله عز وحل: ﴿وَهَدَا كِتَابُ الزيادة الإيمان وتحصيل رضى الرحمن، قال الله عز وحل: ﴿وَهَدَا كِتَابُ عَلَى الزَّنَا أَهُ مُبَارِكُ فَا تَبِعُوهُ وَا تَقُواْ لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ \* أَن تَقُولُوا آيَما أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَايَفَتُنْ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُمَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَافِلِينَ \* أَوْ تَقُولُوا آوَا اللهُ الْوَلَا الْكِتَابُ عَلَى طَايَفَتُنْ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُمَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَافِلِينَ \* أَوْ تَقُولُوا آوُ أَنَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ عَلَى طَايَفَتُنْ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُمَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَافِلِينَ \* أَوْ تَقُولُوا آوَ أَنَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ كَابُ لَكُمَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةُ مِن رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن كَذَبَ لِكُمَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةُ مِن رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن كَذَبَ إِلَيْهِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ مِمَا كَانُوا وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدُفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ مِمَا كَانُوا وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ مِمَا كَانُوا وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ مِمَا كَانُوا مُنَا اللهُ عَرَاسَتِهِمْ فَيَا لَا مُعْتَا مِنْ مَنْ أَنْهَا اللهُ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصَدُونَ عَنْ آيَاتِهَا سُوءَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الل

قال ابن تيمية - رحمه الله - بعد أن ذكر الطريقين:

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل، (٥/٥٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية (١٥٥–١٥٧).

(روهذان أصلان للإلحادي(١).

وذلك أن كل ميل وانحراف وضلال حصل في الأمة فمرده إلى أحد هذين الطريقين فهما أصلان للضلال والإلحاد.

ثم قال – رحمه الله –:

« وحقيقة الأمر أنه لا بد من الأمرين، فلا بد من العلم والقصد. ولا بد من العلم والعمل به. ومن عمل بما يعلم ورَّتُه الله علم ما

, يعلم.

والعبد عليه واحبات في هذا وهذا، فلا بدّ من أداء الوحبات.

ولا بد أن يكون كل منهما موافقاً لما جاء به الرسول، فمن أقبل على طريقة النظر والعلم، من غير متابعة للسنة، ولا عمل بالعلم، كان ضالاً في علمه، غاويا في عمله. ومن سلك طريق الإرادة والعبادة، والزهد والرياضة، من غير متابعة للسنة، ولا علم ينبني العمل عليه، كان ضالاً غاويا،... فمن خرج عن موجب الكتاب والسنة من هؤلاء وهؤلاء كان ضالاً، وإذا لم يعمل بعلمه، أو عمل بغير علم، كان ذاك فساداً ثانياً. والذين لم يعتصموا بالكتاب والسنة من أهل الأحوال والعبادات، والرياضات والمحاهدات، ضلالهم أعظم من ضلال من لم يعتصم بالكتاب والسنة من أهل الأقوال والعلم، وإن كان قد يكون في هؤلاء من الغي ما ما المناه من أهل الأقوال والعلم، وإن كان قد يكون في هؤلاء من الغي ما

<sup>(</sup>۱) درء تعارض العقل والنقل، (۳٤٨/٥).

ليس فيهم، فإلهم يدخلون في أنواع من الخيالات الفاسدة، والأحوال الشيطانية المناسبة لطريقهم.

كما قال تعالى: ﴿ هِلْ أَنَبُكُمْ عَلَى مَن تَنَزِلُ الشَّيَاطِينُ \* تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَثِيمٍ ﴾ (١).

والإنسان همام حارث، فمن لم يكن همه وعملُه ما يحبه الله ورسوله على كان همه وعمله مما لا يحبه الله ورسوله على.

والأحوال نتائج الأعمال، فيكون ما يحصل لهم بحسب ذلك العمل، وكثيرا ما تتخيل له أمور يظنها موجودة في الخارج ولا تكون إلا في نفسه، فيسمع خطابا يكون من الشيطان أو من نفسه، يظنه من الله تعالى، حتى أن أحدهم يظن أنه يرى الله بعينه، وأنه يسمع كلامه بأذنه من خارج، كما سمعه موسى بن عمران. ومنهم من يكون ما يراه شياطين وما يسمعه كلامهم، وهو يظنه من كرامات الأولياء، وهذا باب واسع لبسطه موضع آخرى(٢).

## الرازي ومنهج المتكلمين:

وقد تولى كبر زخرفة المنهج العقلاني محمد بن عمر الرازي<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآيتان (٢٢١، ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية، ت: د. محمد رشاد سالم، (٥١/٥).

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين القرشي الرازي، يلقب بابن الخطيب، ولد

## الملقب بفخر الدين (١)! حيث حشد الشبهات، ولبس الحق بالباطل ليقنع

سنة ٤٥هـ، كان مضطرب الديانة كثير الحيرة، ينتسب إلى المذهب الشافعي، والعقيدة الأشعرية المبتدعة، إلا أنه أقرب إلى دين الفلاسفة، وقد رمي بالتشيع، كانت أغلب مؤلفاته في الفلسفة، وعلم الكلام، والرياضة، والطب، والسحر والتنجيم والرمل، وألف في أصول الفقه، وله في التفسير كتاب مشهور هو التفسير، الكبير، ضمنه كثيرا من باطله، قال عنه بعض العلماء: «فيه كل شيء إلا التفسير»، وقال أبو شامة المقدسي: «كان الرازي يقرر في مسائل كثيرة مذاهب الخصوم وشبههم بأتم عبارة، فإذا جاء الأحوبة اقتنع بالإشارة»، وقال الشهرزوري: «إن الإمام الرازي شيخ مسكين متحير في مذاهب الحاهلية التي تخبط فيها خبط عشواء»، وقال ابن جبير: «دخلت الري فوجدت ابن خطيبها قد التفت عن السنة وأشغلهم بكتب ابن سينا وأرسطو».

وقال الحافظ الذهبي: «الفخر بن الخطيب، صاحب التصانيف، رأس في الذكاء والعقليات، لكنه عرى من الآثار، وله تشكيكات في مسائل من دعائم الدين تورث حيرة».

وقد تصدى له شيخ الإسلام ابن تيمية ورد على ضلالاته بالتفصيل في كتابه: نقض التأسيس، ودرء تعارض العقل والنقل، وغيرها، توفي الرازي سنة ٦٠٦ هـ.

انظر: ميزان الاعتدال، للذهبي، (٣٤٠/٣) وفحر الدين الرازي وآراؤه الفلسفية والكلامية، د. محمد صالح الزركان، ومقدمة كتاب القضاء والقدر للرازي، (٢١-٢١).

(١) إطلاق مثل هذه الألقاب على أمثال هؤلاء يؤدي إلى اغترار الناس وإحسائهم الظن هم، مما يساعد على انتشار باطلهم. من يطلع على أقواله بأن القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين الله لا يدلان على الحق في المطالب اليقينية المتصلة بالعقائد وحاصة معرفة أسماء الله وصفاته والقدر، وأن الطريق إلى معرفة ذلك إنما يكون بالدلائل العقلية.

ويزعم أن التمسك بالدلائل اللفظية - نصوص الكتاب والسنة - في المطالب اليقينية - معرفة أسماء الله وصفاته والقدر ونحوها - باطل قطعاً. (١)

ويقول في مسألة الإيمان بالقدر:

رإن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين، وهذه المسألة يقينية، فوجب أن (إن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين، وهذه المسألة يقينية، فوجب أن لا يجوز التمسك فيها بالدلائل السمعية»

وعنده أن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين لأن الصحابة الذين بلغوها مطعون فيهم، وقد حشد الشبهات والتلبيسات التي يسميها أدلة لتلفيق القدح والطعن في خيار الصحابة وأمهات المؤمنين الذين بلغوا الدين، ليتوصل بذلك إلى التشكيك في رواياهم للقرآن والأحاديث. (٤)

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب القضاء والقدر، لمحمد بن عمر الرازي، ص (۱۰۹) ت /محمد المعتصم بالله، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هــــ.

<sup>(</sup>٢) "الدلائل السمعية"، "الدلائل اللفظية "، "السمع": تعابير يراد بيما نصوص الكتاب والسنة التي مدارها على التعلم والخبر الذي يكون باللفظ والسمع.

<sup>(</sup>٣) كتاب القضاء والقدر، للرازي، ص (١٠٥).

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ص (١٧٤ - ١٧٦)،

ويزعم أن القرآن مشتمل على التناقض، وآياته يعارض بعضها (١)

ويزعم أن الميزان الذي يجب الرد إليه عند الاحتلاف والنزاع هي الدلائل العقلية، ويقول بعد أن ذكر الآيات التي تمسك بما المعتزلة على مذهبهم في القدر:

«والمعتمد لنا في الجواب عن الكل: أن الأحبار التي تمسكنا بها على صحة قولنا معارضة لهذه الأحبار، ولما تعارضت الأحبار وجب الرجوع إلى دلائل العقل»(٢) (٣)

تبين لنا أن دلائلنا العقلية على هذه المطالب معارضة لدلائلهم العقلية فوجب اسقاطها والرحوع إلى دلائل الكتاب المحفوظ الذي ﴿لَا مَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْن يَدَّيِهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزيلُ مَنْ حَكِيم حَمِيدٍ ﴾ [سورة فصلت آية ٤٢]، ولتوصل إلى نتيجة يشهد لها

<sup>(</sup>١) كتاب القضاء والقدر للرازي، ص (١١٥، ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص (٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) الحق أن هذه النتيجة العقلية التي توصل كها إلى إسقاط نصوص الكتاب والسنة من أصدق أن تكون ميزاناً وفرقاناً يكشف الحق من الباطل في المسائل العقدية، لهي من أصدق وأوضح الأدلة على تخبطه في نظره وقياسه، وذلك أنه زعم أن نصوص القرآن متعارضة لأنها تدل تارة على الجبر وأخرى على قدرة العبد على فعله واختياره، ثم رتب على ذلك أنها لما تعارضت تساقطت فوجب الرجوع إلى الدلائل العقلية، ولو أنه نظر نظرا صحيحا لعكس الدليل ولقال:

# الغزالي وطريق الكشف الصوفي:

لقد تولى أبو حامد الغزالي كبر زحرفة طريق الكشف والفيض، القائم على أن السبيل إلى الحقائق إنما يكون برياضة النفوس فتنكشف لها الحقائق انكشافاً.

فهو يزعم أن النفوس إذا قطعت علائقها بالدنيا بالزهد والرياضة فإنها تنكشف لها أسرار الملكوت فتعلم الغيب وتنكشف لها الحقائق. (١)

ويزعم أن معرفة الحق لا تكون بالسمع - نصوص الكتاب والسنة - ولا بالتعليم، وأن من يقتصر في طلبه للحق على الكتاب والسنة دون طريق الكشف فإنه لا يستقر له قدم في معرفة الحق. (٢)

بل ويزعم أن الأنبياء وأئمة الدين لم يتلقوا العلم بالتعليم، وإنما بالرياضة والزهد والتصفية التي هي الوسيلة للكشف والفيض. (٣)

العقل السليم والوحي المنسزل حيث قال سبحانه: ﴿ فَإِن ثَنَا زَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذِلكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [سورة النساء آية ٥]، ولكن سوء ظنه بالله وبكتابه وبرسوله على وصحابته الكرام أورده المهالك وقد قال سبحانه: ﴿ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن تُورٍ ﴾ [النور آية ٤٠].

<sup>(</sup>١) انظر: مشكاة الأنوار، ص (٨٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: ميزان العمل لأبي حامد الغزالي ص (٤٦-٤٨) والإحياء (١١٠/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: إحياء علوم الدين، (١٩/٣).

ويرعم - وبئس ما زعم - أن ما يقذف في القلوب عن طريق الكشف والفيض في النفوس الخالية من العلم بالكتاب والسنة، هو الميزان الذي توزن به نصوص الكتاب والسنة.

فما وافق ما فيها قُبل ويؤمن به على ظاهره، وما حالفها فإن ظاهره باطل يجب تأويله حيث قال:

(روحد الاقتصاد... دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنُور إلهي لا بالسماع (۱) ، ثم إذا انكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة، فما وافق ما شاهدوه بنُور اليقين قرروه وما حالف أولوه، فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المحرد فلا يستقر له فيها قدم، ولا يتعين له موقف)

ومع زعمه أن تعلم القرآن الكريم ليس طريقا للمعرفة وتحصيل العلوم فإنه يرى أنه ليس من الأذكار التي تفيد في تزكية النفوس وصقلها.

وقد أورد في كتابه: [ميزان العمل] نصيحة مُقَدَّم فيهم مَنَعَه من قراءة القرآن ودله على ملازمة الأذكار المبتدعة.

كما يزعم أن القرآن يشغل المريد بذكر الجنة، والمريد الذاهب

<sup>(</sup>١) يقصد بالسماع هنا: نصوص الكتاب والسنة، كما عبر عنها أيضا بلفظ: "السمع"، "الألفاظ الواردة"، ولفظ السماع غالبا ما يطلق في اصطلاحات المتكلمين والمتصوفة ويراد به الغناء بإنشاد الأشعار الملحنة مع الدفوف ونحوها.

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين، (١/١١).

إلى الله – بزعمه – لا ينبغي أن يلتفت إلى الجنة ورياضها. (١)

فهو بمذه الأقوال يحاد الله ورسوله ﷺ من عدة جهات:

فمن جهة أنكر أن يكون الكتاب والسنة أصلاً لتلقي العلوم ابتداء، ومن جهة أخرى أنكر أن يكونا ميزاناً يرجع إليه عند الاختلاف.

ومن جهة ثالثة أنكر أن تكون قراءة القرآن ذكرا نافعا في تزكية النفوس.

ومن مزاعمه الشنيعة: أن تزكية النفوس وتصفيتها وصقلها تمهيداً لانطباع الحقائق فيها، وانكشاف سر الملكوت لها - هو نوع من الوحي الذي يحصل للأنبياء.

فالوحي عنده مكتسب وليس اصطفاء واختياراً من الله، كما أنه يرى أنه لم ينقطع بل هو متاح لكل من جاهد نفسه وراضها وصفّاها.

وقد وصل به التحبط والضلال إلى أن زعم أن سماع الغناء - الأشعار الغزلية الملحنة، التي يناجي فيها الحبيب حبيبه بالأصوات المطربة والدفوف المصلصلة - أنفع لمن يريد وجه الله من قراءة القرآن وتعلمه، وزخرف ذلك بسبعة أوجه ذكرها في كتابه [إحياء علوم

<sup>(</sup>١) انظر: ميزان العمل ص (٤٦-٤٨)، وكتاب الأربعين في أصول الدين للغزالي ص (٦٥، ٦٦).

الدين](١)! ﴿ سُسِ للطَّالِمِينِ مَدلاً ﴾.

بدأ دلك بقوله:

«فاعلم أن الغناء أشد تمييجاً للوجد من القرآن من سبعة أوجه» ثم ذكرها.

ومن ذلك قوله في الوجه الأول:

((إن جميع آيات القرآن لا تناسب حال المستمع ولا تصلح لفهمه) وتنسزيله على ما هو ملابس له، فمن استولى عليه حزن أو شوق أو ندم فمن أين يناسب حاله قوله تعالى الأيوصيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُم للدَّكُر مِثْلُ حَظَّ الأَشين اللهُ فِي أَوْلادِكُم للدَّكُر مِثْلُ حَظَّ الأَشين اللهُ فِي أَوْلادِكُم للدَّكُر مِثْلُ حَظَّ الأَشين الله وقوله تعالى: (أو الذين يَرْمونَ الحُصَنات الله وكذلك جميع الأنشين الله في القلب على الميراث والطلاق والحدود وغيرها، وإنما الحرك لما في القلب ما يناسبه، والأبيات إنما يضعها الشعراء إعرابا ها عن أحوال القلب، فلا يحتاج في فهم الحال منها إلى تكلف».

«الألحان الطيبة مناسبة للطباع... فإذا علقت الألحان والأصوات على الأبيات من الإشارات واللطائف شاكل بعضها بعضا كان أقرب

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٢/٣١-٣٠١).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية (١١).

<sup>(</sup>٣) سورة النُور آية (٤).

إلى الحظوظ، وأخف على القلوب لمشاكلة المحلوق للمحلوق... فانبساطنا لمشاهدة بقاء هذه الحظوظ إلى القصائد أولى من انبساطنا إلى كلام الله»(١).

ولم يزل به هذا المنهج الذي تحمس له، وذلك الظن السيّئ الذي ظنه بالله وبكتابه حتى أوقعه في الطامة الكبرى الشرك.

قال أبو بكر بن العربي:

قال لي [يعني أبا حامد الغزالي] بلفظه، وكتبه لي بخطه:

(إن القلب إذا تطهر من علاقة البدن المحسوس، وتحرد للمعقول، انكشفت له الحقائق... وقد تقوى النفس، ويصفو القلب حتى يؤثر في العوالم، فإن للنفس قوة تأثير موجدة... وقد تزيد قوتها بصفائها واستعدادها، فتعتقد إنزال الغيث، وإنبات النبات، ونحو ذلك من معجزات خارقات للعادات، فإذا نطقت به كان على نحوه..»(٢).

ولا يسعنا أمام هذا الكلام إلا أن نقول: سبحانك هذا بمتان عظيم!! ﴿كَبِرَتْ كِلِمَة تَخْرُجُ مِن أَفْوَاهِهِم إِن يَقُولُونَ إِلاَكَذِبا ﴾(٢).

سبحان الله ما ظن هذا المفتري برب العالمين حين جعل له شركاء

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين، (٢٩٨/٢، ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) آراء أبي بكر بن العربي الكلامية، (العواصم من القواصم) (٣٠/٣-٣٣).

<sup>(</sup>T) meرة الكهف آية (٥)

في ملكه وتدبيره! ونسب إلى المحلوقين أمورا من الشرك لم تصل إليها حاهلية العرب الذين حاربهم الرسول في فقد كانوا يثبتون أن الله هو المتصرف بأحوال العالم وفي إنزال الغيث وإنبات النبات، لا يشركون معه غيره في ذلك، لذلك ألزمهم بتوحيدهم له في ربوبيته بوجوب توحيدهم له في ألوهيته وعبادته، فكما أنه لا شريك له في ملكه وتدبيره فكذلك لا شريك له في العبودية.

قال الله تعالى مبينا إقرار كفار العرب بتصرفه في العوالم:

﴿ وَكُنْ سَالْتُهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَحَّرِ الشَّمَسَ وَالْقَمَرَ لَيْقُولُن الله فَأَنِي مُؤْفَكُون (١٠.

وقال في بيان إقرارهم له في إنزال المطر وإنبات النبات: ﴿ وَكُن سَالَتُهُمْ مَنْ نزل مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَحِيا بِهِ الْأَرْضَ مِن مَعْدِ مَوْتِهَا لَيُقُولِن

الله قل الحمدُ الله مَلُ أَكْثُرُهُم لا يَعْقِلُونَ ١٠٠٠.

فإذا كانوا مع شركهم لم يبلغ هم أن ينسبوا هذه الأمور لغير الله، قما بالك عن زاد عليهم في ذلك وبلغ ما لم يبلغوه ا وأثبت الله شريكا في ربوبيته وتدبيره ا تعالى الله عن ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت آية (٦١١)

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت آية (٦٣).

وليس المراد استقصاء أخطائه، ولكن بيان أن كل من أعرض عن الكتاب والسنة وقع في التخبط والضلال.

قال ابن تيمية – رحمه الله –:

(... إن هؤلاء مع إلحادهم، وإعراضهم عن الرسول وتلقي الهدى من طريقه، وعزله في المعنى، هم متناقضون في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهية، فإنه لا بد أن يضل ويتناقض، ويبقى في الجهل المركب أو البسيط»(1).

### وزن هذه المناهج المحدثة بميزان المُثَل:

والمقصود هنا هو بيان أن هذا المثل ﴿مَثُلُ بُوره كَمَثُكُاةَ ﴾ يبطل هذه المناهج المحدثة - منهج العقلانيين المتكلمين، ومنهج الصوفيين القائلين بالكشف والفيض - من وجوه عديدة أهمها:

أولاً: أن المثل دل على أن نُور المصباح يشعل ويوقد في الفتيلة الصالحة التي يسري فيها الوقود الجيد.

وكذلك نُور الإيمان يقذفه الله في القلوب المؤمنة. وغير المؤمنة لا يكون فيها نُور.

وهذا يبطل زعم القائلين بالكشف والفيض، فإنهم يزعمون أن النور يتجلى في كل قلب بمجرد التصفية، وأن ذلك سنة جارية ممكنة لكل أحد

درء تعارض العقل والنقل، (٣٥٦/٥).

دون احتيار واصطفاء من الله لمن يُعطى النور أو يحرم.

وواضح من المشبه به وهو المصباح أن نُوره طارئ بفعل غيره، لا يتقد ويضيء إلا إذا أوقد وأشعل وقد توفرت الفتيلة الصالحة والوقود الجيد.

فالله سبحانه شبه نُوره: بمشكاة فيها مصباح، وهم شبهوه: بانعكاس في مرآة (١)، وفرق كبير بين التشبيهين.

والحق بلا شك هو ما ورد عن رب العالمين خالق الإنسان ومعطى النور، وما خالفه فهو الباطل قطعا.

وهذا الاعتبار - والله أعلم - هو الذي جعل أبا حامد الغزالي يلجأ إلى تزييف آخر أقرب بزعمه إلى صورة المثل إلا أنه أبعد في الضلال. "نعوذ بالله من الخذلان ".

ورد ذلك في كتابه الذي حصصه للكلام على هذا المثل من سورة " النور " ﴿مثلُ نُورِه كَمشُكَاة﴾ وأسماه: [مشكاة الأنوار]. (٢)

وزعم فيه أن في قلوب الناس نُورا هو حزء من نُور الله. (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر إحياء علوم الدين للغزالي، ص (١٤٧) مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ..

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف بالكتاب ص (٣٣٣، ٣٣٤) المن والهامش.

<sup>(</sup>٣) انظر: مشكاة الأنوار ص (٦٠)، و انظر: تصدير المحقق، ص (١٤).

وأن هذا النور قد يحجب بالغفلة والمعاصي والتعلق بالدنيا، والتصفية – على مذهبه – تصقل القلب فيتجلى هذا النور، وهذا القول هو الذي قربه إلى قول أصحاب وحدة الوجود<sup>(۱)</sup>، حيث زعم أن النور الذي في قلوب الناس هو جزء إلهي من نُور ذات الله – عز وجل– تعالى عما يقوله المبطلون.

وهذا الزعم الأحير باطل بدلالة المثل أيضاً، حيث أن الله شبه نُوره بنُور مصباح يقبل الإيقاد، ويطفأ إذا قطع عنه الزيت أو تعرض لما يوجب انطفاءه، ويوجد عند من اصطفاهم الله للإيمان ولا يوجد عند الكفار.

أما على قوله فالنور يستوي فيه البشر وهو لا يتقد أو ينطفئ وإنما يحجب بحجاب كما أن نُور ذات الله محجوب بالحجاب.

وهذا التحبط والضلال يصدق عليه قول الله تعالى: ﴿وَلُوكَانَ مِن عِنْدُ عَيْدُ اللهِ لَوَجَدُوا فَيُهُ اخْتُلُافاً كُثْيُرا ﴾(٢).

ثانياً: دل المثل على أن النور مركب من نُور المصباح الموقد في الفتيلة، ونُور الوقود الجيد الذي يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، وهذا يقابل نُور الإيمان الذي يقذفه الله في القلب، ونُور العلم الذي يمده الله في القلب، ونُور العلم الذي الله في القلب، ونُور العلم الذي المؤرد الله المؤرد ا

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ص (٢٢١). بالهامش

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية (٨٢).

عَلَى نُورِ ﴾

وهذا الاعتبار يرد على كلتا الطائفتين - المتكلمين العقلانيين، والمتصوفة القائلين بالكشف - حيث عطلوا أثر العلم بالكتاب والسنة في تحصيل المطالب اليقينية، فهم بمثابة من قطع الزيت عن المصباح، فأنطفأ وأظلم، وقد يحرق الفتيلة.

وكذلك القلب إذا قطع عنه العلم فإنه يظلم ويعمى، وقد تفسد فطرته، وكل ما يقوم به بعد ذلك فهو ضلالات وأوهام.

ثالثاً: دل المثل على أن صحة التعقل وسلامته مستفادة من النور الذي أشرق في القلب من الإيمان والعلم، وذلك أن الزجاحة في المصباح تقابل الوظائف القائمة بالقلب كما دل عليه الاعتبار بالمثل المتقدم(١).

والنور ينبعث من المصباح وينير الزحاجة، ثم ينفذ من خلالها إلى الخارج فيبصر صاحب المصباح بقلبه المستنير مواطن الخير والشر والهدي والضلال.

والذي لم يتعلم العلم الشرعي فإن نُور قلبه ضعيف - إن كان مسلماً - أو قلبه مظلم إن لم يكن مسلماً، فالعلم بالوحي مؤثر في العقل ينير له الطريق.

<sup>(</sup>۱) تقدم ص (۳۲۱).

وقد تقدم (۱) ذكر النصوص الدالة على أن العقول المؤهلة للتذكر والاعتبار هي عقول أهل الإيمان المستنيرة بنُور العلم المستفاد من الوحي، والعمل به، كما في قوله سبحانه:

﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنْمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ الْحَقّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنْمَا يَتَذَكَّرُ أَوْلُواْ الأَلْبَابِ﴾ (٢).

وقوله:

﴿ فَا تَقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا \* رَّسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتِ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُورِ ﴾ (٣).

حيث دلت هاتان الآيتان على أن المؤمنين العالمين بما أنزل الله من الذكر هم أولو الألباب الذين استنارت قلوهم بنُور الإيمان والعلم فنفعهم ذلك في إعمال عقولهم في تدبر آيات الله المتلوة والتفكر في آيات الله المشاهدة والانتفاع من ذلك.

<sup>(</sup>١) تقدم ص (٤١٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد آية (١٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق آية (١٠)

وهذا الاعتبار يرد قول المتكلمين الذين زعموا أن النظر العقلي المحرد عن نُور العلم والإيمان تعرف به الحقائق والخير والهدى من ضدها، وعلى قولهم يكون العقل ينير القلب، وهذا قلب وعكس لمدلول المثل والبيان الإلهى فيكون باطلاً قطعاً.

والحق أن العقل يستنير بالعلم، وذلك أن العلم النازل من الله في نصوص الوحي يبين الحق من الباطل، والهدى من الضلال، بأحكام معلقة بأوصاف ومعالم وأمثال، والعقل يتعرف عليها ويتحقق من وجودها في الأعيان والمعانى ويلحق بها الأحكام.

ومثال ذلك: قائد السيارة في الظلماء فإنه يحتاج إلى إنارة المصابيح، والمصابيح مثال نور العلم، وقائد السيارة مثال العقل، فالمصباح ينير للقائد والقائد يتعرف به على مواقع الطريق ويتقي أخطاره.

وقد قلت في ذلك:

علمُ الفين بالله أصلُ حَياته وَربيعُ قلبِ العَبد حُبُّ الأوحدِ والعلمُ نُور للفين في دَرْبه والعقلُ يحكم سَيره ويسدد رابعاً: ورد في سياق المثل ما يدل على أن الطريق لحصول نور الله

واحد هو ما دل عليه المثل، وذلك في قوله: ﴿ مَثْلُ نُورٍ ﴾ وقوله: ﴿ مَثْلُ نُورٍ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلُ اللَّهَ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾. وفائدة هذا الاعتبار: أن يُعلم أن من زعم أن لديه نُورا من غير هذا الطريق فهو ليس بنُور إلهي بل سراب حادع مُله.

وكل نتيجة لم يستنر صاحبها بنُور العلم الواصل من طريق الأنبياء فهي أوهام وضلالات وظلمات.

وحالهم في حيرتمم وظلمة قلوبمم كما صورها الله بقوله:

﴿ الْوَ كَظُلُمَاتِ فِي بَحْرٍ لَجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَاۤ أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكُدُ بَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّهَ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ (١٠).

#### خلاصة هذه الفائدة:

أن هذا المثل ميزان توزن به المناهج الحادثة المبتدعة في منهج تلقي الحقائق اليقينية في المطالب الدينية، وقد تبين أنه يبطل ويرد ما أحدث من ذلك من طريقة المتكلمين الزاعمين أن الحق في المطالب اليقينية طريقة الدلائل العقلية المستفادة من النظر العقلي، وطريق القائلين بالكشف والفيض الزاعمين أن اليقين يفيض على القلوب فيضاً دون تعلم أو نظر.

<sup>(</sup>١) سورة النور آية (٤٠).

كما تبين خلال هذا العرض ما وقع فيه البارزون من هؤلاء من الضلال والاختلاف والثناقض بسبب إعراضهم عن نور العلم الإلهي وهدي النبي على واقتحامهم لتلك المناهج المتخبطة المظلمة.

### المبحث الخامس: خلاصة دراسة مثل النور.

بعد هذه المسايرة الطويلة لهذا المثل الهام الوارد في سورة " النور " في قوله تعالى: ﴿مَثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُمْ وَفِيهَا مِصْبَاحُ ۗ الآية، والذي استغرق هذا الفصل كاملا، أحلص إلى النتائج الآتية:

أولا: أن هذا المثل بين أصولا هامة تتعلق بحصول الإيمان في القلب وزيادته، وعلاقتها ببعضها، وهي:

1- فعل الله بالتوفيق للإيمان وقذفه في قلوب عباده الذي شاء هدايتهم، وعلاقة ذلك بالفطرة السليمة حيث شبه فعله سبحانه الذي يشرح به صدر من أراد هدايته للإسلام بإيقاد المصباح، والنور الحاصل من ذلك بنُور المصباح، والفتيلة الصالحة تقابلها الفطرة السوية.

٢- أثر العلم الواصل للقلب في بناء العقائد الإيمانية في القلب وفي زيادةا، وزيادة تُور القلب وبصيرته، حيث شبه العلم بالزيت الذي يمد المصباح بالوقود، وكيف أن زيادته وجودته تؤثر في قوة الإضاءة وصفائها، وكذلك نُور القلب يزيد بزيادة العلم المستقى من الوحي المطهر ويصفو بخلوصه من العلوم الدخيلة.

٣- أثر هذا النور المركب من نُور العلم والإيمان في سلامة القلب وبصيرته وسلامة تعقله، وصلاح جميع أعماله حيث شبهت أعمال القلب واستنارتها بنُوره بالزجاجة التي تنعكس عليها الأشعة من المصباح فتتلألأ

عليها فتنفذ من خلالها إلى الخارج، فتضيء الطريق لصاحب المصباح، فيمشى بالنور في الناس مشيا سديداً رشيداً.

٤- أن هذا المثل بين الأصل الأول من أصول أهل السنة والجماعة المتعلق بمنهج التلقي حيث دل على أن العلوم والمعارف المتعلقة بالمطالب الدينية إنما تؤحذ من كتاب الله وسنة رسوله وذلك بتشبيه العلم بما نزل من الوحي بالزيت الذي يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار.

وقوله: ﴿ وَقُولُهُ عَلَى نُورِ ﴾ حيث أجمع المفسرون على أن أحد النورين هو نُور القرآن والعلم، وحيث بدأ السياق بقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا آلِيْكُمْ آيَاتٍ مُنَيّنَاتٍ وَمَثْلًا مِنْ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُقِينَ ﴾ .

وهذا كله يدل على أن نُور الله لا يكمل في القلب إلا إذا غذي بالعلم بالكتاب والسنة.

ثانيا: دل المثل على فوائد أحرى هامة:

١- إثبات ((النور)) اسماً من أسماء الله وصفة من صفاته.

٢- دلالة المثل على أن للإيمان والعلم نُورا حقيقيا.

٣- دلالة المستل على إعداد الله الإنسان بالفطرة السليمة،
 واستدعائها لنور الإيمان.

٤- دل سياق المثل على أثر النور والبصيرة على أعمال المؤمنين حيث كشف لهم معالي الأمور، وصالح الأعمال ومحاسن الأحلاق

فلازموها ولم يشتغلوا عنها بما هو دونها من أمور الدنيا، وذلك في قوله: ﴿ وَلِي مِنْ اللَّهُ أَنْ رُنُوعَ عَنْهَا بَمَا هُو دُونِهَا مِنْ أَمُونِ اللَّهَ أَنْ رُنُوعَ مِنْ الآيات.

ثالثا: أن هذا المثل ميزان توزن به المناهج الحادثة في بيان الطريق لتلقي الحق في المطالب اليقينية الدينية، كطريقة المتكلمين الذين زعموا أن الطريق لمعرفة ذلك إنما هي الدلائل العقلية، وليس أدلة الكتاب والسنة، وطريقة المتصوفة القائلين بأن الطريق لمعرفة الحق في كل المطالب إنما هو الكشف والفيض دون تعلم أو نظر عقلي، واعتبار المثل يبطل هذه المزاعم الضالة. والله أعلم.

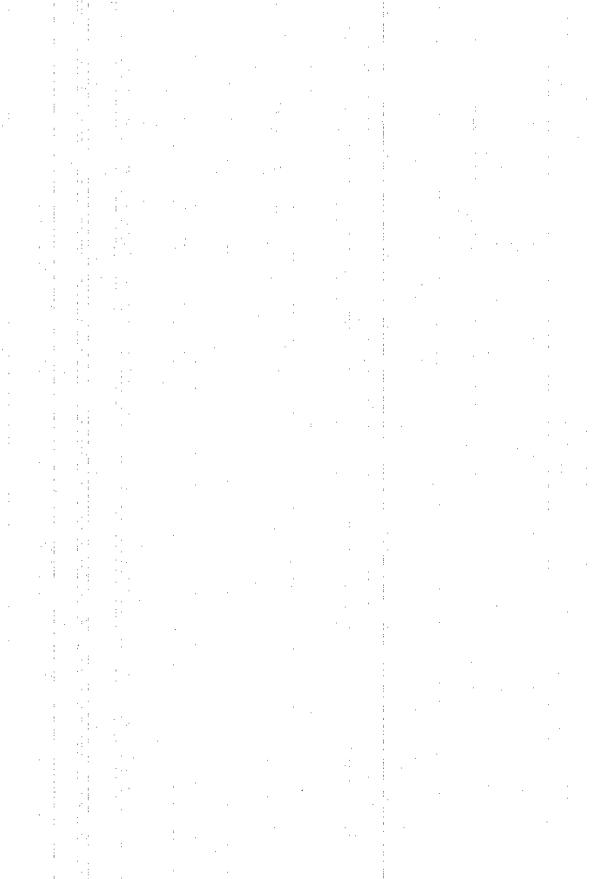

## الفصل الثايي:

## المثلان المضروبان لأعمال الكفار من سورة النور.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: دلالة السياق الذي ورد فيه المثلان.

المبحث الثاني: الغرض الذي من أجله ضرب المثلان، وأهميتهما.

المبحث الثالث: دراسة المثل الأول، في قوله تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ كُفَّرُواۤ أَعْمَالُهُمْ كُسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْانَ مَا ۚ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ

يَحِدْهُ شَيْنًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوَقَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الحِسَابِ﴾. (١)

المبحث الرابع: دراسة المثل الثاني، في قوله تعالى:

﴿ أَوْكَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لُجِّي يَغْشَاهُ مَوْجُمِنْ فَوْقِهِ مَوْجُمِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتُ بَعْضَهَا

فَوْقَ مَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ بِدَهُ لَمْ يَكُوْ بَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهَ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية رقم (٣٩).

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية رقم (٤٠).

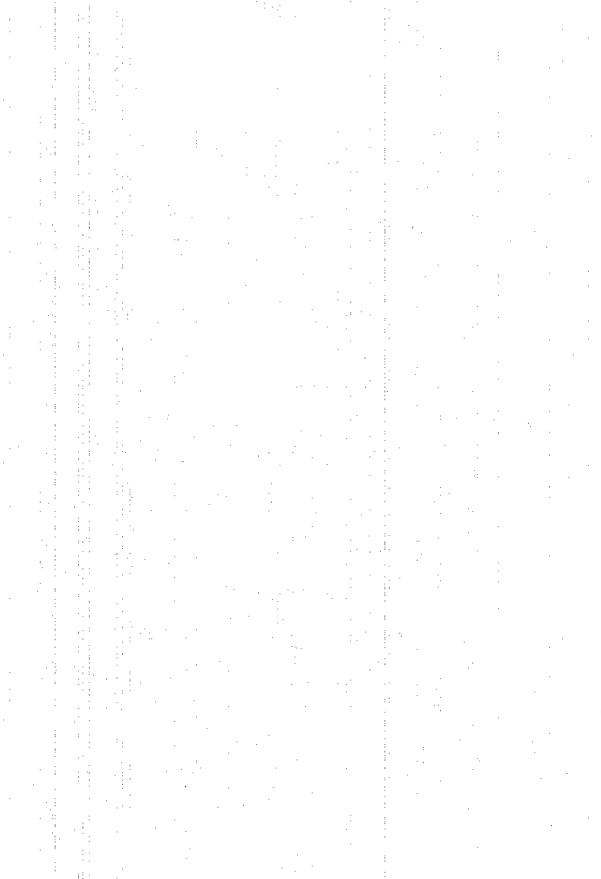

المبحث الأول: دلالة السياق الذي ورد فيه المثلان.

ورد هذان المثلان في سورة النور في سياق المثل الذي ضربه الله لنوره في قوله: ﴿مَثْلُنُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ....﴾ الآية.

حيث بين سبحانه بهذا المثل نوره الذي يجعله في قلب عبده المؤمن وأثر ذلك النور في استنارة القلب وبصيرته في كل وظائفه وخاصة تعقله، مما يجعل المؤمن بسبب ذلك يمشي في الناس على بصيرة من أمره، كما قال عز وجل:

﴿ أُوَمَنْ كَانَ مَيْنَا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ تُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثْلُهُ فِي الظَّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا كَذِيكَ زَيْنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ () .

ثم أتبع ذلك - سبحانه وتعالى - بذكر أثر النور على أعمالهم حيث رأوا به محاسن الأعمال فلازموها ولم يشتغلوا عنها بما دولها، وكيف أن الله قبل أعمالهم التي دلهم عليها نور العلم ودلهم على أسباب صلاحها وصحتها، وأثابهم عليها أحسن الثواب، حيث قال تعالى:

﴿ فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللَّهَ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالغُدُوِّ وَالآصَالِ \* رِجَالٌ لاَ تُلهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ يَبِعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهَ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيبَآءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمَا

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية رقم (١٢٢).

تَتَقَلَّبُ فِيهِ القُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ \* لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهَ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهَ يَوْزُقُ مَنْ يَشَاءً بِغَيْر حِسَابِ (١٠).

وبعد ذلك بين ما يضاد ذلك ويقابله من حال الكفار الذين لم يجعل الله لهم نوراً لألهم لا يستحقونه لعدم بحيثهم بسببه - وهو الإنابة والاهتداء - وما نتج عن ذلك من ضلال أعمالهم وظلمتها وعدم انتفاعهم بما في الآخرة.

وضرب لذلك مثلين: في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كُفُرُواۤ أَعْمَالُهُمْ كُسَرَابِ
فِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظّمَانُ مَا عُحَدَ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْبًا وَوَجَدَ اللّه عِنْدَهُ فَوَقَاهُ
جِسَابَهُ وَاللّهُ سَرِيعُ الْجِسَابِ \* أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لُجِّي يَعْشَاهُ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجُ
مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ مَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَاۤ أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ
يَجْعَلِ اللّهَ لَهُ يُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ ﴿ ).

فذكر - سبحانه - في هذين المثلين ما يخص الكافرين في مقابل ما ذكر في المثل الأول مما يخص المؤمنين، ﴿ وبضدها تتبين الأشياء﴾.

وبعد ذلك بين الله تعالى أنه هو المستحق للحمد والثناء وأن ذلك

<sup>(</sup>١) سورة النور الآيات رقم (٣٦–٣٨).

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآيتان رقم (٣٩–٤٠).

متحقق في خلقه حيث ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (١).

إذ هو سبحانه الذي له ملك السموات والأرض وإليه مصير جميع الخلائق، فهو إذاً مستغن عن هؤلاء المعرضين الكافرين المستكبرين، وهم المحتاجون إليه وهو الغني الجميد.

ثم ذكر بعض الآيات الكونية الدالة على تفرده بالملك والتدبير، وعلى قدرته الشاملة والتي تستلزم – لمن تأملها وتفكر فيها – الإيمان بالله وعبادته وحده، وهي كافية لهداية أولئك الكافرين الضاربين في الظلمات، وبمقدورهم الانتفاع والاعتبار كها إلا أن حالهم كما بينها ربنا بقوله:

﴿ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَيِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَخِذُوهُ سَيِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَيِيلَ الغَيِّ يَتَخِذُوهُ سَيِيلاً﴾ (٧).

والواقع يبين أن الذين ينتفعون بهذه الآيات ويعتبرون، هم الذين أعطاهم الله ذلك النور فأبصرت قلوهم. أشار إلى ذلك بقوله في سياق المثلين:

﴿ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَا رَ إِنَّ فِي دَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي الأَبْصَارِ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سبورة النور الآية رقم (٤١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية رقم (١٤٦).

<sup>(</sup>٣) سورة النور الآية رقم (٤٤).

ثم حتم السياق بما بدأ به فقال: ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمُ (١٠).

وقد قال في بداية السياق:

﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا آلِيكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِنْ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً للمُتَقَنَ ('').

وهذه الطريقة - وهي أن يبدأ السياق الذي يضم حملة من الآيات، ويختم بنفس المعنى مع التقارب في الألفاظ - له دلالة هامة، حيث يدل على أن ما بين الآيتين - المبدوء والمختوم بها - يتكلم عن قضية واحدة، أو أن ما يذكر في ذلك السياق له علاقة بالمعنى المشترك بين آيتي البدء والختام.

وهذه الطريقة من روائع البيان القرآبي، وقد تكررت في القرآن في مواضع لبيان قضايا هامة، من ذلك مثلاً:

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية رقم (٤٦).

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية رقم (٣٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية رقم (٢٢).

ثم ختم السياق بقوله:

﴿ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهَ إِلَهَا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴾(١).

وذكر بعض المفسرين أن الحكمة من البداية بهذه الآية والحتم بها إنما هي ليشعر أن هذه الأعمال المذكورة بين الآيتين لا تكون عبادة مقبولة إلا إذا كانت حالصة لا يقصد بها غير الله (٢)

ومن ذلك قوله: ﴿ وَمَمّا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهَ كَفُرُا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ وَمَمّا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهَ كَفُرُا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ وَمَا اللّهَ عَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهَ كَفُرُا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ اللّهَ وَعُدَهُ إِلاّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبِيهِ لاَسْتَغْفِرَنَ لَكَ الْعَدَاوَةُ وَالبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُؤْمِنُوا بِاللّه وَحْدَهُ إِلاّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبِيهِ لاَسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا آمُلِكُ لَكَ مِنْ اللّه مِنْ شَيْءٍ رَبّنَا عَلَيْكَ تُوكَّلَنَا وَإِلَيْكَ أَنْهُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ المُصِيرُ ﴾ ﴿ وَمَا آمُلِكُ لَكَ مِنْ اللّه مِنْ شَيْءٍ رَبّنَا عَلَيْكَ تُوكَّلُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ المُصِيرُ ﴾ ﴿ وَمَا آمُلِكُ لَكُ مِنْ اللّه مِنْ شَيْءٍ رَبّنَا عَلَيْكَ تُوكَّلُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ الْمَاعِيرُ ﴾ ﴿ وَمَا آمُلِكُ لَكُ مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ شَيْءٍ رَبّنَا عَلَيْكَ تُوكَلّنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ الْمَاعِيرُ ﴾ ﴿ وَمَا آمُلِكُ لَكُ مَنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ شَيْءٍ مِنْ أَسُوةً خَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّه وَالْيُومَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَالْمُونُ خَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّه وَالْيُومَ اللّهُ وَالْمُومُ اللّهُ وَالْوَمُ اللّهُ وَالْمُومُ اللّهُ وَالْمُومُ اللّهُ وَالْمُومُ اللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُومُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

ومن ذلك قوله: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهَ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية رقم (٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير الكبير للرازي، (٢١٤/١٠)، دار أحياء التراث العربي ط٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المتحنة الآية رقم (٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الممتحنة الآية رقم (٦).

عَلَيْهَا لَا تُبْدِيلَ لِحُلْقِ اللَّه ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ... (١) ثم قال بعد عدد من الآيات: ﴿ وَاللَّهُ مَا لَا يَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُمَّا مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُلّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ أَمُنُونُ مُنْ مُنْ مُنْ الل

وهذا الأسلوب حدير بأن يُراعى في التفسير على أساس أن ما بين الآيتين المبدوء والمحتوم بهما، يتكلم عن قضية واحدة، أو له علاقة بالمعنى الذي دلت عليه آيتًا البدء والختام.

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآية رقم (٣٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الروم الآية رقم (٤٣).

وضلال أعمالهم وعدم انتفاعهم بها، وغير ذلك من الأمور التي لها اتصال بالعلم والهداية.

وقد جمع الله بين العلم، وما رتب عليه من الهداية، في آية الختام، كالتلخيص لما تقدم، حيث قال: ﴿ اللَّهُ لَا أَنْ كُنَا آيَاتٍ مُنَيِّنَاتٍ وَاللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اللَّهَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

والذي يتلخص لنا من دلالة السياق الذي وردت فيه الأمثال الثلاثة في سورة «النور» هو:

أن الله عز وحل بين في سياق المثل الأول أمرين بارزين وذكر ما يقابلهما في المثلين الآخرين.

### فالأمران اللذان دل عليهما سياق مثل النور، هما:

١- وجود النور الحقيقي المركب من نور الإيمان ونور العلم في قلوب المؤمنين، وأنه من الله - عز وجل - توفيقاً وإمداداً، وسببه من المؤمنين إنابة واستجابة لما نزل من العلم بالوحي المطهر، وأثر ذلك النور في استنارة قلوبهم وبصيرتها، وصلاح أعمالها ووظائفها، وصحة إراداتها.

٢- أثر نور العلم والإيمان القائم في قلوب المؤمنين على أعمالهم
 وسلوكهم من جهتين:

- من جهة كشف لهم الأعمال الحسنة العالية المقربة إلى الله فتوجهوا إليها، وحافظوا عليها. - ومن جهة كشف لهم كيف يؤدونها على الوحه المشروع مما جعلها مقبولة عند الله يجزيهم عليها أحسن الجزاء.

وبين ما يقابل هذين المعنيين عند الكفار بمثلين هما: مثل السراب، ومثل الظلمات، حيث إن كل مثل بين أعمال فريق من الكفار التي عملوها في ظلمة الكفر، وصور الكيفية التي أعرض بما كل فريق عن العلم الذي تضمنه وحي الله إلى رسوله في وأثر ذلك الإعراض في ضلال أعمالهم.

والمعنى الرئيسي المشترك بين المثلين، والذي يقابل المعنى المستفاد من مثل النور، هو:

بيان أن سبب كفرهم، وضلال أعمالهم، وظلمة قلوبهم وأحوالهم هو: الإعراض عن هدي الله الذي هدى به عباده، وأنزله على رسله، والذي لا طريق للنور والهداية سواه.

و هذه الأمثال الثلاثة وما ورد في سياقها، يكتمل البيان لحقيقة هامة، هي:

أن الله أنزل وحيه إلى أنبيائه، وجعل ما تضمنه من العلم والحكمة، الطريق إلى الهداية، واستنارة القلوب، وصلاح الأعمال، وأنه لا سبيل إلى الهداية إلا به، وأن المؤمنين الذين هداهم الله، وقذف في قلوهم الإيمان هم الذين استجابوا واتبعوا ما أنزل إليهم من رجم.

كما تبين أن طريق الضلال سببه الإعراض عما نزل من الوحي،

بتلمس الهدى من غيره، أو بالإعراض والتكذيب والكفران، وأن ذلك يحدث ظلمة في القلوب، وظلمة وضلالاً في الأعمال.

وقد َجمع الله هذه المعاني في أول سورة «محمد» في قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ \* وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ \* وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمّدِ وَهُو الْحَقُ مِنْ رَبِهِمْ كُفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلُحَ بَالُهُمْ \* ذَلِكَ بِأَنَّ الّذِينَ كَفُرُوا آنَبَعُوا البَاطِلَ وَأَنَ الذِينَ آمَنُوا اتَبَعُوا الْحَقَ مِنْ رَبِهِمْ كُذِلِكَ يَضُربُ اللَّهِ لِلنَّاسِ أَمْنَالُهُمْ ﴿ ().

قوله تعالى: ﴿كُنْرِلُكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمْ ﴾ بعد أن بين تلك الحقائق الهامة، فيه إشارة إلى الأمثال المضروبة لهم، والتي تم تفصيلها في سورة « النور» وغيرها والله أعلم -.

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآيات رقم (١-٣).

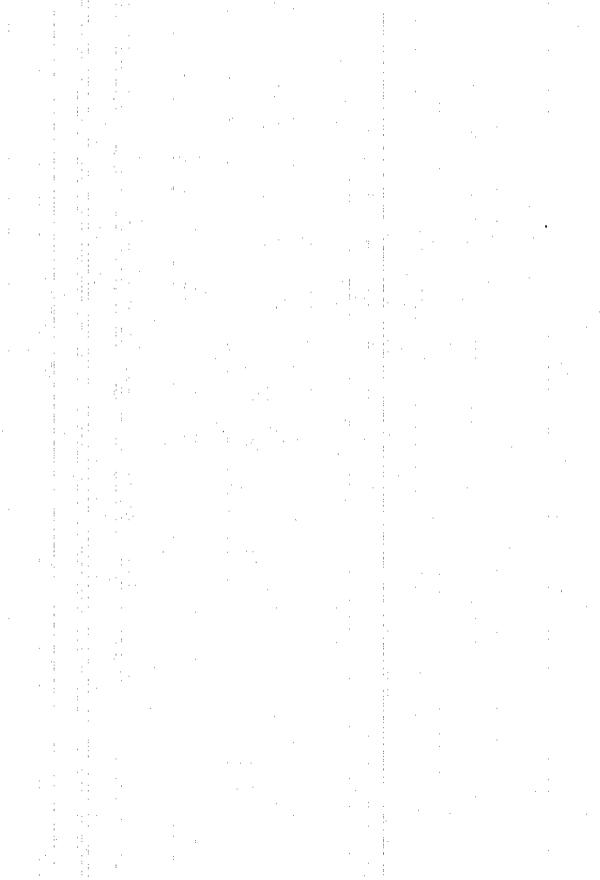

# المبحث الثاني:

### الغرض الذي من أجله ضُرب المثلان وأهميتهما

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الغرض الذي ضُرب له المثلان.

المطلب الثاني: أهمية المثلين.

### المطلب الأول: ألغرض الذي ضُرب له المثلان:

يذكر أكثر المفسرين أن كلا المثلين ضربا لأعمال الكفار، لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كُفُرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ ﴾ ثم عطف عليه المثل الثاني بقوله:

### ﴿ أُوكُظُلُمَاتٍ . ﴾ الآية.

إلا أن أعمال الكفار المضروب لها المثلان ينظر إليها من عدة حهات، مرجعها إلى ما يلي:

١- من جهة ألهم عملوها على عمى وضلال، وظلمتها لكولها
 حالية من نور الإيمان.

٢- من حيث حزاؤهم عليها يوم القيامة، وعدم قبولها
 وانتفاعهم ها.

٣- من حيث كونما ظاهرة أو باطنة، أو كونما من حنس الأعمال
 الطيبة أو من الشر والإفساد في الأرض.

٤ - وهل المقصود هو تحقق دلالة المثلين في أعمال كل كافر، أو أن
 كل مثل ضرب لبيان أعمال نوع من الكفار.

فلأحل تنوع أعمال الكفار، وتنوع طوائفهم، وسعة دلالة المثلين حتى أنه لا يوجد كافر إلا وله منهما نصيب، احتلفت عبارات المفسرين في تحديد المعنى المضروب له المثلان: ويمكن حصر أقوال المفسرين في التحاهم.

### الاتجاه الأول:

من يرى أن المثلين ضُربا لعمل كل كافر، وأنه يصدق عليه كلا المثلين باعتبار، وكل منهما يبين جانباً من أعماله.

فمن هؤلاء من يرى أن المثل الأول ضُرب لأعمال الكافر التي هي من حنس الأعمال الطيبة، ومثل لها بالسراب، والمثل الثاني لاعتقاده السيئ ومثل له بالظلمات. وقريب منه من يرى أن المثل الأول لأعماله الظاهرة، والثاني لأعماله الباطنة (۱).

ومنهم من يرى أنه سبحانه شبه أعمال الكفار في فوات نفعها وحصول ضررها عليهم بالسراب، وشبهها في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة حالية عن نور الإيمان بظلمات متراكمة. (٢)

ومنهم من يرى أن مثل السراب ضُرب لبيان مصير أعمالهم يوم القيامة عند الحساب، وألهم لن ينتفعوا منها بشيء، ومثل الظلمات لبيان حالهم في الدنيا، وأن أعمالهم عملت على خطإ وفساد، وضلالة وحيرة من عمالها فيها وعلى غير هدى. (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر: التفسير الكبير للرازي، (٩/٢٤)، وصفوة التفاسير لمحمد بن علي الصابوني، (٣٤٣/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: اجتماع الجيوش الإِسلامية، لابن القيم، ص (١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: حامع البيان، لابن جرير، (٩/٣٣٣).

#### الاتجاه الثاني:

من يرى أن المثلين ضربا لبيان أعمال نوعَي الكفار، وأن الكفار في الحملة صنفان: أصحاب الجهل والضلال البسيط، وأصحاب الجهل والضلال الركب (١٠)، وكل مثل يصور حال فريق منهما:

إلا أن هؤلاء احتلقوا في أمرين.

الأول: تعيين أي المثلين لأصحاب الجهل البسيط، وأيهما لأصحاب الجهل المركب.

<sup>(</sup>۱) الجهل البسيط: «هو عدم العلم أو الاعتقاد لما من شأنه أن يكون عالماً أو معتقداً، ويخال المعنى يقابل العلم والاعتقاد مقابلة العدم والملكة» والجهل المركب: «هو اعتقاد الشيء على خلاف ما اعتقد عليه اعتقاداً حازماً سواء كان مستنداً إلى شبهة أو تقليد، وهو هذا المعنى قسم من الاعتقاد بالمعنى الأعم)». انظر: كشاف اصطلاح الفنون، للتهانوي، (٣٦٣/١).

فالجهل البسيط: هو عدم معرفة الحق، والضلال البسيط: هو عدم اعتقاد الحق والعمل به، والجهل المركب: هو عدم معرفة الحق مع تعلم ضده، والصلال المركب: هو عدم الاعتقاد والعمل بالباطل، واعتقاده أنه على الحق.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مبيناً الفرق بينهما: «فأهل الجهل والكفر المركب يعتقدون والكفر المركب يعتقدون ألهم عرفوا وعملوا، والذي معهم ليس بعلم بل جهل، درء تعارض العقل والنقل، (٢٨٥/٧).

فمن هؤلاء: شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله - نص في مواضع على أن مثل السراب: للجهل المركب، ومثل الظلمات: للجهل البسيط. (١)

إلا أنه في موضع آخر أشار إلى أن مثل السراب للحهل البسيط، ومثل الظلمات للحهل المركب (٢٠).

ومن هؤلاء: ابن القيم - رحمه الله -: وله في ذلك أكثر من قول. ففي قول نصَّ على أن مثل السراب ضرب لأصحاب الجهل المركب، والآحر لأصحاب الجهل البسيط (٣).

وفي موضع آخر ألمح إلى أن مثل السراب للجهل البسيط، ومثل الظلمات للجهل المركب. (٤)

وفي موضع ذكر أن كل واحد من السراب والظلمات مثل لجموع علومهم وأعمالهم فهي سراب لا حاصل لها، وظلمات لا نور فيها (٥) وهذا القول يرجع إلى الاتجاه الأول في تفسير المثلين، الذي سبقت

<sup>(</sup>۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل، (۲۸۰/۷)، (۲۷٦/۵)، ومجموع الفتاوى (۲۷٦/۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل، (١٦٩/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: احتماع الجيوش الإسلامية، ص (٩، ١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأمثال في القرآن الكريم، لابن القيم، ص (١٩٦، ١٩٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: احتماع الجيوش الإسلامية، ص (١٢).

الإشارة إليه.

ومن هؤلاء: الحافظ ابن كثير – رحمه الله –: حيث نص على أن مثل السراب لأصحاب الجهل المركب، ومثل الظلمات لأصحاب الجهل البسيط<sup>(۱)</sup>.

والحق أن كلا الاصطلاحين يصدق على كلا المثلين باعتبار، فالمثل الأول - مثل السراب- اتفقت آراء من ذكرنا رأيه على أنه من الجهل المركب، وهو كذلك إلا أن المثل الثاني - مثل الظلمات - أقرب إلى الجهل المركب لدلالة صورته وألفاظه على ذلك، في قوله تعالى: ﴿ ظُلُمَاتُ عَصْهُا فَوْقَ بَعْضٍ حيث دل على أن كفرهم مركب من ظلمات ناتجة عن جهالات وضلالات، كما سيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله.

وأيضاً فالجهل المركب متضمن للحهل البسيط (٢)، فكل من المثلين متضمن له. فهناك تداحل باعتبار انطباق الاصطلاحين على كلا المثلين.

ولهذا الاعتبار مع ما تقدم من الاضطراب في أقوال أهل العلم والتحقيق في بيان أيهما الذي للجهل البسيط أو المركب، أرى عدم التركيز على هذين الاصطلاحين في بيان المراد بالمثلين.

والأمر الثابي: الذي احتلف فيه هؤلاء: هو تعيين الذي يصدق عليه

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم، (٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل، (٣٧٦/٥).

کل مثل:

فمنهم من يرى أن مثل السراب للدعاة إلى كفرهم الذي يحسبون ألهم على شيء من الأعمال والاعتقادات، ومثل الظلمات للمقلدين لأثمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون. (١)

ومنهم من يرى أن مثل السراب لحال المغضوب عليهم، والظلمات لحال الضالين. (٢)

ومنهم من يرى أن مثل السراب لأهل البدع والأهواء الذين عملوا على غير علم ولا بصيرة بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف وهم يحسبون ألهم يحسنون صنعاً، ومثل الظلمات: لأصحاب العلوم والنظر والأبحاث التي لا تنفع. (٢)

وليس الغرض استقصاء أقوال المفسرين والعلماء في بيان المعنى المضروب له المثلان، وإنما ذكر بعض النماذج التي تبين اختلاف عباراتهم في ذلك، مما يبرز الحاجة إلى تحرير المقصود بالمثلين ليتضح معناهما، وتتم الاستفادة والاعتبار بهما.

تحرير الغرض الذي ضرب له المثلان:

إن تحديد الغرض الذي ضرب له المثلان يحتاج إلى نظر في المعطيات

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم، (٢٩٦/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأمثال في القرآن الكريم، لابن القيم، ص (١٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الأمثال لابن القيم، ص (١٩٦، ١٩٨).

المستخلصة من السياق، ومن التأمل في ألفاظ كلا المثلين وصورهما. ويمكن حصر تلك المعطيات المستفادة من ذلك فيما يلي:

ويمكن حصر تلك المعطيات المستفاده من ذلك فيما يلي:

أولاً: تقدم في المبحث السابق (١) أن السياق الذي تضمن هذين المثلين والذي بدأ بقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَنْوَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَات مُبَيّنَات... الآية، واحدة وحتم بقوله: ﴿ لَقَدْ أَنْوَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَات مُبَيّنَات... الآية. يقرر قضية واحدة وما يتصل بها، هذه القضية هي تزول الآيات المبينات للعلم والحق في نصوص الكتاب والسنة، وأثر ذلك في الهداية والاتعاظ، وفي حصول النور في قلوب المؤمنين، وصحة أعمالهم وانتفاعهم بها، وما يضاد ذلك من حال الكفار الذين أعرضوا عن العلم وفقدوا نوره، وأثر ذلك في ظلمة قلوبم وضلال أعمالهم وعدم انتفاعهم بها.

كما دل التأمل في السياق على أن هذين المثلين ضُربا في مقابل المثل الذي ضُرب لبيان نور العلم والإيمان في قلوب المؤمنين وأعمالهم وسائر أحوالهم في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ نُوره كُمشُكُاة ﴾.

وفائدة هذه الدلالة من السياق هي العلم بأن المثلين ضُربا لبيان حال الكفار مع العلم - المستمد من الوحي الإلهي بواسطة الرسل (صلوات الله وسلامه عليهم) - وضلالهم عنه يسعيهم أو بإعراضهم، وأن إعراض

<sup>(</sup>١) ص ((٥٦).

أصحاب مثل السراب يختلف عن إعراض أصحاب مثل الظلمات.

ثانياً: أن التأمل في صورة المثلين يدل على احتلافهما صورة ومعنى مما يدل على اختلافهما صورة ومعنى مما يدل على اختلاف الذين ضرب لهما المثلان، وأن كل مثل ضرب لطائفة معينة، بحسب الطريق الذي كان به ضلالها عن نور العلم والإيمان. قال ابن تيمية – رحمه الله –:

رفيكون التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحوالهم، وبكل حال فليس ما ضُرب له هذا المثل هو مماثل لما ضُرب له هذا المثل، لاحتلاف المثلين صورة ومعنى، ولهذا لم يُضرب للإيمان إلا مثل واحد، لأن الحق واحد فضرب مثله بالنور، وأولئك ضُرب لهم المثل بضوء لا حقيقة له، كالسراب بالقيعة، أو بالظلمات المتراكمة»(١).

## ويمكن بيان اختلاف المثلين فيما يلي:

### ١- حال الشخصين مع النور:

إِن المثل الأول لا يتحقق إلا في رائعة النهار والشمس مشرقة، فاللاهث وراء السراب قد استنار ما حوله، ومع وجود النور حوله فإنه لم يهتد إلى موضع الماء الحقيقي، وإنما سار خلف السراب الخادع.

أما في المثل الثاني فنور الشمس محجوب عنه بحجب غليظة، قد حجبها السحاب، وظلمة الأمواج، فالمحيط حوله ظلام دامس.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۲۷۸/۷).

والنور الحسي يقابل نور العلم والوحي، وفي المثلين إشارة إلى نورين:

الأول: نور المحيط حارج الشخص الممثّل به، وهو يقابل نور الوحي الذي أنزله الله إلى الناس، فبلغه رسله، وحوته كتبه، وآمنت به بلاد فاستنارت به، وكفرت به أحرى فأظلمت.

الثاني: قدرة الشخص على الإبصار بعينه.

والمثلان يصوران حال الشخصين مع هذين النورين.

ففي المثل الأول دلالة على أن النور حول اللاهث إلى السراب أتم ما يكون، مما يدل على أن المضروب له المثل يعيش في وسط مستبصر يؤمن بالوحي.

أما نور قلبه فمعدوم أو ضعيف حيث لم يميز السراب واتخدع به، وهذا يدل على أن المضروب له المثل أعمى القلب أو ضعيف البصيرة، بسبب عدم تعلمه من الوحى، وإعراضه عنه.

أما في المثل الآخر - مثل الظلمات - فكلا النورين - نور المحيط حوله، ونور قلبه - معدوم، فالمثل يصور حال من يتقلب في الظلمات ليس بخارج منها.

## ٧- حال الشخصين الممثّل بمما مع البحث والطلب.

يصور مثل السراب شخصاً عطشاً لهثاً يبحث عن الماء الذي يعرف أهميته، وهو بأشد الحاجة إليه، ففيه معنى شدة البحث والطلب لشيء ثمين

لكن في غير محله.

أما المثل الآخر فهو يصور الشخص الحيران، الذي لا يهتدي إلى طريق، ولا يدري موقع رشده، ولا أين يتجه فهو في عمى تام من أمره.

## ٣- حالهما مع الماء:

في مثل السراب تصوير لحال من يعرف قيمة الماء، ويحس بالحاحة إليه ويطلبه ويبحث عنه، لكنه ضل في معرفته واتبع شبهه الخادع.

أما الآخر فهو مغمور بالماء، إلا أنه ماء مالح لا يناسبه، لا يروي عطشه بل يزيده، ويقتله.

والمطر والماء العذب يُشَّبه بالعلم والإيمان، وضده الماء المالح المتغير يشبه بالجهل والأوهام والعقائد الباطلة.

فالأول إذاً يعرف قيمة العلم والإِيمان ويتعطش له، لكنه يطلبه من غير محله ويتبع الشبه الخادع.

والثاني مغمور بالجهل والأوهام والعقائد الضالة لا يستطيع منها خلاصاً.

ثالثاً: التعقيب على المثل الأول بقوله: ﴿ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدُهُ فَوَقّاهُ حِسْابَهُ ﴾ وعلى المثل الثاني بقوله: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهَ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ مناسب لكل منهما.

فالأول عنده أصل التعبد للَّه، ويطلب الحق، ويعمل لما يتوصل إليه

بسعيه، لكن عمله ضال باطل إذ لم يأخذه من مصدره الصحيح من مشكاة النبوة، وإنما صرف عنه بشبهات الاحت له ظنّها علماً ويقيناً، كما حسب الظمآن السراب ماء. وما دام أنه يتعلم ويعمل ويظن أنه يحسن صنعاً، ويرجو ثواباً، فناسب أن يذكر الحساب في ختام الثل.

أما الآخر فليس عنده شيء من العلم بالله أو التعبد له، فهو في جاهلية وظلمة مطبقة، وهذا حال الكافر الخالص المستكبر عن عبادة الله، المعرض عما جاء به المرسلون.

وهذا النوع في جهل تام وظلمة مستحكمة، قد بعد حداً عن نور الله، الذي يشبه - بالنسبة له - الشمس التي حال دونها السحاب وظلمة الأمواج، وقد يكون في تلك الظلمات يتطلع إلى نور يأتيه، إلا أنه لن يجده، إذ أن مصدر النور هو الشمس التي فوق السحاب، وقد حيل بينه وبينها، فلن يجد نوراً من غيره.

وكذلك مصدر نور العلم والإيمان - الذي هو الوحي وهداية الله - قد أعرض وبعد عنه. فناسب أن يختم المثل بقوله: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْعَلِ اللَّهَ لَهُ وَرَا فَمَا لَهُ مَنْ يُورًا .

## خلاصة التأمل في السياق وألفاظ المثلين:

مما تقدم يتبين أن المثلين يبينان حال فريقين من الكفار مع العلم والإيمان. فالمثل الأول: يصور حال من يعرف أهمية العلم والإيمان، ويبحث عنه، إلا أنه أعرض عن مصدره وهو الوحي الذي حاء به النبي وطلب المعرفة والإيمان من غير محله، مع أنه في وسط مستبصر لذلالة كون الشمس مشرقة في المثل.

ويدخل في ذلك من طلب القربة إلى الله يوسيلة غير مشروعة لم يدل عليها العلم الذي جاء به النبي رفي فهو لاهث خلف السراب.

وهذا النوع من الكفار الذين يكونون بين المسلمين، وقد يؤمنون بالله، وينطقون بالشهادتين، ويصدّقون بالرسول والله كفروا بسبب إعراضهم عن تلقي العلم من الوحي، واستمدادهم علومهم من مستنقعات الجاهلية، وممارستهم أعمالاً يظنوها قربة أو وسيلة صحيحة، وهي تؤدي هم إلى الشرك والكفر.

وهذا وصف محمل يدخل تحته أفراد كثيرون.

قمن أفراده من انتسب إلى المسلمين ثم أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله وطلب معرفة ربه ومسائل الإيمان عيرات الفلاسفة، فكذّب بصريح الكتاب والسنة، ولهث حلف الشبهات التي يظنها بينات ودلائل قاطعات، فأوقعه ذلك في الكفر والضلال.

ومن أفراده من دخل في الإسلام إلا أنه طلب العلم واليقين من طريق الكشف والفيض وأعرض عن الوحي، فوقع في الكفر والضلال، ولهث خلف الأوهام والظنون ووحي الشياطين، فهو يشبه من طلب

السراب يحسبه ماء.

ومن أفراده من طلب القربة بأسباب كفرية أو شركية، فتقرب إلى الله بما لم يأذن به، بسبب جهله، وطلبه العلم من غير ما حاء به النبي الله منه لمن الله من الله عنو الله، وتوكل عليه، وطلب منه حلب النفع أو كشف الضر، وصرف له العبادة، وهو يظن أن ذلك مشروع، وأنه يحسن صنعاً، وهو في الحقيقة لاهث خلف السراب، قد بطل عمله، ووهن سببه.

وأفراد هذا النوع كثيرون، يجمعهم كولهم في وسط مستبصر، توفرت لهم أسباب العلم الصحيح، ومعرفة الدين القويم، قد أشرقت الشمس من حولهم، ولديهم لهمة وطلب لما ينفعهم من العلم والعمل، إلا ألهم تنكبوا الصراط، وساروا حلف الأوهام والشبهات والسراب، فكفروا بالله بإعراضهم عن دينه الحق، وعملهم على غير هدى، وحبطت أعمالهم فلا ينتفعون منها بشيء، وهم يحسبون ألهم يحسنون صنعا.

ويصدق ذلك على كل من وقع في أمور مكفرة ممن ينتسب إلى الإسلام بسبب إعراضه عن الوحي وتتبعه للشبهات.

والمثل الثاني: يصور حال الكافر الخالص الذي أعرض عن الوحي وكذب المرسلين، فحجب تكذيبه عنه نور العلم الإلهي، كما حجب السحاب وظلمة الأمواج ضوء الشمس، فهو في ظلمات مستحكمة، قد بعد عن العلم الصحيح بعد الممثّل به عن ضوء الشمس، وبَعد عن الإيمان

بُعْدَه عن الماء العذب.

وأفراد هذا المثل متعددون بتعدد أنواع الكفار المكذبين الجاحدين. فحال الفريق الأول مع العلم والإيمان ألهم طلبوه في غير محله وضلوا عنه، وعملوا على غير هدى، ولم يجنوا من سعيهم نفعاً.

أما الفريق الثاني، فإلهم أعرضوا عن العلم والإيمان، ولم يرفعوا به رأساً، وردوه من البداية، ولم يروا لله حقاً، فهم غارقون فيما هم فيه من الكفر والضلال والظلمات.

### الطلب الثاني: أهمية المثلين.

تبرز أهمية المثلين في التعقيب بهما على المثل السابق لهما في قوله تعالى: ﴿ مُمَالُ تُورِهِ كُمِسُكُمْ فَ الآية، حيث إنهما سيقا لزيادة تأكيد المعنى والغرض الذي قرر في سياق المثل، وهو:

بيان أن العلم النازل بالوحي إلى النبي الله هو الطريق الوحيد لحصول الإيمان، ومعرفة الحقائق، وأن المؤمنين إنما استنارت قلوبهم، وصلحت أعمالهم وأحوالهم به، وأنه لا طريق لحصول ذلك سواه.

وهذان المثلان يؤكدان هذا المعنى ببيان حال الضد، حيث يقرران أن من ضل من الكفار أياً كان نوع كفره فمرد كفرهم إلى الإعراض أو عالفة العلم الذي حاء به النبي الله وألهم في الجملة ينقسمون إلى قسمين:

القسم الأول: من طلب العلم والإيمان عارفاً بأهميته، إلا أنه طلبه من غير محله، فضل ولم ينتفع من سعيه بشيء.

القسم الثاني: من كذّب الرسول رضي وأعرض عما جاء به، و لم ير لله حقاً، وبقى غارقاً في كفره وضلاله.

## فهذه الأمثال منظافرة على تقرير حقيقة هامة، هي:

بيان أن سبب الهداية الأهم، وطريقها الأوحد، هو تعلم ما أنزل الله من الهدى والنور في كتابه المبين، وسنة رسوله الكريم الله والعمل به. وأن سبب الضلال الأهم هو والإعراض عن ذلك والجهل به.

فالمثل الوارد في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ تُورِهِ لَا يَبِينَ أَصُولُ الْهُدَايَةُ وأُسْبَاهُا وَالْمُثَلُ وَأُسْبَابِهُ كَمَا سَيَأَتِي بِيالْهَا عَنْدُ وَالْسَابِهِ كَمَا سَيَأَتِي بِيالْهَا عَنْدُ دَرَاسَةُ المُثَلِينَ.

ولهذا المعنى أهمية عظيمة حيث تضع هذه الأمثال أمام الإنسان الطريق واضحاً، وذلك ألها تبين فضل من اهتدى، ونعمة الله عليه في ذلك، وأن سبب ذلك من نفسه وهو سلوكه الصراط المستقيم، وتصديقه عما نزل من الوحى والاهتداء به.

وتبين حال من ضل، وما ينتظره من عذاب الله، وأن الله أضله بسبب من نفسه حيث انحرف أو أعرض عن مصدر النور والهداية وهو العلم بالوحي.

فلهذه الأمثال إسهام هام في بيان مسألة الهداية والضلال، التي تبحث عادة في موضوع القدر.

### خلاصة هذا المبحث:

تبين مما تقدم أن المثلين ضُربا لبيان حال فريقين من الكفار مع العلم والإيمان، وأن حال الكفار بالجملة تعود إلى أحد هذين الفريقين:

الفريق الأول: من يعيش بين المسلمين، وينتسب إلى الإسلام ويعرف أهمية العلم والإيمان، ويبحث عنه، إلا أنه أعرض عن مصدره وهو الوحي الذي جاء به النبي وطلب العلم من غيره، بشبهة خادعة كاذبة، فأوقعه سعيه الضال في الكفر أو الشرك، وطلب القربة إلى الله

بأسباب لم تشرع من حس البدع الشركية أو الكفرية.

الفريق الثاني: الكفار الخالصون، المستكبرون المعرضون عما جاء به المرسلون، ليس عندهم شيء من العلم بالله، أو التعبد له، فهم في جاهلية عمياء وظلمة مطبقة.

كما تبين أهمية هذين المثلين، وألهما يسهمان في تقرير الحقيقة التي تقدم بيالها في المثل الأول: ﴿مَثْلُ نُورِهِ كُمِثْكُاةٍ ﴾ وهي: أن طريق الهداية وسببها الأوحد هو تصديق الرسول وقبول ما جاء به من العلم والاهتداء به والاستغناء به عن غيره.

كما يدلان على أن الهداية والضلال إنما هما من الله بأسباب تكون من العباد.. والله أعلم.

# المبحث الثالث:

# دراسة المثل في قوله تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوآ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْانُ مَا عَحَمَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ

يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهِ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهِ سَرِيعُ الحِسَابِ اللهِ (١).

وتتم دراسته في المطالب الآتية:

المطلب الأول: نوع المِثَل.

المطلب الثاني: تعيين الممثّل به.

المطلب الثالث: تعيين المثل له.

المطلب الرابع: الفوائد المستنبطة من المُثَل.

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية رقم (٣٩).

# المطلب الأول: نوع المثل.

نوع المثل من جهة القياس: هو قياس تمثيلي، يقوم على تشبيه حال أعمال الكفار، بحال الساعي نحو السراب، ومقايسة هذا هذا، وإلحاق أحكام المثل به بالمثل له.

ونوعه من حهة المثل به: هو تمثيل مركب حيث شبه المثل له، وهو مصير أعمال الكفار، وما يتصل بها، وحال عمالها، بصورة واقعية مكونة من الهيئة الحاصلة من حال اللاهث وراء السراب وما يلابس هذه الحال، ويحيط بها وما تستلزمه.

المطلب الثاني: تعيين المثل به.

إن الصورة التمثيلية المبرزة للتأسي بها والقياس عليها لا تقتصر على الألفاظ الواردة في المثل، بل إلها تشمل المعاني المستنبطة من الحال المصورة لكونها لازمة لها.

ولتحلية صورة الممثّل به أستعرض أولاً ألفاظه مع الإِشارة إلى المعاني المستنبطة من كل منها:

السراب: « ما تراه نصف النهار كأنه ماء».(١) أو:

ه ما يرى في المفاوز من لمعان الشمس عند اشتداد حر النهار على مورة ماء(7).

والتفسير العلمي لظاهرة السراب هو:

ما يُرى في الصحراء من لمعان يشبه الماء نتيجة لأشعة الشمس المنعكسة انعكاساً كلياً، عند مرورها وانكسارها في طبقات الهواء المحتلفة الكثافة بسبب اختلاف درجات حرارها وذلك في الصيف عند اشتداد الحرارة. (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: ترتيب القاموس المحيط، (٤٣/٢)، عيسى البابي وشركاه، الطبعة الثانية.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، (٣٨/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الفيزياء، المرحلة الثانوية، الصف الثاني، ص (٥٠، ٥١) الرئاسة العامة لتعليم البنات، بالمملكة العربية السعودية (١٤١٥هـــ).

ويستنبط من التشبيه بالسراب: إشراق الشمس، وذلك أن السراب لا يكون إلا والشمس مشرقة قد اشتد حرها، كما دل على ذلك حدّه العلمي واللغوي.

فالصورة التمثيلية المثل ها تكون في وضح النهار، عند اكتمال بزوغ الشمس، واشتداد حرها.

القيعة: «حمع قاع كحار وحيرة، والقاع أيضاً واحد القيعان وهي الأرض المستوية المنبسطة »(١).

«والقاع أرض واسعة سهلة مطمئنة، قد انفرحت عنها الجبال والآكام»(۲).

ويؤخذ من دلالة هذا اللفظ شدة حاجته إلى الماء، وأن حياته متوقفة عليه، لأنه بأرض هلكة، فإذا لم يجد الماء فهو هالك.

يحسبه: أي يظنه.

حَسِبَ، يَحْسَبُ (كرغِب، يرْغَب): أي ظن يظن. «حَسِبُه، والكسر أجود «حَسِبُه، والكسر أجود

والمعجم العلمي المصور، ص (٣٧٢)، إصدار قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالاتفاق مع دائرة المعارف البريطانية، دار المعارف القاهرة، الطبعة الأولى، (١٩٦٣م).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (٢٩٦/٣).

<sup>(</sup>٢) تمذيب اللغة، (٣٣/٣).

اللغتين))(١).

وقد يستنبط من هذا أنه اتبع ظنه ولم يتأمل في السراب الذي رآه ويتثبت منه، بل حرى نحوه بمحرد أنه لاح له.

الظمآن: العطشان(١).

وتخصيص الظمآن بحسبان السراب ماءً - مع أن الريان يتراءى له السراب كأنه ماء- فيه إشارة إلى أمرين:

الأمر الأول: أن الممثّل به محتاج إلى الماء حاحة شديدة لشدة عطشه، لدلالة لفظ صيغة المبالغة (ظمآن) على ذلك.

الثاني: وجود الدافع لطلب السراب عند الظمآن، وهو الحاجة إلى الماء، وذلك أن الريان، لا يوجد لديه دافع لطلبه، والعالم بحقيقة السراب عنعه اليأس منه وإنما يندفع إليه من هو محتاج إلى الماء وهو جاهل قليل المعرفة والبصيرة.

قوله: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيًّا ﴾.

الهاء في قوله: ﴿ لَهُمْ يَحِدُهُ ﴾ يعود على السراب. والمعنى: حتى إذا جاء الظمآن الموضع الذي رأى السراب فيه، لم يجد السراب شيئاً. (٣)

<sup>(</sup>١) تمذيب اللغة، (٣٣١/٤).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان لابن جرير، (٩/٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان لابن جرير، (٩/٣٣٣).

وهذا يدل على خيبة المسعى، وعدم الانتفاع منه بشيء في وقت هو بأشد الحاجة إليه، ووقوعه في الهلكة، وانكشاف الحق بخلاف ما كان يظن ويؤمل.

# قوله: ﴿ وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَانَهُ ﴾.

هذا البيان يتعلق بالممثّل له، وسوف يأتي بيانه في المطلب القادم.

إلا أنه يشير إلى أمر في الممثّل به، وهو هل يتوجه إليه اللوم في ما حصل له كاملاً أو أنه معذور، أو أنه ملوم باعتبار معذور باعتبار، فلأحل اختلاف أحوال اللاهثين حلف السراب حاء بيان المحاسبة بألفاظ تصلح لكل الأحوال، ومؤاخذة كل بما يستحق، فقال: ﴿ وَوَالْهُ حساً لَهُ اللّهِ .

#### خلاصة حال المثل به:

تبين من دراسة ألفاظ الممثّل به أن الله عز وحل ضرب مثلاً لأعمال نوع من الكفار بسراب لاح لشخص في صحراء منبسطة قاحلة، في رائعة النهار، والشمس كأشد ما تكون إضاءة وحرارة، وقد اشتد عطشه وقويت حاجته إلى الماء، فظن ذلك السراب ماء، فحرى نحوه، فلما وصل المكان الذي تراءى له فيه لم يجد ماء ولا شيئاً، ولم يغن عنه سعيه، ولا ظنه في إنقاذه من الهلكة، وباء بالخيبة، ولم يسلم من المؤاخذة.

# والممثل به يشتمل على أمرين:

الأول: بيان بطلان نتيجة السعى، وأنه لا حقيقة له نافعة، ولا

حاصل منه، لكونه لم يقع في محله.

الثاني: بيان السبب الذي أدى إلى هذه النتيجة المؤلمة، وهو جهل هذا المقتحم للصحراء بحالها، وما ينبغي لمن دخلها أن يستعد به من الماء ومعرفة مصادره، وكيفية استخلاصه منها، ومعرفة ما يحصل فيها من المحاطر والأمور الخادعة كالسراب، ونحو ذلك.

فجهله وضعف بصيرته هو الذي جعله ينساق بسرعة وراء الشبه الحادع، فلم يغن عنه حسن ظنه، ولا شدة سعيه شيئاً، وأوقعه جهله في المهالك.

### المطلب الثالث: تعيين الممثّل له.

لم يرد في ألفاظ المثل مما يتعلق بالممثّل له إلا قوله في بداية المثل: ﴿ وَالَّذِينَ كُفُرُواۤ أَعْمَالُهُم ﴾ وقوله في ختام المثل: ﴿ وَوَجَدَ اللّه عِنْدُهُ فَوَفّا هُ حِسَابَه ﴾ أما بقية حال الممثّل له فلم تُذكر اكتفاء بدلالة الممثّل به عليها،

وترك الأمر للسامع للاستدلال عليها. «وفي هذا المثل الرائع يظهر لنا من خصائص الأمثال القرآنية صدق

المماثلة بين المثل والممثّل له، ويظهر لنا أيضاً عنصر البناء على المثل والحكم عليه كأنه عين الممثّل، على اعتبار أن المثل كان وسيلة لإحضار صورة الممثّل له في ذهن المحاطب ونفسه.

وإذا حضرت صورة الممثّل له حسن طي المثل، وهذا ما يلاحظه في قوله: ﴿ كُسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الطَّمْانُ مَاءً حَتَى إِذَا جَاءُهُ لُمُ يَجِدُهُ شَبِّنًا ﴾. الظّمْانُ مَاءً حَتَى إِذَا جَاءُهُ لُمْ يَجِدُهُ شَبِّنًا ﴾.

فالنص ينتقل بشكل مفاجئ من المثل إلى الممثّل له، ويأتي ترتيب النتيجة المقصودة على المثل كأنه عين الممثّل له.

ويظهر لنا أيضاً من الخصائص حذف مقاطع من الصورة التمثيلية اعتماداً على ذكاء أهل الاستنباط، وكذلك حذف مقاطع من الممثّل له. ففي المثل أبرزت صورة السراب، ثم صورة الظامئ الذي ظنه ماءً

ثم حيبته عند وصوله إليه، وحذف ما عدا ذلك لأن الخيال يتم رسمها.

وفي الممثّل له لم يذكر إلا عمل الذين كفروا، وطوى ما عدا ذلك، لأن الفكر قادر على أن يستدعيه، وهذا من بلاغة القرآن»(١).

وإذا كان الأمر كذلك فيمكننا بالتأمل والقياس على الممثّل به استخلاص حقيقة الممثّل له.

وقد تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك عند دراسة الغرض الذي ضرب له المثل في المبحث السابق. (٢)

وسوف أكتفي بإيراد حلاصة ما تم بحثه هناك، واستكمال ما لم يبحث.

فأساس الممثّل له هو أعمال صنف من الكفار التي تشبه السراب بتلك الصورة التمثيلية المركبة.

وذلك مستفاد من قوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواۤ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ ﴾.

قوله: ﴿ وَالَّذِينَ كُفُرُوا ﴾: أ

تقدم أن المراد صنف من الكفار، الذين انتسبوا إلى الشرائع السماوية، ويزعمون ألهم أتباع الأنبياء، إلا ألهم طلبوا العلم والإيمان

<sup>(</sup>۱) أمثال القرآن، وصور من أدبه الرفيع، عبد الرحمن حسن حبنكه، ص (۱۳۲– ۱۳۲).

<sup>(</sup>٢) انظر ص (٤٦٢) وما بعدها.

والقربة إلى الله في غير ما حاء به الأنبياء فاتبعوا الشبهات والمتشاهات، وركنوا إلى عقولهم وإلى ميراث الفلاسفة الضالين، ووقعوا في الشرك والبدع المهلكة.

وقد ورد عن النبي على ما يدل على أن مثل السراب إنما هو لهذا النبوع من الكفار – من كفر ممن ينتسب إلى الشرائع السماوية – وذلك في حديث طويل، قال فيه على:

(﴿ فَيُدْعَى اليَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ الله فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ الله مِنْ صَاحِبَة وَلاَ وَلَد. فَمَاذَا تَبْغُونَ؟ قَالُوا: عَطِشْنَا يَا رَبّنَا فَاسْقِنَا. فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النّارِ كَنّا الله كَنَّهُ الله مِنْ صَاحِبَة وَلاَ وَلَد. فَيُقَالُ: ثُمَّ يُدْعَى كَنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنّا نَعْبُدُ المسيحَ إبْنَ الله فَيُقَالُ: لَهُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنّا نَعْبُدُ المسيحَ إبْنَ الله فَيُقَالُ: لَهُمْ مَاذَا لَلهُ مِنْ صَاحِبَة وَلاَ وَلَد. فَيُقَالُ: لَهُمْ مَاذَا لَلهُ مِنْ صَاحِبَة وَلاَ وَلَد. فَيُقَالُ: لَهُمْ مَاذَا تَبْعُونَ؟ فَيُشَارُ إليهِمْ أَلا تَرِدُونَ؟ فَيُقَالُ: فَيُشَارُ اللهِمْ أَلا تَرِدُونَ؟ فَيُعْمَا بَعْضًا الله مِنْ صَاحِبَة وَلاَ وَلَد. فَيُقَالُ: لَهُمْ مَاذَا لَلهُ مِنْ صَاحِبَة وَلاَ وَلَد. فَيُقَالُ: لَهُمْ مَاذَا لَلهُمْ مَاذَا لَلهُ مِنْ صَاحِبَة وَلاَ وَلَد. فَيُقَالُ: لَهُمْ مَاذَا لَلهُمْ مَاذَا لَلهُمْ مَاذَا لَهُمْ مَاذَا لَهُمْ مَاذَا لَهُمْ مَاذَا لَا لَلهُمْ مَاذَا لَكُنْ فَيُشَارُ اللهِمْ أَلا تَرْدُونَ؟ فَيُقُولُونَ عَطِشْنَا يَا رَبّنا فَاسْقِنَا. قَالًا: فَيُشَارُ اللهِمْ أَلا تَرَدُونَ؟ فَيُعْمَارُونَ إلى حَهَنّمَ كَأَنّهَا سَرَابٌ يَخْطُمُ بَعْضُهُا بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النّارِ...) (١).

والذي يهمنا - لهذه المسألة - من دلالة هذا الحديث فاقدتان:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، واللفظ لمسلم، البخاري: كتاب التفسير، باب: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ح (٤٥٨١)، الصحيح مع الفتح، (٢٤٩/٨)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، ح (١٨٣) الصحيح ت: محمد عبد الباقي، (١٦٧/١).

الفائدة الأولى: أن الله عامل اليهود والنصارى في الآخرة بجنس ما كانوا عليه في الدنيا، وذلك ألهم قد تعلقوا بالأوهام والباطل وعبدوا غير الله، فعملهم في الدنيا كالسراب الذي لا حقيقة له.

وأظهر الله لهم حزاءهم الذي يستحقونه على شركهم مثل السراب، حيث تمثلت لهم النار كالسراب فظنوه ماء فحروا نحوها ووقعوا فيها. وهذا يدل على أن حال الكفار وسعيهم وعملهم في الدنيا يشبه السراب، وحالهم في الآحرة وجزاءهم هو النار التي تشبه لهم بالسراب، والجزاء من حنس العمل.

الفائدة الثانية: أن اليهود والنصارى ممن ينتسب إلى الأديان السماوية، ويدَّعِي الإيمان بالله، ويتقرب إليه، لكن بدون إخلاص واتباع لما نزل من عنده من العلم، وكذبوا بالرسول على فكفروا بذلك.

وهذا يؤيد أن المراد بالمثل هم الذين كفروا بالله - ممن ينتسب إلى الأديان السماوية - بسبب إعراضهم عن العلم بالوحي واتباعهم للشبهات الباطلة، والظنون السيئة، كما قال سبحانه عنهم:

﴿ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهُوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِهِمُ الْهُدَى ((). وقد استدل بعض المفسرين (٢) بهذا الحديث وأشباهه في سياق تفسير

<sup>(</sup>١) سورة النجم الآية رقم (٢٣).

<sup>(</sup>٢) منهم ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، (٢٩٦/٣)، والشوكاني في فتح القدير، (٤٣/٤).

المثل على اعتبار أن هؤلاء ممن يصدق عليهم المثل.

والكفر الذي يشبه السراب الذي وقع فيه هذا الصنف من الكفار هو الذي يكون بسبب الإعراض عن تعلم الهدى الرباني والإعراض عنه إلى غيره بسبب الشبهات، فتعلموا علوماً واعتقدوا معتقدات، وعملوا أعمالاً من الجهالات والضلالات وهم يحسبون أهم يحسنون صنعاً، فيصدق فيهم قول الله عز وجل: ﴿ وَلُ هَلُ نَنَبِ كُمُ الأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً \* الذينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعاً ﴾ (أكل سَنَ المُهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعاً ﴾ (١)

أما من كان من أهل الإيمان الصحيح ووقع في المعاصي والذنوب التي لا يعتقد حوازها ولا القربة بما فإنه غير داحل في حكم المثل.

وذلك أن هذا الصنف لا يرى عمله قربة، ولا يظنه خيراً، والمثل دل على أن طالب السراب يحسبه ماء، بل أهل المعاصي الذين لا يستحلوها يعلمون حرمتها، ويخافون حويها فلا تصدق عليهم دلالة المثل.

وسوف يأتي - إن شاء الله - مزيد بيان لهذا الصنف من الكفار عند دراسة الفوائد المستفادة من المثل.

قوله: ﴿ أَعْمَالُهُمْ كُسْرَابِ ﴾.

المراد بأعمال الكفار هي: كل عمل يعملونه بقصد القربة إلى الله،

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآيتان رقم (١٠٣-١٠٤).

مع ظنهم ألهم على شيء، وأن عملهم مقبول عند الله ويرجون ثوابه.

ويشمل ذلك العلوم التي يتعلمونها من غير الكتاب والسنة وينسبونها إلى دين الله وتوحيده أو شريعته.

كما يشمل العبادات التي يتقربون بها إلى الله، وهي خالية من التوحيد، متلبسة بالشرك، أو جارية على خلاف الشريعة.

وفي العموم كل الأعمال والأقوال والمعتقدات التي يدينون بما وهي باطلة لم يأذن بما الله فيما أنزل من وحيه على عباده فهي داخلة في حكم هذا المثل، فهي كالسراب لا حقيقة لها، ولن يجدوا لها ثواباً مهما كانت دوافعهم، وسوف يؤاخذون ويحاسبون على ذلك.

والسراب كما دل عليه تعريفه هو اللمعان الذي لا حقيقة له، ويقابله في الممثّل له أعمال الكفار فإنما تعجب عامليها في الدنيا ويؤملون عليها الخير والنجاة، إلا أنه لا يحصل لهم شيء من ذلك يوم القيامة عندما تشتد حاجتهم إليها.

ويستنبط من التشبيه بالسراب ضرورة كون الشمس مشرقة كما تقدم.

وهذا يقابله في الممثّل له أن هذا النوع من الكفار بَلَغَتْهُم الرسالة وهم في وسط يدين أهله بالدين الحق، وقد يكونون ممن أسلم وآمن بالله والرسول الله إلا ألهم طلبوا الهدى في غير ما جاء به، وتقربوا إلى الله بغير شريعته، فشمس النبوة ساطعة حولهم وعليهم، ومع ذلك تبعوا الشبهات

وجروا خلف السراب.

قوله: ﴿ لِمِيعَةٍ ﴾.

تقدم أن القيعة: جمع قاع، وهي الأرض المنبسطة، في الصحراء والمفاوز.

ويستفاد من ذلك أنه في أرض مهلكة، شديد الحاحة إلى الماء الذي به نجاته.

ويقابلها في الممثل له: شدة حاجة الذي شبهت حاله بالسراب إلى العلم والإيمان في الدنيا، وإلى جزاء أعماله في الآخرة، وسوف لن يجد غرة عمله في وقت هو أحوج ما يكون إليه يوم القيامة عند الحساب.

قوله: ﴿ يُحْسَبُهُ الظُّمَّانُ مَاءً ﴾.

(محسبه): أي يظنه، كما تقدم.

ويقابله في الممثّل له أن هؤلاء الكفار الذين شبهت أعمالهم بالسراب إنما اتبعوا الظن، وأعرضوا عن مصدر الحق واليقين، وهو العلم الذي حاء به المرسلون.

وقد بين الله تعالى أن اتباع الظن من أسباب الضلال والإعراض عن الهدى، وسوف أذكر الآيات الدالة على ذلك عند الكلام على الفوائد المستفادة من المثل - إن شاء الله -.

قوله: ﴿ الظَّمَانَ ﴾: هو شديد العطش كما تقدم.

ويقابله في الممثّل له: حاجة المضروب لهم المثل للعلم والإيمان وإدراكهم لأهميته لهم، وأنه لازم لنجاقم، فعندهم أصل الرغبة في الخير، وحسن القصد، لكن ذلك لا تصح به الأعمال ما لم تكن موافقة لما هدى الله به العباد في كتابه وعلى لسان رسوله على.

قوله: ﴿ مَا عَ ﴾: الماء هو السائل المعروف، الذي يروي من العطش، وجعله الله سبباً في بقاء الحياة، ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِكُلُ شَيْءٍ حَمَي ۗ (١٠).

ويقابله في الممثّل له: الإيمان والعلم، فهما اللذان يرويان عطش القلوب، وهما تكون حياها، ويستحق هما العبد الحياة الكريمة في الدنيا والآخرة.

ويتحصل من ذلك: أن هذا الصنف من الكفار لديهم نهمة في العبادة، ورغبة في التدين، أو في تحصيل العلوم الإلهية، إلا ألهم ضلوا السبيل في معرفتها، أو أُضلُّوا عنه، فوقعوا في الكفر بسبب ذلك.

وفي هذا دليل على أنه لا تنفع الرغبة في الخير، أو حسن القصد ما لم يسلك الطريق الصحيح.

وسوف يأتي مزيد بيان لهذا المعنى عند ذكر فوائد هذا المثل - إن

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية رقم (٣٠).

شاء الله –

قوله: ﴿ حَتَّى إِذًا جَاءَهُ لَمْ يَحِدُهُ شَيْئًا ﴾.

يدل على أن الممثّل به قصد السراب وطلبه.

كما يدل على أنه لم يجد حقيقة لما رآه، وظنه ماء. وأنه لم يزد على أن يكون بريقاً كاذباً حادعاً.

وهذا يقابله في الممثّل له أمران:

 ١- البحث والطلب عند أولئك الكفار الذين ضرب لهم المثل لما ظنوه حقاً في باب العلم والإيمان، والعمل فيما ظنوه قربة من الأعمال.

٢- ألهم لن يجدوا لسعيهم حزاءً عند لقاء الله في موقف الحساب،
 الذي يعمل له العاملون، وذلك أنه عمل وسعى باطل لا حقيقة له.

قوله: ﴿ وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوَقَّاهُ حِسَابَهُ ﴾.

مثل، وهذه الخاصية هي

تقدم أن هذه الجملة متعلقة بالممثّل له، حيث ينتقل الكلام من المثل إلى الممثّل له ويرتب الحكم المقصود على المثل وكأنه عين الممثّل له. وهذا من خصائص أمثال القرآن الكريم التي تكررت في أكثر من

« البناء على المثل، والحكم عليه كأنه عين الممثّل له، على اعتبار أن المثل كان وسيلة لإحضار صورة الممثّل له في ذهن المحاطب ونفسه، وإذا

حضرت صورة الممثّل له ولو تقديراً، فالبيان البليغ يستدعي تجاوز المثل، ومتابعة الكلام عن الممثّل له، وتسقط صورة المثل لتبرز القضايا المقصودة»(١).

وهذه الحملة من الآية وهي قوله: ﴿ وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوَقَّاهُ حِسَايَهُ ﴾.

والتي قبلها وهي قوله: ﴿ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا ﴾ تتضمنان حكم الله في هذا النوع من الكفار وأعمالهم.

فحكم الله على أعمالهم في قوله: ﴿ لَمْ يَجِدُهُ شَيْنًا ﴾ أنها باطلة لا ثواب لها مهما كانت دوافعها ما دامت غير موافقة لما شرع، واستمدت من غير ما أنزل من الوحي على رسل الله.

وحكمه سبحانه عليهم بقوله: ﴿ وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدُهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ﴾ فيه بيان بأن الله سوف يؤاخذهم على إعراضهم عن الإيمان والعلم الحق الذي جاء به الكتاب المبين والرسول الكريم على الله .

ونظراً لاختلاف هذا الصنف في دوافعهم وأسباب كفرهم، إذ منهم الأئمة الداعون إلى الضلال، ومنهم المقلدون، ونحو ذلك لم يحدد سبحانه عقاباً بعينه يعم هذا الصنف، بل بين ذلك بلفظ عام يوحي بأن كل نوع

<sup>(</sup>١) أمثال القرآن، وصور من أدبه الرفيع، د. عبد الرحمن حسن حبنكه، ص (١٣٥).

سيأخذ ما يستحقه من الحساب والجزاء الموافق لحاله وأسباب ضلاله. خلاصة وصف الممثّل له:

من ألفاظ المثل المتعلقة بالممثّل له، ومن مقايسته على الممثّل به، تبين أن هذا المثل ضرب لبيان حكم أعمال صنف من الكفار، وجزائهم عليها.

هذا الصنف من الكفار تميزوا بألهم من المنتسبين إلى الإسلام، ويدَّعون الإيمان بالله ويطلبونه، دل على ذلك كون السراب لا يكون إلا والشمس مشرقة، فالنور قد غمرهم، وهم قد ضلوا بإعراضهم عن الإيمان الحق الذي دل عليه كتاب الله المحفوظ، وسنة نبيه والسحيحة، وطلبوا ذلك من مستنقعات الضلال. فهم يتعلمون ويعملون لكن على غير هدى.

فدل المثل على حكم أعمالهم وأنها باطلة، كما أن صاحب السراب لم يجده شيئاً، والحكم عليهم بأن كلاً سوف يلاقي حزاءه المناسب لحاله وأعماله.

# المطلب الرابع: الفوائد المستنبطة من المثل:

تضمن المثل العديد من الفوائد، من أهمها:

الفائدة الأولى: دلالة المثل على سبب كفر هذا الصنف من الكفار.

الفائدة الثانية: دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع الظن.

الفائدة الثالثة: دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع الشبهات.

الفائدة الرابعة: دلالة المثل على أن حسن القصد غير معتبر في تصحيح الأعمال إذا خالفت شروط الصحة.

الفائدة الخامسة: دلالة المثل على احتلاف دوافع، وحساب الضالين الذين شبهت أعمالهم بالسراب.

الفائدة الأولى: دلالة المثل على سبب كفر هذا الصنف من الكفار.

تقدم (١) أن هذا المثل فقرة في مضمار تأكيد أن العلم النازل من الله المدلول عليه بالوحى إلى الرسول عليه الطريق للهداية.

وأن الإعراض عنه بأي شكل من الأشكال، ولأي دافع من الدوافع هو السبب في الضلال.

وهذا المثل يدل بوضوح على أن سبب ضلال الممثل به - صاحب السراب- وحيبة مسعاه هو تطلب الماء من الشبه الكاذب الخادع وضلاله عن مصدره الصحيح.

وكذلك الممثّل له - كما يقتضيه الاعتبار والقياس - سبب كفره وضلال عمله هو تطلبه العلم والإيمان من مصادر ضالة حادعة لاحت له فظنها حقاً، وأعرض عن مصدر الهدى الصحيح وهو العلم بالكتاب والسنة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه اللَّه –:

( ومن تمام ذلك أن يعرف أن للضلال تشاهاً في شيئين: أحدهما: الإعراض عما جاء به الرسول على والثاني: معارضته بما يناقضه، فمن الثاني الاعتقادات المحالفة للكتاب والسنة.

<sup>(</sup>١) انظر ص (٢٨٢).

فكل من أحبر بخلاف ما أحبر به الرسول عن شيء من أمر الإيمان بالله واليوم الآحر أو غير ذلك فقد ناقضه وعارضه، سواء اعتقد ذلك بقلبه، أو قاله بلسانه.

وهذا حال كل بدعة تخالف الكتاب والسنة، وهؤلاء من أهل الجهل المركب، الذين أعمالهم كسراب بقيعة»(١).

وقال ابن القيم – رحمه الله –:

ر... القسم الثاني: أهل الجهل والظلم، الذين جمعوا بين الجهل بما حاء به والظلم باتباع أهوائهم الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِهِمُ الْهُدَى (٢).

وهؤلاء قسمان: أحدهما: الذين يحسبون ألهم على علم وهدى، وهم أهل الجهل والضلال، فهؤلاء أهل الجهل المركب الذين يجهلون الحق ويعادونه، ويعادون أهله، وينصرون الباطل ويوالون أهله وهم يحسبون ألهم على شيء إلا ألهم هم الكاذبون، فهم لاعتقادهم الشيء على خلاف ما هو عليه بمنسزلة رائي السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ....

فشبه علوم من لم يأخذ علومه من الوحى وأعماله بسراب يراه

<sup>(</sup>۱) درء تعارض العقل والنقل، (٣٧٦/٥ -٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) سورة النجم الآية رقم (٢٣).

المسافر في شدة الحر فيؤمه فيحيب ظنه ويجده ناراً تلظى، فهكذا علوم أهل الباطل وأعمالهم إذا حشر الناس واشتد بهم العطش بدت لهم كالسراب...

وقال أيضاً – في حال من لم يأحذ علومه من الوحي –:

«.. ولصاحبها نصيب وافر من قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ الْحَيَاةِ الدُّيَّا وَهُمْ يَحْسَبُونَ آلَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّيَّا وَهُمْ يَحْسَبُونَ آلَهُمْ وَي الْحَيَاةِ الدُّيَّا وَهُمْ يَحْسَبُونَ آلَهُمْ وَحَسِبُونَ صُنْعًا ﴾ (٢) وهذا حال أرباب الأعمال التي كانت لغير اللّه عز وحل، أو على غير سنة رسول اللّه عَلَيْ وحال أرباب العلوم والأنظار التي لم يتلقوها عن مشكاة النبوة، ولكن تلقوها عن زبالة أذهان الرحال، وكناسة أفكارهم، فأتعبوا قواهم وأفكارهم وأذهاهم في تقرير آراء الرحال والانتصار لهم، وفهم ما قالوه وبنه في المحالس والمحاضر، وأعرضوا عما حاء به الرسول – صلى اللّه عليه وآله وسلم – صفحاً، ومن به رمق منهم، يعيره أدبى التفات طلباً للفضيلة. وأما تجريد اتباعه وتحكيمه وتفريغ قوى النفس في طلبه وفهمه وعرض آراء الرحال عليه ورد ما يخالفه منها

وقبول ما وافقه... فهذا أمر لا تكاد ترى أحداً منهم يحدث به نفسه

<sup>(</sup>١) احتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ص (٩-٠١).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآيتان رقم (١٠٣–١٠٤).

فضلاً عن أن يكون (بغيته) ومطلوبه<sub>»(۱)</sub>.

قوله: « ومَنْ به رمق منهم يعيره أدنى التفات طلباً للفضيلة»:

يدل على أن هؤلاء الذين وصفهم منتسبون للإسلام معظمون للقرآن والسنة، ويقرؤونها طلباً للأحر والبركة تارة، وتارة يزحرفون بما باطلهم، ويلبسون الحق بالباطل.

كما يدل على إن إعراضهم هو إعراض عن تعلمه والاهتداء به، وليس إعراض التكذيب.

وهذا الإعراض سببه الخوض في علوم الأمم الجاهلية المتقدمة، ومساير هم في الحيرة وتتبع الشهبات، وهذا من أصول ضلال من ضل من المنتسبين إلى الإسلام، والتي بينها الله بقوله:

<sup>(</sup>١) اجتماع الجيوش الإسلامية، ص (٢٥).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآيتان رقم (٦٨-٦٩).

قوله سبحانه: ﴿ أُوْلِئُكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ الآية، دليل على أنه نتج عن استمتاعهم بخلافهم وحوضهم كفرهم وحبوط أعمالهم. كما قال سبحانه في الآية الأحرى: ﴿ ذَلَكَ بِأَنْهُمْ آمَنُوا ثُمّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَقْهُمُ وَاللَّهِمْ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فهذه الآيات تبين أن سبب الكفر والصلال بعد الهدى أمران:

أحدهما: الخوض في الشبهات، والثاني: الاسترسال مع الشهوات المحرمة والذي قد يؤدي إلى الكفر كما قيل: المعاصي بريد الكفر. قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله -:

«وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق، وبين الخوض، لأن فساد الدين: إمّا أن يقع بالاعتقاد الباطل، والتكلم به، أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق.

والأول: هو البدع ونحوها. والثاني: فسق الأعمال ونحوها. والأول: من جهة الشهوات (٢٠). وقال ابن عباس - رضى الله عنهما في هذه الآية -:

«مَا أَشْبِهِ اللَّيلَةِ بِالبَّارِحَةِ ﴿ كُالَّذِينَ مَنْ قَبْلَكُمْ ﴾، هؤلاء بنو إسرائيل،

<sup>(</sup>١) سورة المنافقين الآية رقم (٣).

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، (١٠٢/١-٣٠١).

شبهنا هم، لا أعلم إلا أنه قال: والذي نفسي بيده، لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم حجر ضب لدخلتموه»(١).

وكلام ابن عباس - رضي الله عنهما - يدل على معنى دقيق وهو الربط بين الآية وما ورد من النهي عن التشبه بالأمم السابقة في إعراضهم عما نزل عليهم من ربهم من الهدى واتباعهم للأمم الجاهلية، وحاصة الفلاسفة، وقد نهوا عن ذلك وحذروا أشد التحذير، قال تعالى:

﴿ وَ لَا تَلَيْعُواۤ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَشَيْعُواۤ أَهْوَآ ءَ قَوْمٍ قَدُ صَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا وَصَلُّوا عَنْ سَوَآءُ السّييل ('').

وقد ورد التحذير الشديد لهذه الأمة من التشبه بأهل الكتاب وغيرهم، سواء كان ذلك باتباعهم وتقليدهم في باطلهم، أو كان باتباعهم بالتشبه بالأمم الضالة الأحرى.

قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:

«لتأخذن كما أخذ الأمم من قبلكم: ذراعاً بذراع، وشبراً بشبر، وباعاً بباع، حتى لو أن أحداً من أولئك دخل ححر ضب لدخلتموه!، قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم القرآن: ﴿كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُواۤ أَشَدَّ مِنْكُمْ

<sup>(</sup>١) رواه ابن حرير بسنده، حامع البيان (١٦/٦).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية رقم (٧٧).

قُوَّةً . . . ﴾ الآية، قالوا يا رسول الله، كما صنعت فارس والروم ؟ قال: فهل الناس إلا هم؟ ) (١) .

ومن هذا يتبين أن الضلال الناتج عن التشبه بالأمم الضالة اليهودية أو النصرانية أو الفارسية أو غيرها نوعان:

الأول: ضلال علمي اعتقادي ينتج عن الإعراض عما دل عليه الكتاب والسنة، وتطلب العلم واليقين بالخوض فيما عند الأمم الجاهلية من قديم وحديد من علوم الديانات، والفلسفة، والآداب، والنظريات الضالة في علم النفس والاجتماع والسياسة ونحوها.

ومن هذا النوع تظهر البدع والفرق الضالة والمدارس المنحرفة.

وهذا النوع ضُرَّب له مثَل السراب الذي تجري دراسته في هذا المبحث.

الثاني: الضلال العملي الناتج عن الإعراض عن العمل بما يدل عليه العلم الذي جاء به النبي الله والاستمتاع بالخلاق المتمثل بالإحلاد إلى

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير، حامع البيان (٢١/٦)، وذكره ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (١) رواه ابن جرير، حامع البيان (٤١٢/٦) و ذكره ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (٣٦٨/٢) وقال: «وهذا الحديث له شاهد في الصحيح»، وقد احترت هذه الرواية لكولها تربط بين الأحاديث الواردة في النهي عن التشبه بالأمم السابقة وبين الآية. وشاهده في البخاري ح (٧٣١٩)، كتاب الاعتصام.. باب «لتتبعن سنن من كان قبلكم، الصحيح مع الفتح (٣٠٠/١٣).

الأرض واتباع الهوى والشهوات المحرمة.

وهذا النوع ضُربت له أمثال منها مثل الكلب في قوله تعالى:

﴿ وَاثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آثَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنْ الغَاوِينَ \* وَلَوْ شِيْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضَ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ الغَاوِينَ \* وَلَوْ شِيْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضَ وَاتَبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ الغَاوِينَ \* وَلَوْ شِيئَنَا لَرَفَعْ مَا لَهُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تُثُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ القَوْمِ الذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لَا فَصُصِ القَصْصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١).

ومما تقدم يتبين لنا أن من الأسباب الرئيسة في ضلال من ضل من المنتسبين للإسلام الإعجاب والجنوح إلى تعلم علوم الجاهلين والضُلاَّل عموماً، من كان منهم منتسباً للأديان السماوية، أو الاتجاهات الفلسفية، أو الأديان الوثنية، أو المدارس الأدبية الفكرية.

كذلك من أعرض عن الكتاب المحفوظ وصحيح السنة وزعم أن طريقه إلى العلم هو القياس العقلي أو الكشف والفيض القلبي الصوفي، أو الأئمة المعصومون أو نحو ذلك، فقد فتح لنفسه باباً للضلال.

وكل هؤلاء يصدق عليهم حكم المثل، وهو ألهم اتبعوا شبهات حسبوها علماً وإيماناً، وهي سراب خادع، نتج عنها حبوط أعمالهم وإفلاسهم يوم القيامة. نعوذ بالله من الخذلان.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآيتان رقم (١٧٥-١٧٦).

سبب الضلال من الإنسان:

إن من المتقرر في القواعد الإيمانية المستفادة من الكتاب والسنة أن الهداية والضلال يكونان بسبب من الإنسان وفعل من الله العزيز الحكيم، وقد وردت نصوص كثيرة تبين هذه القاعدة.

ففي مجال الهداية، قال الله تعالى:

﴿ ﴿ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَمَّا بِ ﴾ (١)

وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَأَثَّاهُمْ تَقُواهُمْ ﴾ (٢)

وفي محال الضلال، قال تعالى:

﴿ وَلَكُمَّا زَاغُواۤ أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُم ٢٠٠٠.

وقال: ﴿ أَبِلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾ (١).

وقال: ﴿ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ (٥).

وهذا المثل - مثل السراب- بيّن فعل هؤلاء الكفار الذي فعلوه

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية رقم (٢٧).

<sup>(</sup>٢) سورة محمد الآية رقم (١٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الصف الآية رقم (٥)

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية رقم (١٥٥).

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم الآية رقم (٢٧).

فاستحقوا ما يناسبه من فعل الله عز وجل، حيث زاغوا عن طريق الهداية، فأزاغ الله قلوبهم.

والله عليم بما العباد عاملون، واقتضت حكمته أن يعامل كلاً بما يستحق، فقدّر عليهم - سبحانه - من أفعاله ما يناسب أفعالهم التي علم أنهم يعملونها، فمشيئة العباد محكومة بمشيئة الله ومشيئة الله مقيدة بمقتضى أسمائه الحسنى من العلم والحكمة، وعدم الظلم، وأن رحمته سبحانه تسبق غضبه. قال تعالى:

﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذَّكُرُةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَخَذَ إِلَى رَبِهِ سَيِيلاً \* وَمَا تَشَاءُ وِنَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (١).

وسيأتي مزيد إيضاح لهذه المسألة - إِن شاء الله - في الفوائد المستفادة من المثل في قوله: ﴿ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ . . ﴾.

والمراد هنا هو إبراز أن المثل دل على أن ضلال هؤلاء كان بسبب من أنفسهم حيث أعرضوا عن الكتاب والسنة، وساروا خلف الشبهات، وموارد العلوم الضالة فأضلهم الله.

ولعل من تمام الفائدة أن أحتم بكلام لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان الآيتان رقم (٢٩-٣٠).

- رحمه الله - في وجوب الاكتفاء بالرسالة، والاستغناء بما جاء به النبي عما سواه حيث قال:

روفصل: في الاكتفاء بالرسالة، والاستغناء بالنبي على عن اتباع ما سواه اتباعاً عاماً، وأقام الله الحجة على خلقه». فقال تعالى:

﴿ إِنَّا آُوْحَيْنَا آلِيْكَ كُمَا أُوْحَيْنَا آلِي نُوحِ وَالنَّيِينَ مِنْ بَعْدِهِ... الله قوله: ﴿ إِنَّا اللهِ كُونَ النَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ يَعْدَ الرُّسُلُ ﴿ ().

فدلت هذه الآية على أنه لا حجة لهم بعد الرسل بحال، وأنه قد يكون لهم حجة قبل الرسل.

ف (الأول): يبطل قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل حاحة عامة كالأئمة.

و(الثاني): يبطل قول من أقام الحجة عليهم قبل الرسل من المتفلسفة والمتكلمة.

وقال تعالى: ﴿ فِي آَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَا رَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُولِ إِنْ كُنَمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّه وَالْيُومِ الآخِر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية رقم (١٦٥).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية رقم (٥٩).

فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء إذا لم يتنازعوا، وهو يقتضي أن اتفاقهم حجة، وأمرهم بالرد عند التنازع إلى الله والرسول، فأبطل الرد إلى إمام مقلد أو قياس عقلي فاسد.

وقال تعالى:

﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهِ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ الكَّابَ النَّابِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ الكِمَّابَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلُفُوا فِيهِ (١٠).

فبين أنه بالكتاب يحكم بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه.

وقال تعالى: ﴿ وَمَا اخْلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَخُكْمُهُ إِلَى اللَّهَ ذَلِكُمُ اللَّهَ رَبِي عَلَيْهِ تُوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ كِتَابُ أَنْوِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتَنذِرَبِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ \* اتَّبِعُوا مَا أُنْوِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلاَ تَشِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَآءَ قَلِيلاً مَا تَذَكُّرُونَ ﴾ ".

ففرض اتباع ما أنزله من الكتاب والحكمة، وحظر اتباع أحد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية رقم (٢١٣).

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى الآية رقم (۱۰).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآيتان رقم (٢-٣).

من دونه.

وقال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا آَنُولَنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ يُنْكَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذِلِكَ

لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِلْقُومِ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ (١) فزحر من لم يكتف بالكتاب المنسزل.

وقال تعالى: ﴿ لَيَا مَعْشَرَ الْحِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ

آيَّاتِي ويُندِ رُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدُنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتُهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهَدُوا عَلَى أَنفُسِهَمْ آتُهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (٢)

وقال تعالى: ﴿وَمَاكُنَّا مُعَدِّينَ حَتَّى بَبْعَثَ رَسُولاً﴾ ٣٠.

وقال تعالى: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُواۤ اللَّهِ جَهَنَّمَ زُمُوًا حَتَى إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبُواْنِهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ وَتَكُمْ وَسُلُّ مِنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ وَبَكُمْ وَسُلُّ مِنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ وَبَكُمْ وَسُدُ مُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ العَذَابِ عَلَى وَبَكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ العَذَابِ عَلَى

الكَافرينَ ﴾(<sup>د)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت الآية رقم (١٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية رقم (١٣٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية رقم (١٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآية رقم (٧١).

وقال تعالى: ﴿ تُكَادُ تُمَيَّزُ مِنْ الغَيْطِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلُهُمْ خَزَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ مَذِيرٌ \* قَالُوا بَلَى قَدْ جَآءَمَا مَذِيرٌ فَكَدْبْنَا وَقُلْنَا مَا مَزَّلَ اللَّه مِنْ شَيْء إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلَالُ كَبِيرٍ \* وَقَالُوا لَوْ كُمَّا مَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُمَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ \* فَاعْتَرَفُوا رِذْ نِيهِمْ فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّعِيرِ \* أَنْ السَّعِيرِ \* السَّعِيرِ \* السَّعِيرِ \* السَّعِيرِ \* السَّع

فدلت هذه الآيات على أن من أتاه الرسول فحالفه فقد وحب عليه العذاب، وإن لم يأته إمام ولا قياس، وأنه لا يُعذَّب أحد حتى يأتيه الرسول وإن أتاه إمام أو قياس.

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهِ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰ اللَّهِ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُلْكُولِهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهِمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهِمِ اللَّهِ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْ

﴿ وَلَكَ حُدُودُ اللَّهُ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْيَهَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْيَهَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ الْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ \* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ الْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ \* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اللَّهُ عَلَادًا فِيهَا وَلَهُ عَذَا بُ مُهِينً (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الملك الآية رقم (١٦٨).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية رقم (٦٩).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآيتان رقم (١٣-١٤).

وقد ذكر سبحانه هذا المعنى في غير موضع، فبين أن طاعة الله ورسوله موجبة للسقاوة، وهذا يبين أن مع طاعة الله موجبة للشقاوة، ومع معصية الله مع طاعة الله ورسوله لا يحتاج إلى طاعة إمام أو قياس، ومع معصية الله ورسوله لا ينفع طاعة إمام أو قياس.

ودليل هذا الأصل كثير في الكتاب والسنة، وهو أصل الإسلام (شهادة أن لا إِله إلا الله وأن محمداً رسول الله) وهو متفق عليه بين الذين أوتوا العلم والإيمان قولاً واعتقاداً..»(١).

وهذا الأصل - الذي بينه شيخ الإسلام - أصل عظيم من أصول السلامة والسعادة لمن استمسك به، ويضاف إليه معرفة طرق العلوم الضالة ومصادرها ليحذرها ويحذر منها، ومعرفة نواقض الإسلام<sup>(۲)</sup> وحصائص الجاهلية ليكون في مأمن من الانزلاق فيها.<sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۹/۱۲–۲۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح نواقض التوحيد، لحسن بن على العواجي.

<sup>(</sup>٣) من الكتب النافعة في هذا الموضوع:

<sup>-</sup> اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية.

<sup>-</sup> محموعة كتب ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كمسائل الجاهلية، وكشف الشبهات وغيرها.

<sup>-</sup> إغاثة اللَّهفان في مصائد الشيطان لابن قيم الجوزية.

## وخلاصة هذه الفائدة:

أن المثل دل على أن السبب الأساس في ضلال من ضل ممن ينتسب إلى الشرائع السماوية هو إعراضهم عما أنزله الله إليهم من الهدى والنور وتطلب العلم والإيمان من غيره، وهذه الفائدة هي الدلالة الأهم التي يبينها المثل بمجموع ألفاظه وصورته المركبة.

وعكس هذا الفائدة هو: أن السبب الرئيسي للهداية هو الاستمساك بكتاب الله وسنة رسوله على ونهج السلف الصالح، والحذر الشديد من البدع والمحدثات ومصادر العلوم الضالة، وذلك هو الاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم.

الفائدة الثانية: دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع الظن.

ومأخذ هذه الفائدة من قوله سبحانه: ﴿ يُحْسَبُهُ الظَّمَّانُ مَاءً ﴾. فالممثّل به حرى نحو السراب حيث ظن أنه ماءٌ نافعٌ يروي عطشه وينقذ نفسه من الهلكة بسبب شبه السراب الخادع بالماء.

وكذلك المثل لهم - الذين كفروا - ساروا في تطلب العلوم الضالة والأعمال المبتدعة ظانين ألها علوم نافعة وأعمال صالحة، تسد حاجتهم من العلم وتقريهم إلى الله، بسبب الشبهات وزحرف القول، فصدق عليهم قول الله عز وجل:

﴿ وَذَلِكُمْ ظُنَّكُمُ الَّذِي ظُنَنَتُمْ بِرَبِكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنْ الْحَاسِرِينَ ﴿ (١٠. وهذا الصنف من الكفار داخل فيمن وصفهم اللَّه بقوله:

وَ اللَّهُ الل

وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمُ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾(٢).

قال ابن حرير - رحمه الله -:

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية رقم (٢٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآيتان رقام (١٠٣، ١٠٤).

روالصواب من القول في ذلك عندنا، أن يقال: إن الله عز وجل عنى بقوله: ﴿ وَالْمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَن فعلهم مصيباً ... وعن طريق أهل الإيمان به جائر... وهم مع ذلك من فعلهم واحتهادهم باللَّه كفرة، من أهل أي دين كانوا.

وقوله: ﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَّا ﴾.

يقول: هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياهم الدنيا على هدى واستقامة، بل كان على جور وضلالة، وذلك ألهم عملوا بغير ما أمرهم الله به بل على كفر منهم به، ﴿ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَلَهُمْ يُحْسِبُونَ أَلَهُمْ يُحْسِبُونَ صُنعا ﴾ يقول: وهم يظنون ألهم بفعلهم ذلك لله مطيعون، وفيما ندب عباده إليه مجتهدون. »(١).

وهذا المعنى – وهو بيان أن اتباع الظن من أسباب الضلال - كثير في القرآن الكريم.

فمن ذلك قول الله تعالى:

﴿ وَإِنْ تُعْطِعُ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَيِيلِ اللَّهَ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَ وَإِنْ هُمْ اللَّهِ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَ وَإِنْ هُمُ اللَّهِ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَ وَإِنْ هُمُ اللَّهِ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَ وَإِنْ هُمُ

<sup>(</sup>١) جامع البيان في تأويل القرآن، (٢٩٣/٤، ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية رقم (١١٦).

قال ابن جرير – رحمه الله –:

(رفأحبر حل ثناؤه أنهم على ظن عند أنفسهم وحسبان على صحة عزم عليه، وإن كان حطأ في الحقيقة، ﴿ وَإِنْ هُمْ إِلاَ يَحْرُصُونَ ﴾ يقول: ما هم إلا متحرصون، يظنون ويوقعون حزراً، لا يقيناً )(()

فأحبر - سبحانه - أن أكثر الناس واقعون في الضلال، وأن مستند ضلالهم هو الظن والتحرص، وأن طاعتهم من أسباب ضلال أهل الإسلام.

ففي الآية تحذير من الجنوح إلى ما عندهم من العلوم، ومن الاغترار بزحرف قولهم، كما أن فيها إرشاداً إلى إعمال العقول في معرفة أصول الأشياء ومستنداتها ليتبين من يقيم أمره على نور وبرهان ممن يقيمه على ظن وتخرص.

وقال تعالى: ﴿وَمَا يَتَبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلاَّ ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْبًا إِنَّ الظَّنَ لاَ يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْبًا إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ (٢)

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الطُّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ أي أنه: «لا يقوم في

<sup>(</sup>١) جامع البيان، (٥/٥١).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية رقم (٣٦).

شيء مقامه، ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى اليقين (١٠).

فالظن وإن صدقه أصحابه واعتقدوه فلن ينفع في تصويب أعمالهم التي لم يستندوا فيها إلى الهدى الذي بينه الله بواسطة رسله.

ولن ينفعهم تصديقهم بهذه الظنون وعملهم بها عند الله، كما لم ينتفع صاحب السراب منه بشيء، وسوف يجازيهم عليها بما يستحقون.

وقال تعالى: ﴿ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآعَهُمْ مِنْ رَبِهِمْ الهُدَى ('').

وهذه الآية تضيف معنى آخر إلى ما دلت عليه الآيات السابقة، وهو كون الضالين قبلوا تلك الظنون لموافقتها لهوى نفوسهم دون أن يعرضوها على عقولهم ويُنْعمُوا فيها النظر ليتبين لهم زيغها.

كما دلت الآية على أن الهدى جاءهم من ربهم بواسطة رسله وكتبه، وألهم أعرضوا عنه إلى الظنون وما تموى الأنفس، فأوقعهم ذلك في الضلال.

وأخطر الظنون السيئة المردية الظن السيّئ بالله تعالى، والذي مردّه إلى الجهل أو الضلال في باب التوحيد.

فالخلل في معرفة الخالق تبارك وتعالى، أو حكمته وقدره، أو حقه

<sup>(</sup>١) جامع البيان، (١/٦١).

<sup>(</sup>٢) سورة النجم الآية رقم (٢٣).

على عباده، يوجد سوء ظن بالله يتناسب مع هذا الحلل، سواء كان يجهل أسماء الله وما تدل عليه من الصفات، أو جهل بعض تفاصيل القدر وتوحيد الألوهية، أو كان بفهمها فهماً يخالف الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة.

والظن السيئ دافع إلى الضلال، ومولد لإرادات الشر وحواطره في القلب، وهو منفذ للشيطان لإضلال الإنسان.

وقد بين الله تعالى أن الظن السيئ بالله – عند طائفة من الكفار – كان سبباً في ضلالهم وهلاكهم، حيث قال سبحانه:

﴿ وَمَا كُنُهُمْ تَسْتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكَانُهُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا أَنْ اللّه لاَ يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ \* وَذِلكُمْ ظُنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنْهُمْ بِرِبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَنْتُمْ مِنْ الْخَالَمُ مِنْ الْخَالِمُ مِنْ اللّهُ لِهُ مَا مُنْ اللّهُ لَا يَعْمَلُونَ اللّهُ لَا يَعْمَلُونَ اللّهُ لَا يَعْمَلُونَ اللّهُ لَا يَعْمَلُونَ اللّهُ وَلِي لَكُمْ طَلْمُ كُمْ اللّهِ مِنْ اللّهُ لِلّهُ مِنْ اللّهُ لَا يَعْمَلُونَ اللّهُ لِلْمُ اللّهُ لِلْمُ اللّهُ لِللّهُ لِلّهُ لِمُ اللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لَا يَعْلَمُ كُنْ إِلَيْ اللّهُ لِللّهُ لَا يَعْمَلُونَ \* وَذِلكُمْ طَلْمُ كُمْ اللّهُ مِنْ اللّهُ لَا يَعْلَمُ مُنْ اللّهُ لَا يُعْلَمُ كُنْ اللّهُ لِمُ اللّهُ لِللّهُ لِمُ اللّهُ لِلّهُ لَكُمْ مُنْ اللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِلْمُ لَكُمْ مُنْ اللّهُ لِلْمُ لِلّهُ لِللّهُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لَيْكُمُ مِنْ اللّهُ لَلْمُ لَا لِكُمْ فَلْكُمْ لِلْهُ لِللّهُ لِمُ لِلْمُ لِمُ اللّهُ لَا مُعْلَمُ مُنْ اللّهُ لِللّهُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِللّهُ لِللّهُ لِلْمُ لِلللّهُ لِلْمُ لَا لِمُعْلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللّهِ لِلْمُ لْمُلْعُلُمُ لِلْمُ لِللّهُ لِلْمُ لِللّهُ لِلّهُ لِللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلللّهُ لِللّهُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِللّهُ لللّهُ لِلللّهُ لِلْمُلْمُ لِلللّهُ لِلْمُلْمُ لِللْمُلْمُ لِللّهُ لِلْمُلْمُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلْمُلْمُ لِلللّهُ لِلْمُلْمُ لِللّهُ لِلْمُلْمُ لِللّهُ لِلْمُلْمُ لِللْمُلْمُ لِللْمُلْمُ لِلللّ

فانظر إلى هذا الظن السيئ - الناتج عن جهلهم بصفات الله وعلمه المحيط، وهو اعتقادهم أن الله لا يعلم كثيراً مما يعملون - وما نتج عنه من الأعمال الضالة الشريرة التي أركستهم في الضلال والخسران.

وهذا البيان المتكامل في آيات القرآن يؤكد على أن سبيل

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآيتان رقبم (٢٢-٢٣).

الهدى الأوحد هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله على والتعلم منهما والاكتفاء بهما.

وأن طريق الزيغ والضلال هو الإعراض عنهما، واتباع الظنون وما تموى الأنفس، والأقيسة الفاسدة، والموارد الضالة.

#### وقال النبي ﷺ:

رِإِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَكُونُوا عَبَادَ الله إخْوَانًا)، (١).

فَفِي هَذَا الحَديث نَمِي عن العمل بالظن، وإبطال له، حيث قال: (فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَديث).

والمراد الظن الذي لا يستند إلى دليل أو بينة حسية أو شرعية.

وهذا الحديث ورد في المعاملات الجارية بين المسلمين، وإفادته للنهى عن العمل بالظن في العقائد والعبادات من باب أولى.

#### وخلاصة هذه الفائدة:

أن المثل في قوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا آعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ ﴾ دل على أن الظن وما هوى الأنفس من أسباب الضلال والإعراض عن كتاب الله وسنة

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، البخاري: كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه، ح (٥١٤٣) الصحيح مع الفتح (١٩٨/٩). ومسلم: كتاب البر والصلة، باب تحريم الظن، ح (٢٥٦٣) الصحيح بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (١٩٨٤/٤).

رسوله ﷺ وأنه السبب في ضلال كثير من الناس، ومن أحل ذلك لهى الله عنه في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله ﷺ رحمة بعباده وتحذيراً لهم من هذا السبيل المردي.

الفائدة الثالثة: دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع الشبهات.

وهذه الفائدة مستفادة من قوله تعالى:

# ﴿ كُسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ الظُّمُانُ مَا عَ ﴾.

وذلك أن الممثّل به - صاحب السراب - لاح له لمعان يشبه الماء وليس بماء، فجرى نحوه، ولم يجده شيئاً.

وكذلك الممثّل لهم - الذين كفروا- لاحت لهم شبهات ظنوها بينات، فانساقوا نحوها، فأوقعتهم في الضلال والخسران.

والشبهات اصطلاح، من معانيه: ما يكون بينه وبين الحق تشابه من وجه من الوجوه غير مؤثر في إلحاقه به حكماً.

والشبهات أنواع كثيرة، وهي تنقسم في الحملة إلى قسمين.

القسم الأول: ما بينه وبين الحق تشابه في أصل الخلقة أو الوضع.

وهذا القسم اعتبر من المتشابه في أصل الخلق أو الوضع باعتبار أن الله سبحانه خلقها كذلك، أو جعل المتشابه من آيات كتابه، فتنة واختباراً، «ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يُصْرفن إلى الباطل ولا يُحْرفن عن الحق»(١).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (٢٤٥/١).

وهذا القسم أنواع:

أ- ما يكون التشابه فيه ظاهرياً مع الاحتلاف التام في الحقيقة. ومن هذا النوع التشابه في الشكل والصورة بين الحيوان مثلاً وصورته وتمثاله. ومنه التشابه الحاصل بين صورة الماء وصورة السراب في عين الرائى.

ب- التشابه في الألفاظ والمعاني العامة المشتركة دون الحقائق والكيفيات. ومن هذا النوع التشابه في اللفظ والمعنى المشترك بين أسماء الله عز وجل والأسماء التي تطلق على بعض حلقه. (١)

ومن ذلك: التشابه في المسميات بين تمرات الدنيا وتمرات الجنة ونحو ذلك. (٢)

حــ- المتشابه من الألفاظ التي يخفى علمها على كثير من الناس، ويعلمها الراسحون في العلم، وكثيراً ما يقع في المراد بها حلاف بين الناس بسبب أنها: « تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئاً آحر من حيث المراد» (٣).

وهذه الأنواع المتشاهة في الألفاظ والمعاني داحلة في مدلول قول

<sup>(</sup>۱) انظر: محموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية (الرسالة التدمرية) (۱) (۱۲-۱۲).

<sup>(</sup>۲) انظر: محموع الفتاوي (۲۸/۳).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (٣٤٤/١).

اللَّه تعالى:

﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَ أَمُّ الكِتَابِ وَأُخَرُ مُسَالِهَاتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَبْعٌ فَيَتَيعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الفِنْنَةِ وَابْتِغَآءَ الْفِنْنَةِ وَالْبِيَابِ وَمَا يَعْلَمُ مِنْهُ اللّهُ وَالرَّاسِحُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَكُلُمُ اللّهُ وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَكُلُمُ اللّهُ وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَكُلُمُ اللّهُ وَالرَّاسِ اللّهُ وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَكُلُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَمَا يَكُلُوا الْأَلْبَابِ ﴾ [اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّ

قال ابن كثير - رحمه الله - في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُومِهُ زَيْعٌ ﴾:

«أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل ﴿ فَيُتِّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ﴾:

أي إنما يأحذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يعرفونه، فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دافع لهم وحجة عليهم، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ الْبِعَاءَ الْفِينَةِ ﴾: أي الإضلال لأتباعهم إيهاماً لهم أهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهو حجة عليهم لا لهم.. وقوله تعالى: ﴿ وَالْبِعَاءَ كَا وَبِلهِ ﴾: أي بالقرآن، وهو حجة عليهم لا لهم.. وقوله تعالى: ﴿ وَالْبِعَاءَ كَا وَبِلهِ ﴾: أي عريفه على ما يريدون » ( )

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية رقم (٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (١/٩٢٥).

وطريقة الراسخين في العلم في المتشاهات: رد اللفظ المتشابه إلى المعنى المحكم والعمل هما جميعًا، « كما قال تعالى محبراً عن الراسخين في العلم حيث قالوا ﴿ الْمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ﴾ أي محكمه ومتشابهه حق، فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، والذين في قلوهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا، ولهذا مدح الله الراسخين وذم الزائغين» (١).
د - التشابه بين شيئين في بعض الصفات.

والصفات المشتركة قد تكون مؤثرة فيتشاهان في الحكم، وقد تكون غير مؤثرة فيفترقان، وغالب ما يكون هذا في الأحكام والحلال والحرام.

وهذا النوع هو ميدان المجتهدين من العلماء في تحقيق مناط الحكم وتحديد الصفات والعلل المؤثرة، وتقرير الأحكام المناسبة.

وفي هذا ورد قول النبي ﷺ:

رَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنَ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَّامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَّامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَّامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِي اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلا وَإِنَّ فِي فِي اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلا وَإِنَّ فِي فِي

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم، (١/٩٢٩).

الجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ»(١).

قال ابن رجب – رحمه الله –:

(ر ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق، فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبهاً عليه، ولا يكون عالماً بهذا، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجوراً غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار، ولهذا قال على المتشابهات:

(لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ) فدل على أن من الناس من يعلمها، وإنما هي مشتبهة في نفس الأمر، فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء)(٢).

وقال أيضاً:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه واللفظ لمسلم، البخاري: كتاب الإيمان، باب: من استبرأ لدينه، ح (٥٢) الصحيح مع الفتح (١٢٦/١)، مسلم: كتاب المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، ح (١٥٩٩) الصحيح بتحقيق محمد عبد الباقي (١٢١٩/٣).

<sup>(</sup>٢) إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم لابن رجب، لسليم الهلالي، ص (١١١).

«ودل الكلام على أن غير هؤلاء يعلمها، ومراده أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم، وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيب عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المحتلف فيها واحد عند الله عز وجل، وغيره ليس بعالم بها، يمعنى أنه غير مصيب لحكم الله فيها في نفس الأمر، وإن كان يعتقد فيها اعتقاداً يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلاً، ويكون مأحوراً على احتهاده، ومغفوراً له خطؤه لعدم اعتماده» (١).

وقد يكون الاشتباه في هذا النوع بسبب القياس الفاسد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

«ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل، حتى تشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل، والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه.

فمن عرف الفصل بين الشيئين: اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد، وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، والقياس الفاسدي(٢).

<sup>(</sup>١) إيقاظ الهمم المنتقى من حامع العلوم والحكم ، ص (١١٥).

<sup>(</sup>۲) محموع الفتاوى، (۲۲/۳).

قوله على الشَّبَهَاتِ اسْتَبْرَأُ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»: فيه دلالة على قاعدة شرعية هامة في التعامل مع المتشابهات، وهي: الابتعاد عنها حتى يتبين له حكمها، وأن ذلك من أسباب سلامة الدين، والبعد عن الفتن.

وقوله ﷺ: ﴿لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ››: دليل على أن بعض الناس يعلم حكمها وبيالها، وأولى الناس بذلك هم الراسخون في العلم أهل الذكر، ففيه الإشارة إلى تطلب علمها منهم.

وهاتان الفائدتان ينبغي أن تكونا نصب عين كل مسلم، ليتعامل بهما مع كل ما يسمعه ويشاهده من بوادر الفتن، من الإشاعات والشبهات، التي قد يكون فيها شبه من الحق من جهة، وتفارقه من جهة، أو يكون فيها جانب مصلحة وجانب مفسدة، فيتوقف ولا يسارع في قبولها حتى يصل إليه حكمها من الراسخين في العلم والإيمان. وإن كانت من جنس الإشاعات فإنه لا يصدّق بها إلا إذا تبين له صدقها، ولا يحدّث بها إلا إذا تبين له أيضاً أن في الإخبار بها مصلحة راجحة.

القسم الثاني: الشبهات التي من نوع لبس الحق بالباطل.

وفارق هذا النوع عن الذي قبله أن تلك مشتبهة في طبيعتها، ويخفى بيالها على كثير من الناس، أما هذا النوع فالأمر غالباً لا يخفى، وبيالها واضح، لو تُرِك الناس وفطرتهم وسليقتهم اللغوية، لكن بفعل المحرمين الذين يلبسون الحق بالباطل، ويزحرفون القول، يلتبس أمرها على من قل

حظه من العلم والبصيرة، فتكون من الحق الذي يراد به باطل.

ومن ذلك الإشاعات التي تطلق ضد رجال الإسلام القائمين بنصره والذب عنه من العلماء والأمراء والدعاة والقادة ونحوهم.

وهذه الشبه والإشاعات هي التي يلقيها الشياطين إلى بعصهم ويتواصون بنشرها ليغروا بما الناس ويلبسوا عليهم دينهم ويفسدوا أمرهم. قال تعالى:

﴿ وَكَذِلكَ حَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُواً شَيَاطِينَ الإنسِ وَالْحِنِ يُوحِي بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضَ إِلَى بَعْضَ وَمَا يَفْرُونَ \* وَلَصَّغَى بَعْضَ ذُخُرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْرُونَ \* وَلَتَصَّغَى إِلَيْهِ أَفِيدَةُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ وَالآخِرَةَ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْرَفُوا مَا هُمْ مُقْرَفُونَ ﴾ (١).

فشياطين الجن يوحون إلى أوليائهم من شياطين الإنس من الضلالات والشبهات والتلبيسات، ما يتعرضون به إلى المؤمنين لإضلالهم وإفساد دينهم. قال تعالى:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَاتِهِمْ لِيُحَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآيتان رقم (١١٢–١١٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية رقم (١٢١).

وكذلك شياطين الإنس يتلقى بعضهم الشر عن بعض، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا آيَا مَعَكُمْ إِمَا يَحْنُ مُسْتَهْزُنُونَ ﴾ (١)

وأخطر المروِّجين للشبهات والإِشاعات المنافقون وأهل الأهواء والمناهج المنحرفة، الذين يكونون بين المسلمين، وفي المسلمين من يستمع لهم وينخدع بزخرف قولهم، قال تعالى:

﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً وِلأَوْضَعُواْ خِلاَلُكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِئْنَةَ وَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مِالظَّالِمِينَ ﴾ (٢).

وترويج الشبهات والإشاعات أسلوب ينتهجه كل صاحب فكرة أو مبدإ أو منهج منحرف، وينخدع به من قل حظه من العلم والبصيرة بكتاب الله وسنة رسوله والله وما كان عليه سلف الأمة.

قال ابن القيم – رحمه الله –:

(ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة، وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد، وحصول الهوى، فهنالك الفتنة العظمى، والمصيبة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية رقم (١٤).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية رقم (٤٧).

الكبرى، فقل ما شئت في ضلال سَيِّئ القصد، الحاكم عليه الهوى لا الهدى، مع ضعف بصيرته، وقلة علمه بما بعث الله به رسوله، فهو من الله ين ضعف بصيرته، وقلة علمه بما بعث الله به رسوله، فهو من الله الله تعالى فيهم: ﴿ إِن مَنْ يُعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهُوَى الْأَنفُس ﴾ (١) ...

وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين، وفتنة أهل البدع، على حسب مراتب بدعهم، فحميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل، والهدى بالضلال.

ولا يُنجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول، وتحكيمه في دق الدين وحله، ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه، فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام...

وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد، وتارة من نقل كادب، وتارة من حق ثابت حفي على الرحل فلم يظفر به، وتارة من غرض فاسد وهوى متبع، فهي من عمى في البصيرة، وفساد في الإرادة»(٢).

ولذا فإن من أسباب السلامة من الاغترار بالشبهات ملازمة أهل الذكر من العلماء الراسخين المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله على ولهج سلف الأمة، أهل العلم والدين والعقل والنصح لله ولعباده.

قال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة النجم الآية رقم (٢٣).

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللَّهفان في مصايد الشيطان، (٢/٢٣٩-٢٤).

﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْحَوْفِ أَذَا عُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَوْ وَأَكُونِ أَذَا عُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَنْيَطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاً فَضْلُ اللَّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا يُعْتَمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قِلِيلاً ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا يَعْتَمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قِلِيلاً ﴾ (١).

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -:

« هذا تأديب من الله لعباده،...وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة، والمصالح العامة، ما يتعلق بالأمن، وسرور المؤمنين، أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، أن يتثبتوا، ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر.

بل يردونه إلى الرسول، وإلى أولى الأمر منهم، أهل الرأي والعلم والنصح، والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور، ويعرفون المصالح وضدها.

فإِن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين، وسروراً لهم، وتحرزا من أعدائهم، فعلوا ذلك.

وإِن رأوا ما فيه مصلحة، أو فيه مصلحة، ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه.

ولهذا قال: ﴿ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ ﴾ أي: يستحرحونه بفكرهم وآرائهم السديدة، وعلومهم الرشيدة.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية رقم (٨٣).

وهذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور، ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك، ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطإ.

وفيه النهي عن العجلة والتسرع، لنشر الأمور، من حين سماعها والأمر بالتأمل قبل الكلام، والنظر فيه، هل هو مصلحة ؟ فيقدم عليه الإنسان، أم لا؟ فيحجم عنه (١).

ولعل أشد مكر المفسدين الناشرين للشبهات والإشاعات هو استهداف العلماء والدعاة ورحال الأمة الناصحين بالشبهات والإشاعات الحائرة، بغرض زعزعة ثقة الناس بهم، وصدهم عن الاستماع إليهم، والاسترشاد بعلمهم وتوجيهاتهم، وبذلك تخلو الساحة لهؤلاء المفسدين.

وقريباً من ذلك: إذا وقع هذا الداء بين العاملين للإسلام من طلبة العلم والدعاة ونحوهم، فيتراشقون بالإشاعات، ويثيرون حول بعضهم الشبهات، فتلك قاصمة الظهر، وبادرة من بوادر الخذلان، ومنفذ خطير للمفسدين لإضرام نار الفتنة.

وأسوؤهم حالاً، وأعظمهم حرماً وشؤماً من يدعي العمل للإسلام ويتصدى للدعوة وإنكار المنكر، ثم يستهدف أهل العلم والتوحيد،

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (١١٣/٢-١١٤).

والدعوة إلى السنة، والذب عن الإسلام والتحذير من البدع والمحدثات، والمناهج المنحرفة، يستهدفهم بنشر الشبهات والإشاعات عنهم، بقصد صرف الناس عنهم واستجلاهم إليه، أو بصدهم عن جهودهم، فيكونون بعيدين عن النور والبصيرة، فيسهل عليه توجيههم لما يريد من البدع المستحدثة والمناهج المنحرفة.

وإنما يلجأ إلى هذا الأسلوب من يرى نفسه في موقف ضعيف أمام من هو أرسخ منه، محاولة منه في تقوية حانبه، واستحلاب الناس إليه، ولا يمتطي هذا النهج إلا ضعيف الإيمان والورع والتقوى.

وهذه الفتنة ليس لها إلا الفرار إلى الله، وإحسان الظن به، والتجرد للحق، والبعد عن الهوى والظنون، وملازمة الراسخين في العلم والإيمان يُستنار بعلومهم وفتاويهم وتوجيهاتهم.

ثم اجتهاد أهل العلم والغيرة على دين الله وعباده، في مقاومة كيد المفسدين، ومصابرتهم، وكشف عوارهم، وإبطال زيغهم.

وقد قلت في هذا المعنى:

وخص منها من بدينه افتتن فاطلب لها يا صاح أصحاب الأثر نصاً صريحاً واضحاً مسدداً بعد الكتاب ذاك نمج يقتفى

ونحستمي باللَّه من عصر الفتن فإن تراءت شبهات أو كدر تحدد لديهم كشفها المؤيدا إذ دأهم في العلم قال المصطفى

و مخالفات.

أكرم كسم من عصبة المعالى أهمل المتقى والمنور والفعال نصحاً وإرشاداً وقمعاً للفتن في نصــرة الدين وإحياء السنن واللُّــه مـــولی مـــن به استعانا واتبع الحسق إذا استبانا وأسملم الأمسر إلى مسولاه وأحسن الظنن بمنا قضناه أو أمن مكر من شديد الغضب مين غيير تفريط بفعل السبب مسترشداً برأي أهل العلم الراسيخين في التقي والفهم ونحج أهل السنة التلبيد يقدم ون دعوة التوحيد قبل ظهور البدع المستنكرة في عصر أصحاب الرسول البررة السادة الأحيار أصحاب المتون والتابعين در همهم خير القرون ولا يبعد عن هذا ما يحصل من إثارة الشبهات والشكوك من أصحاب الأهواء والمناهج الثورية، حول ولاة أمور المسلمين من الحكام

فإن ما يحصل من الفساد بسبب إطلاق الألسن في ولاة الأمر وتناقل الإشاعات التي تستهدفهم، لا يقل عن الفساد الذي يحصل من التعرض للعلماء حماة الدين. إذ ينتج عن الأول فساد الدنيا، وعن الآحر فساد الدين.

والأمراء الذين يقيمون الصلاة ومعالم الدين. ويصدر منهم أحطاء

قال سهل(١) بن عبد الله التستري - رحمه الله -:

«لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح اللَّه دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين، أفسد دنياهم وأخراهم» (٢٠).

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله - مبيناً هذا المعنى:

(ر فاللَّه اللَّه في منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلاً لإثارة الناس، وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة، وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس، كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها.

فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر، ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم

<sup>(</sup>۱) أبو محمد، سهل بن عبد الله بن يونس التستري، ولد سنة (۲۰۰هـ)، له كلمات نافعة، ومواعظ حسنة، توفي سنة (۲۸۳هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء (٣٣٠/١٣)، ووفيات الأعيان لابن خلكان، (٢١٨/١).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، (٢٦٠/٥)، دار الكتاب العربي للطباعة، القاهرة، الطبعة الأولى، (١٣٨٧هـــ).

الأمراء تمردوا على كلامهم، وحصل الشر والفساد.

فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب.

وليعلم أن من يتور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالتورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة»(١).

### وخلاصة هذه الفائدة:

أن المثل دل على أن اتباع الشبهات من أسباب الضلال، ودلت النصوص والواقع على ضلال كثير من الناس بها، وأنها من أخطر أساليب أهل الزيغ والإفساد في إضلال الناس وصدهم عن الحق، وينخدع بها ضعاف العلم والإيمان والبصيرة، وأن المخرج من ذلك يكون بالاعتصام بكتاب الله، وسنة رسوله والاسترشاد برأي الراسخين في الإيمان والعلم، أهل السنة، السائرين على نهج سلف الأمة. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) نقلاً عن: نبذة مفيدة عن حقوق ولاة الأمر، د. عبد العزيز بن إبراهيم العسكر، ص (١٥، ١٦)، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرياض، الطبعة الأولى.

الفائدة الرابعة: دلالة المثل على أن حسن القصد غير معتبر في تصحيح الأعمال إذا خالفت شروط الصحة.

وهذه الفائدة مأخوذة من قوله تعالى: ﴿حَتَى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا ﴾ بعد قوله: ﴿ يَفْعِهُ ظَنَّهُ بِأَنْ السرابِ لَمْ يَنْفَعُهُ ظَنَّهُ بِأَنْ السرابِ ماء، ولا اجتهاده في طلبه، ولا شدة حاجته إليه، في تغيير حقيقة السراب.

وكذلك أعمال الذين كفروا المثل لها التي عملوها وهم يحسبون ألهم يحسنون صنعاً، وربما احتهدوا في عملها، وأحسنوا القصد بالتوجه بها إلى الله، إلا أن ذلك لا يغير من شريعة الله شيئاً، ولا يعتبر في تصحيح الأعمال المبتدعة، والعقائد المستحدثة، والمناهج الضالة، التي لم يأذن الله بها، ولم ينزل بها سلطاناً، وذلك أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقاً لهديه الذي أنزله على رسله.

فقوله تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا ﴾ يدل على حكم أعمال الذين كفروا - الممثّل لها - وأنها باطلة حابطة.

وهذا المعنى مثل قوله تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إَلِى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءُ مَنْهُورًا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية رقم (٢٣).

قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية:

«هذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من الخير والشر فأحبر أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا ألها منحاة لهم، شيء، وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي، إما الإحلاص فيها، وإما المتابعة لشرع الله، فكل عمل لا يكون حالصاً، وعلى الشريعة المرضية، فهو باطل، فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين، وقد تجمعهما معاً فتكون أبعد من القبول حينئذ، ولهذا قال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلُ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءٌ مَنْتُورًا ﴾... وذلك أهم عملوا أعمالاً اعتقدوا أنها على شيء، فلما عرضت على الملك الحكم العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحداً إذا كما لا شيء بالكلية، وشبهت في ذلك بالشيء التافه الحقير المتفرق الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء بالكلية، كما قال تعالى: ﴿مَثُلُ الَّذِينَ كَفُرُوآ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرَّبِحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لا يَقْدِ رُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ البَعِيدُ ﴾(١).

وقال تعالى: ﴿ لَمَا آَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللَّه وَاليَوْمِ الآخِرِ فَمَثْلُهُ كَمَثْلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية رقم (١٨).

فَأَصَابَهُ وَإِلْ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَآيَقْدِ رُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّه لَآيَهْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ (١٠).

وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوآ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَآءً حَتَى إِذَا جَآءُهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّه عِنْدَهُ فَوَقَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّه سَرِيعُ الحِسَابِ﴾ ، (٢).

كما بين الله تعالى هذا المعني في قوله:

قال ابن كثير - رحمه الله - مرجحاً عموم هذه الآية في كل عامل على غير هدى:

« وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غيره طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها، وأن عمله مقبول، وهو مخطئ وعمله مردود، كما قال

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية رقم (٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم، (٣١٤/٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف الآيتان رقم (١٠٣–١٠٤).

تعالى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذِ خَاشِعَةً \* عَامِلَةً نَاصِبَةً \* تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْتُورًا ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كُفُرُواۤ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظُّمَّانُ

مَاءً حَتَى إِذَا جَاءًهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْتًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدُهُ فَوَقَاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الحِسَابِ﴾(٣) وقال في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَقُلْ هَلْ نُنْتَبِّكُمْ ﴾ أي نخبركم

﴿ وَالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴾ ثم فسرهم فقال: ﴿ الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا ﴾ أي عملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة ﴿ وَهُمْ مَحْسِنُونَ أَنْهُمْ نُحْسِنُونَ صَنْعًا ﴾ أي يعتقدون أهم على شيء، وأهم مقبولون

(t)

ويلاحظ أن ابن كثير ربط بين هاتين الآيتين، وهما: ﴿ وَقَدِمْنَا آلِي مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْتُورًا ﴾ الآية، وقوله: ﴿ قُلُ هَلُ نُنَبِّكُمْ اللَّخْسَرِينَ

<sup>(</sup>١) سورة الغاشية الآيات رقم (٢-٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية رقم (٢٣).

<sup>(</sup>٣) سورة النور الآية رقم (٣٩).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم، (١٠٧/٣).

أَعْمَالاً... ﴾ الآية، وبين المثل في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كُفَرُواۤ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ مِقِيعَةٍ...﴾.

﴿ وَلَ إِنَّمَا آَنَا مَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَمَا آلِهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِهِ أَحَدًا ﴾ (١).

وهذا المقام يقودنا إلى التطرق إلى شروط صحة العمل.

#### شروط صحة العمل:

إن العمل لا يكون صحيحاً مقبولاً عند الله إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط على وجه الإجمال، دل عليها الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وهذه الشروط هي:

الشرط الأول: أن يكون العامل مؤمناً موحّداً.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية رقم (١١٠).

الشرط الثاني: الإحلاص وهو أن يقصد بعمله وحه الله عز وحل. الشرط الثالث: المتابعة للنبي وهو أن يعمل مهتدياً بشريعة النبي على من دون غلو أو ابتداع.

وقد جمع الله هذه الشروط الثلاثة في قوله سبحانه:

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولِلْكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا \* وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِثَنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَبَعَ مِلَّة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَحَدَ اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴿ ()

بيّن ابن كثير - رحمه اللّه - أن اللّه سبحانه في هاتين الآيتين:

« شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده، ذكرالهم وإنائهم بشرط الإيمان...

ثم قال: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجُهُ لِلَهِ ﴾ أي أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إيماناً واحتساباً، ﴿ وَهُو مُحْسِنَ ﴾ أي اتبع في عمله ما شرعه الله، وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق، وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدو هما أي يكون خالصاً صواباً. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون متابعاً للشريعة، فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآيتان رقم (١٢٤-١٢٥).

بالإخلاص. فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد، فمتى فقد الإخلاص كان منافقاً، وهم الذين يراؤون الناس. ومن فقد المتابعة كان ضالاً جاهلاً. ومتى جمعهما كان عمل المؤمنين الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم..»(1).

كما جمع الله بين هذه الشروط الثلاثة في قوله سبحانه:

﴿ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلِئكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴾ (٢).

قوله: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ ﴾: هذا شرط الإخلاص، إذ المراد أنه أخلص في عبادة الله ليفوز وينال كرامته في الدار الآخرة.

ويدل على ذلك مقابلة إرادة الآخرة: بعدم الإخلاص، وإرادة الدنيا. كما قال قبل ذلك: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا مَشَاءُ لِمَنْ الدنيا. كما قال قبل ذلك: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا مَشَاءُ لِمَنْ لَيُورِدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴾ (٣).

وهذا المعنى كثير في القرآن، وهو التعبير عن الإخلاص بإرادة

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم، (١/٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية رقم(١٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية رقم (١٨).

الآخرة ومقابلته بإرادة الدنيا، كما في قوله تعالى: ﴿ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنَيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنَيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ﴾ (١).

وقوله: ﴿ وَمَنْ يُرِدْ تُوَابَ الدُّنَيَا يُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ تُوَابَ الآخِرَةَ يُؤْتِهِ مِنْهَا ﴾ (٢).

قوله: ﴿ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا ﴾: فيه تقرير شرط المتابعة، حيث إن سعى الآخرة هو الأعمال الصالحة وتحقيق العبودية كما ورد بيانها في الكتاب والسنة.

قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: ﴿وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا﴾:

(رأي طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول ﷺ ..) (٣).

قوله: ﴿ وَهُو مُؤْمِنُ ﴾: نص على شرط الإيمان.

قوله: ﴿ وَاللَّهِ كُانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴾ دليل على أن من حقق

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية رقم (١٥٢).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية رقم (١٤٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم، (٣٣/٣).

الشروط الثلاثة كان عمله مشكوراً أي مقبولاً.<sup>(١)</sup>

الشرط الأول: شرط الإيمان.

قوله تعالى: ﴿وَهُو مُؤْمِنُ ﴾ جملة حالية، أي حال كونه متلبساً بالإيمان، وهو شرط في صحة الأعمال كما تقدم قريباً في كلام ابن كثير – رحمه الله-.

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -:

روهذا شرط لجميع الأعمال لا تكون صالحة، ولا تقبل، ولا يترتب عليها الثواب، ولا يندفع بها العقاب، إلا بالإيمان.

فالأعمال بدون الإِيمان، كأغصان شجرة، قطع أصلها وكبناء بنى على موج الماء.

فالإيمان هو الأصل والأساس، والقاعدة، التي يبنى عليها كل شيء. وهذا القيد، ينبغي التفطن له، في كل عمل مطلق، فإنه مقيد به» (٢).

وقد ورد التنبيه إلى هذا الشرط في آيات أخر منها: ﴿ أَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكُرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنَحْ بِيَنَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيِّتُهُمْ أَجْرَهُمْ إِلَّحْسَنِ

<sup>(</sup>١) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، (٢٦٨/٤)، وفتح القدير للشوكاني، (٢١٧/٣).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن، (١٧٦/٢-١٧٧).

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللهِ (١)

وقوله سبحانه: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلاَ كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَا تُبُونَ﴾ (٢). وقوله: ﴿فَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلاَيُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا

مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَشَى وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأَوْلَكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ "".

ونحو ذلك من الآيات.

تحقق هذا الشرط

هذا الشرط – اللازم لصحة العمل وقبوله وانتفاع العبد به في الدنيا والآحرة– يتحقق بأمرين:

الأمر الأول: صحة العقد، وذلك بأن يأتي بأصل الإيمان صحيحاً. وقد تقدم الكلام عليه في بيان أصل الإيمان في «مقدمات في تعريف الإيمان» في الباب الأول<sup>(٤)</sup>.

الأمر الثاني: الذي يتحقق به شرط الإيمان: هو استدامة صحة الإيمان، وذلك بأن لا يتلبس بعمل يوجب له الكفر والخروج من الإسلام.

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية رقم (٩٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية رقم (٩٤).

<sup>(</sup>٣) سورة غافر الآية رقم (١٠).

<sup>(</sup>٤) تقدم (١٩٧-٢٣٦).

وقد جمع بعض أهل العلم أهم نواقض الإِيمان، وحصرها فيما يلى (١):

١ - الشرك في عبادة الله.

٢ - من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة،
 ويتوكل عليهم كفر إجماعاً.

٣ - من لم يكفّر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم

٤ - من اعتقد أن غير هدي النبي الله أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.

٥ - من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول ﷺ ولو عمل به كفر.

٦ - من استهزأ بشيء من دين الرسول ﷺ أو ثواب الله أو عقابه
 كفر .

٧ - السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضى به كفُر.

٨ - مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين.

٩ - من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة النبي محمد

<sup>(</sup>۱) انظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قسم العقيدة والآداب، (۱/٥٨٥-٣٨٥).

ﷺ كما وسع الخضر<sup>(۱)</sup> الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. ۱۰ – الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به.<sup>(۲)</sup>

(۱) الخضر قيل: اسمه بليا بن ملكان، ويكنى أبا العباس، ويلقب بالخضر، وأنه من أبناء الملوك، وقيل إنه رسول، وقيل نبي، وقيل ولي ليس بنبي، والنصوص تشهد لنبوته، قال ابن كثير – رحمه الله -:

«وقوله تعالى: ﴿ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْمُهُ عَنُ أَمْرِي ﴾ [الكهف ٨٦]. أي هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا.. وما فعلته عن أمري أي لكني أمرت به، ووقفت عليه، وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر – عليه السلام –، مع ما تقدم من قوله: ﴿ فَوَجَدًا عَبْدًا مِنْ عِبَادِمًا آلَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِمًا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدًا عِلْمًا ﴾ الكهف ٢٥].

وزعم بعض أهل العلم أنه لا يزال باقياً إلى يوم القيامة، واستدلوا بأحاديث وآثار لا يصح منها شيء، كما قاله ابن كثير – رحمه الله–.

والذي عليه جمهور أهل العلم من المحدثين وغيرهم، أنه هلك وأنه لم يكتب لأحد من بني آدم الحلد، واحتجوا لذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرَ مِن قَبِلُكَ الْحُلْدُ ﴾ [الأنبياء: ٣٤] وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله الله الله ولا حضر عنده، ولا قاتل معه، ولو كان حياً لكان من أتباع النبي الله وأصحابه، لأنه عليه السلام كان مبعوناً إلى جميع النقلين الجن والإنس، وأخير قبل موته بقليل أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تطرف، إلى غير ذلك من الأدلة. انظر كل ما تقدم: تفسير القرآن العظيم، للحافظ ابن كثير، (٩٩/٣).

(٢) انظر لبيان هذه النواقض وأدلتها: شرح نواقض التوحيد، لحسن بن على العواجي.

#### الشرطان الآخران:

جمع الله بين شرط الإخلاص في العبادة، وشرط المتابعة للرسول ﷺ فيها في أكثر من آية، من ذلك الآيات المتقدمة، وهي:

﴿ وَمِن أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَمُحْسِنُ ﴾ (١).

وقوله: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَوْجُوا لِلْمَاءَ رَبِهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِهِ أَحَدًا ﴾ (٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في بيان لزوم هذين الشرطين لصحة العبادة وقبولها:

«والعبادة والطاعة، والاستقامة، ولزوم الصراط المستقيم، ونحو ذلك من الأسماء، مقصودها واحد ولها أصلان:

**أحدهما**: أن لا يُعبد إلا الله.

والثابي: أن يُعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من الأهواء والبدع، قال تعالى:

﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُواْ لِلْمَاءَ رَبِهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ رَبِهِ

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية رقم (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية رقم (١١٠).

أَحَدًا﴾، وقال تعالى: ﴿ مَنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِثَنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلّهِ وَهُوَمُحْسِنُ وَاتَبَعَ مِلّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَخَذَ اللّه إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً﴾.

فالعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به من إيجاب واستحباب.

فما كان من البدع التي في الدين ليست مشروعة، فإن الله لا يحبها ولا رسوله، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح، كما أن ما يعلم أنه فحور كالفواحش، والظلم، ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح.

أما قوله: ﴿ وَلا يُشْرِكُ بِعِمَادَةِ رَبِهِ أَحَدًا ﴾، وقوله: ﴿ أَسُلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ ﴾: فهو إحلاص الدين لله وحده.

وكان عمر بن الخطاب على يقول: «اللَّهم اجعل عملي كله صالحاً، واجعله لوجهك حالصاً، ولا تجعل لأحد فيه شيئاً».

وقال الفضيل(٢) بن عياض في قوله تعالى: ﴿ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية رقم (١١٢).

<sup>(</sup>۲) الإمام أبو علي الفضيل بن عياض التميمي اليربوعي، ولد بسمرقند، وسكن مكة، له قدم في العلم والصلاح وأثر عنه أقوال نافعة، توفي سنة (۱۸۷هـــ). انظر: سير أعلام البلاء (۲۱/۸)، وميزان الاعتدال (۳۲۱/۳).

عَمَلاً (۱) قال: أخلصه وأصوبه، قالوا: يا أبا علي: ما أخلصه وأصوبه ؟، قال: العمل إذا كان خالصاً و لم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً و لم يكن خالصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص: أن يكون لله، والصواب: أن يكون على السنة». (۲)

وقد وردت نصوص كثيرة تبين أهمية الإخلاص، وأنه أساس قبول العمل من ذلك:

قول الله تعالى: ﴿ وَمَا آَمُرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقَيِّمُوا السَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزُّكَاةَ وَذِلكَ دِينُ الْقَيْمَةِ ﴾ (٢).

وقوله: ﴿ أَلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْحَالِصُ ﴾ (1).

وقال ﷺ في حديث معاذ ﷺ:

(رَفَإِنَّ حَقَّ اللَّه عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا به شَيْئًا)،(٥).

<sup>(</sup>١) جزء من الآية رقم (٧) من سورة هود، ومن الآية رقم (٢) من سورة الملك.

<sup>(</sup>٢) كتاب العبودية لابن تيمية، ص (١٧)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، (٢٠١هـــ).

<sup>(</sup>٣) سورة البينة الآية رقم (٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآية رقم (٣).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، البخاري: كتاب الجهاد، باب اسم الفرس..، ح (٢٨٥٦) الصحيح مع

كما حذر - سلحانه - من الشرك والرياء، مبيناً ألها محبطة للعمل كما في قوله:

وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَكَوَنَ مِنْ الْخَلِكَ لِنِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَكَكُونَنَ مِنْ الْخَاسِرِينَ (١)

﴿ لَيَا آَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالَمْنِ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهُ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَمَثْلُهُ كَمَثْلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَإِبلُّ فَتَركَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُ وَنَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القَوْمَ الْكَافِرِينَ اللَّهُ (٢)

والشرك نوعان أكبر وأصغر، كما أن الإخلاص يطلق ويراد به أمران:

الأول: عقد التوحيد في القلب، وهو العزم على أن لا يعبد إلا الله، وهذا النوع داخل في الشرط الأول، وهو شرط الإيمان، ويضاده الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، والمحبط للعمل جميعاً.

الفتح (٦/٨٥)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، ح (٣٠) (٥٨/١).

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية رقم (٦٥).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية رقم (٢٦٤).

الثاني: الإخلاص، وهو ابتغاء وجه الله في العبادة المعينة ويضاد ذلك الرياء اليسير أو الطارئ على العبادة.

وهو المقصود بهذا الشرط، حيث يقال: إن العبادة لا تقبل إلا إذا توفر فيها شرطا الإخلاص، والمتابعة.

وإذا فقدت العبادة شرط الإخلاص فهي حابطة. (١)

قال ﷺ: «قَالَ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَملَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيه مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشرْكَهُ» (٢٠).

أما شرط المتابعة فقد وردت نصوص كثيرة في بيان أهميته لصلاح الأعمال، وأن التفريط به من أسباب الضلال.

فمن ذلك قوله تعالى:

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّيَعُوهُ وَلَا تَثَيَّعُوا السَّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَيِيلِهِ ذِلِكُمْ وَصَاّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (٣).

<sup>(1)</sup> انظر تفصيل ذلك في كتاب: جامع العلوم والحكم، لابن رجب، شرح حديث ﴿إَنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ﴾.

 <sup>(</sup>۲) رواه الإِمام مسلم، كتاب: الزهد والرقائق، باب: من أشرك في عمله غير الله،
 ح (۲۹۸۰)، (۲۲۸۹/٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية رقم (١٥٣).

وقال: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَيَضِلَّ وَلاَيَشْفَى ﴾ (١) وقال سبحانه:

﴿ اللَّهِ عُوا مَا ۚ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلاَ تَتَبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَآ ۚ قَلِيلًا مَا

فبين - سبحانه - أن ضلال من ضل إنما كان بسبب إعراضهم عن دينه القويم، وعدم اتباع نبيه الكريم، واتباعهم لأهوائهم، أو لما وحدوا عليه آباءهم، وسلوكهم للسبل المنحرفة المخالفة لصراط الله المستقيم.

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّه أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّه وَاليَّوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّه كَثِيرًا ﴾ (").

قال ابن كثير – رحمه الله –:

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية رقم (١٢٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية رقم (٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية رقم (٢١).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٤٧٤/٣).

وقد حذر النبي ﷺ من الابتداع في الدين، كما في قوله: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللّه وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مَنْكُمْ بِعُدِي فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المُعْدِينَ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المُعْدِينَ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المُعْدِينَ فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأَمُورِ اللهَ كُلُ مُحْدَثَة بِدْعَة وَكُلَّ بِدْعَة ضَلاَلَةً" (١).

وقال ﷺ:

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدُّى)(٢).

وفي رواية: « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ<sup>،،(٣)</sup>.

قال ابن رجب – رحمه الله –:

(رفقوله ﷺ: (ركل بدعة ضلالة)): من جوامع الكلم، لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله ﷺ: (رمن

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد: المسند (۱۲٦/٤)، واللفظ له، مسند العرباض بن سارية، وابن ماجة: المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، ح (۳۵) (۱۰/۱) ت: محمد الأعظمي، ورواه الترمذي: أبواب العلم، باب ۲۱، (۱۶۹/٤).

وقال: «حديث حسن صحيح»، وصححه الألباني في إرواء الغليل (١٠٧/٨).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على حور، ح (٢٦٩٧)، الصحيح مع الفتح (٣٠١/٥)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام، ح (١٧٨١) (١٣٤٣/٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، المصدر السابق، (٣/٤٤/٣).

أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردى فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه، فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقاد، أو الأعمال، أو الأقوال الظاهرة و الباطنةي<sup>(١)</sup>.

و قال:

(روالمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشّرع يدل عليه، فليس ببدعة شرعاً، وإن كان بدعة

وكما حذر على من البدع والمحدثات، حدر من التشدد والتنطع في الدين، حيث قال: «هلك المتنطعون» قالها ثلاثاً. (")

وقال: ﴿فَمَنْ رَغْبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مَنِّي﴾.

قوله: ﴿ فَمَنْ رَغبَ عَنْ سُنَّتِي ﴾: يشمل الانصراف عن هديه وسنته إلى الغلو والتنطع، كما تدل على ذلك مناسبة الحديث، كما يشمل العمل

<sup>(</sup>١) إيقاظ الهمم المنتقى من حامع العلوم والحكم لابن رحب، لسليم عيد الهلالي. ص (٤٠٢)، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، (١٤١٢هـــ). (٢) المصدر السابق، ص (٤٠١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب العِلم، باب هلك المتنطعون، ح (٢٦٧٠)، (٢٦٥٠٤). (٤) متفق عليه. تقدم تخريجه، ص (٢٦٩).

بالبدع والمحدثات.

#### و خلاصة هذه الفائدة:

أن المثل دل على بطلان أعمال الكفار التي عملوها على غير هدى من الله، والتي فقدت شروط الصحة، وأن ظنهم بأنها حق، أو حسن قصدهم لا يعتبر في تصحيحها.

كما جرى الكلام على شروط صحة العمل، وأنما ثلاثة:

الأول: كون العامل مؤمناً موحداً، قد جاء بأصل الإيمان على الوجه الصحيح، ولم يبطل إيمانه بأي عمل مكفر مخرج من الإسلام.

الثاني: الإخلاص: وهو أن يبتغي بأعماله وجه اللَّه.

الثالث: المتابعة، وذلك بأداء العمل وفق شريعة النبي ﷺ.

الفائدة الخامسة: دلالة المثل على احتلاف دوافع وحساب الضالين الذين شبهت أعمالهم بالسراب.

ومأخذ هذه الفائدة من ختام المثل حيث قال سبحانه: ﴿ وَوَجَدَ اللّهُ عِنْدُهُ فَوَفّا هُ حِسَابَهُ وَاللّه سَرِيعُ الحِسَابِ ﴾ فلم يقل سبحانه فعذبه، أو أدخله النار، أو نحو ذلك، وإنما جاء بختام يناسب جميع الكفار الذين شبهت أعمالهم بالسراب على احتلاف دوافعهم وأحوالهم، فكل سينال الجزاء الذي يستحقه، وسيحري حساهم كل كما يتناسب مع حاله.

ويمكن تلمس بعض الاحتمالات للدوافع التي تدفع أصحابها إلى تتبع الشبهات والعمل بالضلال، قياساً على ما يحتمل من حال اللاهث وراء السراب، ونستحلص من ذلك عدة صور:

منها: أن يكون صاحب السراب معذوراً حيث لم يجد ماء ولا من يرشده إلى الماء، ودفعه شدة العطش، وحب الحياة إلى التمسك بأي شيء، فاندفع نحو السراب بمحرد أن لاح له.

ومثل هذا: المتدينون من أهل الفترة الذين لم يجدوا من يدلهم على الطريق الصحيح، ومثلهم: من يكون في مجتمع ينتسب إلى الإسلام لكن غلب على أهله الجهل، ولا يوجد فيه عالم مستبصر، فيمارس المتدينون أعمالاً من حنس البدع والمحدثات، يظنونها هدى، وهي ضلال ما أنزل الله ها من سلطان، كبعض المحتمعات المنتسبة إلى الإسلام في الدول

الشيوعية كالصين، وجمهوريات الاتحاد السوفيتي - سابقاً - ونحوها.

ومنها: أن يكون مخدوعاً، شاهد أناساً كثيرين، بينهم من يحسن الظن به، منساقين نحو السراب، فانساق معهم.

ومثل هذا: أتباع الفرق، والطوائف، والطرق الضالة، فإنهم ينساقون خلف أئمتهم وساداتهم ويحسنون الظن بمم، كما قال تعالى:

﴿ وَقَالُوا رَبَنَا إِنَّا آَطَعْنَا سَادَتُنَا وَكُبَرَا ۖ مَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ \* رَبَنَا آتِهُمْ ضِعْفَيْنِ مِنْ العَذَابِ وَالعَنْهُمُ لَعْنَا كَبِيرًا ﴾ (١).

وقال:

﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّيَعُوا مِنْ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوا العَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ \* وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَسَرَّأً مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَا كَذَلِكُ يُرِيهِمُ اللَّه أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ مِحَارِجِينَ مِنْ النَّارِ ﴾ (٢).

ومنها: أن يكون صاحب السراب مغروراً معجباً برأيه وعقله وعلمه، مع احتقاره لمن يصادفهم في الصحراء، فيستكبر عن سؤالهم، ويرى نفسه أعلم وأقدر منهم على التمييز بين الأشياء، ومعرفة الحقائق،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآيتان رقم (٦٧-٦٨).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآيتان رقم (١٦٦-١٦٧).

فيحمله ذلك على أن ينساق وراء السراب الخادع مع وجود من يهديه إلى موارد الماء، ويعرفه بحقيقة السراب، وربما نصحوه وبينوا له فلم يلتفت اليهم.

ومثل هذا النوع: الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام، وكل من اعتمد المنهج العقلي في معرفة حقائق الدين وحاصة في المطالب الإلهية والأمور الغيبية، فأعرض عن هدى الكتاب والسنة وازدرى علماء الشريعة.

ومنها: أن يكون طالب السراب حادعاً غروراً، يعلم حقيقة السراب وأنه ليس بشيء، ولكنه يسير إليه ليغرر غيره بذلك لوجود مصلحة له في ذلك، أو عداوة لمن يغرر بهم ليهلكهم.

ومثل هذا النوع: إبليس، ومردة الشياطين، وكثير من المفسدين من شياطين الإنس الذين يضلون الناس على علم.

وقد وصف الله هذا الصنف بقوله:

﴿ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وكل هؤلاء على احتلاف دوافعهم سيصيرون إلى الله، وسوف

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية رقم (١٤٦)...

يجاسبهم ويجازيهم بما يستحقون، كما دل على ذلك ختام المثل ﴿وَوَجَدَ اللَّهُ عَنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَامَهُ ﴾.

وإذا كان المثل حاء بختام صالح لبيان جزاء أولئك الضُلاَّل الذين شبهت حالهم بطالب السراب، على احتلاف دوافعهم وأحوالهم، إلا أنه ورد ببيان حاسم لبطلان تلك الأعمال وعدم انتفاعهم منها البتة، وذلك في قوله: ﴿ لَمُ يَحِدُهُ شَيْمًا ﴾ وقد تقدم بيان هذا المعنى.

### هل يحاسب الكفار؟

لقد دل حتام المثل على أن الكفار المشبهة أعمالهم بالسراب يحاسبون عليها يوم القيامة، حيث قال سبحانه ﴿وَوَجَدَ اللّه عِنْدُهُ فَوَفّاهُ حِسابَهُ وَاللّه سَرِيعُ الحِسابِ﴾.

وحساب الكفار دلت عليه نصوص كثيرة منها ما يدل بعمومه على حساب الكفار وغيرهم، كما في قوله تعالى:

﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ \* سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ \* لِيَجْزِيَ اللَّه كُلَّ مَفْسٍ مَا كَسَبَتُ إِنَّ اللَّه سَرِيعُ الحِسَابِ (١٠٠٠).

سورة إبراهيم الآيات رقم (٤٩-٥).

﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ \* مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ

رَبِهِمْ مُحْدَثِ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ \* لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ (١).

﴿ فَذَكُو إِنَّمَا آَنْتَ مُذَكِّرٌ \* لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرِ \* إِلَّا مَنْ تُولِّي وَكُفَرَ \* فَيُعَدُّبُهُ اللَّه العَذَابَ الْأَكْبَرَ \* إِنَّ إِلَيْنَا آيِابَهُمْ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ \* ثُمَّ اللَّهُ العَذَابَ اللَّهُ اللَّهُ العَذَابَ اللَّهُ العَدَابَ اللَّهُ العَذَابَ اللَّهُ العَدَابَ اللَّهُ العَلْمَ اللَّهُ العَلَى اللَّهُ العَدَابَ اللَّهُ العَدَابَ اللَّهُ العَلَى اللَّهُ العَلْمَ العَلَى اللَّهُ العَلَى الْعَلَالَ عَلَيْنَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ العَلَى العَلَى الْعَلَى العَلَى العَلْمَا العَلَى العَلَى العَلْمَ العَلَى العَلَى العَلَى الْعَلَى العَلَى العَلَى العَلْمُ ال

كما وردت آيات تدل على حساب الكفار والمشركين كقوله

﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ مِا لَيْ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ الحِسابِ (٣٠٠.

﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهُ إِلَهَا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِهِ وقوله: ﴿ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَّبِهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآيات (١-٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الغاشية الآيتان رقم (٢١–٢٦).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية رقم (١٩).

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون الآية رقم (١٩١٧).

فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَأَفْتَدَوْا بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيَالْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَأَفْتَدَوْا بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيُسْرَالِهَادُ ﴾(١).

والحساب والجزاء مرتبطان، حيث إن الجزاء هو نتيجة الحساب، والحساب إنما هو لتقدير الجزاء.

قال الراغب الأصفهاني - رحمه الله - في تعريف الحساب: (روانما هو في الحقيقة ما يحاسب عليه فيحازَى بحسبه)(٢).

والحساب يكون يوم القيامة عندما يلقى العباد ربمم، ويوقفهم على أعمالهم التي عملوها، ويكشف لهم حقائقها، ويشمل ذلك:

ما يقوله لهم من السؤال أو التقرير أو التوبيخ، وما يجيبونه من الاعتذار أو الإنكار ونحوه، كما يشمل: إقامة الحجج عليهم، وإحضار الشهود، وتقدير الأعمال ووزنها.

والناس يختلفون يوم القيامة باعتبار الحساب، وليس حساب الكفار كحساب الظالمين أنفسهم من المسلمين.

قال ابن تيمية في بيان طبيعة حساب الكفار:

«وفصل الخطاب أن الحساب: يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيحهم عليها، ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات، فإن أريد

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية رقم (١٨).

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن ص (١١٦).

بالحساب المعنى الأول فلا ريب ألهم يحاسبون هذا الاعتبار.

وإن أريد المعنى الثاني: فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا حطأ ظاهر.

وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب، فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته، ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب، كما أن أبا طالب (۱) أخف عذاباً من أبي لهب (۲) وقال تعالى:

وقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: «كما أن أبا طالب أخف عذاباً...» يشير إلى قول النبي على عندما سأله العباس في: يا رسول الله ! إن أبا طالب كان يحوطك ويتصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: «نعم، وحدته في غمرات من النار، فأخرجته إلى ضحضاح». رواه مسلم كتاب الإيمان، باب شفاعة النبي على لأبي طالب، حضحضاح». (١٩٥/١).

(٢) أبو لهب: عبد العزى بن عبد المطلب، عم النبي ﷺ كان كثير الأذى للرسول ﷺ والصد عن دعوته.

انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (٦٤/٤).

ويشير شيخ الإسلام إلى أنه من أشد الكفار عذاباً حيث نزلت فيه وفي زوحته أم حميل أروى بنت حرب سورة المسد، وفيها: ﴿سَيَصْلَى نَارًا دَاتَ لَهَبِ \* وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ \* فِي حِيدِهَا حَبْلُ مَن مَسَدِ ﴾ [المسد: ٣-٥].

<sup>(</sup>١) أبو طالب: أبو طالب بن عبد المطلب عم النبي ﷺ كفل النبي ﷺ بعد وفاة والده، ونصره ودافع عنه بعد بعثته، إلا أنه مات على غير الإسلام. انظر: الإصابة، (١١٥/٤).

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّه زِدْنَا هُمْ عَذَاً بَا فَوْقَ العَذَابِ (١٠٠٠.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةً فِي الكُفُّرِ ﴾ (٢)، والنار دركات، فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذاباً من بعض لكثره سيئاته وقلة حسناته كان الحساب لبيان مراتب العذاب، لا لأحل دخولهم الجنة » (٢).

وعلى هذا فالحساب يراد به ثلاثة معان:

الأول: العرض، وهو نوعان:

عرض تقرير ثم صفح وستر، وهو الحساب اليسير، كما في قوله تعالى:﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كَتَابَهُ بِيَمينه \* فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حسَابًا يَسيرًا ﴾ (١).

وعرض توبيخ وتبكيت، تكشف به مخازي المجرمين، ويوقفون على معاصيهم ويلامون عليها، ويسألون سؤال تقريع.

وهذا النوع حاصل للكافرين.

الثاني: موازنة السيئات بالحسنات، وهذا يكون للظالمين أنفسهم من

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية رقم (٨٨).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية رقم (٣٧).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى، (٢٠٥/٣-٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الانشقاق الآيتان رقم (٧، ٨).

المسلمين، حيث توزن أعمالهم بميزان له كفتان.

الثالث: تقدير الأعمال لبيان مراتب المؤمنين، أو دركات الكافرين، وهذا النوع لا يكون فيه إلا نوع واحد من الأعمال، إما الحسنات فقط بالنسبة للمؤمنين الأبرار، أو السيئات فقط بالنسبة للكافرين ويكون تقديرها بالموازين المناسبة، كما قال الله تعالى: ﴿ وَيَضَعُ المُوازِينَ القِسْطَ لِيُومِ القَامَةُ ﴿ (أُوتَضَعُ المُوازِينَ القِسْطَ لِيُومِ القَامَة ﴾ (١).

فالجمع: ﴿مُوَازِينَ﴾ قد يكون باعتبار تعددها، وقد يكون باعتبار تنوعها. والله أعلم.

#### وخلاصة هذه الفائدة:

أن المثل حاء في حتامه بقوله: ﴿ وَوَحَدَ اللّه عِنْدُهُ فَوَفّا هُ حِسَابَهُ وَاللّه سَرِيعُ الْحِسَابِ الله لله الله لهذا الصنف من الكفار، وأهم يختلفون باعتبار دوافعهم وأحوالهم، من حيث شدة الكفر أو ضعفه، أو وحود ما قد يعذرون به من عدمه، وأنه سبحانه سوف يحاسب الجميع، ويوقفهم على أعمالهم، ويجازيهم عليها بما يستحقون، على حد قوله تعالى: ﴿ لاَ عَلَى أَعْمَالُهُم، ويجازيهم عليها بما يستحقون، على حد قوله تعالى: ﴿ لاَ عَلَى أَعْمَالُهُم، ويجازيهم عليها بما يستحقون، على حد قوله تعالى: ﴿ لاَ اللّهُ عَلَى عَلَى حَدَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا اللّهُ عَلَى عَلَى حَدَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا اللّهُ عَلَى عَلَى حَدَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى حَدَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ اللّهُ عَلَى عَلَى

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية رقم (٤٧).

يُكَلِّفُ اللَّه نَفْسًا إِلَّا مَا آثَاهَا﴾(١) وقوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِبِينَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾(٢). واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآية رقم (٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية رقم (١٥).

#### المطلب الخامس: خلاصة دراسة هذا ألمثل في قوله تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوآ أَعْمَالُهُمْ كُسَرَابِ بِقِيعَةٍ... ﴾ الآية.

تبين من دراسة هذا المثل ما يلى:

أولاً: نوع المثل: يقوم هذا المثل على القياس التمثيلي، وهو تمثيل مركب، شبّه فيه الممثّل له وهو: مصير أعمال الكفار، وما يتصل بها، وحال عملها، بمصير وحال اللاهث وراء السراب، وما يلابس هذه الحال، ويحيط بها، وما تستلزمه.

ثانياً: الممثّل به: سراب لاح لشخص في صحراء منبسطة، في رائعة النهار، والشمس كأشد ما تكون إضاءة وحرارة، وقد اشتد عطشه وقويت حاجته إلى الماء، فظن ذلك السراب ماء، فحرى نحوه، فلما وصل المكان الذي تراءى له فيه لم يجد ماء ولا شيئاً، ولم يغن عنه سعيه، ولا ظنه في إنقاذه من الهلكة، وباء بالخيبة، ولم يسلم من المؤاخذة.

ثالثاً: الممثّل له: بيان حال صنف من الكفار من حيث سبب ضلالهم، وحكم أعمالهم، وحزائهم عليها.

هؤلاء الكفار تميزوا بأنهم من المنتسبين إلى الإسلام، ويدَّعُون الإيمان باللَّه، ويطلبونه... إلا أنهم ضلوا بإعراضهم عن الإيمان الحق الذي دل عليه كتاب اللَّه المحفوظ وسنة نبيه الصحيحة، وطلبوا ذلك من مستنقعات الضلال فهم يتعلمون ويعملون ولكن على غير هدى.

فدل المثل على حكم أعمالهم وأنها باطلة، والحكم عليهم بأن كلاً سوف يلاقي جزاءه المناسب لحاله وأعماله.

رابعاً: دل المثل على جملة فوائد من أهمها:

- ١ دلالة المثل على سبب كفر هذا الصنف من الكفار.
- ٢ دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع الظن.
- ٣ دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع الشبهات.
- ٤ دلالة المثل على أن حسن القصد غير معتبر في تصحيح الأعمال إذا خالفت شروط الصحة.
- دلالة المثل على احتلاف دوافع وحساب الكفار الذين شبهت أعمالهم بالسراب.



# المبحث الرابع:

دراسة المثُل في قوله تعالى:

﴿ وَأُوْ كُظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَّجِّيَّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ

سَحَابٌ ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرِجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَرَاهَا

وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾(١).

وتتم دراسته في المطالب التالية:

المطلب الأول: نوع المثَل.

المطلب الثاني: بيان الممثّل به.

المطلب الثالث: بيان الممثل له.

المطلب الرابع: الفوائد المستفادة من المثَل.

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية رقم (٤٠).

#### المطلب الأول: نوع المثَل:

## أولاً: من حيث القياس هو قياس تمثيلي.

حيث جعلت الصورة المنتزعة من حال الكائن في ظلمات بحر لجي حجب عنه النور بأكثر من حجاب وما يحيط به من أحوال البحر المضطرب كثير المخاوف، مثالاً تقاس به أعمال فريق من الكفار ويُعطَون حكمه، ويعتبر به في معرفة حقيقة حالهم.

ثانياً: من حيث التشبيه: هو تشبيه مركب.

وذلك أن كلاً من المثّل به والمثّل له عبارة عن صورة مركبة من جملة أفراد تعطي في مجموعها الوصف المعتبر والحكم المشترك بين المشبه والمشبه به.

حيث شبهت أعمال صنف من الكفار في ظلمتها وظلمة قلوب عمالها وحيرتهم، وما ينتاهم من اضطراب وحوف، بالظلمة الحاصلة حول شخص كائن في قاع بحار عميقة، تضطرب حوله الأمواج، وتنتابه المحاوف، بسبب استحكام الظلمة من حوله في ذلك المكان المفزع، حتى إنه إذا أحرج يده لم يقارب رؤيتها، حيث حجب عنه الضوء بحجب ئلائة.

# المطلب الثاني: بيان الممثّل به (المثل):

إِن معظم ألفاظ المثل واردة لبيان الممثّل به، ولا يختص بالممثّل له إلا ما يستفاد من حرف العطف «أو» والكاف في قوله: ﴿كُظُلُمَاتِ فِي مِا يستفاد من حرف العطف «أو» والكاف في قوله: ﴿كُظُلُمَاتِ فِي بِدايته، وقوله: ﴿وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُوراً في ختامه.

ولذا فإن دراسة ألفاظ المثل، وإبراز ما تدل عليه باعتبار المعنى اللغوي، واستنتاج ما توحي به من أحوال المشبه به، أمر مهم لفهم صورة الممثّل له.

وأبدأ بعون اللَّه في دراسة ألفاظ المَثل المتعلقة بالممثّل به:

﴿ أُونُ : حرف عطف. عطف مثل الظلمات على مثل السراب، الذيّن شبهت بمما أعمال الكفار.

وهي ترد لعدة معان، من أهمها: التخيير، والإِبَاحَة، والشك، والإِبَاحَة، والشك، والإِبَام، والتقسيم.. وغيرها. (١)

واختلف المفسرون في معنى «أو» المراد في الآية: ﴿ أَوْكُظُلُمَاتِ. . . ﴾ فأكثرهم على أن معناها الإِبَاحَة. منهم من نص على ذلك (٢) ومنهم من

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، (٢٣٢/٣). ت/محمد محي الدين عبد الحميد.

<sup>(</sup>٢) انظر : فتح القدير للشوكاني، (٣٨/٤).

فسرها على هذا المعنى دون نص عليه (١). ومن المفسرين من فسرها على معنى التقسيم (٢).

ومنهم من حوز تفسيرها بحميع معانيها على توجيه لكل منها<sup>(۱)</sup>. إلا أن هذا لا يستقيم إلا إذا رجعت المعاني الأحرى إلى معنى: الإِبَاحَة أو التقسيم.

«والفرق بين الإِبَاحَة والتحيير: أن الإِبَاحَة لا تمنع الجمع، والتحيير يمنعه» (1).

وعلى هذا فتفسير «أو)، للإباحة معناه: أن كل مثل من المثلين – مثل السراب، ومثل الطلمات – يصلح لبيان حال وحكم أعمال الكفار باعتبار.

(رعلى معنى أن المثالين سواء في استقلال كل واحد منهما بوجه

(۱) انظر: حامع البيان لابن حرير، (۳۳۵/۸)، وصفوة التفاسير، محمد علي الصابوني (۳٤٣/۲).

(٢) سبق ذكر من قال إن المثلين ضربا لبيان نوعي الكفار من أصحاب الجهل البسيط، والجهل المركب، وأن كل مثل قصد به طائفة من الكفار. انظر: ص (٤٦٤) وما بعدها.

(٣) الفريد في إعراب القرآن الجميد، ابن أبي العز الهمذاني، (٢٣٥/١)، (٦٠٤/٣).

(٤) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لعبد الله بن عقيل العقيلي، (٢٣٢/٣) ت: محمد محيى الدين عبد الحميد. التمثيل، فبأيهما مثلتهم فأنت مصيب، وإن مثلتهم بهما جميعاً فكذلك»(١).

أما تفسير «أو» للتخيير فمعناه: أن تكون مخيراً فيهم، مَثْلُهُمْ بأي المثالين شئت، كما لو قلت: خذ درهماً أو ديناراً. (٢)

والمراد أن تأخذ واحداً، لا أن تجمع بينهما.

وهذا التفسير لا يتفق إلا إذا رجع معنى التحيير إلى معنى الإِبَاحَة، وكان كل مثل صالح لتصوير حالهم.

ولذلك اختار أغلب المفسرين معنى الإبَاحَة.

إلا أن هناك ما يعكر تفسير «أو» بالإِبَاحَة أو التحيير، ألا وهو اشتراط أكثر النحويين أن تسبق «أو» بطلب.

فقد ورد في تعريف هذين المعنيين ما يدل على ذلك.

ف (رأو)) للتحيير: ((هي الواقعة بعد الطلب، وقبل ما يمتنع فيه الجمع)) الجمع)) الجمع).

و (رأو)) للإباحة: ((هي الواقعة بعد الطلب، وقبل ما يجوز فيه

<sup>(</sup>١) الفريد في إعراب القرآن الجيد، لحسين بن أبي العز الهمذاني، (٢٣٤/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: نفس المصدر، (٢٥/١).

<sup>(</sup>٣) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لجمال الدين ابن هشام الأنصاري، ص٨٧، ٨٨.

الجمع<sub>))</sub>(۱):

وبين صاحب «النحو الوافي» هذا المعنى، والفرق بين «أو» للتحيير والإباحة بقوله: «ومما تقدم يتبين أن الإباحة والتحيير لا يكونان إلا بعد صيغة دالة على الأمر دون غيره. كما يتبين وجه الشبه والتحالف بين الإباحة والتحيير، فهما يتشاكمان في أن كلاً منهما يجيز للمخاطب أن يختار أحد المتعاطفين، ويختلفان في أن التحيير يمنع الجمع بين المتعاطفين، أما الإباحة فلا تمنع»(٢).

وهذا الشرط وإن كان ليس مجمعاً عليه عند النحاة (٢)، إلا أن أكثرهم يرى ذلك، وهو الأشهر. والمثل لم يسبق بأمر ولا طلب، بل هو حبر محض. فأقل أحوال هذا الشرط أنه يضعف تفسير (رأق)، في المثل بمعنى الإباحة، حصوصاً عند وجود معنى سالماً من الاعتراض كما سيأتي.

ومن معاني «أو» الشك والإبهام، وهما وإن كان يشترط لهما أن يسبقا بحملة حبرية (أف)، إلا ألهما أبعد في كولهما مرادّيْن في المثل من المعنيين المتقدمين، إذ أن المثل ورد للإيضاح والبيان وليس للإبهام والشك والحيرة.

<sup>(</sup>١) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لجمال الدين ابن هشام الأنصاري، ص٧٨، ٨٨.

<sup>(</sup>٢) النحو الوافي، عباس حسن، (٣/٥٠٦)، دار المعارف بمصر، ط: الرابعة، ١٩٧٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: روح المعاني، في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للألوسي، (١٨٢/١٧)

دار إحياء التراث، بيروت.

<sup>(</sup>٤) النحو الوافي، (٣/٥٠٣).

وكل محاولة لتفسير «أو» في المثل بهذين المعنيين لا تستقيم إلا إذا أرجعت إلى معنى الإبَاحَة أو التقسيم.

ومن معاني «أو» التقسيم وبيان الأنواع. نحو: الكلمة: اسم، أو فعل، أو حرف. (١)

وتكون دلالة «أو» في المثل على هذا المعنى: أن الذين كفروا باعتبار أعمالهم ينقسمون إلى قسمين في الجملة: قسم بُيِّن حالهم وحال أعمالهم بمثل الطلمات.

وهذا المعنى هو الأقرب لتفسير ﴿ أُو ﴾ في المثَل به، للاعتبارات الآتية:

١- وحود ما يمنع أو يضعف تفسيرها بالمعاني الأحرى، وحاصة معنى الإباحة الذي عليه أكثر النصاة أن تسبق (رأو)، بطلب.

٢- أن هذا المعنى قد قال به بعض المفسرين والعلماء المحققين، حيث نصوا على أن أحد المثلين الأصحاب الجهل المركب، والآحر للجهل البسيط، ففسروها على معنى التقسيم. (٢)

وقال ابن تيمية رحمه الله:

(رفيكون التقسيم في المتُلين لتنوع الأشخاص، ولتنوع أحوالهم،

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح ابن عقیل علی ألفیة ابن مالك، (۲۳۲/۳)، والنحو الوافی، (۲۰۲/۳).

<sup>(</sup>٢) تقدم ص: (٤٦٤) وما بعدها.

وبكل حال فليس ما ضرب له هذا المثل هو مماثل لما ضرب له هذا المثل، لاختلاف المثلين صورة ومعنى، ولهذا لم يضرب للإيمان إلا مثل واحد، لأن الحق واحد، فضرب مثله بالنور، وأولئك ضرب لهم المثل بضوء لا حقيقة له، كالسراب بالقيعة، أو بالظلمات المتراكمة»(١).

٣- أن هذا المعنى يتفق مع ما تقدم (٢) من دلالة السياق، وألفاظ المثلين، والنتيجة المستخلصة من ذلك، من أن كل مثل ضرب لبيان أعمال فريق من الكفار.

وعلى هذا تتظافر الدلائل المستفادة من: السياق، ومن التأمل في الفاظ المتلين، ومن المعطيات اللغوية على إفادة أن كل مثل ضرب لبيان أعمال فريق من الكفار وما يتصل بها من أحوالهم.

قوله: ﴿كَطَلَّمَاتُ﴾.

الكاف: أداة تشبيه، ومحلها في الإعراب: الرفع لكونها معطوفة على الكاف في الكسراب وهذه الأحيرة حبر المبتدأ الذي هو أعمالهم. (٢) وتقدير الكلام:

والذين كفروا أعمالهم كسراب... أو هي كظلمات...

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، (۲۷۸/۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: ص: (٨٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفريد في إعراب القرآن المحيد، (٦٠٤/٣).

الظلمات: المراد الظلمة الحسية الكائنة في هذا المكان الموصوف.

والظلمات: هي أساس التمثيل، إلا أن مدى التمثيل يشمل حال الكائن في هذه الظلمة وأثرها عليه.

وسيأتي في تدبر ألفاظ المتُل ما يدل على أنما ظلمة حالكة مفزعة.

قوله: ﴿فِي بَحْرِ لَجّيٌّ ﴾.

في: حرف جر، وهي هنا للظرفية المكانية، ومتعلقة بالظلمات. فهي تدل على أن الظلمات كائنة في مكان ما من البحر اللجي. وسيأتي مزيد بيان لطبيعة هذا المكان في تحليل ألفاظ المثل القادمة.

بحر: «أصل البحر كل مكان واسع جامع للماء الكثير»(١)

وهو يطلق على البحر الصغير والكبير، كما دل عليه قوله سبحانه:

﴿ وَالفُلْكِ الَّذِي تَجْرِي فِي البَحْرِ بِمَا يَنفُعُ النَّاسَ ﴿ (٢)، ومعلوم أن الفلك بَحْرِي فِي البَحْرِ بِمَا يَنفُعُ النَّاسَ ﴿ (٢) ومعلوم أن الفلك بَحْرِي فِي البحار الصغيرة وفي المحيطات الكبيرة.

وقوله تعالى: ﴿ وَجَاوَزُنَا بِينِيَ إِسْرَاتِيلَ البَحْرَ ﴾ (٢) ومعلوم أن البحر الذي فرقه الله لبني إسرائيل من البحار الصغيرة.

<sup>(</sup>١) المفردات في غريب القرآن، (٣٧).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية رقم (١٦٤).

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية رقم (٩٠).

ويطلق أيضاً على الماء المالح والعذب. لظاهر قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَاَئِعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحُ أُجَاجُ ﴾ (١) ونحوها.

وعلى هذا فلفظ «البحر» يطلق على المحيطات العظيمة، والبحار الصغيرة، والأنمار الجارية، والبحيرات الكبيرة، المالحة منها والعذبة.

وهذا يعلم ضعف قول من حصر تعريف البحر في البحار الكبيرة المتصل بعضها ببعض (٢)، أو في البحار مالحة الماء (٣)، فإن ظاهر تصوص القرآن تعارضه.

ولعموم وسعة دلالة لفظ البحر ناسب وصفه بأنه لجي ليكتسب معنى وبعداً هاماً في إبراز الصورة المرسومة في المثّل.

لحى: صفة لبحر (١).

وتدور تفاسير أهل العلم لهذا اللفظ على معنين:

الأول: التردد والاضطراب، الناتج عن اختلاط الأمواج وهيجاها.

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآية رقم (١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، د.حسن أبو العينين، (٢٦٧/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: المفردات في غريب القرآن، ص (٣٨).

<sup>(</sup>٤) الفريد في إعراب القرآن الجيد، (٩٠٤/٣).

ومنه قولهم: ((التج البحر: اضطرب وهاج وغمر))(١).

ويؤيد هذا المعنى ما بعده، من قوله: ﴿ يَغْشَاهُ مَوْحُ مِّن فَوْقِهِ مَوْجُ ﴾.

قال الراغب مبيناً هذا المعنى:

رومنه لَحمة الصوت - بفتح اللام - أي تردده، ولُحة البحر - بفتح اللام - أي تردده، ولُحة البحر - بالضم - أي تردد أمواحه.. قال: ﴿فِي بَحْرٍ لَجّي الْمَاسُوبِ إِلَى لَجْهَ البحر...»(٢).

ويستفاد من هذا المعنى أن المكان المصور للمشبه به مكان مخوف مفزع موحش: «والبحر أحوف ما يكون إذا توالت أمواجه، فإذا انضم إلى ذلك وجود السحاب من فوقه زاد الخوف»(").

الثاني: لجي: «العميق كثير الماء، منسوب إلى اللج، وهو معظم ماء البحر. يقال: لج الماء ولجُته: أي معظمه» (٤).

<sup>(</sup>۱) المنجد في اللغة، لويس معلوف، دار المشرق، الطبعة الثانية عشرة، ص (۷۱۳). ... مادة «جّي..

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن، ص (٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير للشوكاني، (٣٩/٤).

<sup>(</sup>٤) الفريد في إعراب القرآن المحيد، (٣٠٤/٣)، وانظر: حامع البيان لابن حرير، (٣٣٥/٩).

((اللحة معظم الماء،... وهو الذي لا يدرك لعمقه))(1),

ويؤيد هذا المعنى - وهو دلالة وصف البحر بأنه لجي على عمقه -ما ثبت في علم البحار من أن الأمواج الباطنية - التي تكون تحت سطح

الماء المعبر عنها بقوله: ﴿ يَعْشَاهُ مَوْجٌ ﴾ - لا تكون إلا في البحار العميقة. (٢) وسيأتي مزيد إيضاح لهذه الدلالة العلمية.

ويستفاد من هذا المعنى أن مكان التشبيه مكان مظلم. إذ هذه طبيعة قاع البحار العميقة وذلك أن الأمواج الباطنية لا تكون إلا في عمق البحار العظيمة، ومكان التشبيه كائن تحتها.

ويكون مجموع المستفاد من قوله: ﴿ فِي بَحْرِ لَجِّيٌّ ﴾.

أن المشبه به كائن في مكانٍ ما في قاع بحر عظيم عميق مظلم مضطرب الأمواج مخيف مفزع.

قوله: ﴿ يُغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ ﴾.

يغشاه: أي يغطيه.

قال في المفردات: (رغشى: غشيه غشاوة وغشاءً: أتاه إتيان ما قد

<sup>(</sup>١) فتح القدير للشوكان، (٣٩/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المعجزة القرآنية، الإعجاز العلمي والغيبي، محمد حسن هيتو، ص (١٩٥)، دار الرسالة بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٥هـــ.

غشيه، أي ستره. والغشاوه ما يغطي به الشيء<sub>))</sub>(١).

والضمير في ﴿ نُعْشَاهُ ﴾: «لصاحب الظلمات أو للبحر» (٢).

والقول أن الضمير يعود على البحر فيه نظر، وذلك أن الموج داخل البحر، وجزء منه، والغشيان هو التغطية، والموج لا يغطي البحر وإنما يتردد فيه.

والقول أن الضمير لصاحب الظلمات، حيد إلا أنه لم يتقدم ما يشير إليه في السياق، وإن كان سيأتي بعد في قوله: ﴿ إِذَا آخُرُجَ يَدُهُ لَمْ يَكُنُ يُرَاهَا ﴾. لذلك فالأقوى أن الضمير يعود على المكان الذي حدد في قاع البحر العميق والذي هو مسرح المثل. وهو يتضمن صاحب الظلمات إذ هو فيه.

فتكون جملة: ﴿ يُغْشَاهُ مَوْجٌ صفة للمكان الواقع فيه المشبه به صاحب الظلمات في قاع البحر.

فالسياق يبين المكان الذي يقع فيه المشبه به وما يعتريه من أسفل إلى أعلى.

<sup>(</sup>١) المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، (٣٦١).

<sup>(</sup>٢) الفريد في إعراب القرآن الجحيد، (٣/٥٠٥).

فالمكان في قاع البحر المظلم، ويغطيه ويغمره موج من فوقه، وفوق ذلك الموج موج آخر، وفوق البحر سحاب.

كما يدل السياق على أن هذه العوامل تسهم في حجب النور عن الكائن في ذلك المكان، وتصور شدة الظلمة المحيطة بالمشبه به. كما سيأتي في قوله: ﴿ طُلْمَاتُ مَعْضُهَا فَوْقَ مَعْضَ ﴾

وهذه الصورة المرسومة للممثل به تدل على وحود موج داحل البحر واقع بين قاعه والموج الذي يكون على سطحه. ففي هذا تقرير لحقيقة علمية.

قال محمد حسن هيتو:

روفقوله تعالى: ﴿ يُغْشَاهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ الله الله الله الله الله والا عموض إلى هذه الأمواج الداخلية التي تكلم عنها العلم الحديث وأثبتها، كما يشير إلى الأمواج السطحية التي نراها ونعرفها، وهذا المعنى واضح من قوله تعالى: ﴿ مِن فَوْقِهِ الله أَي أَن الموج الأول من الأسفل، والموج الثاني يأتي من فوقه، و لم نعد بحاحة إلى ارتكاب المحاز في قولنا (١): من فوقه: أي من

<sup>(</sup>۱) يشير إلى قول بعض المفسرين الذين فسروا «من فوقه بمن بعده» انظر فتح القدير للشوكاني، (۴/٤) وقوله: «و لم نعد بحاجة إلى المحاز»: الحق أن أهل الإسلام ليسوا بحاجة إلى المحاز دائماً، فلا يليق أنه كلما استشكل المفسرون والعلماء أمراً لكونه

بعده، وأن تتابع الموج يظهره كأن بعضه يركب بعضه الآخر.

إن الآية واضحة كل الوضوح، وصريحة في دلالتها على هذا الذي اكتشفه العلم الحديث من الأمواج الباطنة التي تعلوها الأمواج السطحية، ولا سيما أن الآية قالت: ﴿ وَفِي مَحْرِ لَجّي الله على الشواطئ والخلّجان(١).

ويأتي الكلام - إِن شاء الله - على دلالة هذه الفائدة العلمية، عند الكلام على فوائد المتّل.

قوله: ﴿ مَن فَوْقِهِ مَوْجٌ ﴾.

=

من الغيب أو لم يأت تأويله بعد، صرفوه عن ظاهره، ومالوا بمعناه بالمجاز والتأويل. وإنما الواحب تفسيره على المعنى الظاهر المعلوم من لغة المخاطبين به، والتوقف في حقيقته حتى يأتي تأويله، وانكشاف حقيقته إما في الدنيا كما في هذه الآية، أو في الآخرة كما قال تعالى: ﴿ وَمُ مَا أُوبِلُهُ يَقُولُ الّذِينَ سَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَا مَتْ رُسُلُ رَبِنَا اللّخرة كما قال تعالى: ﴿ وَمُ مَا اللّهُ اللّه وَاللّه وَاللّه والله وا

<sup>-</sup> مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (كتاب الإيمان) - (٨٧/٧) وما بعده.

<sup>-</sup> والصواعق المنـزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة للإمام ابن قيم الجوزية.

<sup>(</sup>١) المعجزة القرآنية، الإعجاز العلمي والغيبسي، ص (١٩٥-١٩٦).

الضمير في قوله: ﴿مِّن فَوْقِهِ ﴾ يعود على الموج المتقدم ذكره في قوله:

﴿ يُغْشَاهُ مَوْجٌ ﴾، فقوله: ﴿ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ ﴾ صفة للموج المتقدم ذكره. (١)

وهذا الموج هو الكائن على سطح البحر، المشاهد بالعيان، وذلك إن هذا المعنى هو المتبادر إلى الذهن إزاء لفظ «الموج» ولم يصرف عن ذلك بصارف. كما أنه هو الموج الذي يكون السحاب من فوقه.

قوله: ﴿ مِّن فَوْقِهِ سَحَابُ ﴾.

الضمير في قوله ﴿مَن فُوقِهِ ﴾ يعود على الموج المذكور في قوله تعالى:

الْمَن فَوْقِهِ مَوْجٌ الله فتكون هذه الجملة المَّن فَوْقِهِ سَحَابُ الله صفة له. (٢)

وهذا الحجاب حارج عن البحر منفصل عنه، وأثره في حجب النور أعظم حيث حجب مصدر النور الحسي الذي هو الشمس في النهار، ومعالم الاهتداء التي هي النحوم في الليل.

والسياق لم يذكر هل الزمان ليل أو نمار.

ومن ذكر من المفسرين (٢) أن الزمان ليل اعتبر أنه هو الأنسب

<sup>(</sup>١) الفريد في إعراب القرآن المحيد، للهمذاني، (٣٠٥/٣).

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع والصفحة.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح القدير للشوكاني، (٤/٣٩) والفريد في إعراب القرآن المحيد للهمذاني، (٦٠٥/٣).

لسياق المتُل المصوِّر لشدة الظلمة.

إلا أن اعتبار الزمان نهاراً له وجه معتبر في المثل، حيث يدل على أن مصدر النور الذي هو الشمس موجود إلا أن صاحب الظلمات أوقع نفسه في مكان محجوب عن النور، وفي حال أوجبت أن يحال بينه وبينه.

قوله: ﴿ الْطُلُمَاتُ مَعْضُهَا فَوْقَ مَعْضٍ هذه الجملة فيها إجمال بعد تفصيل، وقد تضمن أسلوب المثل إجمالاً ثم تفصيلاً ثم إجمالاً. وذلك أنه قال في أول المثل: ﴿ أَوْ كُظُلُمَاتٍ ﴾ ثم فصلها وبين أها مكونة من ظلمة قاع البحر الناتجة عن موج فوقه، وموج فوق الموج الأول، وسحاب فوق الجميع، ثم أجمل بقوله: ﴿ وَلُمُ اللَّمَاتُ مَعْضُهَا فَوْقَ مَعْضٍ ﴾.

وقد تضمن قوله: ﴿ طُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اللهِ علم علم اللهِ علم الطهوء. وذلك أنه – سبحانه – عَدَّ في الظلمات الموج الأول والموج الثاني.

والموج هو حركة ماء البحر، وماء البحر شفاف. فكيف يسمى ظلمة؟

إن تسمية هذه الحجب ظلمة إنما هو باعتبار ألها مسببة لها.

والسياق يدل على أن الظلمة لم تحدث من شيء واحد، وإنما ساهمت هذه العوامل مجتمعة في تكوينها واستحكامها. فالسحاب، والموج الأول، والموج الثاني، كل منها عزل شيئاً من الضوء فأحدث ظلمة فيما تحته.

وهذا المعنى تماماً هو ما يقرره قانون انعكاس وانكسار الضوء عند مروره في الأوساط المحتلفة وخلاصته:

أنه إذا سقطت حزمة من الأشعة الضوئية على سطح فصل بين وسطين شفافين فإنما تنقسم إلى حزمتين، حزمة تنعكس، وأحرى تنفذ إلى الوسط الثاني وتنكسر داخله.(١)

والأشعة المنعكسة: هي أشعة مرتدة إلى الوسط الأول.

والأشعة المنكسرة: هي أشعة تنفذ إلى الوسط الثاني، إلا ألها تنكسر فيه، ونظراً لتعدد الأوساط المائية داخل البحر، بسبب احتلاف كثافتها، فإن عملية الانعكاس والانكسار تتكرر، وكمية الضوء النافذ تقل.

«ذلك لأن المياه في البحار والمحيطات سرعان ما ترتب نفسها رأسياً وأفقياً تبعاً لاختلاف كثافتها، وتتركز طبقات المياه الأثقل وزناً والأعلى كثافة في الأسفل، وتعلوها طبقات المياه الأقل وزناً والأقل كثافة»(٢).

وإذا تعدد الانكسار - بسبب تعدد الأوساط المائية المحتلفة

<sup>(</sup>۱) انظر: الفيزياء العامة والتطبيقية، الضوء، (۸۳/۲)، ت/محمد بشير مكي، مديرية المطبوعات، حامعة حلب، ١٩٦٩م، وانظر: الموسوعة العربية العالمية، (٣٢٨/١٥).

<sup>(</sup>٢) من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، (٢٦٤/٢).

الكثافة - فإن ذلك «يؤدي.. إلى ازدياد زاوية سقوط الشعاع الضوثي بانتقاله من الطبقات العليا للطبقات السفلي. وإذا زادت زاوية سقوط الشعاع بحيث أصبحت أكبر من الزاوية الحرحة، فإن الشعاع ينعكس انعكاساً كلياً»(1).

وهذا يعني أن الضوء في هذا الوضع يرتد إلى أعلى ولا ينفذ منه شيء.

ويوحد عوامل في طبيعة المشبه به تساعد على انعكاس الضوء، وزيادة انكساره، وعدم نفوذه إلى أسفل، منها:

١- عدم استقامة الوسط الفاصل على سطح البحر نتيحة للتموج،
 فيتخذ الماء أشكالاً مختلفة تساعد على زيادة انعكاس الضوء. (٢)

٢- سماكة الوسط وكثافته، تزيد من انكسار الأشعة الضوئية وتقلل
 من نفوذها إلى أسفل.

ومعلوم أن ماء البحر كثافته كبيرة لوجود الأملاح الذائبة فيه.

<sup>(</sup>١) الفيزياء المرحلة الثانوية، الصف الثاني، الرئاسة العامة لتعليم البنات بالمملكة العربية السعودية الرياض، ١٥١٤هـ..

<sup>(</sup>٢) وهو ما يسمى علميا: «الانكسار المضاهف» و «انتثار الضوم» بسبب علم تماثل المناحي، وتعدد الأوساط، وغير ذلك من العوامل: انظر: الفيزياء العامة والتحريبية، الضوء، بيير فلوري، حان بول، ص (٤، ٣٤٤، ٥٩٤) مطبوعات حامعة دمشق، الطبعة الأولى، ١٣٩٤ هـ.

كما أن سماكة الأمواج - في البحار العظيمة - كبيرة، فقد تصل سماكة كل من الموج السطحي، والموج الباطني إلى (٣٠) متراً. (١)

٣- حركة الماء وتموحه وتفاوت درجة حرارته تحدث وضعاً مختلف الأوساط تشبه ألواح الزجاج الموضوعة بعضها على بعض، وينتج عن هذا تكرر عملية الانعكاس والانكسار مما يقلل كمية الضوء الذي ينفذ إلى أسفل (٢).

وعلى هذا فالأشعة الضوئية التي تنفذ من الحجاب الأول السحاب - ينعكس جزء كبير منها عند سطح البحر عند سقوطه على الموج السطحي - الحجاب الثاني - ويتوالى انعكاس وتكسر الضوء النافذ إلى الماء حتى لا يكاد يصل إلى الموج الباطني - الحجاب الثالث - شيء، وما قد يصل إليه يحصل له ما حصل للضوء عند مروره في الموج الأول، فيتلاشى الضوء تماماً داخل الموج الثاني ولا ينفذ منه شيء إلى أسفل.

وإذا علم أن أعماق البحار الكبيرة سحيقة - فالحيط الهادي مثلاً متوسط عمقه (٢١٠٢٢) متراً، وأقصى عمق له هو (١١٠٢٢) متراً متراً

<sup>(</sup>١) الفيزياء العامة والتجريبية، الضوء، بيير فلوري، حان بول، ص (٩).

<sup>(</sup>٢) أنظر: الموسوعة العربية العالمية، لنحبة من الأساتدة المتحصصين، (٣٨٨/٢٢). الناشر: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى،

١٤١٦هـ.

<sup>(</sup>٣) انظر: من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، د.حسن أبو العينين، (٢٧٦/٢).

عُلِم بُعد مكان الممثّل به عن مصدر الضوء، وشدة ظلمته لوحود الحجب الكثيرة بينه وبينه.

وهذه الظلمة ملازمة لا تتأثر بإشراق الشمس نهاراً فوق السحاب، أو غياها ليلاً. فسببها الحجب الكثيفة المانعة للضوء والبعد السحيق.

وعلى هذا فالأنسب - والله أعلم - في اعتبار المثل افتراض أن الشمس مشرقة فوق السحاب، وذلك للاعتبارات الآتية:

١- أن ذلك أبلغ في إفادة شدة الظلمة، إذ إن الظلمة اللازمة التي لا
 تتأثر بليل ولا بنهار أشد وأعظم من الظلمة الطارئة المتأثرة بالشمس.

٢- أن افتراض أن الشمس مشرقة، يفيد في الدلالة على بُعد الواقع في ذلك المكان المظلم عن مصدر النور - الشمس - والذي يقابل في الممثّل له بنور العلم. مما يفيد في بيان أن ضلاله إنما هو بسبب بعده عن مصدر النور، ووجود تلك الحجب، وليس انعدام مصدر النور.

٣- أن التفصيل في ذكر الحجب، وتسميتها ظلمات يدل على أن لها أثراً في إحداث الظلمة، وذلك لا يتحقق إلا بافتراض أن الشمس مشرقة، حيث يخترق بعض أشعتها السحاب.

أما في الليل فإن السحاب كاف في إحداث الظلمة، حيث يحجب النحوم، وعندها تستوي الظلمة فوق البحر وداخله، ولا حاجة لذكر الحجب الأحرى. ولكن يناسب ذلك مع وجود بعض الضوء الذي تسرب من السحاب - والشمس مشرقة - إذ يبرز أثر تلك الحجب في

ححب ذلك الضوء النافذ عن قاع البحر.

ودلالة هذه الجملة من المثل (ظلمات بعضها فوق بعض): هي التأكيد على شدة الظلمة المحيطة بالممثّل به، وبعده عن مصدر النور.

قوله: ﴿ إِذَآ أَخْرَجَيَدُهُ لَمْ يَكُدْ يَرَاهَا ﴾.

تتضمن فائدتين:

الأولى: ما دل عليه فاعل أخرج في قوله: ﴿ إِذَا آَخْرَجَ بَدَهُ أَهُ مَن تقدير وحود شخص كائن في المكان الذي تقدم وصفه في قاع البحر. حيث إن (فاعل أخرج ضمير يعود على مقدر دل عليه المقام: أي إذا أخرج الحاضر في هذه الظلمات أو من ابتُلي كها.. (١).

الثانية: بيان المراد من وصف الظلمة المتقدم، وهو إفادة عدم قدرة من كان فيها على الإبصار والاهتداء إلى طريق النجاة.

وقد اختلف المفسرون واللغويون في المراد بقوله: ﴿ أَلَمْ يَكُدُ يُرَاهَا ﴾، ومرد أقوالهم إلى ثلاثة أقوال هي (٢):

الأول: لم يرها ولم يكد، أي لم يقرب من رؤيتها. فإذا لم يقارب

<sup>(</sup>١) فتح القدير، للشوكاني، (٤٠/٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر: حامع البيان لابن حرير، (۳۳٦/۹)، وفتح القدير للشوكان، (٤٠/٤)،
 والفريد في إعراب القرآن المحيد للهمدان، (٦٠٦/٣).

رؤيتها فهو من أن يراها أبعد.

الثاني: أن يكون يراها ولكن بعد بطء وجهد ومشقة. أي أنه يراها بعد أن يقارب ألا يراها.

الثالث: بمعنى: لا يراها.

والقول الأول والثاني - مع تضادهما في الدلالة - متفقان مع أصل معنى ((كاد))، وذلك ألها تدل على المقاربة، إذ هي من أفعال المقاربة. ((فهذه الأفعال جاءت لتفيد قرب زمن وقوع الخبر من الاسم قرباً كبيراً، وقد يقع الخبر أو لا يقع، بل قد يستحيل وقوعه، نحو قوله تعالى: ﴿ يَكَادُ رَبُّهَا يُضِيءُ.. (()

أما القول الثالث فهو غير متفق مع معنى «كاد» لعدم اشتماله على معنى المقاربة. وإن كان صحيحاً في المعنى، متفقاً مع دلالة السياق.

والقول الأول والثاني مع اتفاقهما مع معنى (كاد)، إلا أن سبب الاختلاف بينهما إنما هو في دلالة الأسلوب في قوله: ﴿ لَمُ يَكُدُ يَرَاهَا ﴾.

هل معناه: وقوع الرؤية مع الصعوبة والمشقة والتردد، ومقاربة عدم الفعل، نظير قوله تعالى: ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ۗ أَو المراد: نفي

<sup>(</sup>١) النحو الوافي، عباس حسن، (١/ ٦١٥) الهامش.

<sup>. (</sup>٢) سورة البقرة الآية رقم (٧١).

الرؤية، ونفي مقاربتها

والقائلون بأن الأصل في الأسلوب يدل على وقوع الرؤية بعد جهد وشدة أكثرهم رجح تفسيره في الآية بعدم الرؤية لدلالة السياق.

وعبر عن هذا الاتحاه ابن حرير - رحمه الله - بقوله:

«وقد علمت أن قول القائل: لم أكد أرى فلاناً، إنما هو إثبات منه لنفسه رؤيته بعد جهد وشدة».

إلى أن قال: ((وهذا القول الثالث [أن يكون قد رآها بعد بطء وجهد] أظهر معاني الكلمة من جهة ما تستعمل العرب ((كاد)) في كلامها. والقول الآخر الذي قلنا إنه يتوجه إلى أنه بمعنى لم يرها، قول أوضح من جهة التفسير، وهو أخفى معانيه، وإنما حسن ذلك في هذا الموضع، أعنى أن يقول: لم يكد يراها، مع شدة الظلمة التي ذكر)

وفريق آخر يرى أن أسلوب «لم يكد يفعل» يدل على مطلق نفي المقاربة، إما نفي مقاربة الفعل – مقاربة تركه – مع الفعل، كما في قوله: ﴿ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾. أو نفي الفعل مع نفي مقاربته، كما في قوله: ﴿ لَمْ يَكُدُ يُواهَا ﴾. وكل المعنين مستفاد من الأسلوب، حارٍ على أصل معنى «كاد» وهو المقاربة.

<sup>(</sup>۱) جامع البيان، (۹/۳۳۸).

وقد عبر عن هذا المعني بعضهم بقوله:

(﴿ الله مَ يَكُدُ يُرَاهَا ﴾ لم يقرب من رؤيتها، فإذا لم يقارب رؤيتها فهو من أن يراها أبعد، فهذا جاء على أصل الكلمة، وإن كانت اللغة قد جاء فيها (لم أكد أفعل) معناه: فعلته بعد جهد أو تقاعد عنه، وعلى هذا قوله تعالى: ﴿ فَذَ يَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ فهذا المعنى الذي دخل الكلمة لم يزل عنها الأصل الذي لها». (١)

وعلى هذا يكون الأصل في نحو قولنا: «لم يكد يفعل» نفي مقاربة الفعل، ونفي الفعل من باب أولى. لكن قد يأتي في السياق ما يدل على المعنى الآخر، وهو: وقوع الفعل بعد جهد أو ممانعة. وهذا المعنى فيه معنى نفي المقاربة، فلم يزل به أصل الوضع تماماً - وهو نفي المقاربة - وإن كان المعنى قد اختلف.

ففي قوله تعالى: ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ رحح معنى: وقوع الفعل مع مقاربة عدم الفعل، قوله في السياق ﴿ فَذَبَحُوهَا ﴾ وليس مجرد قوله: ﴿ وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ .

وفي قوله: ﴿ لَهُ يُكُدُ يُواهَا ﴾، جاءت على الأصل: نفي مقاربة الرؤية،

<sup>(</sup>١) الفريد في إعراب القرآن الكريم، للهمذاني، (٦٠٦/٣).

وأنه لم يرها و لم يكد

ورد في ﴿النحو الوافي›):

((كاد) كغيرها من الأفعال في أن معناها ومعنى حبرها منفي إذا سبقها نفي، حلافاً لبعض النحاة، فمثل: (كاد الصبي يقع) معناه: قارب الصبي الوقوع، فمقاربة الوقوع ثابتة.

ولكن الوقوع نفسه لم يتحقق. وإذا قلنا: (ما كاد الصبي يقع) فمعناه: لم يقارب الصبي الوقوع، فمقاربة الوقوع منتفية، والوقوع نفسه منفى من باب أولى»(١).

وقال أيضاً:

(روقد قالوا في بيت ذي الرمة (٢):

إذا غير الناي الحسين لم يكد رسيس الهوى (١٦) من حب مية يبرح

إنه صحيح بليغ - لأن معناه: إذا تغير حب كل محب، لم يقترب

<sup>(</sup>١) النحو الوافي، عباس حسن، (١/٨/١).

<sup>(</sup>۲) ذو الرمة: هو غيلان بن عقبة بن بهيش، ويكني أبا الحارث، وهو من بني صعب بن ملكان بن عدي بن عبد مناة. عاش بين سنتي ۷۷-۱۱۷هـ.. انظر الشعر والشعراء، لابن سلام، (٤٣٧/١). وديوان ذي الرمة، شرح الخطيب التبريزي ص (۷). دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.

 <sup>(</sup>٣) رسيس الهوى: ابتداء الحب وهو أشده. انظر: ترتيب القاموس، للطاهر أحمد
 الزاوي، (٣/٢/٣). عيسى البابي الحلي وشركاه، الطبعة الثانية.

حبي من التغير، وإذا لم يقاربه فهو بعيد منه. فهذا أبلغ من أن يقول: (لم يبرح)، لأنه قد يكون غير بارح مع أنه قريب من البراح. بخلاف المحبر عنه بنفي مقاربة البراح.

وكذا قوله تعالى: ﴿ إِذَا آَخُرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَرَاهَا ﴾ هو أبلغ في نفي الرؤية من أن يقال: لم يرها، لأن من لم ير، قد يقارب الرؤية. بخلاف من لم يقارب... (١)

وخلاصة القول في المراد بقوله تعالى: ﴿ لَمُ يَكُدُ يَرَاهَا ﴾، أن الراجح في معناها: أنه لا يراها ولا يقرب من رؤيتها. وإذا كم يقارب رؤيتها فهو من أن يراها أبعد.

وأن هذا التفسير متفق مع معنى «كاد» الذي يفيد المقاربة. ومتفق مع دلالة الأسلوب ﴿ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا ﴾ الدال - كما تقدم - على نفي مقاربة الرؤية. فهو مع صحته أبلغ في إفادة المعنى المراد المتفق مع السياق الذي دل على استحكام الظلمة.

ودلت هذه الحملة بجانب تأكيد استحكام الظلمة على نتيجة ذلك، وهو عدم قدرة الكائن في هذا المكان على إبصار يده، وإذا عجز عن

<sup>(</sup>١) النحو الوافي، عباس حسن، (١١٨/١). (الهامش).

إبصار يده فهو عن إبصار غيرها أعجز، فيكون عاجزاً عجزاً تاماً عن الاهتداء إلى طريق النجاة، والفكاك عن ذلك المكان المظلم الموحش المهلك.

# قُوله تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورَ ﴾.

هذا الختام خاص بالممثّل له. إلا أنه يدل على فائدة في صورة الممثّل به وهي التأكيد على أن الكائن في ذلك المكان لم يصله نور البتة، وأنه لا طريق له إلى النور مع وحود تلك الحجب، ما دام في هذا الوضع وذلك المكان.

#### خلاصة صورة المثل به:

لقد دل المثل على تشبيه أعمال صنف من الكفار في ظلمتها وضلال عمالها وعدم قدرهم على الانفكاك منها: بشخص كائن في مكان مظلم في قاع بحر عظيم مضطرب الموج، قد حجب الضوء عنه بحجب كثيرة: من السحاب، والموج المتلاطم على سطح البحر، والموج الداخلي، فلا ينفذ من هذه الحجب شيء من الضوء إلى قاع البحر. كما دل المثل على أن هذه الحجب هي ظلمات تسهم مجتمعة في انعكاس الضوء وتكسره ثم ارتداده، مما يجعله عند حد معين لا ينفذ منه شيء إلى أسفل، ويكون ما تحته مظلماً ظلمة تامة. كما دل المثل على أن ذلك المكان في قاع البحر مع ظلمته المطبقة مكان مفزع مخوف، بسبب الظلمة وتلاطم الأمواج وترددها من فوقه.

ودل المثل على أن حاصل حال الممثّل به هو: عدم قدرة الكائن في ذلك المكان على إبصار طريق خلاصة وفكاكه، وأن أي فعل يفعله فهو تخبط وضلال وعمى، وأنه بعيد جداً عن مصدر النور، ولا طريق له إليه مع وجود تلك الحجب، وذلك البعد السحيق.

### المطلب الثالث: بيان المقل له.

لم يرد في ألفاظ المثل مما يتعلق بالممثّل له إلا ما دل عليه حرف العطف (رأو)، من أن الممثّل له هو أعمال صنف من الكفار، وقوله تعالى في حتام المثّل: ﴿ وَمَن لَمْ يَجْعَل اللّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مَن نُوراً .

وبقية حال الممثّل له يمكن الاستدلال عليها من الممثّل به. وذلك أن صورة الممثّل به كلها عبارة عن وجه شبه مشترك بين الممثّل به والممثّل له، يمكن من خلال التأمل والقياس عليها استخلاص حقيقة الممثّل له.

كما أن لدلالة الأسلوب، وما تقدم بحثه (۱) في تحديد الغرض الذي ضرب له المتكلن أثر في تجلية حقيقة الممثّل له. وسوف أكتفي بإيراد حلاصة ما تم بحثه هناك واستكمال ما لم يبحث.

وصورة الممثّل له إجمالاً تتحدد بمعرفة ما تدل عليه الأمور الآتية: ١- ما يفيده حرف العطف «أو».

٢- ما تفيده كلمة ((ظلمات)) وكلمة ((لجي)).

٣- ما يقابل الحجب الثلاثة. (السحاب، والموج الأول، والموج الثاني).

٤- ما يدل عليه قوله: ﴿ ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فُوْقَ بَعْضٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر صفحة رقم (٤٦٢) وما بعدها.

٥- ما يدل عليه حتام المثل بقوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورِ ﴾.

وهذا أوان تفصيل هذه الأمور.

قوله تعالى: ﴿أَوْكُظُلُمَاتُ﴾.

أو: تقدم (١) ألها حرف عطف، عطفت مثل الظلمات على مثل السراب، وأن الراجح في معناها ألها للتقسيم. وأن دلالتها على هذا المعنى هي: أن الكفار باعتبار أعمالهم ينقسمون إلى قسمين:

قسم ضرب لهم مثل السراب. وقسم ضرب لهم مثل الظلمات.

وتقدير الكلام: والذين كفروا أعمالهم كسراب.... أو هي

ويستفاد من هذا في بيان الممثّل له: أن الممثّل له في الأصل هو أعمال الكفار، مع شموله لبيان حال عُمَّالها، وأثرها عليهم.

﴿ كُطُلُمَاتِ ﴾: تقدم أن هذه الكلمة مجملة، وأتبعت بتفصيلها إلى ثلاث ظلمات.

والمراد بالظلمات في الممثّل له الظلمات المعنوية التي تقابل الظلمات الحسية في الممثّل به.

<sup>(</sup>١) انظر صفحة رقم (٥٧٣).

وقبل محاولة معرفة المراد بالظلمات الثلاث وما يقابلها في الممثّل له، لا بد من معرفة المراد بلفظ الظلمات المحمل كما وردت في آيات القرآن الكريم.

ومن تلك الآيات التي ذكر فيها الظلمات، قوله تعالى:

﴿ اللهُ وَلِيَّ الذِينَ آمَنُوا يُحْرِجُهُمْ مِّنَ الظَّلَمَاتِ إِلَى النَّورِ ﴾ (١)

رراجمع المفسرون على أن المراد ههنا من الظلمات والنور: الكفر والإيمان»(۲).

«والظلمة عدم النور، وجمعها ظلمات،. ويعبر بها عن الجهل والشرك والفسق. كما يعبر بالنور عن أضدادها»(٢).

وأضدادها هي: العلم والإيمان الخالص، والطاعة.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النَّورِ ﴾:

«فأحبر تعالى أن الذين آمنوا بالله، وصدقوا إِيماهُم، بالقيام بواجبات الإِيمان، وترك كل ما ينافيه، أنه وليهم، يتولاهم بولايته الخاصة، ويتولى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية رقم (٧٥٧).

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير، للرازي، (٢٠/٧)، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، طهران.

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب الأصفهاني، ص (٣١٥).

تربيتهم، فيخرحهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والإعراض، إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على رجمم» (١)

من هذه النقول يتبين أن الظلمات التي يتلبس بها الكفار، والتي يخرج الله المؤمنين منها تشمل: ظلمة الجهل، وظلمة الكفر وظلمة الشرك والمعاصي. وهي تقابل ما ينعم الله به على المؤمنين من النور الذي يشمل: نور العلم، ونور الإيمان والطاعة.

## ويمكن حصر المراد بالظلمات في أمرين:

الأول: ظلمة الكفر المتضمن للححود والضلال العملي.

الثاني: ظلمة الجهل المتضمن للضلال العلمي.

وما دام المقام في تحديد المراد بالظلمات في قوله: ﴿ كُلُلُمَاتِ ﴾ التي أشارت إجمالاً إلى الظلمات، فإن من المناسب أن أقدم الكلام على الجملة الأخرى التي أجملت - أيضاً - ذكر الظلمات بعد تفصيلها، وهي قوله تعالى: ﴿ طُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ ليتيسر - إن شاء الله - تحديد ما يقابل الظلمات الحسة الثلاث.

قوله: ﴿ طُلُمَاتُ بِعُضُهَا فَوْقَ بَعْضَ ﴾.

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (٣١٨/١).

هاتان جملتان (۱) الأولى تقديرها: هي ظلمات أو هذه ظلمات. والضمير أو الإشارة تعود إلى الظلمات الثلاث التي سبق تفصيلها. وهي تفيد تأكيد ما تقدم من أن الحجب ظلمات، أي ألها تسببت في حصول الظلمة وحجب الضوء.

وهكذا الحال في الممثّل له - كما يدل عليه الاعتبار والقياس - هو في ظلمة شديدة حالكة، بسبب خُجُب حَجُبت عنه نور الهداية.

والحملة الثانية: ﴿ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضَ ﴾: صفة لظلمات. أفادت أن المحدب مترتبة متعاقبة، بعضها أقرب إلى الشخص الكائن في ذلك المكان المظلم وبعضها أقرب إلى مصدر النور.

وهكذا الحال في الممثّل لهم - هذا القسم من الكفار - قام هم حجب حجب عن نور الهداية، وضُربت عليهم حجب منعت أنوار الهداية أن تصل إليهم جزاءً وفاقاً.

وقوله: ﴿ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ تقابل قوله: ﴿ نُورٌ عَلَىَ نُورٍ ﴾ في مثل النور

المتقدم في قوله: ﴿مَثُلَ نُورُهُ كُمشُكَّاةُ ﴾ الآية.

وقد تقدم<sup>(۲)</sup> بیان آن النورین یراد بهما:

<sup>(</sup>١) انظر: الفريد في إعراب القرآن الجيد، للهمداني، (٣/٥٠٦).

<sup>(</sup>٢) عند دراسة المثل «مثل نور»، ص (٣٠٦).

١ - نور الإيمان الذي يقذفه الله في قلب عبده المؤمن.

٢ - نور العلم الواصل للقلب من تعلم الكتاب والسنة.

تحرير ما يقابل الظلمات الثلاث:

قال ابن جرير - رحمه الله - «يقول: عمل بنية قلب قد غمره الجهل، وتغشته الضلالة والحيرة، كما يغشى هذا البحر اللحي موج من فوقه موج، من فوقه سحاب، قال: ﴿ ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضَ اللهُ عَلَى بدلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر، وهو قوله: ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى رُبُهِمْ ﴾ ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (٢) ... (

ويتحصل من كلام ابن جرير هذا الإشارة إلى ثلاث ظلمات هي: الأولى: ظلمة الجهل، من قوله: «قد غمره الجهل».

الثانية: ظلمة الكفر والضلال، من قوله: ((وتغشته الضلالة والحيرة)). الثالثة: ظلمة الختم على قلبه وسمعه وبصره، من قوله: ((يعني بذلك

سورة البقرة الآية رقم (٧).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، (٩/٣٣٥).

الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر..».

ويلاحظ أن الظلمة الأولى والثانية من حنس واحد، أي أن كلاً منهما من فعل الرب سبحانه، وهي أشد وأنكى.

ومقابلة الظلمات الحسية الثلاث بهذه الظلمات التي أشار إليها ابن حرير – رحمه الله – هو الأنسب للاعتبارات الآتية:

۱- أنه يتفق مع معنى الظلمات الواردة في كثير من آيات القرآن، والتي وصف الله بها الكفار، وأحبر أنه يخرج عباده المؤمنين منها، في نحو قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِي الذِّينِ آمَنُوا يَخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النَّوْرِ) (١) وقوله في

الكفار: ﴿كُمَن مثله في الظلمات ليس بخارج منها﴾(٢) وقد تقدم قريباً أن خلاصة أقوال المفسرين في المراد بالظلمات يعود إلى أمرين:

الأول: ظلمة الكفر، المتضمن للججود والصلال العملي.

الثاني: ظلمة الجهل، المتضمن للضلال العلمي.

٢ - أنه يتفق مع دلالة السياق، وما يدل عليه مقابلة مثل النور المتقدم بمثل الظلمات: ﴿ طُلْمَاتُ مَعْضُهَا المتقدم بمثل الظلمات: ﴿ طُلْمَاتُ مَعْضُهَا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية رقم (٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية رقم (١٢٢).

والقياس والاعتبار يقتضي مقابلة الشيء بضده، فيكون من الظلمات التي بعضها فوق بعض ما يقابل هذين النورين، وهما ظلمة الكفر، وظلمة الحهل والإعراض عما جاء من عند الله من العلم والهدى.

ومما يقوي هذا أن ابن جرير - رحمه الله - نص على أن الكفر إنما سُمّى ظلمة لأنه يحجب القلب عن إدراك حقائق الإيمان، حيث قال:

روانما جعل الظلمات للكفر مثلاً لأن الظلمات حاجبة للأبصار عن إدراك حقائق الإيمان، والعلم بصحته، وصحة أسبابه.

فأخبر تعالى ذكره أنه ولي المؤمنين ومبصرهم حقيقة الإيمان، وسبله وشرائعه وحججه وهاديهم فموفقهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك بكشفه عنهم دواعي الكفر وظُلَم سواتر أبصار القلوب»(١).

ويستحلص من هذا النقل - مما يتعلق بهذا المبحث - ثلاث فوائد هامة:

الأولى: أنه نص على أن الظلمات جعلت مثلاً للكفر. الثانية: نصه على أن الكفر حجاب، يحجب رؤية القلب.

<sup>(</sup>١) جامع البيان لابن جرير، (١٤/٣، ١٥).

الثالثة: بيانه أن هذه الحُجُب والظَّلَم إنما هي سواتر وحجب تحجب أبصار القلوب، كما أن الظَّلَم الحسيه تحجب أبصار العيون.

كما أنه يتفق مع دلالة السياق من جهة أحرى، حيث تقدم (١) أن هذه الأمثال في سورة النور تشترك في تقرير حقيقة هامة، هي:

«بيان أن سبب الهداية الأهم وطريقها الأوحد، هو تعلم ما أنزل الله من الهدى والنور في كتابه المبين وسنة رسوله الكريم على.

وأن سبب الضلال الأهم هو الإعراض عن ذلك والجهل به».

فتفسير أحد الظلمات الحاجبة لأنوار الهداية بسبب الضلال هذا، يتفق مع هذه النتيجة التي تتظافر هذه الأمثال في بياها.

٣- ومن الاعتبارات المفيدة في تحديد المراد بالظّلَم ما يستفاد من كون ظلمة الموجين من حنس واحد، وقريبة من الممثّل به، وفي محيطه، وكون الظلمة الثالثة خارجة عن محيطه، وبعيدة عنه وأقرب إلى مصدر الضوء.

وكذلك ظلمة الجهل والإعراض عن العلم بالكتاب والسنة، وظلمة الكفر - اللتان يُقابَل بمما الموجان - هما من حنس واحد باعتبار ألهما من فعل العبد، وكل منهما ضلال وعمى.

أما ظلمة الختم والطبع والغشاوة – التي تقابل السحاب – فهي من

<sup>(</sup>١) انظر: المبحث الثاني: أهمية المتلين، ص (٤٧٦).

فعل اللُّه المحض، فهي بعيدة عن استطاعة العبد وفعله.

وهي مناسبة لمقابلة السحاب من جهة أخرى، حيث إن أثرها في حجب الهداية، ونور العلم عن الكفار عظيم، كما أن أثر السحاب في حجب الضوء عن الممثّل به هو الأقوى والأشد. لذلك قال الله تعالى في حتام المثّل: ﴿ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾، حيث إن هذا الحتام يتكلم عن فعل الله سبحانه.

ومما تقدم من أقوال أهل العلم، وهذه الاعتبارات يمكننا تحديد المراد بالظُّلَم الثلاث القائمة بهذا الصنف من الكفار، والتي تقابل الظُّلَم الحسية في البحر اللجي، وهي:

١- ظلمة الجهل: المتمثل في الإعراض عن وحي الله المطهر
 الكتاب والسنة - والجحود والتكذيب له، وغير ذلك من الضلالات العلمية والعملية الباطنة. وهي تقابل الموج الأول الباطني.

٢ - ظلمة الكفر: المتضمن للضلالات العلمية والعملية الظاهرة،
 وهي تقابل الموج السطحي الظاهر على سطح البحر.

٣- الحجاب الناتج عن ختم الله على قلوهم وأسماعهم، وجعله
 الغشاوة على أبصارهم. وهو يقابل السحاب في الممثّل به.

قال ابن جرير - رحمه الله - مبيناً هذا الحجاب في قوله تعالى:

﴿ حَمَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةَ وَلَهُمْ عَذَابُ عَلَيْ عَظِيمٌ ﴾ (١)..، قال:

(وفأخبر (٢) وأخبر الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الحتم من قبل الله عز وحل والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك، ولا للكفر منه مخلص، فذلك هو الطبع والحتم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: ﴿ حُمَّمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمُعِهِمُ اللهُ نظير الطبع والحتم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف، التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها، فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه حتم على قلوبهم، إلا بعد فضه حاتمه وحله رباطه عنها رساطه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية رقم (٧).

<sup>(</sup>٢) يشير إلى حديث النبي الله «إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكته سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر، صُقل قلبه، فإن زاد زادت حتى تغلق قلبه، فذلك الران، الذي قال الله حل ثناؤه: ﴿ كَالاً بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوهِم مّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤]، انظر: حامع البيان (١/٥٤)، ورواه الإمام أحمد، المسند (٩٧/٢) والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح» تحفة الأحوذي، (٩١٤٥١) والحاكم وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي، المستدرك (١٧/٢).

<sup>(</sup>٣) حامع البيان، (١/٥٥١ –١٤٦).

وخلاصة الظلمات الثلاث التي حالت بين ذلك الكافر وأنوار الإيمان والهداية الإلهيه هي:

١ - تكذيبه وإعراضه عما أنزل اللَّه من العلم والهدى وجهله به.

٢ - كفره و ضلالاته العلمية والعملية.

٣ – طبع اللَّه على قلبه وسمعه وبصره.

وكل واحد من هذه الظلمات عبارة عن حجاب يسهم في إبعاده عن مصدر النور والهدى، فهو إذاً بعيد حداً، وفي ظلمة وحيرة شديدة. نسأل الله السلامة والعافية.

بيان دلالة قوله تعالى: ﴿ فِي بَحْرِ لَجْيٌ اللهِ وَقُولُهِ: ﴿ إِذَا آَخُرَجَ بَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَرَاهَا ﴾ على الممثّل له.

لقد أخرت الكلام على قوله تعالى: ﴿ فِي بَحْرِ لَجْي ﴾ إلى حين الكلام على قوله تعالى: ﴿ فِي بَحْرِ لَجْي ﴾ إلى حين الكلام على قوله: ﴿ إِذَا آَخُرِجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يُرَاهَا ﴾ لكون هاتين الجملتين تسهمان في تحديد مكان الظلمة في الممثّل له، وأثرها عليه.

ويستفاد من هاتين الجملتين أمور منها:

أولاً: تحديد ما يقابل المكان المثل به.

ثانياً: ما يقابل الشخص المقدر وجوده في ذلك المكان، في قوله تعالى: ﴿ إِذَا آَخُرِجَ يَدُهُ لَمُ يَكُدُ يُرَاهَا ﴾.

ثالثاً: ما تدلان عليه من الاضطراب والتردد والخوف والحيرة والطلمة الحالكة.

## وإلى تفصيل هذه الأمور:

الأمر الأول: تحديد ما يقابل المكان الممثّل به.

ذكر ابن حرير - رحمه الله - تفسير ابن عباس - رضي الله عنهما - من أن الطلمات يراد بما أعمال الكفار، والبحر اللحي يراد به قلب الإنسان الكافر. (١)

وقد تقدم أن الظلمات ثلاث. والظلمة الأولى والثانية هي التي يناسب تفسيرها بأعمال الكفار، من تكذيبهم وإعراضهم عن هدى الله، وضلالاتم العلمية والعملية، أما الظلمة الثالثة التي تقابل السحاب فهي من فعل الله، بالختم والطبع على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم.

أما تفسير البحر اللحي بقلب الإنسان ففيه تفصيل، فإن كان المراد بالبحر اللحي، مفهومه العلمي - المكان الواسع الجامع للماء الكثير - ففي مقابلته بقلب الكافر نظر. حيث إن الأمواج الباطنية والسطحية في داخل البحر، وهي تقابل: أعمال الكافر الباطنية والخارجية. وعلى تفسير البحر بالقلب يلزم أن تكون أعماله الظاهرة - المقابلة للموج السطحي - في القلب وهذا يخالف الاعتبار الصحيح.

<sup>(</sup>١) انظر: خامع البيان، (٣٣٥/٩).

وعليه فالأنسب - والله أعلم - تفسير البحر اللحي بما يتناسب مع ما فسرت به الأمواج، حيث إنها من جنس واحد فالكل ماء. والبحر كل والأمواج أفراده، فيكون تفسير «البحر اللحي»: بما يفيد عمق كفر وضلال ذلك الكافر وسعته. وأنه مغمور ببحر من الظلمات تتلاطم فيه أمواج الضلال والفساد والجهالات والشرور.

وإن كان المراد أن قلب الكافر يقابل ذلك المكان الكائن في عمق البحر اللحي تحت الموج الباطني - الذي يدور السياق حول بيان شدة ظلمته، والمقدر فيه الذي إذا أحرج يده لم يكد يراها - فهو تفسير مناسب تماماً لتطابق الممثّل به والممثّل له.

وذلك أن ذلك المكان في قعر المحيط يغمره الماء - ماء البحر المالح - من داخله ومن خارجه. وكذلك قلب الكافر تغمره الضلالات والكفر والجهالات من داخله وخارجه. فاعتقاده وعمل قلبه كفر وضلال، وعمله الظاهر وأقواله كفر وضلال، وتغشاه أمواج الفتن والفساد، وتيارات الكفر والإلحاد من كل مكان.

الأمر الثاني: تحديد ما يقابل الشخص المقدر وحوده في ذلك المكان في قوله تعالى: ﴿إِذَا آَخُرَجَ بَدُهُ لَمُ يَكُدُ يُواهَا﴾.

مما تقدم تبين أن البحر اللحي يقابله: بحر الكفر والضلال والجهالة التي يتقلب فيها الكافر.

وأن المكان الكائن في قعر البحر تحت الأمواج يقابله: قلب الكافر،

المغمور في ظلم الكفر والجهل والضلال.

ويكون ما يقابل الشخص المقدر وجود في ذلك المكان هو: بصر القلب وعينه. فالمراد بيان عدم قدرة قلب الكافر على الإبصار، في مقابل عدم قدرة عين ذلك الشخص على الإبصار.

وقد أشار ابن جرير - رحمه الله - إلى هذه المقابلة بقوله المتقدم، ومنه:

(وفأحبر تعالى ذكره أنه ولي المؤمنين، ومبصرهم حقيقة الإيمان، وسبله، وشرائعه، وحجمه، وهاديهم فموفقهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك، بكشفه عنهم دواعي الكفر، وظلم سواتره عن أبصار القلوب)(۱).

فقوله: «بكشفه عنهم دواعي الكفر، وظلم سواتره عن أبصار القلوب»: يدل على أن تلك الحجب والظلم إنما هي سواتر وحجب تحجب أبصار القلوب، كما أن الظلم الحسية تحجب أبصار العيون».

وقال أيضاً: «ويعني بالظلمات: ظلمات الكفر وشكوكه الحائلة دون أبصار القلوب ورؤية ضياء الإيمان وحقائق أدلته وسبله»(٢).

وهذا التشبيه مداره على أن عدم الإبصار سببه انعدام النور، وليس

<sup>(</sup>١) حامع البيان، (٢٣/٣):

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع.

علة في الآلة المبصرة. وهذا المعنى ظاهر في الممثّل به، والممثّل له.

فالممثّل به - الشخص المقدر وجوده في قعر البحر - لا يبصر يده ولا يبصر غيرها من باب أولى بسبب انعدام الضوء لوجود تلك الحجب المذكورة في المثّل.

والممثّل له - قلب الكافر، المقابل للذي إذا أخرج يده لم يكد يراها - لا يبصر سبل الهدى، وأسباب النجاة، لسبب الحجب التي حالت بينه، وبين أنوار الهداية.

كما أن هذا المعنى يبين حسن المقابلة بين هذا المتُل – مثل الظلمات – ومثل النور. وذلك أن مثل النور بَيَّن استنارة قلب المؤمن، والعوامل التي ساعدت على اكتمال ذلك النور وتوهجه، وأثره الطيب على صاحبه.

وهذا المثل - مثل الظلمات - بين ظلمة قلب الكافر، والعوامل التي ساعدت على استحكامها، وشدتها، وأثرها السيئ على صاحبها.

وقد ورد ما يشير إلى المقابلة بين المثلين في ألفاظهما، من قوله سبحانه في مثل النور: ﴿ نُورُ عَلَى نُورٍ ﴾، ويقابلها في مثل الظلمات قوله: ﴿ طُلُماتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾، وقوله في مثل النور: ﴿ نَيْهُدِي اللّه لِنُورِهِ مَن يَشَاءَ ﴾ ويقابلها في مثل الظلمات: ﴿ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾.

الأمر الثالث: ما تدل عليه جملة: ﴿ فِي بَحْرِ لَّجِّيُّ وجملة: ﴿ إِذَا ٓ الْحَرْجَ

يَدُهُلُمْ يَكُدُ يُوَاهَا ﴾، من الظلمة والحوف، والاصطراب والتردد والحيرة.

تقدم عند دراسة الممثّل به (۱)، أن لفظ «لجي» الذي وصف به البحر يدل على أمرين:

الأول: التردد والإضطراب الناتج عن هيحان الأمواج.

الثاني: العمق، حيث إن البحر اللحي: هو العميق كثير الماء. وتقدم - أيضاً - أن حلاصة المستفاد من هذين المعنيين: أن المشبه به كائن في مكان ما في عمق بحر عظيم مظلم مضطرب الموج، مخيف

ويقابل هذه المعاني في المثّل له:

أن هذا الصنف من الكفار - المضروب لهم مثل الظلمات - مغمورون في بحار الكفر والضلال والفساد، قد أظلم عليهم طريق الهداية، وأظلمت قلوبهم وأعمالهم، فهم في عمى تام، وضلال بعيد، وألهم بسبب هذه الظلمة، وما يحيط بهم ويغشاهم من العقائد الباطلة والظنون السيئة، وأمواج الشكوك والريب، وتيارات الشهوات الفاسدة، والإرادات الخبيئة، والأفكار والنظريات المنحرفة، في حوف وفزع وقلق وحيرة.

قال ابن جرير – رحمه الله –:

«يقول تعالى ذكره: ومثل أعمال هؤلاء الكفار، في ألها عملت على

<sup>(</sup>١) انظر ص (٨٠٠) وما بعدها.

حطا وفساد، وضلالة وحيرة من عمالها منها، وعلى غير هدى، مثل ظلمات في بحر لجي»(١).

قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُور ﴾.

هذه الجملة تلخيص وتأكيد للمعنى الذي دل عليه المثَل، والمعنى الذي دل عليه السياق.

فالمثل دل على وجود حجب حجبت هؤلاء الكفار عن أنوار الهداية فهم بعيدون عنها، وأن أهم هذه الحجب هو فعل الله بالختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، والحيلولة بينها وبين النور والهداية، فليس بمقدورهم – والحالة هذه – الحصول على نور يهتدون به، إذ إن ذلك بيد الله وحده، وقد حال بينهم وبينه.

ودل السياق<sup>(۲)</sup> على أن طريق الهداية الوحيد هو تعلم ما نزل من الوحي والهدى على الرسول على وأن سبب الضلال هو الإعراض عن ذلك ومعارضته بضده. وهؤلاء قد أعرضوا عن مصدر النور والهداية، وكذبوا به، وحازاهم الله على ذلك بأن حرمهم منه، وحال بينهم وبينه، فلن يقعوا في سعيهم على مصدر آخر يهتدون به، ولن يجدوا لهم من

<sup>(</sup>١) جامع البيان، (٩/٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (٢٨٣).

الظلمات محرجاً. فهم كما وصفهم الله بقوله: ﴿ أُوَمَنْ كَانَ مَيْنَا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ تُورًا يَمْشِي بِدِفِي النَّاسِ كَمَنْ مَثْلُهُ فِي الظَّلْمَاتِ لَيْسَ بِحَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُ تُورًا يَمْشِي بِدِفِي النَّاسِ كَمَنْ مَثْلُهُ فِي الظَّلْمَاتِ لَيْسَ بِحَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زَيْنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١).

ونحد في هذه الآية مقابلة مجملة بين المؤمن صاحب النور، والكافر صاحب الظلمات، التي ورد تفصيلها في سورة النور بمثل النور ومثل الظلمات.

قال ابن حرير - رحمه الله -:

(وفجعل إبصاره الحق تعالى ذكره، بعد عماه عنه، ومعرفته بوحدانيته وشرائع دينه بعد حهله بذلك، حياة وضياءً يستضيء به فيمشي على قصد السبيل، ومنهج الطريق في الناس، ﴿كُمَنْ مَثّلُهُ فِي الظّلَمَاتِ﴾، لا يدري كيف يتوجه، وأي طريق يأخذ، لشدة ظلمة الليل، وإضلالة الطريق. فكذلك هذا الكافر الضال في ظلمات الكفر، لا يبصر رشداً، ولا يعرف حقاً، يعني في ظلمات الكفر، يقول: أفطاعة هذا الذي هديناه للحق، وبصرناه الرشاد، كطاعة من مثله مثل من هو في الظلمات متردد، لا يعرف المخرج منها، (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية رقم (١٢٢).

<sup>(</sup>۲) جامع البيان، (۲/۵).

وفي هذه الجملة ﴿وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ يُوراً فَمَا لَهُ مِن يُورِ ﴾ إثبات لفعل اللَّه سبحانه في إضلالهم، ومنعه النور عنهم، بما ضُرِب عليهم من الختم والطبع والغشاوة.

وسيأتي بيان ذلك في فوائد المُئل إن شاء اللَّه تعالى.

### خلاصة صورة الممثّل له:

دل المثل على تصوير حال قسم من الكفار، أحاطت بهم الظلمات من كل حانب، فقلوبهم مغمورة في بحر عميق واسع من الجهالة والكفر والنور والضلالة والفساد، مظلمة ظلمة تامة. بعيدة جداً عن مصدر الهدى والنور الإلهي. بسبب حُحُب حجبتها عنه، من أهمها: ظلمة الجهل الناتج عن التكذيب والإعراض عما أنزل الله من الآيات البينات، وظلمة أعمالهم الكفرية الضالة القولية والفعلية، وظلمة ضربت عليها من الله، حيث حتم الكفرية الضالة القولية والفعلية، وظلمة ضربت عليها من الله، حيث حتم على قلوبهم وأسماعهم، وجعل على أبصارهم غشاوة، جزاءً موافقاً لما تلبسوا به من الإعراض والكفر والضلال.

وألهم في ظلمات بعضها فوق بعض، ومتوقف بعضها على بعض. وذلك أن ظلمة القلوب وعماها انعكس على أعمالهم فأظلمها. وظلمة الأعمال حجبت عن قلوهم أنوار الهداية. والختم والطبع الذي حصل لهم إنما هو بسبب إعراضهم وتماديهم في الغي والكفر.

وألهم مع ما هم فيه من الظلمات والضلال والغي والعمي، في

حوف وفزع واضطراب وحيرة.

وألهم لن يهتدوا أبدأ ما دام حجاب الله مضروباً عليهم، وطبعه وحتمه مستمراً على قلوهم، حيث حجب به عنهم نوره وهداه. وليس عندهم إلا الظلمات والعمى. فأني لهم الفكاك مما هم فيه؟ ومن أين لهم نور يهتدون به؟

﴿ وَمَن لَمْ يَجْعَل اللَّهُ لَهُ تُوراً فَمَا لَهُ مِن تُورا ﴾.

## المطلب الرابع: الفوائد المستفادة من المثل:

يدل مثل الظلمات في قوله تعالى: ﴿ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لَجّيّ . . . ﴾ الآية، على فوائد هامة في بيان ضلال الكفار وظلمة قلوبهم وأعمالهم، وفي سبب إضلال الله لهم، وختمه على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم.

وعلى فوائد علمية تدل على الإعجاز وعلى نبوة النبي ﷺ وغير ذلك من الفوائد.

وأهم الفوائد المستفادة من المثل:

١- دلالة المثل على أن الكفار يتقلبون في الظلمات الحالكة لا
 ينفكون منها.

٢- دلالة المثل على سبب ضلال هذا النوع من الكفار.

٣- دلالة المثل على فعل الله في إضلال الكفار وختمه على القلوب
 والأسماع.

٤- دلالة المثل على أن الكفار في حيرة وقلق وخوف دائم.

ه- إفادة المثل حقائق علمية، ومعجزة نبوية.

وإلى تفاصيل هذه الفوائد. والله المستعان.

الفائدة الأولى: دل المثل على أن الكفار يتقلبون في الظلمات الحالكة لا ينفكون منها.

ومأخذ هذه الفائدة من مجموع الفاظ المثل، حيث بدأ بقوله: ﴿ أَوْ كُظُلُمَاتِ فِي بَحْرِ لَجّي ﴾ ثم بين ألها مركبة وناتحة عن حجب متعددة، بقوله: ﴿ يَعْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا اللّه الْحَرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُو يَرَاهَا ﴾، ثم أفاد ألهم لن ينفكوا من ضلالهم وكفرهم وظلماهم – بسبب عدم قدرتهم على تحصيل نور يهتدون به، لأن اللّه حجب عنهم نوره، وليس عندهم، ولا بمقدورهم تحصيل نور بديل – حيث قال: ﴿ وَمَن لَمْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مَن نُورا ﴾.

وهذا المعنى – وهو أن الكفار حائرون في ظلماتهم لا ينفكون عنها -ورد في بعض الآيات، نحو قوله تعالى:

الْوَالَّذِينَ كَذَّبُوا مِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكُمْ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأُ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأُ

يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهِ

وقوله تعالى: ﴿ أُومَنْ كَانَ مَيَّا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاس

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية رقم (٣٩).

كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذِلِكَ زُيِّن لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الأَلْ

وهذه الظلمات ناتجة عن وجود الحجب، ومن أشدها وأعظمها الحتم على قلوهم وأسماعهم، وقد ربط ابن جرير – رحمه الله – بين الظلمات وبين الحتم والطبع، بقوله:

«فكذلك قلب هذا الكافر الذي مثل عمله مثل هذه الظلمات، يغشاه الجهل بالله، بأن الله ختم عليه، فلا يعقل عن الله، وعلى سمعه، فلا يسمع مواعظ الله، وجعل على بصره غشاوة، فلا يبصر به حجج الله، فتلك ظلمات بعضها فوق بعض»(1).

واستدل ابن حرير بقول ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - في تفسير قول الله تعالى: ﴿ طُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾، حيث قال:

(يعني بذلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر، وهو كقوله: الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى الله عَلَى الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى البيارِهِمْ غِشَاوَةٌ. ﴾ الآية (٣).

وكقوله: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إَلَهُهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى عَلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى نَصَرِهِ غِشَاوَةٌ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ نَعْدِ اللَّهِ أَفَلاَ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية رقم (١٢٢).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، (٩/٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية رقم (٦-٧).

تَذَكَّرُونَ\$<sup>(١)</sup>,(<sup>١)</sup>

وكلام ابن عباس - رضي الله عنهما - هذا فيه فائدة أخرى ألا وهي الربط بين الكفار المعنيين في مثل الظلمات، والكفار الذين ورد ذكرهم في أوائل سورة ((البقرة)) في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ \* خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهُمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهُمْ وَعَلَى سَمْعِهُمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى قُلُوبُهُمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى قُلُوبُهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

وأن الفريقين من حنس واحد يجمع بينهما وجود الحجب المانعة من الإيمان والحتم والطبع من الله على قلوبهم وأسماعهم، والغشاوة على قلوبهم، وتلبسهم بموجب ذلك.

وفي المراد بالكفار في آية سورة «البقرة» المتقدمة أقوال، أهمها قولان مشهوران، رجح كل منهما طائفة من أهل العلم.

القول الأول: أن هذه الآية حاصة بصنف من الكفار، الذين كتب الله عليهم الشقاوة، وسبق عليهم الكتاب بأن يموتوا كفاراً، الذين هم أهل النار المحلدون فيها.

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية الآية رقم (٢٣).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، (٩/٩٣٥).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآيتان وقم (٦، ٧).

فيكون قوله: ﴿ سَوَاء عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرَ ثَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ نَفَي لَوَقُوع الْإِيمان منهم مستقبلاً.

ويكون المراد بتلبسهم في الظلمات في المثل، وبقوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ مُوراً فَمَا لَهُ مِن مُوراً فَمَا لَهُ مِن مُوراً فَمَا لَهُ مِن مُوراً فَمَا لَهُ مِن مُول منه أبداً.

ويكون حال الكفار المعنيين في آية سورة «البقرة»، وفي مثل الظلمات، كحال من ذكرهم الله بقوله:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَلَوْ جَآعَ ثُهُمْ كُلُّ الَيْ حَتَّى يَرَوُا العَذَابَ الأَلِيمَ ﴾ (1)

وقوله سبحانه:

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ بِآيَاتِ رَبِهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَتَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِمَةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَا نِهِمْ وَقُرًا وَإِنْ تَدْ عُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَكُنْ يَهْتَدُوا إِذَا أَبِدًا ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

قال ابن جرير - رحمه الله - موجهاً هذا القول:

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآيتان رقم (٩٦، ٩٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية رقم (٥٧)

رأن الله تعالى ذكره لما أخبر عن قوم من أهل الكفر بألهم لا يؤمنون، وأن الإنذار غير نافعهم، ثم كان من الكفار من قد نفعه الله بإنذار النبي الله إياه، لإيمانه بالله وبالنبي الله وما جاء به من عند الله بعد نزول هذه السورة - لم يجز أن تكون الآية نزلت إلا في حاص من الكفاري(١).

وقد رجع ابن كثير<sup>(٢)</sup> – رحمه الله – هذا المعنى، في تفسير آية سورة «البقرة» وما شاكلها. كما رجحه بعض المفسرين<sup>(٣)</sup>.

وفائدة الإخبار بأن هناك صنفاً من الكفار لا ينفكون عن ظلمالهم وضلالهم، ولن يستحيبوا لدعاة الهدى، ولن يذعنوا لأدلة الحق وآياته البينات، هي تسلية النبي الله ومن يقتفى أثره بالدعوة إلى الله.

فقد كان النبي على يحرص أن يؤمن جميع الناس، ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. الذكر الأول.

ففي هذه الآيات - الدالة على أن صنفاً من الكفار لا يهتدون ولو حاء هم كل آية - إرشاد للبي الله بأن لا تذهب نفسك عليهم حسرات، وبلغهم الرسالة، فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تجزن

<sup>(</sup>١) جامع البيان، (١/١٤).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم، (١/٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: محموع الفتاوي، لابن تيمية، (١٦/١٦).

عليه ولا يهمنك ذلك<sup>(١)</sup>.

القول الثاني: أن الآية: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْدَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ لَمُ لَمُ لَمُ لَمُ لَمُ لَمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ - التي ربط ابن عباس - رضي الله عنهما - بينها وبين مثل الظلمات - عامة تشمل جميع الكفار.

«والمراد بها أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى الكافر ما دام كافراً، لا ينفعه الإنذار ولا يؤثر فيه» (٢).

وقد رجح هذا المعنى شيخ الإِسلام ابن تيمية (٢) – رحمه الله – وذكر أنه على هذا القول أكثر تفاسير السلف (٤).

وقال – رحمه الله –:

روآية البقرة مطلقة عامة. فإنه ذكر في أول السورة أربع آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، وبضع عشرة آية في المنافقين، فبين حال الكافر المصر على كفره أن الإنذار لا ينفعه للحُحُب التي على قلبه وسمعه وبصره.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (۱/٥١)، وبحموع الفتاوى، (١/١٦)، و(١/٥٩).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى، (۱۲/۱۸۵).

<sup>(</sup>٣) انظر مجموع الفتاوى، (١٦/١٨٥-٥٩٤).

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ص (١٦/٩٨١).

وليس قال: إن الله لا يهدي أحداً من هؤلاء، فيسمع ويقبل... فالكفار ما داموا كفاراً هم هذه المثابة. من الإيمان كما أن للمنافقين موانع تمنعهم ما داموا كذلك، وإن أنذروا... فهذا مثل كل كافر ما دام كافراً».

ويفرق - رحمه الله - بين النصوص التي يذكر فيها الكتاب السابق عليهم بالكفر، وينص فيها على ألهم حقت عليهم كلمة العذاب، وبين النصوص التي ذكر فيها مجرد الحتم والطبع.

قال - رحمه الله - موضحاً هذا المعنى:

«وما ذكر من الموانع هي موجودة في كل من لم يقبل الإندار.. فيمتنع قبول الإندار بسبب تلك الموانع، ولكن هذه الموانع قد تزول، فإنما ليست لازمة لكل كافر.

وإذا كان المانع ما سبق من القول الذي حق عليهم فقد لا يزول أبدا، كما قال:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ \* وَلَوْ جَاءَتُهُمْ كُلُّ أَيَّةٍ حَتَى يَرَوُا العَذَابَ الأَلْيَمَ ﴾ (٧).

وأما إذا اقتصر على ذكر الموانع التي فيهم، ولم يذكر ما سبق من

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، ص (۱٦/١٦)

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية رقم (٩٦-٩٧).

القول، فهذه الموانع يرجى زوالها ويمكن، ما لم يذكر معها ما يقتضي امتناع تغير حالهم وحصول الهدى..»(١),

ويؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن الله سمى هذه الحجُب المانعة للكفار من الإيمان أقفالًا، في قوله سبحانه: ﴿ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ (٢) والأقفال تفتح وتقفل.

كما يؤيده في صورة المثل - مثل الظلمات - أن الذي يقابل حجاب الختم والطبع هو السحاب. والسحاب يتراكم وينقشع بأمر الله تعالى.

وفائدة الإخبار بأن الكافر لا ينفك عن كفره، وأنه يتقلب في ظلماته، ما دام كافراً مضروبة عليه الحجب، أمور من أهمها:

١- ما تقدم من تسلية النبي الله ومن سار على نهجه في الدعوة إلى الله، وإرشادهم إلى عدم الإفراط في الحزن والشفقة على الكفار إذا لم يستجيبوا.

۲- أن يعلم الداعي إلى الله أنه ليس بدعائه وإنذاره وبيانه يحصل الهدى، ولو كان أكمل الناس<sup>(۱)</sup> - فلا يداخله العجب، حيث يعلم أن

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، (۱٦/۹۶).

<sup>(</sup>٢) سورة محمد الآية رقم (٢٤).

<sup>(</sup>٣)بحموع الفتاوى، ص (١٦/١٩٥).

الله هو الذي يسر انتفاع من انتفع بالموعظة، وكشف عنه الحجاب.

٣- أن لا ييأس الداعي عندما لا يرى لدعوته وبيانه قبولاً، حيث يعلم أن القلوب بيد الله، فقد لا ييسر الله هداية المدعو فلا يستحيب، لا لنقص في الدعوة والبيان ولكن لفساد المدعو<sup>(۱)</sup>.

إلا أن هناك فائدة هامة دل عليها المثل من حلال إفادته أن الكفار في ظلمات شديدة، وأنهم لن يجدوا نوراً يهتدون به.

وهذه الفائدة معتبرة من المئل على كلا المعنيين، سواء كان في الكفار الذين حقت عليهم كلمة العذاب، ولازمهم الحجاب، أم كان عاماً في سائر الكفار ما داموا على كفرهم.

هذه الفائدة هي: أن الكافر في سعيه النظري العلمي، والتطبيقي العملي، في حهل وضلال، وإلى حهل وضلال - ما دام أن جهده تم في ظلمة الكفر - فيما يتعلق بهداية الإنسان وسعادته ونجاته في الآخرة .

وغمرة هذه الفائدة: أن يحذر المسلمون أفراداً وجماعات من الاغترار بزحرف قولهم، وبريق نظرياتهم، وما عندهم من التطبيقات السلوكية، والمعاملات الاجتماعية والمالية، والأطروحات السياسية والاقتصادية، والآداب، وسائر العلوم الإنسانية الضالة.

فإن تلك العلوم والمفاهيم والقناعات تمت في ظلمة الكفر وضلاله،

<sup>(</sup>١) انظر محموع الفتاوي، (١ ١/٥٨٧).

وحيرته وشتاته، لن يصلوا بها إلى خير وهدى، ذلك أنه ليس عندهم شيء من نور الهداية.

# ﴿ وَمَنَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ تُوراً فَمَا لَهُ مِن تُورِ ﴾.

قال ابن خرير – رحمه الله –:

«فكذلك هذا الكافر الضال في ظلمات الكفر، لا يبصر رشداً، ولا يعرف حقاً، يعني في ظلمات الكفر، يقول: أفطاعة هذا الذي هديناه للحق، وبصرناه الرشاد، كطاعة من مثله من هو في الظلمات مترد، لا يعرف المخرج منها»(١).

ومما ورد من الآيات في هذا المعنى، قول الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي اللَّهُ لاَ يَهْدِي اللَّهُ لاَ يَهْدِي اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴾ (٢).

قال ابن حرير - رحمه الله -: ((يقول: لا يسددهم لإصابة الحق في نفقاتهم وغيرها، فيوفقهم لها، وهم للباطل عليها مؤثرون، ولكنه يتركهم في ضلالتهم يعمهون)(٣).

وهذه القضية جد هامة.

<sup>(</sup>١) جامع البيان، (٣٣١/٥).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية رقم (٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، (٦٦/٣).

ولتمام الاعتبار بها: ينبغي على أهل العلم والدعوة تتبع بعض ما وقع من ضلال الكفار وتخبطهم - وحاصة في عصر تقدمهم المادي في العصر الحديث - في كافة بحالات السلوك الإنساني، في النواحي السياسية والاقتصادية، وكرامة الإنسان ومكانته وحقوقه، وهدفه ومصيره، وسعادته وطمأنينته، والأحلاق، والمحتمع ونظمه، وغير ذلك من القضايا التي تقوم عليها حضارة الإنسان، وتتوقف عليها سعادته أو شقاؤه، والاستفادة من شهادات مفكري الكفار وغيرهم في نقد تلك الحضارة وبيان نتائجها المدمرة على الإنسان.

وهذا المحال واسع حداً، وإنما ميدانه ما يعرف بالثقافة الإسلامية حيث اجتهد بعض الكتاب والمفكرين في بيان بعض هذه الجوانب(١).

<sup>(</sup>۱) مثل: «ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين» لأبي الحسن الندوي، و«المستقبل لهذا الدين» و«الإسلام ومشكلات الحضارة» لسيد قطب، و «حاهلية القرن العشرين» لحمد قطب، و «الإيمان والحياة» ليوسف القرضاوي، و «نقد أصول الشيوعية» لصالح بن سعد اللحيدان. ونحوها.

مع ملاحظة: أنه ليس كل ما في تلك الكتب مسلماً لأصحابها، سالماً من الخطاء وإنما المراد الاستفادة مما فيها من بحوث حيدة في هذا المحال. ويستفاد مما في الكتاب الأخير: «نقد أصول الشيوعية» من إفادة حول أهمية نقد الكتب المؤلفة في الفكر والثقافة الإسلامية، وتنقيتها مما فيها من أحطاء ومزالق. وضرورة أن يكتب في هذه المطالب الذين تشبعوا بالعلم الشرعي، ومعرفة ما كان عليه السلف الصالح، لتكون

ومما يزيد الحاجة إلى العناية بهذا الأمر انخداع كثير من المسلمين بحضارة الكفار المعاصرة، وقبولهم الأعمى لكل ما يمت إليها بصلة، دون تمييز بين الغث والسمين، والنافع والضار.

كما يوجد قصور في العلاج والحلول عند بعض من كتب في ذلك من الكتاب والمفكرين، يستلزم من العلماء وطلبة العلم دخول هذا المضمار برؤية مستبصرة، تستقي حلولها وتصوراتها من كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف الصالح - رضوان الله عليهم - وما يقتضيه النظر العقلي السليم المنسجم مع الوحي القويم.

وهذه الجهود لازمة لحماية عقائد المسلمين من التذبذب والريب، وسلوكهم من التحلل من شعائر الإسلام، ونفسياهم من الانفصام والحيرة، ولأجل سلامة قاعدة الولاء للإسلام وأهله، والبراءة من الطاغوت وأهله، والخلاص من الآفات الأخرى التي تتولد عن الانبهار والإعجاب، والاقتداء بأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين الضالين.

وهذه المباحث مع أهميتها ووجود الداعي إليها في وقتنا الحاضر أشد من غيره، ينبغي عدم الإفراط في تناولها، والتوسع في دراستها، واستقصاء

=

الدراسات والحلول أكثر نضحاً، وأبعد عن الزلل. وقد ذكرت فيما يأتي من المتن مقتطفات من هذا الكتاب لأهميتها.

دقائقها، لأن ذلك يشغل المسلم عن تعلم العلم، والدعوة إليه. لذا فالواحب أن تعطى ما يناسبها من الاهتمام بإزاء ما ينبغي على طالب العلم تحصيله والعناية به، وتعليمه والدعوة إليه. من معرفة الله، ومعرفة رسوله على، وشرائع الدين.

فالنهج القويم في هذه المسألة وما شاهها من قضايا الثقافة - مثل معرفة كيد الأعداء للمسلمين، في صدهم عن دينهم، وبث القرقة والشقاق بينهم، والتحطيط لإضعافهم سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وسط بين طرفين:

أحدهما: الإهمال التام، والإعراض عن ذلك، وربما التقليل من شأنه، والآخر: التوسع في ذلك، واتخاذه القضية الأهم، وصرف الجهد الأكبر والوقت الأوفر لها، الذي قد ينتج عنه قلة العناية بتعلم مسائل الإيمان، وأحكام الشريعة وتعليمها: وقد يُعَظِّم من لهم جهود في ذلك إلى حد تفضيلهم على أهل العلم والذكر، وربما قدح في العلماء وقلل من شألهم بحجة عدم إسهامهم في ميدان الثقافة.

ويعين على العمل بهذا المنهج الوسط: أن تحدد الجوانب التي تقوم عليها حضارة الإنسان، وتتوقف عليها سعادته في الدنيا والآخرة، ثم تحدد أهم الانحرافات، والفساد الحاصل في كل منها في الحضارة الكافرة المعاصرة باعتبارها قمة حضاراقم، والاستدلال على ذلك بما ظهر من أحوالهم، وما سطروه من شهاداقم، وربطه بما أخبر الله به من خطوات

الشيطان وكيده لبيان توافق أحوالهم معها.

مع التنبيه على ما بينه الله من أحوالهم وضلالهم وظلماتهم، وحيرتهم وتخبطهم وفسادهم، لتكون تلك الدراسات شاهدة على ذلك، لافتة للفطر السوية، والعقول السليمة إلى ضلالهم وظلمة سعيهم؛ مما يوجب النفور منهم، وعدم الاغترار ببريق حضارتهم.

وفي المقابل يعتني ببيان محاسن الإسلام، وسمو نظمه وتعاليمه، وما حققه لأتباعه من الخير والهدى، بالمقارنة مع تلك الأوضاع الكافرة الضالة المترديه، وبيان توافقها مع مسلمات العلم الصحيح والطب، والدراسات الجادة الموفقة في تلك الجوانب.

وبذلك يظهر سمو الإسلام وعظمته، وأنواره الهادية إلى الرشاد في مختلف حوانب كدح العباد، مما يبعث على الاعتزاز والاستبشار والاستمساك به.

ولعل من المناسب أن أورد بعض المقتطفات الهامة من كتاب «نقد أصول الشيوعية» (()) فيما يتعلق بأهمية العناية بقضايا الفكر والثقافة الإسلامية، وأن يتصدى لذلك أهل العلم والبصيرة في الدين، وضرورة النقد المستمر لما صدر ويصدر في هذا الميدان، مع الإشارة إلى أن بعض من كتب في هذه المواضع ليس من أهلها.

<sup>(</sup>١) للشيخ: صالح بن سعد اللحيدان، مكتبة الحرمين، الطبعة الأولى، ١٤٠١هـ.

فمن أقواله في ذلك:

«ولعل إشكال المعرفة في الفكر الإسلامي(١) كله هو أن الذين

(١) الفكر يُطلق على الأفكار الحاصلة من وظيفة التفكّر والتعقّل التي أودعها الله في قلوب العباد، فهو وظيفة بشرية، وعلى هذا فالعقيدة الإسلامية، وشعب الإنمان ليست فكراً، وإنما وحي من عند الله، وهي غذاء الفكر الإسلامي وقاعدته، وقد بين الله تعالى أن من صفات المؤمنين التفكّر في الآيات التنسزيلية والكونية، وما فيهما من دلائل التوحيد، وما تشتمل عليه من العبر والمواعظ في نحو قوله تعالى: فيهما من دلائل التوحيد، وما تشتمل عليه من العبر والمواعظ في نحو قوله تعالى: فيهما من دلائل التوحيد، وما تشتمل عليه من العبر والمواعظ في أخو قوله تعالى: في من يُفكّرُونَ [يونس:٢٤]، وقوله: في ألله الله عليه من العبر وألوعراف المناس المناس

والتفكير السديد وظيفة أمر الله كما عباده المسلمين، وهم الحديرون كما، وما ينتج عنه من فكر هو فكر إسلامي، إذا قام به المسلم وفق الضوابط الشرعية، ومن منطلق العقيدة. فالفكر الإسلامي هو الذي يستند على العقيدة الإسلامية، وينطلق من نصوص الوحي في بحثه واحتهاده في مختلف مجالات الحياة، ويمكن حصر أهم ميادين الفكر الإسلامي فيما يلي:

١- فهم نصوص الكتاب والسنة، واستنباط الأحكام والعبر والمواعظ.

٢- استنباط براهين الحق، ودلائل التوحيد، ومعجزات النبي ﷺ وغير ذلك من العقائد بالتدبر للآيات التنسزيلية، والتفكر في آيات الله الكونية.

٣- بيان محاسن الإسلام، وسلامة نُظُمه وتشريعاته من النقائص، وأنها هي المصلحة
 لحياة الناس.

يكتبون عنه أناس ليس لهم معرفة كبيرة بأصول وفروع دين الإسلام. إن أكثر مفكري الإسلام الذين برزوا إلى ساحة الفكر يحتاجون أنفسهم إلى عودة إلى كتب الأولين الأعلام، ومن ثم يهون عليهم المشكل ولا يحتاجون إلى زيادة بيان.. إن الخطر يكمن في أن الفكر الإسلامي دخل

٤- الدفاع عن الإسلام وتفنيد الشبهات المثارة حوله، وبيان بطلان الأفكار المنحرفة والأديان الضالة.

٥- استكشاف الأسرار التي وضعها الله في خلقه، وسخرها للإنسان، والانتفاع من ذلك في تسهيل حياة الناس، والرقي بها، وفي الإعداد لقوة المسلمين في كافة المجالات، ويدخل في ذلك العلوم المادية، كالفيزياء، والكيمياء، والرياضيات، والطب، والأحياء، والصناعات المختلفة، والزراعة، والعلوم الاقتصادية والتجارية. والفكر الإسلامي معني بتطهير هذه العلوم، مما أدرج فيها من الضلالات، بالإضافة

٦- البحث والدراسة للنفس البشرية والنشاط الإنساني، وإقامته على مبادئ الإسلام ومسلماته، ويشمل ذلك علم النفس، وعلم الاجتماع وفروعها، والدراسات التاريخية، ونحوها.

إلى نقل المفيد منها، واستخدامه وتطويره.

٧- التفكر في الأمور الغيبية التي أخبر الله بها، كالموت وأحوال القبر، وما يجري يوم القيامة من أهوال، وصفات الجنة والنار، مما يفيد في إصلاح القلوب واندفاعها للخير، وارتداعها عن الشر، وعدم تماديها في الحرص على الدنيا.

انظر لما تقدم: كتاب أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة (ص٤٨٤)، وما بعدها، الطبعة الأولى - للمؤلف.

فيه من لا يحسنه أو يحسنه ولكنه أساء إليه)(١). وقال أيضاً:

«ولست أنكر ما قدمه بعض المفكرين الإسلاميين من دراسات طيبة ونقد رفيع، إلا أن هذا لا يغني في الرد على المذاهب المتأخرة. بيد أي أريد أن نقوم لا بعمل مبتور بل بعمل متكامل، يوحي بقوة المعرفة، وإدراك أسباب انتشار المذاهب، ومن ثم دراسة ما يمكن دراسته للرد والنقاش، ونعلل بطلان غير ما جاء به الإسلام في الحياة وبعد الممات» (٢).

ثم بين أهمية النقد لمن يكتب في ميدان الفكر والثقافة الإسلامية، ليتمكن من نقد أحوال الكفار، والأفكار والمذاهب الهدامة، أو حتى نقد ما كتب ويكتب في الثقافة نفسها، فقال:

«وتوديع الكلام في هذا هو أنه لا بد من نقد يكون الناقد فيه على حانب كبير من سعة الصدر، وممارسة النقد الجزئي أولاً بأول، ولا بد من معرفة لقواعد النقد في الأدب الإسلامي والتاريخ، وعليه أن يكون واسع الأفق، لديه حصيلة من الإدراك والذكاء وحسن التصور»(٣).

<sup>(</sup>١) نقد أصول الشيوعية، ص (١٠٧).

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع، ص (٩١).

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع، ص (٩٧).

فقال وهو يبين قواعد النقد:

«وأول هذه القواعد التي نراها في هذا السبيل:.. معرفة العقيدة الإسلامية المعرفة الكافية الحامية، وفهم الكتاب والسنة الفهم الصادق الواعي، والتغذي بكتب السلف من علماء هذا الدين الذين كتبوا في العقيدة، ومعاني القرآن وأسراره، وفهموا الحديث فهماً تاماً، وقصروا أنفسهم على ذلك. وهذه قاعدة مهمة لمن أراد الخوض في مجال النقد والمناقشة والردود».(1).

وقال مبيناً الطريق إلى نشر ثمرات الدراسات الطيبة المفيدة في هذا المحال:

«وخطوة أخرى في هذا الطريق نسجلها لعلها تكون مأخذ التنفيذ من العاملين على التعليم، وهي أن تدرس الأنظمة والمذاهب البشرية الحديثة، ويكون الدارس لها على جانب عظيم من علم بالإسلام أصوله وفروعه، ويكون على درجة علمية رفيعة بالنقد وبيان الموضوع.. ولا يعني هذا إهمال المذاهب والفرق التي ظهرت قديماً بل يجعل كل هذا بجانب أو جوانب وتدرس للطلاب خاصة في المرحلة الثانوية والجامعية والدراسات العليا. ويحسن بجانب أن تدرس حال المسلمين في العالم(٢)،

<sup>(</sup>١) نقد أصول الشيوعية، ص (١١٧).

<sup>(</sup>٢) تدرس في الجامعة الإِسلامية بالمدينة المنورة في كلية الدعوة وغيرها - هذه

وهذا فيه ما فيه من النفع والخير العميم.. ونحن بحاجة إلى أن يكون أبناؤنا على علم بما حولهم من شر كبير).

ويضاف إلى ذلك: أن تبسط وتختار بعض شهادات وشواهد ضلال الكفار في مختلف حوانب الحياة، وتُلقى على العامة في بعض حطب الجمعة، ووسائل الإعلام العامة، ليعم الوعى بذلك.

بعد هذه الإشارات إلى أهمية هذا الجانب من الثقافة الإسلامية والمنهج الأقوم في تناولها، وحاجة ذلك إلى كاتب عالم بالكتاب والسنة وهج وفهم السلف الصالح، ناقد منصف، بعد هذا، أرى أنه لا بد من تحديد الجوانب الضالة عند الكفار التي لن يصلوا فيها إلى الهدى، كما دل على ذلك هذا المتّل وغيره من الآيات.

### تحرير جوانب ضلال الكفار وظلماتهم.

قد يرى المرء ما فيه كثير من الكفار من التقدم المادي في حوانب كثيرة من الحياة، فتأخذه الحيرة في فهم المراد بضلال الكفار وظلماتم التي دل عليها مثل الظلمات، وما في معناه من الآيات.

ولتحلية هذا الأمر ينبغي التعرف على المحالات التي بمقدورهم

الجوانب، مثل: الأديان والفرق، والغزو الفكري، وحاضر العالم الإسلامي، والإعلام.. ونحوها.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص (١٢١).

تعلمها وإتقالها، والاستفادة منها في نواحي الحياة، والمحالات التي ليس عقدورهم الاهتداء إلى الصواب فيها، والتي هم في عمى وضلال تام عن معرفتها والعمل ها.

فقد أثبت الله للكفار علماً، ونفى عنهم علماً. وبين مجال ما أثبت ومجال ما نفى. حيث قال سبحانه:

﴿ وَعْدَ اللَّهِ لاَ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ \* يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنْ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ (١).

فأثبت لهم سبحانه العلم بظاهر من الحياة الدنيا، ونفى عنهم العلم بما ينفعهم يوم القيامة.

وقد أورد ابن حرير (٢) - رحمه الله - أقوال علماء السلف في المراد بظاهر الحياة الدنيا - الذي أثبت لهم علمه -، وحلاصة أقوالهم تدور حول ما يلي:

۱- معرفة تدبير معايشهم من الزراعة وما يتصل بها. وقد عبر عن ذلك بعضهم بقوله ((يعني معايشهم، متى يحصدون، ومتى يزرعون)).

٢- معرفة الصناعة وما يتصل بها، عبر عن ذلك بعضهم بقوله:

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآيتان رقم (٦، ٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: حامع البيان، (١٦٨/١٠).

«الخرازون، والسراحون».

٣- معرفة أساليب العمران وما يتصل ها، عبر عن ذلك بعضهم
 بقوله: «يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال».

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه اللَّه -:

«روهؤلاء الذين لا يعملون، أي: لا يعلمون بواطن الأشياء وعواقبها. وإنما ﴿يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا ﴾ فينظرون إلى أساليب، ويجزمون بوقوع الأمر، الذي في رأيهم انعقدت أسبابه، ويتيقنون عدم الأمر الذي لم يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجوده شيئاً.

فهم واقفون مع الأسباب، غير ناظرين إلى مسببها، المتصرف فيها. الوَهُمْ عَنْ الآخِرَةِ هُمْ عَافِلُونَ قد توجهت قلوبهم، وأهواؤهم، وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها، وحطامها، فعملت لها وسعت، وأقبلت بها وأدبرت، وغفلت عن الآخرة.

فلا الجنة تشتاق إليها، ولا النار تخافها وتخشاها، ولا المقام بين يدي الله ولقائه يروعها ويزعجها، وهذا علامة الشقاء وعنوان الغفلة عن الآخرة.

ومن العجب أن هذا القسم من الناس، قد بلغت بكثير منهم، الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا، إلى أمر يحير العقول، ويدهش الألباب.

وأظهــروا مــن العجائــب الذرية، والكهربائية، والمراكب البرية

والـــبحرية، والهوائية، ما فاقوا به وبرزوا، وأُعجبوا بعقولهم، ورأوا غيرهم عاجزاً عما أقدرهم الله عليه.

فنظروا إليهم بعين الاحتقار والازدراء، وهم مع ذلك، أبلد الناس في أمر دينهم، وأشدهم غفلة عن آحرتهم، وأقلهم معرفة بالعواقب.

قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون، وفي ضلالهم يعمهون، وفي باطلهم يترددون.

﴿ اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ (١) (٢).

كما دلت آيات كثيرة على أمور أحرى من حوانب الحياة الدنيا، يعتني بها الناس علماً وتطبيقاً، ويقصر الكافر همه عليها، فمن تلك الآيات، قول الله تعالى:

﴿ وَنِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَآءِ وَالْمَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمَقَنْطَرَةِ مِنْ النِّسَآءِ وَالْمَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمَقَنْطَرَةِ مِنْ النَّسَآءِ وَالْمَنْقِ وَالْمُعَامِ وَالْحَرْثِ ذِلِكَ مَنّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنيَّا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ اللَّآبِ ﴾ (٢).

فللكفار علم وعناية وسعي حثيث لهذه الشهوات المزينة للناس، من

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية رقم (٦٧).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (١١١٦، ١١٢).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية رقم (١٤).

شهوة النساء، وتحاوزها إلى سائر الفواحش، والتكاثر بالبنين، والعناية بالتحارة، وأمور الاقتصاد، وتربية الحيوانات، والزراعة، وما يتصل بها من متاع الحياة الدنيا.

وقال تعالى:

وَالْأُولَادِ كَمَثُلُ عَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفّارَ بَبَاثُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَالْأُولَادِ كَمَثُلُ عَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفّارَ بَبَاثُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَالْأُولَادِ كَمَثُلُ عَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفّارَ بَبَاثُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَاللَّهُ وَرَضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنِيَا إِلاَّ مَنَاعُ وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةً مِنْ اللَّهِ وَرَضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنِيَا إِلاَّ مَنَاعُ الغُرُور ﴾ (١٠).

وقال تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَنْوَى لَهُمْ ﴿ ٢٠

ومعلوم أن الإنسان مكون من روح وبدن، وأن عمله قسمان عمل للدنيا، وعمل للآخرة.

فالمسلم مع سعيه في إصلاح بدنه، وعمله لدنياه، فإنه يعمل في تزكية نفسه بإقامة الدين لله. ويرجو بذلك النحاة يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) سورة الحديد الآية رقم (٢٠).

<sup>(</sup>٢) سورة محمد الآية رقم (١٢).

أما الكافر فإن همه هو إصلاح بدنه، والعمل لدنياه، وهو مُعرض عما فيه زكاة نفسه، من إقامة الدين لله، وما دل عليه من العلم، غافلاً عن الآخرة.

وقد تبين مما تقدم من الآيات، وأقوال أهل العلم أن سعي الكافر في هذين المطلبين - إصلاح البدن، والعمل للدنيا - يكاد يتلخص في الأمور الآتية:

١ - تدبير أمور معيشتهم، وما يتصل بها من الزراعة والصناعة والتجارة.

٢- الاهتمام بأبدالهم وما يتصل بذلك من الطب ووسائل التحمل.
 ٣- التمتع بالشهوات والاسترسال معها بدون ضابط.

٤ - العناية بوسائل الزينة، والتكاثر والتفاخر بالأموال والأولاد،
 ومتع الحياة، والمساكن، ونحوها.

٥- العناية باللعب واللهو، والتفنن في إيجاد وسائلها، ككثير من أنواع الرياضة والفنون والآداب.

٦- تعلم ما يظهر لهم ويدركونه بعقولهم من أحوال المحلوقات،
 وتجارب الإنسان في سائر العلوم المادية والنظرية.

ففي هذه الوسائل وما شابحها مما يظهر للإنسان من أمور الحياة الدنيا، يكون علم الكفار ونجاحهم، وعليها تقوم حضارتهم.

أما ما يتصل بتزكية النفوس، وإقامة الدين والعبودية التي حلقوا من

أجلها، والاستعداد لليوم الآخر، فهم في ظلمات وعمى وضلال عنه.

مع أن لهم في ذلك كلاماً كثيراً ونظراً في جانب الفلسفة وعلم النفس والاجتماع، ونحوها. إلا ألها تدور في الضلال والظلمات، لا يهتدون من ذلك إلا إلى معرفة ألهم على ضلال. وبعضهم زين له سوء عمله فرآه حسناً.

ومعلوم أن ما يعرف بقضايا الفلسفة ومسائلها، هي القضايا التي حاء الدين لبياها، في حانب العقيدة، والشريعة، والمعاملات والأحلاق، وقاعدة الخير والشر، والحسن والقبيح ونحوها.

وقد أعلن رواد الفلسفة في هذا الزمان - الذي بلغت فيه حضارتهم المادية أوجها - إفلاسهم وعجزهم عن الوصول إلى الحق والهدى في تلك القضايا.

وسأورد هنا شاهدين من أقوالهم، ليعلم ألهم لم يخرجوا ولن يخرجوا من ظلماتهم، ولن يصلوا إلى هدى في هذه المطالب الهامة.

ورد في كتاب ‹‹مدحل إلى الفلسفة››:

«من الطبيعي أن يصبح الباحث حين يواجه هذه الحالة مرتبكاً، مشدوهاً، فاتر الهمة. فبينما كان يرجو أن يجد الحقيقة الواحدة وجد نفسه بدلاً من ذلك مسوقاً إلى أن يسأل: ما هو الحق؟ لقد رجا أن يمسح على شكوكه بيد اليقين، لكه بدلاً من ذلك وجد أن التفلسف يثير شكوكاً وارتباكاً أكثر مما يطمئن، وإنه يثير أسئلة هي أعسر بكثير من أن يقدر على

الإجابة عنها، والحاصل غالباً هو انتفاء الرجاء في الفلسفة..

فما الفائدة؟ إن الفلسفة لا تقدر أن تبرهن على شيء... والفلاسفة لا يتفقون أبداً. كلها استراق وتحايل على كل حال. وهكذا يقع المتشكك فريسة سائغة لمعتقد يبشر به أهله تبشيراً تعسفياً»(١).

وورد في «الموسوعة الفلسفية المختصرة» كلمة المحرر ما يلي:

«ومن هنا كانت أي مجموعة من الإجابات التي توضع لمشكلات الفلسفة الرئيسية... إما أن تمثل وجهة نظر واحدة من بين ما لا يحصى من وجهات النظر، وأن تكون بمثابة بيان حزبي، وإما أن يظل يناقض بعضها بعضاً. ويترتب على هذا أن لا يمكن لأي موسوعة فلسفية أن تضطلع بتقديم إجابات قاطعة لمشكلات الفلسفة دون أحد أمرين: فإما أن تخدع قراءها بأن تصور لهم ما هو في حقيقة الأمر أحد الآراء المتخاصمة على أنه الإجابة المتفق عليها.

وإما أن تربكهم بسلسلة من الإحابات المتعارضة. ولما كان الأمر كذلك آثرنا ألا نحيب عن هذه الأسئلة إطلاقاً» (٢).

<sup>(</sup>۱) مدخل إلى الفلسفة، تأليف: جون هرمان راندال، وجو ستاس يوخلر، ص (۳۰)، ترجمة: د. ملحم قربان. دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٦٣م.

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الفلسفية المختصرة، يشرف على تحريرها بورمسون. تصدر باللغة الإنجليزية، ترجمة نخبة من المترجمين، المقدمة ص ١، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٦٣م.

وإذا كان الفلاسفة الذين تعتبر جهودهم الركيزة الفكرية التي قامت عليها حضارات الأمم الكافرة المعاصرة – وخاصة الحضارة العربية – قد وصلوا إلى طريق مسدود، وأعلنوا إفلاسهم – كما تقدم في كلام الذين يشرحون الفلسفة ويبسطونها للقراء – ويئسوا من الاتفاق على نهج واحد يقطعون بأنه الحق، في مختلف المسائل، وأن كل نظر جديد يسهم في زيادة الآراء المتخاصمة المختلفة، ويعقد الطريق، فإن ذلك أكبر شاهد على ألهم في ضلالهم يعمهون، وفي ظلماقم سادرون، وألهم لن يخرجوا من تلك الظلمات إلا برجوعهم إلى نور الله الذي لا طريق للهدى سواه.

#### خلاصة هذه الفائدة:

دل المثل - مثل الظلمات من سورة «النور» - على أن الكفار الجاحدين المكذبين للرسل، المعرضين عن هدى الله ووحيه، في ظلمات شديدة حالكة، لا يهتدون معها إلى طريق نجاهم في الآحرة، وفلاحهم وسعادهم وأمنهم وطمأنيتهم في الدنيا.

وذلك أن الطريق إلى الهداية، وزكاة النفوس، وصلاح الأعمال، إنما يكون بتعلم ما أنزل الله من الوحي والاستجابة له. وهم قد أعرضوا عن ذلك وكذبوا به، وعاقبهم الله على ذلك بأن حجب قلوهم عن الهداية وأنوارها، وحتم عليها. فبعدوا عن طريق الخير وسبيل الهداية بعداً شديداً.

وأن الكافر في سعيه النظري العلمي، والتطبيقي العملي، في حهل وضلال، وإلى جهل وضلال، فيما يتعلق بهداية الإنسان وسعادته ونجاته

في الآخرة.

وأن على المسلمين أفراداً وجماعات أن يحذروا من الاغترار بزخرف قولهم، وبريق حضارتهم، وما عندهم من الممارسات السلوكية، والمعاملات الاجتماعية والمالية، والنظريات السياسية والاقتصادية، والتوجهات الأدبية، وسائر العلوم الإنسانية الضالة المخالفة للشرع القويم.

كما ينبغي على أهل العلم، والجامعات الإسلامية، ومراكز البحوث والدعوة، الاهتمام بجانب الثقافة الإسلامية الذي يكشف جوانب ضلال الكفار، وحيرهم، ويبين شواهد ذلك من أحوالهم، وشهادات مفكريهم التي تبين مدى الانحدار الذي يسيرون فيه، والأضرار التي أصابت الإنسان في المجتمعات الكافرة.

وأن الجالات التي سيبقى سعيهم فيها ضالاً مظلماً، وسيبقون فيها عمياناً حيارى هي: ما يتصل بتزكية النفوس، وإقامة الدين والعبودية لله، التي خلقوا لها، والاستعداد لليوم الآخر، وما يتفرع عن ذلك من سلوك النفس البشرية وأحوالها، والنشاط والعلاقات الاجتماعية.

الفائدة الثانية: دلالة المثل على سبب ضلال هذا النوع من الكفار:

تقدم (۱) أن هذا المثل – مثل الظلمات، الوارد في سياق مثل النور من أن العلم من سورة «النور» – فقرة في تأكيد ما دل عليه مثل النور من أن العلم النازل من الله، المدلول عليه بنصوص الكتاب والسنة، الموحى بها إلى رسول الله ﷺ هو الطريق إلى الهداية.

وأن الإعراض عنه بأي شكل من الأشكال، ولأي دافع من الدوافع هو السبب في الضلال.

فقد دل مثل النور على أن سبب هداية المؤمنين هو استجابة فطرهم، وتشرب قلوهم للعلم بالكتاب والسنة - المشبه بالزيت الذي تشربته فتيلة السراج - وجزاهم الله على ذلك بأن شرح صدورهم، وقذف فيها نور الإيمان، فقام كما ﴿أُورُ عَلَى نُورٍ ﴾. ويزيدهم - سبحانه - من هداه كلما زادوا من العلم والاهتداء.

ودل مثل السراب على أن سبب ضلال أولئك الكفار الذين شبهت حالهم وأعمالهم به، هو: تطلبهم العلم والإيمان من مصادر حادعة لاحت لهم فظنوها حقاً - وأعرضوا بذلك عن المصدر الحق، الكتاب والسنة، فقام ضلالهم على: الباع الظن، والسير وراء الشبهات، والإعراض عن

<sup>(</sup>١) انظر: ص (٢٨٢).

الآيات البينات.

وهذا المتُل - مثل الظلمات - دل على أن سبب ضلال هذا النوع من الكفار، هو: الإعراض التام عن هدى الله ووحيه، وما جاء به رسوله والتكذيب به، والجحود لألوهية الله واستحقاقه للعبادة، وربما جحدوا ربوبيته، والإنكار التام للبعث واليوم الآخر. فهم أهل الكفر التام الخالص، والضلال والظلمة التامة الحالكة.

وقد تبين من دراسة مثل الظلمات أن الذي يقابل الموج الباطني – الحجاب الأول القريب من الكائن في ذلك المكان المظلم – هو: الجهل والإعراض عن وحي الله المطهر – الكتاب والسنة – الناتجة عن التكذيب والجحود (۱).

والمثل يدل بوضوح على أن ضلال هؤلاء الكفار حاصل بسبب بعدهم وانحجاب قلوهم عن النور الإلهي - الكتاب والسنة - وأن النور موجود لكن دونه الحجب المانعة عنه.

وهذه الحجب منها ما هو من فعلهم، كالحجاب الأول: الذي هو التكذيب والإعراض. والحجاب الثاني: الذي هو ضلالهم وكفرهم العملي والعلمي. ومنها ما هو من فعل الله جازاهم به على فعلهم، وهو الختم على القلوب والأسماع، والغشاوة على الأبصار.

<sup>(</sup>١) انظر: ص (٦٠٩).

فهم إذاً تسببوا فيما هم فيه من الكفر والختم على قلوهم، بقذفهم أنفسهم في بحر عميق من الجهل والكفر والضلال. وحيث أوقعوا أنفسهم في بحر الظلمات، زادهم الله ظلمة وبعداً.

وقد كثر التقرير في القرآن الكريم لهذه الحقيقة، وهي: أن كفرهم إنما هو بسبب تكذيبهم وإعراضهم عما نزل من الآيات البينات، وعدم استعمال ما أعطاهم الله من العقول في استكشاف ما فيها من دلائل الحق.

ومن ذلك قوله تعالى في بيان مَن حق عليه وصف الكفر، وكلمة العذاب، وأنه إنما استحق ذلك بتكذيبه:

﴿ بَلَى قَدْ جَاءَتُكَ آيَاتِي فَكَدَّبَتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنْ الْكَافِرِينَ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ وَلَلَّذِينَ كُفُرُوا بِرَهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِسُ اللَّصِيرُ ﴿ ``، فَذَكَرَ اللَّهُمْ - سبب الكفر، وعقاهم عليه يوم القيامة. ثم ذكر - على لساهم - سبب كفرهم، واستحقاقهم ذلك العذاب، وأنه التكذيب، بقوله: ﴿ وَالْهَا لَوْلَ اللَّهِ قَدْ

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية رقم (٥٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الملك الآية رقم (٦).

جَاءَمًا مَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا مَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلَالَ كَبِيرٍ ﴾(١).

ثم بين أن سبب التكذيب والإعراض، إنما هو عدم استعمالهم لما أعطاهم الله من العقول والأسماع:

﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا مَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ (٢).

والآيات المبينة لهذا المعنى كثيرة جداً. (٣)

وقال ﷺ:

((إن مشلي ومشل مسا بعشني الله به كمثل رجل أتى إلى قومه، فقسال: يسا قسوم! إني رأيست الجسيش بعيني. وإني النذير العُريان (٤) فالسنجاء، (٥) فأطاعه طائفة مسن قومه، فأدلجوا(١) فانطلقوا على

<sup>(</sup>١) سورة الملك الآية رقم (٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الملك الآية رقم (١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: مادة «كذب»، «أعرض»، «عقل»، الآيات التي تدل على أن كفرهم بسبب تكذيبهم، وإعراضهم، وعدم تعقلهم.

<sup>(</sup>٤) النذير العريان: هو رقيب القوم الذي ينذرهم من عدو قادم ويخلع ثيابة ليكون أبين للناظر وأغرب وأشنع منظراً فهو أبلغ في استحثاثهم في التأهب للعدو. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي، (٥٠/١٥) (بتصرف).

<sup>(</sup>٥) النجاء: أي اطلبوا النجاء، نفس المصدر. والمراد حثهم على الفرار من العدو طلبا للنجاة.

<sup>(</sup>٦) فأدلجوا: أي ساروا أول الليل، نفس المصدر. ً

مهلتهم (۱) وكذّبت طائفة منهم، فأصبحوا مكاهم، فصبّحهم الجيش فأهلكهم واحتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما حئت به، ومثل من عصاني وكذب ما حئت به من الحق». (۲)

فبين الله أن الناس بإزاء دعوته فريقان. مؤمن وكافر. وبين سبب ذلك وأنه الطاعة والاتباع لما حاء به من الحق من المؤمن. والعصيان والتكذيب لما حاء به من الحق من الكافر.

#### خلاصة هذه الفائدة:

دل المثل - وما في معناه من النصوص - على أن سبب كفر هذا النوع من الكفار - المضروب لهم مثل الظلمات - وما ترتب عليه من استحقاقهم للعذاب، والحتم على قلوبهم وأسماعهم والغشاوة على أبصارهم، إنما هو من أنفسهم، وتمثل في إعراضهم عن تعقل ما نزل من الآيات البينات، المتضمنة لدلائل الحق وبراهينه، وتكذيبهم به، ومعارضته بضده من الباطل والضلال.

<sup>(</sup>۱) على مُهْلَتهم: أي على مهلهم. نفس المصدر، والمراد ألهم ساروا مطمئين لألهم استجابوا للنذير مبكرين.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، الصحيح تحقيق فؤاد عبد الباقي، (١٧٨٨/٤). ح (٢٢٨٣)، كتاب الفضائل، باب: شفقته على أمته.

فهذا فعلهم الذي تسبب في فعل الله الجاري عليهم من الختم والطبع وغيره.

وسيأتي مزيد إيضاح - إِن شاء الله - لهذه المسألة المتعلقة بفعل الله في الهداية والإضلال، في الفائدة القادمة.

الفائدة الثالثة: دلالة المثل على فعل الله في إضلال الكفار وختمه على القلوب والأسماع.

وَانَ الذينَ كَفَرُوا سَوَاء عَلَيْهِم أَأَنذَرْتَهُم أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ \* خَتَمَ الله عَلَي قُلُوبِهِمْ وَعَلَى اللهِ عَلَيهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ \* خَتَمَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى اللهِ عَلَيم الله عَشَاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظَيم الله عَلَي عَلَي الله عَلَي قُلُوبِهِمْ وَعَلَى اللهِ عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَي الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي

الثاني: حتام المثل بقوله سبحانه - ﴿ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ فُوراً فَمَا لَهُ مِنْ فُوراً حَيْثُ مَنعُ فُوراً عَلَى فعل اللّه عز وجل. وأنه لم يجعل لهم نوراً حيث منع

<sup>(</sup>١) انظر: ص (٦٠٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۲۰۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآيتان رقم (٦، ٧).

عنهم النور بالحجاب الذي ضربه على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم.

وهذا المعنى الذي دل عليه المئل – وهو حتم الله وطبعه على قلوب وأسماع الكافرين – دلت عليه نصوص كثيرة، منها قوله تعالى:

﴿ أَفَرَأُ يَتَ مَنِ اتَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَره غَشَا وَةً فَمَنْ يَهُديه مِنْ بَعْدِ اللَّهَ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١٠).

وتقدم أن ابن عباس – رضي الله عنهما – ربط في المعنى بين هذه الآية ومثل الظلمات، كما ربط بينه وبين آية سورة «البقرة»(٢).

وقوله - سبحانه -: ﴿ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غَشَاوَةً ﴾، دليل شامل لهذه الفائدة التي بينها المثل. وقال تعالى:

﴿ وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِه إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِنْ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* ذَلِكَ بِأَنْهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَة وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ \* أُولَئكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية الآية رقم (٢٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم ص (٦٢٣).

عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولِنَكَ هُمْ العَافِلُونَ اللهِ (١).

وقوله تعالى:

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّهُ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا

وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَى إِذَا جَاءُوك يُجَادِلُونَك يَقُولُ الَّذِينَ كَفُرُوا إِنْ هَذَا اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ الل

کشیو و ن (۲)

ونحوها كثير

ومن الأحاديث قول النبي ﷺ:

(الينتهين أقوام عن وَدْعِهم (٢) الجمعات أو ليحتمن الله على قلوهم، الكله على الله على العام، الله على العاملين العاملين

ومن ذلك أن النبي على كنيراً ما كان يحلف: «لا. ومقلب

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية رقم (١٠٦–١٠٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية رقم (٢٥، ٢٦).

<sup>(</sup>٣) وَدْعهم: أي تركهم. ا

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة، (٨٦٥)، الصحيح بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، (٩/٢).

القلوب<sub>»</sub>(۱).

وقد فسر الإمام البخاري - رحمه الله - بهذا الحديث، قوله الله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْيِهِ ﴾ (٢).

قال الراغب الأصفهاني - رحمه الله - في المراد بقوله: «مقلب القلوب».

(روتقليب الله القلوب والبصائر: صرفها من رأي إلى رأي)، (٣).

وقال في المراد بقوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْمِهِ ﴾ (إشارة إلى ما قيل في وصفه يقلب القلوب، وهو أن يلقي في قلب الإنسان ما يصرفه عن مراده لحكمة تقتضى ذلك »(٤).

وقال ابن بطال<sup>(°)</sup> – رحمه الله – في مناسبة الحديث للآية:

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام البخاري، كتاب: «القدر»، باب: «يحول بين المرء وقلبه»، ح (٦٦١٧)، الصحيح مع الفتح، (١٣/١١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية رقم (٢٤).

<sup>(</sup>٣) المفردات في غريب القرآن، ص (٤١١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، ص (١٣٧).

<sup>(</sup>٥) أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي. كان من أهل العلم، وعنى بالحديث عناية كبيرة. له شرح صحيح البخاري. توفي سنة ٤٤٩ هـ... انظر: سير أعلام النبلاء (٤٧/١٨)، وشذرات الذهب (٢١٤/٥).

«أن الآية نص في أن الله خلق الكفر والإيمان، وأنه يحول بين قلب الكافر وبين الإيمان الذي أمره به، فلا يكسبه إن لم يُقدره عليه، بل أقدره على ضده وهو الكفر، وكذا في المؤمن بعكسه، فتضمنت الآية أنه خالق جميع أفعال العباد خيرها وشرها، وهو معنى قوله: «مقلب القلوب»، لأن معناه: تقليب قلب عبده عن إيثار الإيمان إلى إيثار الكفر وعكسه،... وكل فعل الله عدل فيمن أضله وخذله، لأنه لم يمنعهم حقاً وجب لهم عليه»...

أما الإجماع فقد قال القرطبي (٢) - رحمه الله -:

﴿ وَلَأَنَ الْأُمَّةُ مِجْمَعَةً عَلَى أَنَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ وَصَفَ نَفْسُهُ بِالْحَتَّمِ وَالْطَبِع

على قلوب الكافرين، مجازاة لكفرهم، كما قال: ﴿ أَبِلُ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا

بِكُفْرِهِمْ ﴿ (٢) ﴿ (٤).

<sup>(</sup>١) فتح الباري، شرح صحيح البحاري، (١١/١١٥).

 <sup>(</sup>٢) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الخزرجي الأنصاري القرطي، من أئمة العلم
 والتفسير، صنف: الحامع لأحكام القرآن، والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة،
 والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. توفي (٦٧١هـ).

انظر: شذرات الذهب (٥٨٤/٧)، والأعلام للزركلي (٣٢٢/٥).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية رقم (١٥٥).

 <sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن، لمحمد بن أحمد القرطبي، (١٨٧/١)، دار إحياء التراث
 العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ت: بدون.

### إشكال.. وبيانه:

كثيراً ما يثار حول هذا المعنى إشكال، فيقال: إذا كان الله قد أضلهم، وكتب عليهم الضلال، وختم وطبع على قلوهم، فإن في ذلك إبطالاً لحجة الله عليهم، بل تكون الحجة لهم على الله - سبحانه -، ويقولون:

«كيف يأمرنا بأمر ثم يحول بيننا وبينه، ويعاقبنا عليه وقد منعنا من فعله، وكيف يكلفنا بأمر لا قدرة لنا عليه، وهل هذا إلا بمثابة من أمر عبده بالدخول من باب ثم سد عليه الباب سداً محكماً لا يمكنه الدخول معه البتة، ثم عاقبه أشد العقوبة على عدم الدخول».(١).

كما رتب بعض الضالين على هذه الشبهة إنكار فعل الله في الهداية والإضلال، والختم والطبع على القلوب والأسماع، وتأولوا النصوص الواردة في ذلك على غير تأويلها(٢).

## والإجابة عن هذا الإشكال تكون في الفقرات الآتية:

أولاً: إثبات فعل الله - سبحانه - في هداية المهتدين، وإضلال الضالين، وختمه وطبعه على قلوب وأسماع الكافرين.. ونحو ذلك. كما

<sup>(</sup>١) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لابن القيم، ص (١٨٢).

<sup>(</sup>٢) كالمعتزلة، الذين تأولوا النصوص الدالة على هداية الله للمؤمنين، وضلاله للضالين بان المراد: «تسمية الله العبد مهتدياً وضالاً» وقد رد العلامة ابن القيم على تأويلاهم في كتابه المبارك «شفاء العليل» انظر: من ص (١٧٤-١٧٩).

دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وإجماع الأمة.

ثانياً: أن الطبع والختم ليس موضوعاً عليهم ابتداءً في أصل الخلقة، وإنما هو طارئ عليهم، وعقاب لهم من الله بسبب منهم اقتضى ذلك.

فالله سبحانه خلق الخلق أسوياء على الفطرة، ولا تتبدل هذه السّنة. قال اللَّه تعالى:

﴿ وَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةُ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تُبْدِيلَ لِخُلْقِ

الله ذلك الدّينُ القيّمُ وَلَكُنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ (١).

وقد تقدم (٢) أن هذه الآية تدل على ثلاثة أمور تتعلق بالفطرة، هي: ١- أن الله فطر الناس على الدين الحنيف.

٢- أن حلق الناس على الفطرة عام لجميعهم، وأنه سنة حارية، لا
 تتحلف عن أحد من المكلفين.

٣- أن الفطرة قابلة للتغيير، والحرف عن الأصل الذي حلقوا عليه،
 بأسباب تكون من الناس.

وقال ابن القيم - رحمه الله - ملحصاً المراد بِفَطْر الناس على الدين الحنيف:

«فقد تبين دلالة الكتاب والسنة والآثار، واتفاق السلف على أن

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآية رقم (٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر الصفحات: (٣٩٣، ٣٠٤، ٢٠٤).

الخلق مفطورون على دين الله الذي هو معرفته، والإقرار به، ومحبته، والخضوع له. وأن ذلك موجب فطرهم ومقتضاها، يجب حصوله فيها إن لم يحصل ما يعارضه ويقتضي حصول ضده.. وحصول الحنيفية والإحلاص، ومعرفة الرب والخضوع له لا يتوقف أصله على غير الفطرة، وإن توقف كماله وتفصيله على غيرها.. وبالله التوفيق»(١).

ومما يؤكد هذا المعنى إبطال الله دعوى اليهود الذين زعموا أنه لا يتوجه إليهم اللوم على كفرهم لأنهم حلقوا وقلوبهم مغلفة. حيث بين – سبحانه – أن الغلاف الذي عليها إنما هو طبع من الله طارئ بسبب كفرهم، وليس من أصل الخلقة.

قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمْ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢).

وقال: ﴿ فَنِيمَا تَفْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَلِهِمْ الْأَنِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قِلِيلاً ﴾ (").

قال ابن جرير – رحمه اللَّه –:

<sup>(</sup>١) شفاء العليل، ص (٦٠٤).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية رقم (٨٨).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية رقم (١٥٥).

(رفي قوله تعالى ذكره ﴿ إِن لَعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمُ ﴾، تكذيب منه للقائلين من اليهود: ﴿ قُلُوبُنَا غُلْفُ ﴾، لأن قوله: ﴿ إِن لَاللّه على ححده حل ذكره وإنكاره ما ادعوا من ذلك. فبين أن معنى الآية: وقالت اليهود: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه يا محمد. فقال اللّه تعالى ذكره: ما ذلك كما زعموا، ولكن اللّه أقصى اليهود وأبعدهم من رحمته، وطردهم عنها، وأخزاهم بححودهم له ولرسله، فقليلاً ما يؤمنون. (١)

وتدور أقوال السلف في تفسير ﴿غُلُفُّ عَلَى مَعَىٰ: الطبع، والتغطية، وأن قلوهم في أكنة لا يفقهون. (٢)

وعلى هذا يكون ما ادعوه من وحود الأغلفة، والطبع على قلوهم، نظير ما أثبته الله لهم في قوله: ﴿ وَلَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا ﴾.

إلا أن ما أبطله الله من دعواهم أمر زائد على ذلك، هو زعمهم أن قلوهم مغلفة مطبوع عليها في أصل الحلقة، ولذلك فليس باستطاعتها الفقه، والاهتداء، والاستحابة لما يدعوهم إليه الرسول على.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مبيناً ألهم إنما أرادوا ألها مغلفة في أصل الخلقة:

<sup>(</sup>۱) جامع البيان، (۱/۲۰۶).

<sup>(</sup>٢) انظر: حامع البيان، (١/١)، وتفسير القرآن العظيم (١٢٤/١).

(( والغُلف ): جمع أَغْلَف، وهو ذو الغلاف، الذي في غلاف... كأنهم جعلوا المانع خلقة، أي خلقت القلوب وعليها أغطية (١).

وهم إنما قالوا ذلك واحتجوا به، ومرادهم ألهم معذورون لا يتوجه إليهم لوم على عدم استجابتهم.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - مبيناً هذا المعنى:

(رأي: اعتذروا عن الإيمان لما دعوهم إليه، يا أيها الرسول، بأن قلوهم غلف، أي: عليها غلاف وأغطية، فلا تفقه ما تقول، يعني: فيكون لهم - بزعمهم - عذر لعدم العلم، وهذا كذب منهم (٢).

فأقرهم الله على بعض دعواهم، وأبطل بعضاً.

أقرهم على أن قلوبهم مغلفة مطبوع عليها، حيث قال: ﴿ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرهِمْ ﴾.

وأبطل زعمهم أنما هكذا بأصل الخلقة، وبين أن هذه الأغلفة والأقفال التي عليها، طارئة، قد جعلها الله عليهم بسبب كفرهم، وقبل أن يكفروا لم تكن عليهم.

ويحتمل أن يكون احتجاجهم بفعل الله المطلق. فيكون المعنى إلهم قالوا: إن قلوهم مغلفة بأغلفة ضرها الله عليها، وما دام أن ذلك من فعل

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، (۲٦/٧).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (١١٠/١).

الله - سواءً كان عند خلقهم أم طارئ بعد ذلك - وليس من فعلهم فلا لوم عليهم.

فأبطل الله ذلك الزعم، وبين ألهم إنما تسببوا فيما فعله الله كمم، من الطبع على قلوهم، فهم يلامون على ما حاؤوا به من السبب الذي أوجب الطبع على قلوهم، لذلك قال: ﴿ لَا لَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾.

وعلى كلا المعنيين فإن المقصود حاصل، وهو دلالة الآية على أن الطبع والختم على القلوب. ونحوهما، طارئ عليها، وليس في أصل خلقتها. وأنه فعل الله الذي يجريه على من يستحقه من عباده إذا جاء بسبه.

وما دام أن الطبع ونحوه، هو فعل الله سبحانه، وسببه فعل الإنسان من الكفر والنفاق.. ونحوهما، فإن رفع الطبع وإزالته هو فعل الله أيضاً، وسببه يكون من الإنسان.

قال ابن القيم - رحمه الله -:

«ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يمتنع مع الطبع والختم والقفل حصول الإيمان، بأن يفك الذي حتم على القلب وطبع عليه وضرب عليه القفل، ذلك الختم والطابع والقفل، ويهديه بعد ضلاله، ويعلمه بعد حهله، ويرشده بعد غيه، ويفتح قفل قلبه، بمفاتيح توفيقه التي هي بيده. وقرأ قارئ عند عمر بن الخطاب:

# ﴿ أَفَلا يَدَبُّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفًا لَهَا ﴾ (١).

وعنده شاب فقال: اللهم عليها أقفالها، ومفاتيحها بيدك، لا يفتحها سواك.

فعرفها له عمر، وزادته عنده خيراً<sub>))(۲)</sub>.

### وخلاصة هذه الفقرة:

إن الحتم والطبع وغيرهما من الحجب التي يجعلها الله على قلوب الكافرين، إنما هي طارئة عليها، حيث إلهم يولدون كغيرهم من المكلفين على الفطرة السوية، ثم إذا جاؤوا بسبب يقتضي الحتم والطبع، على قلوبهم طبع الله عليها.

ثالثاً: أن ذلك هو مقتضى علمه - سيحانه - وحكمته وعدله.

والمراد بذلك: أن الله عليم بعباده وما هم فاعلون، فيهدي مَن يعلم أنه أهل للغواية. وتقتضي أنه أهل للغداية،ويضل ويختم على قلب من يعلم أنه أهل للغواية. وتقتضي الحكمة والعدل: أن يجازي كلاً بما يستحق، فيهدي من اهتدى، ويضل من كذب وغوى، ويختم على قلبه وسمعه جزاءً وفاقاً.

قال الله تعالى:

الْأَفْرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَدَّمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآية رقم (٢٤).

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل، ص (١٩٣).

وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ مَعْدِ اللَّهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ (١٠).

قال ابن حرير - رحمه الله - مبيناً المراد بقوله: ﴿ وَأَضَلُّهُ اللَّهُ عَلَى

: 🕷

«يقول تعالى ذكره: وخذله عن محجة الطريق، وسبيل الرشاد في سابق علمه، على علم منه بأنه لا يهتدي، ولو جاءته كل آية»(٢).

وهذا المعنى – وهو أن إضلال الله له كان على علم منه (سبحانه) الذي احتاره ابن حرير و لم يذكر غيره، اكتفى به أيضاً جمهور المفسرين (٣). وذكر بعض المفسرين مع هذا القول قولاً آخر.

قال ابن كثير – رحمه الله –:

(روقوله: ﴿ وَأَضَلُّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ ﴾، يحتمل قولين:

(أحدهما): وأضله الله بعلمه أنه يستحق ذلك.

(والآحر): وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه، وقيام الحجة عليه». (أ) وقال ابن القيم - رحمه الله - ذاكراً هذين المعنيين، ومبيناً أهمية

<sup>(</sup>١) سورة الحائية الآية رقم (٢٣).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، (٢/١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: شفاء العليل، لابن القيم، ص (٦٣).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم، (٤/٠٥٠).

المعنى الأول في فهم الحكمة في معاملة الله للمكلفين، وأهميته لفهم القدر:

«وعلى الأول: يكون ﴿على علم﴾ حالاً من الفاعل، فالمعنى: أضله الله عالماً بأنه من أهل الضلال في سابق علمه.

وعلى الثاني: حالاً من المفعول. أي أضله الله حال علم الكافر بأنه ضال.

قلت (1): وعلى الوجه الأول فالمعنى: أضله الله عالماً به وبأقواله وما يناسبه ويليق به،ولا يصلح له غيره، قبل خلقه وبعده، وأنه أهل للضلال، وليس أهلاً للهدى، وأنه لو هدى لكان قد وضع الهدى في غير محله، وعند من لا يستحقه. والرب تعالى حكيم، إنما يضع الأشياء في محالها اللائقة بها.

فانتظمت الآية على هذا القول في إثبات القدر، والحكمة التي الأجلها قدر عليه الضلال، وذكر العلم إذ هو الكاشف المبين لحقائق الأمور، ووضع الشيء في مواضعه، وإعطاء الخير من يستحقه، ومنعه من لا يستحقه. إن هذا لا يحصل بدون العلم.

فهو - سبحانه - أضله على علمه بأحواله التي تناسب ضلاله وتقتضيه وتستدعيه»(٢).

<sup>(</sup>١) القائل ابن القيم – رحمه الله-.

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل، ص (٦٣).

وقوله تعالى: ﴿وَأَصَلَّهُ اللَّهُ ﴾، ﴿وَخَمَّمَ عَلَى سَمْعِهِ﴾، ﴿وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ﴾، تبين فعل اللَّه عز وجل.

وهذه الدلالة - وهي كون الآية في بيان فعل الله - من مرجحات القول الأول، وهو أن قوله تعالى: ﴿عَلَى عِلْمِ الله حال من الفاعل وهو الله عز وحل. فيفيد أن فعله وقع عن علم وحكمة.

وهذه الآية دلت على الفوائد التي تقدم تقريرها في هذه الفقرة والفقرتين السابقتين، وهي:

1- إثبات فعل الله في إضلال الضالين، وختمه على قلوهم وأسماعهم. وذلك في قوله تعالى: (وَأَضَلَهُ اللّهُ)، (وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَتَلْمِهِ)، (وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً).

٢- إثبات أن ذلك عن علم الله، وهو الحكيم العدل - سبحانه - وذلك في قوله: ﴿ وَأَضَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ ﴾.

٣- إثبات أن إصلاله لهم وختمه على قلوبهم وأسماعهم، إنما هو بسبب منهم، وذلك في قوله: ﴿ أَفْرَأَيْتَ مَنُ الْتَحَدُ إِلَهُهُ هَوَاهُ ﴾، حيث ذكر فعل العبد، وسببه الذي أوجب له فعل الرب المناسب.

رابعاً: علاقة ذلك بالقدر.

تبين مما تقدم: ثبوت فعل الله في إضلال الضالين، وختمه على قلوب الكافرين وأسماعهم، ونحوها، وأن ذلك يكون من الله عن علم بحال أولئك. وأنه يجريه عليهم لكونه مقتضى حكمته وعدله، حيث حاؤوا بسبب ذلك من أفعالهم التي استوحبت أن يعاقبهم عليها بتلك العقوبات.

كما تبين أن ضلالهم والختم على قلوبهم. ونحوها، طارئ عليهم، ليس مضروباً عليهم في أصل الخلق، وأن أفعال العباد أسباب لها.

وإذا كانت أفعال العباد أسباباً لما يجري عليهم من فعل الله، ففعل الله لا يتقدم على فعل العبد، وإنما يجازيه بما يستحق بعد أن يفعل العبد ذلك السبب.

قال ابن القيم – رحمه الله –:

«وقد جمع سبحانه بين الأمرين [فعل الرب وفعل العبد]، في قوله:

﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾. (١)

فالإزاغة فعله، والزيع فعلهم..

أما الإزاغة المترتبة على زيغهم فهي إزاغة أخرى غير الإزاغة التي زاغوا بما أولاً، عقوبة لهم على زيغهم، والرب تعالى يعاقب على السيئة

<sup>(</sup>١) سورة الصف الآية رقم (٥).

عثلها، كما يثيب على الحسنة عثلها. فحدث لهم زيغ آخر غير الزيغ الأول. فهم زاغوا أولاً فحازاهم الله بإزاغة فوق زيغهم..»(١).

وإذا تقرر ذلك - وهو أن الله يجازي عباده بما يستحقون من الهداية، أو الإضلال والختم على القلوب والأسماع، كما تقتضيه الحكمة، وعلم الله بحالهم، وأن أفعالهم أسباب لفعل الله بهم، وأن المُسبَّب يأتي بعد السبب لا قبله - فيبقى بيان علاقة ذلك بالقدر السابق، وبيان كيف يستقيم هذا الفهم مع ما ورد من أن الله كتب عليهم ذلك، وقدّره عليهم قبل أن يخلقهم، والقدر حكم لازم لا مخلص منه.

وبيان ذلك يكون في المسألتين الآتيتين:

# المسألة الأولى: في بيان أهم معالم الإيمان بالقدر (٢)

إن الإيمان بالقدر كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة يشمل: الإيمان بأن الله - تعالى - كتب ما اشتمل عليه علمه الأزلي من مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وأراد وقوعها لآجالها إرادة كونية (٢)، لاقتضاء الحكمة

<sup>(</sup>١) شفاء العليل، ص (٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) «معالم الإيمان بالقدر» هي التي تسمى: «مراتب الإيمان بالقدر»، باعتبار فعل العبد. أو: «مراتب القدر» باعتبار صفة الرب تعالى وفعله.

<sup>(</sup>٣) الإرادة المنسوبة إلى الله نوعان:

الإرادة الكونية: وهي متعلقة بالخلق والإيجاد. وأمر اللَّه المتوجه إلى سائر المحلوقات

بما يريد خلقه وإيجاده. كما قال تعالى: ﴿ إِلَهُمَا أَمْرُهُ إِذًا أَرَادَ شَيًّا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ السلام ) وهي نافذة لا يتخلف عنها المراد ﴿ فَعَالُ لما يُرِيدُ ﴾ (البروج ١٦) وهذه الإرادة متعلقة بحكمة الله الكونية، أي أنه سبحانه يخلق ويوجد، ويصرف خلقه كما تقتضيه حكمته من تميئة الكون بما يصلحه والأرض للعيش عليها، وما يحقق حصول الابتلاء والامتحان للعباد، وغير ذلك من الحِكَم التي يُعلم بعضها ويقصر العقل عن معرفة الكثير منها.

والإرادة الشرعية: وهي إرادة الله المتعلقة بالشرع والتكليف، وأمره سبحانه المتوجه إلى المكلفين بما يحب أن يفعلوه وما يرضاه لهم من الشرائع والعبادات والأخلاق، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْحُكُمُ إِلاَ لِلَهِ أَمَرَ أَلا تُعَبُّدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴿ (يوسف ٤٠) وهي إرادة متعلقة بالحكمة الشرعية أي أنه يشرع لعباده ما تقتضيه حكمة التكليف من حصول المصالح لهم كما في المعاملات والاخلاق، ودفع المفاسد كما في الحدود. وحصول محبوبات لله كما في العبادات. وقد ورد ذكر الإرادة الشرعية في بعض النصوص نحو: ﴿ أَمِرِهُ اللّهُ يُكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِهِدُ اللّهُ يَكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِهِدُ اللّهُ يَكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِهِدُ اللّهُ عَلَى مريضاً أو مسافراً لانه يحب لهم اليسر. ولكن اليسر لا يحصل إلا لمن امتثل هذه الشرائع فأفطر. ويمكن حصر الفروق بين الإرادة الكونية وما يتعلق بها من الأمر والحكمة وبين الإرادة

ويمكن حصر الفروق بين الإرادة الكونية وما يتعلق بها من الأمر والحكمة وبين الإرادة الشرعية وما يتعلق بما من الأمر والحكمة فيما يلي:

١- الإرادة الكونية متعلقة بالخلق والإيجاد، والشرعية بالشرع والتكليف.

٢- الكونية لا يلزم منها محبة المراد فيخلق سبحانه ما يحبه وما لا يحبه. فخلق الأنبياء مثلاً وهو يحبهم. وخلق إبليس والكفار وهو لا يحبهم. أما الشرعية فهي متعلقة بالمحبة فلا يشرع لعباده إلا ما يحبه ويرضاه.

لها، ويأذن بوقوعها ويخلقها - سبحانه - إذا حان الأجل.

ومن النصوص المبينة لهذا المفهوم للقدر، قول اللَّه تعالى:

﴿ وَعِنْدَهُ مَفَا تِحُ الغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ

وَرَقَةِ إِلاَّيْعُلَمُهَا وَلاَحَبَّةِ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضُ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَيَا سِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُينٍ ﴿ ١٠٠

الْمُعْلَمُ مَا بَلِحُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا

وَهُوَ الرَّحِيمُ الغَفُورُ\* وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لاَ كَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِي لَتَأْتِيَنَكُمْ عَالِم الغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ ولاَ فِي الأَرْضِ ولا أَصْغَرُ مِنْ ذِلكَ

وَلاَ أَكْبُرُ إِلاَّ فِي كِنَابٍ مُبِينٍ ﴾ (١).

٣- الكونية نافذة لا محالة لا يتخلف عنها المراد، أما الشرعية فإنما لا تنفذ إلا فيمن
 جاء بالسبب وامتثل الشرع وانقاد للأمر، وتتخلف عمن أعرض عن الأمر.

٤- الكونية متوجهة إلى جميع المخلوقات، أما الشرعية فهي متوجهة إلى المكلفين.
 انظر: مجموع الفتاوى (١٥٩/٨-١٦٠، ١٨٨-١٨٩) وشفاء العليل لابن القيم
 (٩٥٥-٧٦٥) وشرح العقيدة الطحاوية (٢٤٩-٢٥٤) الطبعة الثامنة.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية رقم (٩٥).

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ الآيتان رقم (٢) ٣).

وقوله سبحانه:

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَثُلُواْ مِنْهُ مِنْ قُرْآنَ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلاَّكُمَّا عَلَي عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَمِنْ ذِلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِين ﴾ (١).

فهذه الآيات ونحوها تربط بين علم الله السابق بمقادير الخلائق وبين كتابتها في اللوح المحفوظ.

فالمكتوب في اللوح المحفوظ هي مقادير الخلائق التي كانت في علم اللَّه لم يزل عالمًا بها.

ومن تلك المقادير - التي لم يزل الله عالماً بها وكتبها في الكتاب المبين - ما يتعلق بأفعال العباد كما دلت على ذلك الآية الثالثة آية سورة (يونس)».

فهذه النصوص ونحوها تربط بين مرتبة علم الله بمقادير الخلائق ومرتبة كتابتها.

وتدل هذه النصوص على شمول العلم والكتابة لجميع مقادير الخلائق صغيرها وكبيرها، مجملها ومفصلها، وكل ما يتصل بها.

وقد دل على شمول كتابة المقادير قول النبي ﷺ: ﴿كتب اللَّه مقادير

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية رقم (٦١).

الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وعرشه على الماء»(١).

وهذا الحديث مع دلالته على شمول الكتابة لجميع مقادير الخلائق، دل أيضا على وقت كتابتها. وأنه قبل حلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. مما يدل على أن كتابة المقادير حادثة، لكنه – سبحانه – لم يزل عالمًا بها قبل وبعد الكتابة.

كما حاءت نصوص أحرى تربط بين القدر السابق ومرتبة الخلق. من ذلك قوله تعالى:

﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴾ (١).

وأمر الله: يراد به كلامه هو صفة من صفاته. ويراد به المأمور وهو الشيء الحاصل بأمر الله.

قال ابن تيمية – رحمه الله –:

«فالأمر يراد به نفس مسمَّى المصدر، كقوله: ﴿أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ﴾ (٣)،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، ح (٢٦٥٣) (٤/٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية رقم (٣٨).

<sup>(</sup>٣) سورة طه الآية رقم (٩٣).

فالأول: هو من كلام الله وصفاته، والثاني: مفعول ذلك وموجبه ومقتضاه»<sup>(٤)</sup>.

وأمر اللَّه الذي هو كلامه الذي يأمر به ينقسم إلى قسمين:

الأول: أمره الكوين، وهو كلامه المتوجه إلى المحلوقات بالخلق والإيجاد وهو قوله للشيء «كن».

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا آَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيَّنَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٥٠).

وقال - سبحانه -:

الْإِيَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءِ إِذَآ أَرَدُمَاهُ أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية رقم (٩٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق الآية رقم (٥).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية رقم (١).

<sup>(</sup>٤) درء تعارض العقل والنقل، (٢٦١/٧).

 <sup>(</sup>a) سورة يس الآية رقم (٨٢).

<sup>(</sup>٦) سورة النحل الآية رقم (٤٠).

الثاني: أمره الشرعي: وهو كلامه ووحيه الموحه للمكلفين بما شرعه لهم من الدين.

قال تعالى.

﴿ وَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلُهُ إِنَّاكُمْ ﴿ (١).

وقال:

﴿ يُنَزِّلُ الْمَلَاثِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِ رُوا آتُهُ لا اللهَ إلاّ

أَنَا فَا تَقُونَ ﴿ (٢).

وقال - سبحانه - : ﴿ وَقَالَيَحْدَرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِعْنَةَ أَوْ

يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢).

وعلى هذا فإن ﴿أَمْرِ اللَّهِ ﴾ يراد به ثلاثة معان:

الأول: كلامه الكوني، الذي يأمر به ويخلق به. كما قال تعالى: ﴿ أَلَالُهُ

الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾(''.

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآية رقم (٥).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية رقم (٢).

<sup>(</sup>٣) سورة النور الآية رقم (٦٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية رقم (٤٥).

الثاني: كلامه الشرعي، الذي يأمر به ويشرع به. وهو وحيه إلى أنبيائه.

الثالث: المأمور به، الذي يوجد ويكون بأمر الله.

والمراد بقوله تعالى: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴾: هو النوع الثالث. أي المأمور به المخلوق الكائن بأمر اللّه الكوني كما تقدم ذلك في كلام ابن تيمية - رحمه الله -.

فإذا أمر الله الشيء، وقال له: «كن» فإنه يوجد ويكون موافقاً للقدر المقدور أي للقدر السابق.

فهذه الآية ونحوها تجمع بين مرتبة الخلق، والقدر السابق، وتبين أن ما يخلقه الله إنما يوجد كما قدر له في كتاب المقادير.

وبين ذلك - أيضا- بقوله: ﴿ إِمَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر ﴾ (١) ونحوها.

كما وردت نصوص تربط بين مرتبة الخلق وإرادة الله ومشيئته، كما في قوله تعالى:

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا آَرَادَ شَيْكًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة القمر الآية رقم (٤٩).

<sup>(</sup>٢) سورة يس ألآية رقم (٨٢).

وقوله: ﴿فَعَّالُّهُمَا يُربِّدُ ﴾(١).

ومن ذلك أفعال العباد، كما في قوله سبحانه:

الْ فَذِهِ تَذْكِرَة فَمَنْ شَاءَ اتَخَذَ إِلَى رَبِهِ سَبِيلاً \* وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾(٢).

فهذه الآية ونحوها تبين أنه لا يقع من العباد فعل إلا إذا شاءه الله وأراده. فهي تقرر مشيئة الله لأفعال العباد. كما تقرر أن ذلك يكون بعلم الله وحكمته.

من هذه النصوص ونحوها، ينتظم الإيمان بالقدر الذي يتضمن الإيمان بصفات الله وأفعاله المتعلقة بمقادير الخلائق عامة، وأفعال المكلفين وما يجري منهم وعليهم خاصة.

حيث تبين أن الله حالق لكل شيء بأمره الكوني. وأن ما حلقه فقد أراده وأذن بوقوعه لاقتضاء الحكمة له.

وأن كل ما يكون ويوحد فإنه يخلق موافقاً للقدر السابق.

وأن الله قد كتب جميع مقادير الخلائق - ما علم أنه يكون منهم، وما يجري عليهم - في كتابه المبين اللوح المحفوظ، قبل أن يخلق السموات

<sup>(</sup>١) سورة البروج الآية رقم (١٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان الآيتان رقم (٢٩، ٣٠).

والأرض بخمسين ألف سنة.

وبذلك تتضح أهم معالم الإيمان بالقدر، وإجمالها فيما يلي:

١ – إن الله خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد.

٢ – إن ما خلقه وأوجده فقد أراده إرادة كونية، وأذن بوقوعه.

٣ - إن ما يخلقه - سبحانه - بأمره الكوني يُخلق موافقاً للقدر السابق.

إن القدر هو كتابة علم الله الأزلي بمقادير الخلائق في اللوح المحفوظ.

و - إن كتابة المقادير وإرادة الله لها وحلقه إياها تم بعلم الله وحكمته - سبحانه - القائمة على العدل أو الفضل، وإعطاء كل ما يستحقه ويتناسب مع حاله.

وعلى هذا فإضلال الله للضالين، وحتمه على قلوهم وأسماعهم، ونحو ذلك هي من مقاديرهم الجارية عليهم، والتي تتحقق فيها تلك الحقائق المبينة لمعالم الإيمان بالقدر.

وسيأتي زيادة بيان لهذا فيما يلي:

المسألة الثانية: في المراد بكتابة أفعال العباد وما يقابلها من فعل الله.

إِن المراد بيانه هنا هو جزء من المقادير، التي تتعلق بالمكلفين، وهي قسمان: كتابة أفعالهم الجارية باختيارهم، وكتابة أفعال الله التي يقابل بما

تلك الأفعال ومنها الإصلال والختم على القلوب.

القسم الأول: أفعال العباد التي علم اللَّه أهم سيفعلوها.

وتقدير هذا النوع: تم بإتبات علم الله هما وكتابته في اللوح المحفوظ. وإذنه بوقوعها، وخلقه لها بتهيئة الأسباب وإزالة الموانع.

### علاقة تقدير هذا النوع بعلم الله:

تقدم أن تقدير أفعال العباد تم بإثبات علم الله بها وكتابته اللوح المحقوظ، حيث كتب ما علم أنه سيعملونه.

وعلم الله بأفعال العباد، وكتابته في اللوح المحفوظ، لا تأثير له في سيرها إيقاعاً أو منعاً. إذ أن مجرد العلم – سواء كان مكنوناً في النفس، أو مكتوباً في كتاب – لا تأثير له على المعلوم. لذلك لم يَعُدَّ أهلُ العلم علم الله تعالى في صفات الأفعال.

قال الخطابي (١) لم رحمه الله -:

رقد يحسب كثير من الناس أن معنى القدر من الله والقضاء منه معنى الإحبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدر.. وليس الأمر في ذلك على ما يتوهمونه.

<sup>(</sup>١) أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب الخطابي البستي. كان من العلماء المحدثين الفقهاء المحتهدين. صنف: غريب الحديث، معالم السنن، والعزلة، والغنية عن الكلام وأهله. توفي سنة ٣٨٨ هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٧/٢٣)، والبداية والنهاية (١١/٦٤).

وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله - سبحانه - بما يكون من أفعال العباد وأكسابهم (١) وصدورها عن تقدير منه، وخلق لها خيرها وشرها (٢).

قال بعض العلماء معقباً على قول الخطابي هذا:

«وعلم اللَّه - سبحانه - بما سيقع، ووقوعه حسب هذا العلم لا تأثير له في إرادة العبد، فإن العلم صفة انكشاف<sup>(٣)</sup> لا صفة

لكن المعنى العام المطلق لهذه اللفظة، المجرد عن معنى الاكتساب، وهو كون العالم

<sup>(</sup>۱) اكتساب العبد: هو فعله وعمله. كما قال تعالى: ﴿ كُلُّ مَفْسٍ مِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [المدثر: ۲۸]، وقوله: ﴿ لَهَا الْكُسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ﴾ [المنور: ۲۱]، وقوله: ﴿ لَهَا مَا الْكُسَبَتْ ﴾ [البقرة: ۲۸٦].

 <sup>(</sup>۲) معالم السنن، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي، (۳۲۲/٤) الناشر: محمد
 راغب الطباخ، حلب، الطبعة: الأولى، ١٣٥٢هـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: «العلم صفة انكشاف»: هذا باعتبار علم العبد. حيث إن «انكشاف» مصدر «انكشف» والأصل في الإنسان الجهل، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أَمَّهَا يَكُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيِّنا ﴾ [النحل: ٧٨] وينكشف له العلم بالتعلم انكشافاً.

أما الله ﷺ فليس علمه من انكشاف - ولا يستجد له علم كان خافياً عليه. بل هو - سبحانه - لم يزل عالماً بما كان وما يكون وما سيكون، محيط علمه بكل شيء.

نأثير<sub>))</sub>(۱)

وإذا تبين هذا فإن أول فعل العبد هي إرادته وعزمه على الفعل. فالله يعلم مشيئة العبد، وهل تقتضي الحكمة تمكينه من الفعل أم لا؟ قال الله تعالى:

﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذَكِرَةُ فَمَنْ شَاءً التَحَدَ إِلَى رَبِهِ سَيِيلاً \* وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءً اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (٢).

- فهو يعلم - سبحانه - ما يريدون فعله ! وكتب ما علم من إراداتهم.

- ثم هل تقتضي الحكمة تمكينهم من الفعل أم لا؟
 فكتب من سيؤذن له بالفعل ويمكن منه! ومن لا يمكن!

منكشف له حال المعلوم - صحيح في حق الله تعالى. والاعتبار حاصل بهذا القدر العام المشترك. حيث إن علم الله بفعل العبد ليس له تأثير على فعل العبد إقداماً أو إحجاماً. ومثال ذلك: ﴿وَلِلّهِ المثل الأَعْلَى ﴾ [النحل: ٦٠]: لو أن رحال الأمن علموا بطريق حفي عن سرقة ستحصل، وكتبوا ذلك في محاضرهم، فإن علمهم هذا وكتابتهم لا أثر لها على فعل السارقين إقداماً أو إحجاماً. والله أعلم.

(۱) العقائد الإسلامية، لسيد سابق، ص (٩٦)، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ت بدون.

(٢) سورة الإنسان الآيتان رقم (٢٩، ٣٠).

- والذي أذن له بالفعل كتب الكيفية التي سيتم بها فعله !

- والذي لم يؤذن له بالفعل، كتب عليه ذلك، وكَتَب الأسباب التي سيُحَال بما بينه وبين الفعل.

وكل ذلك يجري على مقتصى علم الله بعباده، وحكمته في معاملتهم. أفعال العباد.. وإرادة الله الكونية:

إِن مشيئة الله التي يعامل بها عباده معتبر فيها أمور هي من مقتضى صفاته وما أوجبه على نفسه - سبحانه -.

ومجمل تلك الاعتبارات فيما يلي:

١- العلم والحكمة.

فما شاءه الله لعباده من الإذن لهم بإنفاذ ما شاؤوا من الأعمال، أو عدم الإذن، وما شاءه من أفعاله الجارية عليهم، إنما هو عن علم الله وحكمته، فأرادها وقدرها عليهم لذلك.

ومن ذلك فعلهم من الضلال وتعاطي أسباب الهلاك، وموجبات الحتم على القلوب والأسماع، وفعل الله المناسب لأفعاً لهم من الإضلال والختم على القلوب والأسماع ونحوها.

قال تعالى:

﴿ وَمَا نَشَاءُ وِنَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (١٠.

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان الآية رقم (٣٠).

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: مبيناً أن هداية المهتدي، وإضلال الضال إنما يكون عن علم الله وحكمته:

﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ فله الحكمة في هداية المهتدي، وإضلال

وقال ابن حرير - رحمه الله - مبيناً أن ما قدّره الله على عباده مما أراده من أفعالهم الواقعة منهم، وأفعاله الحارية عليهم، إنما تم عن علم الله

«وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾: فلن يعدو منكم أحد ما سبق له في علمه بتدبير كم<sub>))</sub>(٢).

ومن الآيات التي تبين أن مشيئة اللَّه في معاملة عباده إنما هي عن حكمة تتضمن علمه بحالهم وما يستحقونه من الجزاء. قوله تعالى:

﴿ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١٠٠٠.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَيِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (٧٠/٥).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، (٢/١٧٣).

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم الآية رقم (٤).

مِالْمُهُدِينَ﴾(١).

وقال: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ مَنْ أَنْ

وقال - سبحانه -: ﴿ إِلَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ مِاللَهُ مَدِينَ ﴾ ".

والحكمة: تشمل ما علمه الله من أعمالهم السابقة التي توجب التوفيق للخير والتمكين منه، أو الخذلان عنه، والتيسير للشر والتمكين منه أو العصمة منه. على حد قوله - سبحانه -:

﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنُيَسَّرُ وُللْيُسْرَى \* وَأَمَّا مَنْ يَخِلَ وَاسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنُيَسَرُ وُللْعُسْرَى ﴾ (1) ونحوها.

٢ - العدل وعدم الظلم.

والمراد أن الله - سبحانه - قيد إرادته بعدم الظلم، فلا يظلم - سبحانه - أحداً من عبيده، حيث حرّم الظلم على نفسه.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية رقم (١١٧).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية رقم (١٢٥) وسورة القلم الآية رقم (٧).

<sup>(</sup>٣) سورة القصص الآية رقم (٥٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الليل الآيات رقم (٥-١٠).

فال تعالى:

وقال: ﴿ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ (").

وقال ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهَا وَمَا رَّبُكَ بِطَلَامٍ بِطَلَامٍ بِعَلَامٍ بيدِ﴾ (٣).

وقال النبي ﷺ فيما يروي عن الله - تبارك وتعالى - أنه قال: (يا عبادي، إني حرّمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم مُحرّما فلا تظالموا)، (٤).

٣ - الفضل.

والمراد أن الله شاء أن يعامل أهل الفضل من عباده بالفضل. وهذا من حكمته - سبحانه - ورحمته وشكره وإحسانه.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية رقم (٤٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية رقم (٩٤).

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت الآية رقم (٤٦).

<sup>(</sup>٤) من حديث طويل، رواه مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم، ح (٢٥٧٧)، (٢٥٧٧).

قال تعالى: ﴿ هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ ﴾ (١).

فقد شاء الله أن ييسر أهل الفضل من عباده لليسرى، ويوفقهم للخير، ويزيدهم هداية وثباتاً، فضلاً منه ورحمه، موافقاً لأفعالهم الحسنة.

قال تعالى:

﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إَلِيكُمُ الإِيمَانَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ الكُفْرَ وَالفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ أُوْلِئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ \* فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ' .

قال ابن جرير - رحمه الله -:

( وقوله: ﴿ وَفَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَنَعْمَة ﴾ يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، وأنعم عليكم هذه النعمة، التي عدّها فضلاً منه، وإحساناً ونعمة منه أنعمها عليكم ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ يقول: والله ذو علم بالمحسن منكم من المسيء، ومن هو لنعم الله وفضله أهل، وحكمة في تدبيره خلقه، وصرفه إياهم فيما شاء من قضائه » ( ").

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن الآية رقم (٦٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات الآيتان رقم (٧، ٨).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، (١١/ ٣٨٥، ٣٨٦).

وهاتان الآيتان من سورة ((الححرات) بينتا أموراً هامة من أهمها:
- إتبات فعل الله من تحبيب الإيمان وتزيينه في قلوب المؤمنين،
وتكريههم الكفر والفسوق والعصيان.

- بيان أن فعل الله ذلك إنما هو من فضله ونعمته عليهم.

- بيان أن ذلك عن علم الله هم، وحكمته التي تقتضي معاملة المحسن بالإحسان، وأهل الفضل بالفضل.

- أن هذه الآية جمعت ثلاثة من الأمور التي تتم بموجبها مشيئة الله في معاملة عباده - والتي يجري تقريرها - وهي: الفضل، والعلم، والحكمة.

### ٤ - أن رحمته - سبحانه - تسبق غضبه.

والمراد أن مشيئة الله التي يعامل بها عباده، ويأذن بها لما يقع منهم وعليهم، يراعي فيها - سبحانه - تقديم مقتضى رحمته على مقتضى سخطه، إذا قام بالعبد موجب للرحمة وموجب للغضب.

قال رسول الله ﷺ: ﴿إِن الله حين حلق الحلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب عضيي ﴾(١).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، أبواب الدعوات، باب ٢٠٠٩، ح (٣٦١١).

وقال: «هذا حديث حسن صحيح» سنن الترمذي (٢٠٩/٥).

وفي رواية: <sub>((</sub>رحمتي سبقت غضبي))<sup>(۱)</sup>.

قوله: (ررحمتي تغلب غضبي). دليل على علم الله أنه سيكون من عباده المؤمنين ما يوجب الرحمة، وما يوجب الغضب. وستكون المغالبة بإزاء ذلك بين مقتضى رحمة الله، ومقتضى غضبه، الذين استحقهما العبد أو العبيد، وسينفذ مقتضى رحمته ويقدمه على مقتضى الغضب، وذلك من فضل الله ولطفه بعباده.

وهذا يكون إذا فعل العبد أو الجماعة المؤمنة، فعلاً يستحقون عليه الرحمة والثواب، وفعلاً آخر يستحقون عليه الغضب والعقاب، فتتعارض الحكم، فعندها يقدم – سبحانه – مقتضى رحمته.

ولعل من أمثلة ذلك: ما حصل من الصحابة من اتخاذ الأسرى يوم بدر، وأخذ الفدية منهم قبل أن تحل لهم.

فقد حاؤوا بعمل صالح عظيم وهو شهود بدر. وهو من موجبات الرحمة وجاؤوا بمعصية خطيرة، هي أخذ الفدية من الأسرى قبل أن تُحَل لهم، وهي من موجبات الغضب والعذاب، كما دل عليه قوله تعالى:

الله الله عَظِيم الله سَبَق لَمَستكُمْ فِيمَا أَخَذُ ثُمْ عَذَابٌ عَظِيم (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجة في المقدمة، باب (۱۳) فيما أنكرت الجهمية، ح(۱۸۹) سنن ابن ماجة (۲۷/۱).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية رقم (٦٨).

فسبقت رحمته غضبه، فغفر لهم، ورحمهم، وأباح لهم العنائم كما دل عليه قوله تعالى:

﴿ فَكُكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيْبًا وَآتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ``

فالذي يُقدَّر على العبد في مثل هذه الحالة مقتضى الرحمة، ويتخلف مقتضى الغضب. والمغالبة بينهما والمسابقة إنما هي في تقدير الحكمة، وليس في المقادير المكتوبة، وإنما المكتوب هو مقتضى الرحمة.

### ومن أمثلة ذلك:

علم الله بقيام عبد من عبيده بعقوق أمه وضربها.

وهذا العمل من موجبات العضب، وحقه في حكمة الله أن تعجل له العقوبة.

لكن علم الله - أيضا - أنه لا يلبث أن يندم ويتوب ويستغفر وينكسر بين يدي الله. أو أن والدته المضروبة تدركها الشفقة عليه لمقتضى علمها بالله وسنته، وتشفع له في تلك الحالة وتسأل الله أن يقيله ولا يعاجله بالعقوبة.

فيكون قد قام بذلك العبد موحب عذاب وغضب، وقام به أو له موحب رحمة، وكل ذلك في علم الله - سبحانه -.

فإِن اللَّه من رحمته يعامله بمقتضى رحمته. حيث إن رحمته تسبق

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية رقم (٦٩).

غضبه، ويكتب عليه ما يناسب ذلك. والله أعلم.

وخلاصة ما دلت عليه تلك الأمور المعتبرة في مشيئة الله التي يعامل بها عباده:

أن الله قدّر الهداية والضلال على عباده، وأذن لهم بأفعالهم، وأجرى عليهم من أفعاله، بهذه الاعتبارات المتقدمة من علمه بهم وبأفعالهم وحكمته التي تقتضي أن يجازي كلاً بما يستحق، بأن يهدي من اهتدى، ويضل من زاغ وغوى، وعدم ظلمه، وفضله لأهل الفضل، وأن رحمته تسبق غضبه.

فهو - سبحانه - يدبر أمر عباده، وقدر عليهم مقاديرهم، وهو بصير بهم، كما قال تعالى:

﴿ فَاإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَمَا عَلَيْكَ البَلاَعُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بالعِبَادِ﴾ (١).

قال ابن كثير – رحمه الله –:

روالله عليه حساهم وإليه مرجعهم ومآهم، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء له الحكمة البالغة، والحجة الدامغة، ولهذا قال: ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرٌ مِالْعِبَادِ ﴾ أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية رقم (٢٠).

وهو الذي ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (١) وما ذلك إلا لحكمته ورحمته » (٢).

وبمذه الاعتبارات يقيد كل لفظ للمشيئة مطلق في النصوص فيما يتعلق بمعاملة الله لخلقه المكلفين. نحو قوله تعالى:

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتَسْأَلْنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ " .

فالقدر ليس معناه: أن اللَّه اختار لعباده، بمحض المشيئة المطلقة، ومحض التحكم، أفعالهم وأفعاله الجارية عليهم، وقدرها عليهم وأجبرهم عليها، فهم سائرون على ما اختاره لهم.

وإنما معنى القدر: أن الله قدَّر عليهم ما اقتضته حكمته من أعمالهم التي علم أهم سيعملونها وأذن لهم بها، ومن أفعاله التي تقتضي الحكمة أن يقابل بها تلك الأعمال التي علم أهم سيعملونها.

فالمشيئة التي قدر بما تلك المقادير من أفعال العباد، وتلك التي يخلقها

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية رقم (٢٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم، (٢/٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية رقم (٩٣).

ويمكن من وقوعها بها، معتبر فيها علمه سبحانه وحكمته وعدله، وأن رحمته تسبق غضبه، وغيرها من مقتضى أسمائه وصفاته، وسننه الجارية التي يعامل بها عباده.

# أفعال العباد.. وإذن الله الكوين(١):

### (١) الإذن المنسوب إلى الله نوعان:

إذن الله الكوني: وهو التمكين من الفعل الموافق للمشيئة راضياً منه الفعل أم لم يرض به. [انظر: المفردات للأصفهاني ص (١٥) بتصرف] فهو نوع من أنواع أمر الله الكوني، الصادر بالمشيئة.

إلا أنه - بدلالة الاستقراء للنصوص القرآنية - يستخدم (إذن الله الكوني)، وتصرفاته بإزاء أفعال المخلوقات وأسباب الخلق.

أما ما ورد من أمره الكوبي فإنه يكون بإزاء أفعال اللَّه تعالى.

والمراد دائماً عند الكلام في القدر هو الإِذن والأمر الكوني.

ومن أدلة الإذن الكوني، قول الله تعالى:

﴿ وَمَا هُم رِضَا رَبِنَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ مِإِذْنِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢] وقوله: ﴿ كُمْ مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَذِيرَةً مِإِذْنِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٤٩] وقوله: ﴿ تُؤْتِي أَكُلُهَا كُلَّ حِينٍ مِإِذْنِ رَبِهَا ﴾ [إبراهيم: ٢٥].

وإذن الله الشرعي: وهو المتعلق بما شرعه الله لعباده وأعلمهم به، وهو يتضمن الرضى والتكليف بما أذن به، ولا يأذن الله لعباده بشريعة إلا وهو يحبها. ومن أدلة هذا النوع، قول الله تعالى:

أن إرادة الله الأفعال العباد تستلزم إذنه الكوني بوقوعها إذا حان أجلها.

فالإِذن الكوني للعباد بإيقاع أفعالهم يكون عن مشيئة اللَّه، ومشيئة اللَّه مستلزمة لفعله سبحانه، كما قال تعالى: ﴿فَعَالُ لما يُرِيدُ ﴾(١).

وعليه فإن الأذن الكوبي يستلزم فعلاً للَّه يتحقق به فعل العبد.

﴿ فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ [النور:٣٦] وقوله: ﴿ قُلُ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس:٩٥].

وهو سبحانه متفرد بالأمر والإذن:

فلا مالك لحق التشريع إلا هو، كما قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكاءَ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ الْدَين اللَّذِينِ اللَّهِ السَّورِي: ٢١]. وهو سبحانه متفرد بالأمر والإذن الكونيين، اللَّذِين هما الخلق والتدبير، وليس له شريك في هذا الملك، ولم يعط شيئاً منه أحداً من خلقه. ومن أدلة تفرده بالأمر ومنه الإذن الكوني قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾ خلقه. ومن أدلة تفرده بالأمر ومنه الإذن الكوني قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾ [الرعد: ٣١]، وقوله: ﴿ أَلَا لَهُ الْحُلُقُ

وَالْأَبْرُ﴾ [الأعراف: ٤٥]، وقوله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيَئُكُ ۗ [آل عمران:١٢٨] ونحوها كثير.

(١) سورة البروج الآية رقم (١٦).

وذلك يكون: بإزالة الموانع، وتميئة الأسباب، وإقداره على الفعل.

وبدون ذلك لا يستطيع العباد أداء أفعالهم.

ولذلك سُمّى إذناً كونياً لتضمنه فعل الله تعالى.

ونُسِب الفعل إلى الله، لكون العبد لا يستطيع الفعل بدونه، إذ هو الذي أذن بالفعل، وأزال موانعه، وهيأ أسبابه، ويسر الفعل، وأقدره عليه.

ولا ينسب الفعل إلى الله مزاولة ومباشرة، وإنما ينسب إليه إرادةً وإذناً وتمكيناً.

#### مثال ذلك:

لو أن ولداً طلب الإذن من والده في الزواج من امرأة بعينها، فوافق الوالد وأذن له بالزواج منها. وكان الولد قادراً على نفقات الزواج ولا يحتاج من والده إلا إذنه وموافقته.

فهذا إذن مجرد من الفعل، لا يتطلب من الآذن إلا الموافقة، ولا يقال فيه إن الوالد زوج ولده لمجرد إذنه له بالزواج. أما إذا كان الولد لا يستطيع الزواج من تلك المرأة، لغلاء مهرها الذي لا يملك منه شيئاً، أو لممانعة والدها، أو لغير ذلك من الموانع التي لا يستطيع تجاوزها إلا بمساعدة والده، فإنه إذا قال لوالده زوجني من فلانة، نما يريد منه ما هو أبعد من الموافقة ! يريد إذناً يستلزم فعلاً.

والوالد قد يقول لا أريد تزويجك منها، فلا يأذن بزواجه منها ولا يُمكنُه. فينتهى الأمر، إذ أن الولد لا يستطيع، والوالد لم يأذن. أما إذا وافق الوالد على الزواج، فإنه عند ذلك يسعى في إزالة الموانع والصعوبات، ويُقدم المهر ويُهيِّئ الأسباب، ويقنع والد المرأة حتى يتم الزواج. وعندها يقال الوالد زوج ولده.

ولا يعني لك أن الوالد هو الذي تزوج وباشر الفعل! وإنما ينسب الفعل إلى الوالد إذناً يتضمن التمكين بإزالة الموانع وتميئة أسباب.

قال ابن القيم - رحمه الله -:

«ومن هذا قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَّا زَوَّجْنَاكُهَا ﴾ (١).

فهو سبحانه المزوِّج ورسوله المتزوج. وكذلك قوله:

﴿ وَرَوَّجُنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ (٢)، فهو المزوِّج وهم المتزوحون.

وقد جمع - سبحانه - بين الأمرين في قوله:

﴿ وَلَمَّا زَاعُوآ أَزَاعُ اللَّهُ قَلُوبَهُمْ ﴾ (٢)، فالإزاغة فعله، والزيغ فعلهم (١). فإذن اللَّه الكوبي يستلزم تيسير حصول الفعل، كما أن عدم الإذن

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية رقم (٣٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان الآية رقم (٤٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الصف الآية رقم (٥).

<sup>(</sup>٤) شفاء العليل، ص (٢٧٩).

كوناً يستلزم منع الفعل. كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَّبُكُ مَا فَعَلُوهُ ﴾ (١).

وقال: ﴿ وَكُوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَكُواْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ (٢٠).

ومعلوم أن قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾، ليس المراد منه أن اللَّه هو الذي باشر الاقتتال. وإنما أراده وأذن به كُوناً وهيأ أسبابه التي لو لم تكن لما حصل اقتتال. وهذا هو فعله الذي تحققت به إرادته لاقتتالهم.

فالاقتتال منسوب إلى الله إرادة وإذناً وتمكيناً، ولولا ذلك ما حصل، ومنسوب إليهم مباشرة ومزاولة.

قال ابن القيم – رحمه الله –:

«إحداث الله - سبحانه - لها بمعنى أنه خلقها منفصلة عنه قائمة بمحلها وهو العبد، فجعل فاعلاً بما أحدث فيه من القدرة والمشيئة. وإحداث العبد لها بمعنى ألها قامت به وحدثت بإراداته وقدرته.

وكل من الإحداثين مستلزم للآخر، ولكن جهة الإضافة مختلفة، فما أحدثه الرب – سبحانه – من ذلك فهو مباين له، قائم بالمحلوق، مفعول له لا فعل. وما أحدثه العبد فهو فعل له قائم به، يعود إليه حكمه، ويشتق له منه اسمه..

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية رقم (١١٢).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية رقم (٢٥٣).

فأضاف هذه الأفعال إلى نفسه إذ هي واقعة بخلقه ومشيئته وقضائه. وأضافها إلى أسبابها إذ هو الذي حعلها أسباباً لحصولها. [ولا تعارض] بين الإضافتين، ولا تناقض بين السببين.

وإذا كان كذلك: تبين أن إضافة الفعل الاحتياري إلى الحيوان بطريق التسبب، وقيامه به، ووقوعه بإرادته لا ينافي إضافته إلى الرب – سبحانه – خلقاً ومشيئة وقدراً.

ونظيره، قوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَا حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ۗ (''. وقال لنوح: ﴿ وَلَلْنَا احْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ أَثْنَيْنَ ﴾ (''.

فالرب – سبحانه – هو الذي حملهم فيها بإذنه وأمره ومشيئته، ونوح حملهم بفعله ومباشرته»

# وخلاصة القول في تقدير أفعال العباد:

أن الله لم يزل عالمًا بأفعال العباد التي سيفعلونها، وأنه كتب علمه بأفعالهم في اللوح المحفوظ، حيث اقتضت الحكمة أن يأذن لهم بفعلها، وتعلقت كما إرادته الكونية. وإذا جاء الأجل هيأ لهم أسباب الفعل، وصرف عنهم الموانع، ومكنهم منه، فباشروه وفعلوه.

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة الآية رقم (١١).

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآية رقم (٤٠).

<sup>(</sup>٣) شفاء العليل، ص (٢٥٨، ٢٥٩).

ومن ذلك إضلاله للكافرين، فإن الله عالم بألهم سيقصدون طريق الزيغ والضلال، فكتب عزمهم ذلك، ثم إن الحكمة تقتضي أن يمكنوا من ذلك الضلال، فأراده منهم وأذن لهم به، لعلمه بحالهم وألهم أهل لذلك.

فكتب ذلك الفعل الذي أذن لهم بفعله كوناً. وكتب ما يتعلق بوقوعه من التفاصيل. وكل ذلك عن علم بأفعالهم، وحكمة في إرادتما وتقديرها.

فالله - سبحانه - أضلهم بمعنى أنه أراد منهم ذلك كوناً، وأذن لهم به، ومكنهم منه، وقدره عليهم، إذ أن الحكمة تقتضي ذلك.

وهم ضلوا حيث قصدوا طريق الضلال، ومارسوه وباشروه بما أعطاهم الله من قدرات، وهيأ لهم من أسباب.

وعِلْمُ الله وكتابته لا تأثير لها في مقاصدهم وأعمالهم، وإنما هم قصدوها بطوعهم واختيارهم، وفعلوها بقدراتهم وأسباهم، والله لم يزل عالماً بتلك الأفعال فكتبها عليهم، وإذا جاء الأجل أذن لهم بفعلها ومكنهم منها. فإذا فعلوها جازاهم عليها بما يستحقون من الختم والطبع والعقوبات التي تقتضيها حكمته. والله أعلم.

القسم الثاني<sup>(۱)</sup> من المقادير المتعلقة بأفعال المكلفين: كتابة أفعال الله التي يقابل بما أفعال العباد.

إن أفعال الله المقصودة هنا هي: أفعاله التي يقدرها حزاء على أفعال عباده التي علم ألهم سيفعلونها، وأذن لهم بفعلها، ومكنهم منها، وقدرها وكتبها عليهم.

وهذا النوع من أفعال الله غير أفعاله التي سبقت الإشارة إليها في القسم الأول. إذ إن المراد في النوع الأول فعل الله المتضمن لإذنه لعباده مزاولة أعمالهم، وتمكينهم منها، أو عدم الإذن والحيلولة بينهم وبينها.

وقد تقدم في بيان القسم الأول من المقادير المكتوبة على المكلفين

- الذي هو عبارة عن أفعالهم التي يمارسولها ويتلبسون بها - ما يلي:

١ - أن العباد يقصدون تلك الأفعال بما أعطاهم الله من إرادة

واختيار، ويفعلونها بما أعطاهم من قدرة، وهيأ لهم من أسباب.

٢- أن الله - سبحانه - لم يزل عالماً بمشيئة عباده الأفعالهم،
 وتقتضي حكمته أن يأذن لبعضها ويمنع بعضاً.

۳- أن الله - سبحانه - كتب من سياذن له، وكتب ما علم
 من فعله، وكيف سيكون، وكل ما يتصل به.

٤ – أن علم اللَّه بأفعال العباد، وكتابته وتقديره لها، لا تأثير له في

<sup>(</sup>١) القسم الأول: ص (١٨٢).

إرادة العبد وفعله.

هذا ما يتعلق بأفعال العباد وعلاقتها بالقدر والكتابة.

وهذه الأفعال التي سيفعلها العباد لحينها، وعلمها الله وكتبها، يستحقون عليها جزاءً مناسباً من الله - سبحانه -.

وهذه الجزاءات من الله للعباد على أفعالهم تحري وفق حكمته وعلمه بأحوالهم، حيث تقتضي الحكمة أن يجازي المحسن بالإحسان، والمسيء بالسوء والحرمان.

فكتب - سبحانه - أفعاله التي سيقابل بما أفعالهم التي علم ألهم سيفعلونها.

وقد دلت نصوص كثيرة على أن الله يقابل أفعال عباده بأفعاله - سبحانه - المناسبة لها بمقتضى حكمته.

فمن ذلك قوله:

﴿ هَلْ جَزَآءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ ١٠٠٠.

وقوله: ﴿وَهَلُ مُجَازِي إِلاَّ الْكُفُورَ ﴾(٢).

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن الآية رقم (٦٠).

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ الآية رقم (١٧).

وقال: ﴿ وَالَّذِينَ اهْ مُدَوْا زَادَهُمْ هُدَّى وَآتًا هُمْ تَقُواهُمْ ﴾ (١).

فقوله: ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوا ﴾ فعل العباد.

وقوله: ﴿ زَادَهُمُ اللَّهُ عَلَى الرب الذي يقابل به أفعالهم.

وقال: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوآ أَزَاعُ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ ۗ ٢٠٠٠.

فقوله: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا ﴾: فعل العبيد. وقوله: ﴿ أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾: فعل

وقال: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى \* وَصَدَّقَ مِالْحُسْنَى \* فَسَنِّيسَوْهُ

ليسرى (٣).

وقال: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى \* وَكَذَبَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنُيَسِّرُ وُللْعُسْرَى ﴾ ('').
قوله: ﴿ أَعْطَى وَاتَقَى ﴾ فعل العباد، وقوله: ﴿ وَفَسَنُيَسِّرُ وُللْيُسْرَى ﴾: فعل الرب تبارك وتعالى.

<sup>(</sup>١) سؤرة محمد الآية رقم (١٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الصف الآية رقم (٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الليل الآيات رقم (٥-٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الليل الآيات رقم (٨-١٠).

وقال تعالى: ﴿ لَيْ آَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُنَّبِتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ وَتَقَلِّبُ أَفْتِدَ اللهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَةَ وَتَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (٢).

قُولُه: ﴿ وَتَقَلِّبُ أَفْتِدَنَّهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ ﴾ وقوله: ﴿ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ وَيَ عُلَيْانِهِمْ وَيَعْمَهُونَ ﴾ هي أفعال الله تعالى التي حازى ها هؤلاء على فعلهم المبين في قوله: ﴿ كَمَا لَمُ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ .

وشواهد هذا المعني في القرآن كثيرة حداً.

أما شواهده من الحديث، فمنها:

قوله ﷺ: ﴿لينتهينَ أقوام عن وَدْعِهم الجمعات، أو ليختمنّ الله على قلوهم››(٣).

ففعل اللَّه هو: الختم على القلوب.

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآية رقم (٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية رقم (١١٠).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم. تقدم: ص (٦٨٤).

وسببه من فعل العباد هو: ترك الجمعات.

وقال ﷺ فيما يرويه عن ربّه - تبارك وتعالى -:

(رمن عادی لي ولياً فقد آذنته بالحرب)(۱).

ففعل العبد: هو معاداة وليٌّ من أولياء اللَّه تعالى.

وفعل اللَّه هو: إعلان الحرب على من فعل ذلك.

ومن ذلك قوله ﷺ:

«احفظ الله يحفظك، احفظ الله تحده أمامك، تَعَرَّفْ إلى الله في الرحاء يعرفك في الشدة». (٢)

قوله: ﴿﴿احفظ اللَّهِ﴾ و ﴿رَتَعُرُفُ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّحَاءِ﴾، هذا فعل العبد.

وقوله: ﴿يَحْفَظُكُ﴾ و ﴿رَبَحْدُهُ أَمَامُكُ﴾ و ﴿يَعْرَفُكُ فِي الشَّدَةِ﴾، هي أفعال اللَّه، ومظاهر ولايته لعباده المتقين.

وشواهد ذلك في حديث النبي ﷺ كثيرة.

حامع العلوم والحكم ص (١٧٤). وصححه الألباني أيضاً في ظلال الجنة، ح (٣١٨)، (١٣٨/١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع ح (١٥٠٢) (١٠٠١).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد. المسئد (٣٠٧/١)، من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما: مصححه الألمان في ظلال المدة في تحريب المدة بين حديث در دسم درا مسرون

وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة، ح (٣١٨)، (٣١٨). كما رواه الترمذي بنحوه، وقال: «حديث حسن صحيح».

وقال ابن رجب: «وبكل حال فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة حيدة»

# ودلالة هذه الشواهد من الكتاب والسنة، هي:

أن الله اقتضت حكمته أن يقابل أفعال عباده بأفعاله المناسبة لها. فيجري عليهم من أفعاله سبحانه ما يستحقونه على أفعالهم التي يعملونها. وأفعالهم أسباب لما يجري عليهم من فعله - سبحانه -.

أما كتابة هذا النوع في كتاب المقادير السابق فبيانه فيما يلي: أن الله لم يزل عالماً بما سيفعله العباد.

وتقتضي حكمته أن يجازي كلاً بما يستحق على فعله الذي علم أنه سيفعله.

فكتب - سبحانه - أفعالهم التي علم أنهم سيفعلونها.

وكتب أفعاله التي تقتضي الحكمة أن يقابل بما تلك الأفعال.

ثم إذا جاء أجل الفعل أذن اللَّه كوناً بوقوعه ففعله العبد.

ثم أجرى عليه سبحانه فعله المناسب. وكل ذلك مكتوب مقدر عن علم الله وحكمته.

وعلى هذا فالإضلال والختم والطبع على قلوب الضالين وأسماعهم وجعل الغشاوة على أبصارهم.. ونحوها، هي من هذا القسم. أي: من أفعال الله التي يقابل ويجازي بها عباده على أفعالهم التي تستوجبها.

وذلك: أن الله علم أن ذلك الكافر سوف يسلك أسباب الزيغ والضلال، وتقتضي الحكمة أن يؤذن له، لعلم الله بحاله وكونه من الذين لو حاءهم كل آية لا يؤمنون بها، أو لكونه لم يؤمن أول مرة مع تبين الحق له، أو لأي سبب سابق ترتب عليه في حكمة الله أن يؤدن له بالزيغ.

وكتب - سبحانه - عليه ذلك الفعل.

وكتب عليه فعله - سبحانه - المناسب أن يقابل به زيغ ذلك الزائغ، من إزاغة قلبه، والحتم والطبع عليه، أو غير ذلك من أفعاله الحكيمة التي يقابل بما أفعال عباده.

## وخلاصة هذه الفائدة هي:

أن المثل - مثل الظلمات في سورة ((النور)) - دل على إضلال الله للكفار، وختمه على قلوهم وأسماعهم، بحُحُب تحجب عنهم أنوار الهداية. وأن ذلك لم يضرب عليهم في أصل الخلقة، حيث خُلقوا كغيرهم من المكلفين على الفطرة السوية، وإنما هو عقوبة لهم بسبب كفرهم وضلالهم.

وأن ذلك هو مقتصى حكمة الله التي يعامل بها عباده حيث يكتب الخير والإحسان للمحسنين، ويقدر العقوبة والحرمان والأغلال على الضالين المكذبين.

وأن الله قدر ذلك عليهم في اللوح المحفوظ، إذ كتب علمه بها. وذلك أن الله لم يزل عالمًا ما سيفعلونه، فكتب أفعالهم التي علم ألهم سيفعلونها واقتضت الحكمة أن يؤذن لهم بفعلها، ومن ذلك ضلال

واستكبار الكافرين.

كما اقتضت الحكمة أن يجازيهم بما يستحقون على أفعالهم، ومن ذلك الطبع والختم ونحوهما على قلوب وأسماع الكافرين.

فكتب أفعاله التي تقتضي الحكمة أن يقابل بها أفعالهم التي علم ألهم سيفعلونها. ومن ذلك الختم والطبع والغشاوة لمن يستحقها من عباده، وقدّرها عليهم جزاء وفاقاً. والله أعلم.

### الفائدة الرابعة: دلالة المثل على أن الكفار في حيرة وقلق وخوف دائم.

وهذه الفائدة مستفادة مما تقدم (١) من حال الممثّل به الكائن في مكان ما في عمق بحر عظيم مظلم مضطرب الموج مخيف مفزع، وهو في حيرة من أمر حلاصه لا يستطيع التقدم في أي اتجاه لشدة الظلمة.

ومما يقابله من حال الكفار - المضروب لهم مثل الظلمات - المغمورين في بحر الكفر والضلال والفساد، قد أظلم عليهم الطريق، وأظلمت قلوهم وأعمالهم، فهم في عمى تام، وضلال بعيد، وألهم بسبب هذه الظلمات، وما يحيط هم ويغشاهم من: أمواج العقائد الباطلة، والظنون السيئة وما يتولد عنها من الشك والريب، وتيارات الشهوات الفاسدة والإرادات الخبيثة، والنظريات المنحرفة، في حوف وفزع وقلق وحيرة.

وقد أشار ابن حرير - رحمة الله - إلى إفادة المثَل حيرة الكفار بقوله:

«ومثل أعمال هؤلاء الكفار، في أنها عملت على حطإ وفساد،
وضلالة وحيرة من عمالها فيها، وعلى غير هدى، مثل ظلمات في بحر لجي»(٢).

كما أشار بعض المفسرين إلى إفادة حال الممثل به الخوف الشديد. حيث قال:

<sup>(</sup>١) تقدم: ص (٦١٢). وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، (٩/٣٣٥):

«والبحر أحوف ما يكون إذا توالت أمواجه، فإذا انضم إلى ذلك وجود السحاب من فوقه زاد الخوف»(١).

فالخوف والوحشة، والقلق والحيرة، مردّها إلى الكفر الذي يبعد النفس عن الله فتستوحش وتخاف، وإلى الغفلة عن ذكر الله الذي به طمأنينة النفس وسكونها، وإلى الجهل بنور الهداية الذي يكشف معالم الطريق.

وقد بين الإمام ابن القيم - رحمه الله - أسباب الوحشة والخوف، وأن مردها إلى البعد عن الله بالكفر والمعاصي، وأنه كلما زاد العبد بعداً زاد حوفه ووحشته، وقلقه وحيرته.

من ذلك قوله - رحمه الله - في معرض بيانه لعقوبات المعاصي: «ومن عقوباتها ما يلقيه الله - سبحانه - من الرعب والخوف في قلب العاصي فلا تراه إلا حائفاً مرعوباً، فإن الطاعة حصن الله الأعظم، مَنْ دَخَلَهُ كان من الآمنين من عقوبات الدنيا والآحرة، ومن خرج منه

«ومن عقوباتما أنما توقع الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشاً قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه وبينه وبين الخلق، وبينه وبين نفسه، وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة»(٣).

أحاطت به المخاوف من كل جانب»(٢) وقال أيضا:

<sup>(</sup>١) فتح القدير للشوكاني، (٣٩/٤).

<sup>(</sup>٢) الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص (٥٠-٥).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر والصفحة.

وقال كاشفاً عن سر ذلك:

روسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب - سبحانه - وكلما اشتد القرب قوي الأنس. والمعصية توجب البعد من الرب وكلما زاد البعد قويت الوحشة»(١).

والكفر هو أصل المعاصي وأكبرها، وحظ صاحبه من هذه الآفات أوفر. وهم بذلك أبعد ما يكونون عن سبب الأمن والهداية الذي هو الإيمان بالله وحده، كما دل عليه كتابه وهدي رسوله على قال الله تعالى:

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَا تُهُمْ يِظُلُم أُولِئُك لَهُمْ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْدُونَ ﴿ (٢). وعلى هذا فقلوب الكفار، مظلمة حائرة، قلقه مضطربة، حتى أصبحت هذه الأمراض هي سمتها المميزة، ومشكلتها المسيطرة. ولا يتأثر ذلك بحضارة الكفار وتقدمهم المادي، إذ إن سببه الكفر، بل إنه يزيد كلما زادوا في كفرهم وإلحادهم، كما هو الحال في العصر الحديث.

وهذه شهادة من بعض الباحثين:

«يوصف العصر الحديث - بصفة عامة - بأنه عصر القلق والتوتر الفردي والجماعي، لما يبدو على إنسان العصر الحديث - عصر العلم والتكنلوجيا<sup>(۱)</sup> - أنه ليس أكثر سعادة اليوم من إنسان الأمس القديم، لما

<sup>(</sup>١) فتح القدير للشوكاني، (٣٩/٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية رقم (٨٢).

 <sup>(</sup>٣) التكنولوجيا: «ذلك الفرع من النشاط الإنساني الذي يتناول تطبيق العلم

نراه من شواهد كثيرة حوله تدعو إلى الاهتمام بحاله، وتشير إلى أن العلاقات الإنسانية على مختلف مستوياتها مهددة بالاضطراب والخوف، ومتدهورة إلى مراحل الخطر، ومن مؤشرات الخطر إدمانه المحدرات ليسكن بها ما ينتابه من شعور الضياع والغربة، ثم يدع نفسه فريسة لأمراض الوهم التي تحبب إليه الميل إلى العزلة وعدم الاشتراك في العمل الاجتماعي أو الجماعي، أو يغيب بأوهامه عن ضبط سلوكه الفردي، فيفقد تفهم المغزى من معنى وجوده، ثم أخيراً يصبح في تيار العواصف من الشك، فاقداً نفسه وإيمانه. ثم يتحول سلوكه إلى التخريب وحب الهوس (۱۱) الجدلي دون تحديد لهدف الجدل أو الالتزام بإطاره المعياري. وتصبح المذاهب الإلحادية والمادية عما تحويه من العبث العقلي واللاعقلي واللاعقلي على الطمئنان لذهنه المكدود والمشتت» (۲).

في الأغراض العملية ويسمى أحيانا: العلم التطبيقي» المعجم العلمي المصور، ص (٥٤٩)، قسم النشر بالجامعة الأمريكية، القاهرة.

<sup>(</sup>۱) الهوس: مرض نفسي «من أهم أعراضه تضخم الأفكار وقميحها وانتقالها السريع من موضوع إلى آخر دون التمييز بين قيم المعاني، وينتقل المريض من عمل إلى عمل دون راحة ولا هوادة، والاندفاع إلى تحقيق كل فكرة تخطر له». انظر: معجم المصطلحات النفسية والتربوية، د. محمد مصطفى زيدان، ص (١٨٠) دار الشروق، حدد، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ.

<sup>(</sup>٢) د. محمد إبراهيم الفيومي، القلق الإنساني، ص (٢٨) دار الفكر، القاهرة، الطبعة الثالثة، ٥٠٥ هـ.

وليس اللحوء إلى المسكرات والمحدرات هي الظاهرة الوحيدة لما ينتاب الكفار ومن في حكمهم من الخوف والقلق والوحشة واليأس والحيرة. فهناك مظاهر أحرى كثيرة، كالانتحار الذي يعتبر الخطوة الأحيرة التي يلحؤون إليها بعد المحدرات والمسكرات.

ومن مطاهره: شيوع مذاهب القلق، في الفلسفة والآداب والفنون، التي تعبر عن السخط على الحياة، والشعور بسخفها، والإحساس بالغربة والكآبة، وكذلك شيوع الفوضى الأخلاقية الناتجة عن التوتر، وعدم معرفة الهدف والغاية من الحياة، وما تولد عن ذلك من الإحباط وعدم الثقة بالنفس. (١)

ومن مظاهره: انتشار العيادات النفسية، التي تعالج الأمراض النفسية، ومن أبرزها: الخوف، والقلق، والكآبة، والإحباط.. ونحوها.

ومن ذلك: تعالي صيحات الأطباء، والمفكرين المحذرة من خطورة ما يعانيه الإنسان في ظل الحضارة المادية الملحدة المعاصرة من تلك الآفات.

ومن مظاهر الخوف والقلق والكآبة، اندفاع الكافر وتوسعه في وسائل اللهو واللعب والترفيه، ليتخلص مما في قلبه من ذلك.

عبر عن هذا بعض فلاسفتهم(٢) بقوله:

﴿إِنَّ النَّاسُ قَدْ احْتُرْعُوا شَيَّ صَرُوبِ اللَّهُو أَوْ التَّسَلِّيةَ حَتَّى يَتَحَبُّوا

<sup>(</sup>١) انظر! القلق الإنساني، المصدر السابق، ص (١٤) (بتصرف).

<sup>(</sup>٢) هو (بسكال) فيلسوف فرنسي ولد عام ١٩٢٣ وتوفي عام ١٩٦٣م. انظر: دائرة المعارف، لبطرس البستاني، (٤١٨/٥).

الخوف من الوحدة أو العزلة، وكأن الإنسان هو الموجود الذي يخاف من ظله، فهو لا يملك سوى العمل على الهرب من نفسه، أو الفرار من ذاته، والحق أن حياة الموجود البشري تكاد تمثل سلسلة متصلة الحلقات من المخاوف المستمرة»(1).

وإذا كان الخوف والقلق والحيرة، هي التحديات الكبرى في حياة الإنسان الكافر، فليس غريباً أن تتوجه كثير من جهود العلماء والمفكرين لهذه القضية.

عبر عن ذلك بعضهم بقوله:

«وقد لا نخرج عن الصواب إذا قلنا أن جانباً كبيراً من جهود الإنسان المعاصر نفسه قد أصبح يستهدف القضاء على العديد من مصادر الخوف في حياة الموجود البشري»(٢).

أما الحيرة فمردها إلى قناعة الكافر بعدم وجود طريق للحق يهتدي به.

وذلك أن الكافر بين طريقين:

إِما أن يتمسك بدين باطل مليء بالخرافات، والأباطيل، يتدين به

<sup>(</sup>۱) نقلاً عن كتاب: تغلب على الخوف، من سلسلة: في سبيل موسوعة نفسية، لمحموعة من علماء النفس الغربيين، عرض وتقديم: د. مصطفى غالب، ص (۱۳) مكتبة الهلال، بيروت ١٩٨٥م.

<sup>(</sup>٢) تغلب على الخوف. ص (١٣).

تقليداً، أو اقتناعاً عارياً عن الفكر والبرهان، ويبقى حائراً يتهرب من تساؤلات العقل أو مما يوجه إليه من نقد.

وإما أن يتوجه إلى الفلسفة التي تشبع نهمته في النظر والاستدلال، وتحقق مطلبه في الاستقلال، إلا ألها لا تضعه على يقين في أي مطلب كان.

وكل من حرب الفلسفة حرج هذا الاقتناع من عدم حدوى الفلسفة لطالب الحقيقة. فهي لا تعدو أن تكون مضماراً للفكر، والتساؤل، والنقد الهادم (١). يمارسها الفيلسوف كرياضة يزجي ها وقته،

٧- أن يتولى ذلك جهة علمية متخصصة.

<sup>(</sup>۱) النقد الهادم: هو ما دأب عليه الفلاسفة من جحاهة العقائد والنظريات والأفكار بسيل من التساؤلات والمعارضات، مما يؤدي إلى التشكيك، وإضعاف ثقتهم وثقة من يستمع إليهم هما. ثم هم عاجزون عن تقديم الجواب والتصور السالم من المعارضة. فيبقون حيارى.

ومما زاد أمرهم سوءاً وحالهم ظلمة أنهم لا يقيمون وزناً لعلماء الدين الإسلامي، ولا ينتفعون بإحاباتهم وحججهم، لما رسخ في أذهاتهم من سذاحة علماء الدين وضعف حجتهم بسبب جهلهم بالفلسفة.

وقد أقام الله عليهم الحجة بعلماء فهموا الإسلام فهما سليماً، ودرسوا الفلسفة وأتقنوها، ثم بينوا تعارض الفلاسفة وتناقضهم وحيرهم، وأجابوا عن كثير من معارضاهم التي أثاروها على الحق والدين الجاتم، كما فعل شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - رحمه الله - في كتابة العظيم (درء تعارض العقل والنقل). حيث خاطبهم بأساليبهم واصطلاحاهم، وأرى أن الكتاب يحتاج إلى جهد للتوسع في نشره، تمكيناً لحجة الله على الناس، وأهم الخطوات في ذلك ما يلي: 1 - أن تفود كل مسألة بمجلد مستقل بُحمع فيه ما يتصل هما من سائر المحلدات.

ويروي بما نممته، دون أي طائل يذكر في الوقوف على اليقين.

والحقيقة أن تلاشي الأمل في الفلسفة عند مفكري العالم الكافر في العصر الحديث، والذي سبقه فقدان الثقة بالديانة النصرانية واليهودية التي حُرِّفت، وتسريتهم ذلك الحكم على كل دين حتى الدين الخاتم المحفوظ، كل ذلك أوجب لهم حيرة، ويأسا قاتلاً جعلهم يتمسكون بالتافه من القول، كما يفعل الغريق الذي يتمسك بالقشة، طلباً للنجاة.

وقد ذكرت<sup>(۱)</sup> في الفائدة الأولى بعض شهادات علماء الفلسفة على إفلاسها، وفقدان الأمل بها. وأذكر هنا زيادة تبين نتيجة ذلك من الحيرة والقلق.

فمن ذلك قول بعضهم:

﴿ وَهَكُذَا بَعْدُ ذَلْكُ نَجْدُ أَنْفُسْنَا فِي حَيْرَةً...

ولكن الإنسان الأوربي ما تردد في التضحية في سبيل نظرية مشكوك فيها، خير من أن ينقلب مرة أخرى إلى رجال الدين ويتلقى عقائده منهم. إذن أي مأزق نواجهه حين ينكر بعضنا المادة، وينكر بعضنا الآخر الشعور.

فإن الحاجة ملحة الآن لمثل هذه العمل، حيث ضعف تعلق المفكرين في العالم بالفلسفة وازدادت حاجتهم وتطلعهم إلى مصدر واضح صحيح يجيب على تساؤلاتهم، ويلبي حاجاتهم العلمية في معرفة الحكمة من الحياة، وما بعدها، وفي المطالب الإلهية والغيبية، وقاعدة الخير والشر والأخلاق.. ونحوها.

٣ - ترجمة الكتاب إلى اللغات العالمية المشهورة.

<sup>(</sup>١) انظر ص: (٦٤٦). وما بعدها.

وتستطيع أن تتصور الابتسامة الحزينة التي قد ترسم على وحوهنا عند رؤية هذا الجنون الفكري في عصرنا».

إلى أن قال: ﴿وَفَهُلَ يُمَكُنُ أَنْ يَكُونُ لِلْفُلْسُفَةُ مَعَىٰ صَحَيَحًا ؟

حقيقة أن الفلسفة ما تعلقت بقضية من القضايا لأحل أن تلتمس لها

حلاً أو تصطفى لنفسها حلاً من الحلول المطروحة، وإذا وقفنا بما أمام شيء من ذلك فلسوف نجدها في صورة سؤال حديد: لماذا؟

إن الفلسفة تثير في الإنسان دائماً شعوراً بالعجز والنقص عندما تعرض للإنسان حوانب الغموض في الكون والنفس، وشعور الكبرياء والغرور عندما ينكر ويرفض.

فالفلسفة دائماً تصوغ حيرة الإنسان وقلقه، وليس لها غير هذا الجانب (٢٠). وهذا فيلسوف آخر يصرخ معلناً يأسه من الفلسفة، وتطلعه إلى مصدر آخر يبين له الأسس المتيقنة التي يبني عليها سعيه، وتبلغه السعادة الأبدية بعد الموت، فيقول:

روإذا أردنا حل المشكلة الفلسفية، وحب الخروج من الفلسفة!... فهذا هو السؤال الذي على الفلسفة وضعه وحله:

- ما أساس يقيننا أو ما أساس العالم؟

<sup>(</sup>١) القلق الإنساني، ص (٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) القلق الإنساني، ص (٢٣٣).

السؤال هو بعبارة أخرى:

-كيف نحقق غايتنا؟

كيف نستطيع بلوغ الحياة الأبدية؟»(١).

وهذا التساؤل من هذا الفيلسوف متعلق بثلاثة مطالب مهمة، يتشوق إلى معرفتها - كما تتشوق إليها كل نفس واعية - ويرى أن السعادة والخروج من الحيرة تكون بالإجابة عليها، وأن الفلسفة لا تملك الجواب عن أي منها. وهذه المطالب هي:

معرفة الحكمة والغاية من خلق العالم والإنسان.

ومعرفة الطريق لتحقيق تلك الغاية.

ومعرفة المصدر اليقيني الذي يدل عليهما.

وحول هذا المعنى يقول صاحب كتاب ((الإيمان والحياة)):

«فالجاحدون لله، أو المرتابون فيه، وفي لقائه يوم الحساب، يحيون حياة لا طعم لها ولا معنى. حياة كلها قلق وحيرة، كلها علامات استفهام. كلها أسئلة لا تجد لها عندهم جواباً.

إلهم لا يوقنون بشيء يطمئنون إليه، ويستريحون له في قضية وجودهم أنفسهم، ووجود الكون كله من حولهم. من أين حاؤوا؟ ومن حاء بهم؟ ولماذا جاء بهم؟ وإلى أين يذهبون بعد هذه المرحلة القصيرة، التي لم يفهموا لها سراً، ولم يعرفوا لها غاية؟ وما هذا الكون؟ وما مبدؤه؟ وما

<sup>(</sup>١) من كلام الفيلسوف (بسكال)، نقلاً عن: القلق الإنساني، ص (٩٢).

غايته؟ وما علاقتهم به؟

إن عقولهم المحدودة لا تستطيع أن تجيبهم إِحابة تشفي الصدور.... وتمحو بنورها ظلمات الشك والحيرة والاضطراب».(١)

وهذه شهادة شاعر منهم تبين هذه الحقيقة - وهي حيرة الكافر بسبب حهلة بتلك القضايا الهامة - وتصورها أبلغ تصوير حيث قال:

حئت لا أعلم من أين - ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت وسأبقى سائراً إن شئت هذا أم أبيت كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري

أحديد أم قديم أنا في هذا الوحود؟ هـل أنا حرُّ طليقٌ، أم أسير في قيود؟ هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ أمّــــن أنــــن أدري، ولكــــن...

<sup>(</sup>۱) د. يوسف القرضاوي، الإيمان والحياة، ص (١١٠، ١١١) مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هــ.

لستُ أدري \*\*\*

وطريقي، ما طريقي؟ أطويل أم قصير؟ هـــل أنا أصعد. أم أهبط فيه وأغور؟ أأنا السائر في الدرب، أم الدرب يسير؟ أم كلانـــا واقــف، والدهـــر يجري؟ لستُ أدري

أتسراني قبلما أصبحتُ إنساناً سوياً كنت محواً ومحالاً، أم تراني كنتُ شيئاً؟ أله للغراد حلّ، أم سيبقى أبدياً؟ للستُ أدري.. ولماذا لستُ أدري؟؟

لستُ أدري <sup>(۱)</sup>

إن تصوير هذا الشاعر التائه الحائر لحيرته وجهله المطبق بربه،

<sup>(</sup>۱) قصيدة (الطلاسم) لإِيليا أبو ماضي، ديوان إيليا أبو ماضي، نيويورك، ١٩١٩م. ص (١٩١).

والحكمة من خلقه، ومصيرهُ بعد الموت، إذا قورن مع تصوير المتَل لحيرة الكفار، تبين انطباق المثَل ودقة تصويره لذلك.

فالمثل يصور الكائن في أعماق المحيط في ظلمة تامة إذا أخرج يده لم يكد يراها، والظلمة التامة تتضمن الجهل التام، وعدم القدرة على تبين أي معلم من معالم الطريق. فما أقرب هذا التصوير لحال هذا الشاعر الحيران التائه الذي لا يدري ولا يدري لماذا لا يدري في هذه المطالب العزيزة، التي تتوقف عليها طمأنينة القلوب، وسعادها، والفلاح والنحاة في الدنيا والآخرة.

أما أهل البصائر وأولو الألباب فإلهم يعرفون لماذا لا يدري؟ إنه لا يدري لأنه أعرض عن وحي الله إلى رسوله رحمته وقدره دواوين شعره معارضته، والتقول على الله، ومعارضة حكمته وقدره – سبحانه –، فأنى له أن يدري؟ وكيف يدري وهو معرض عن نور الله؟ ونور الله محجوب عنه؟

﴿ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ تُوراً فَمَا لَهُ مِن تُورِ ﴾.

نسأل الله السلامة من حال أهل الظلمات.

ويشترك مع هذا الشاعر غيره من الكفار في هذا الإحساس.

إلا أنه استطاع بما أعطي من موهبة شعرية أن يعبر عن ذلك.

ولذلك تجد كثيراً من الكفار يُسَرُّون بمثل هذه الأشعار لألها تصف

ما يختلج في نفوسهم من الحيرة والقلق مما لا يستطيع الكثير منهم التعبير عنه. وسرورهم بذلك حار على طبائع النفوس وانجذابها إلى ما يشاكلها.

وهذا الموضوع مضماره الفكر والثقافة الإسلامية، وإنما أكتفى بما تقدم في بيان دلالة المثّل على هذا الأمر من حال الكفار، وبعض شواهده من أقوالهم وأحوالهم.

وأحيل على ما ذكر في الفائدة الأولى<sup>(۱)</sup> من أهمية العناية بمواضيع الثقافة الإسلامية، وأهم ضوابطها، وضرورة النقد لما يكتب فيها، وإبرازها للشباب وغيرهم ليحصل لهم التحصن – بإذن الله – من الانخداع بحضارة الكفار المادية الظاهرة، وبريقها الخادع.

### و خلاصة هذه الفائدة:

أن مثل الظلمات دل على أن الكفار في حوف وقلق، واضطراب وتوتر وحيرة دائمة.

وتبين أن سبب ذلك هو بُعدهم عن الله، بكفرهم وعصيالهم. والبعد عن الله يورث الوحشة والخوف.

ومن أسبابه جهلهم التام بالحكمة مِنْ خلْقهم، وبطريق هدايتهم، وماذا ينتظرهم بعد الموت.. وغيرها من المطالب الهامة.

وأما الحيرة فسببها الرئيس هو يأسهم من الاهتداء إلى طريق علمي

<sup>(</sup>١) تقدم ص: (٦٣٢) وما بعدها.

يدهم على اليقين في تلك المطالب. ذلك ألهم استكبروا عن وحي الله إلى رسله، واعتمدوا على الفلسفة التي وصلت إلى طريق مسدود. وأثمر لهم ذلك الحيرة والضياع والشتات في الحياة.

فانصرفوا - لأجل ذلك - إلى وسائل اللهو واللعب، واحترعوا شي صنوف الملهيات، وأطلقوا لأنفسهم العنان في المتع والشهوات، كما وصف الله حالهم بقوله:

﴿ وَالَّذِينَ كُفُرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّا رُمَنْوَى لَهُمْ ﴾ (١) وإذ لم يُحْدِ ذلك، حنح الكثير منهم إلى تعاطي المسكرات والمحدرات، للهرب من الخوف والقلق والحيرة، التي تلهب قلوهم، وتوحش نفوسهم. ومنهم من أصابه الجنون وانتهت حياته في المصحات العقلية. ومنهم من غلبت عليه شقوته فانتحر، أو نزع إلى الإحرام والفساد.

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآية رقم (١٢).

## الفائدة الخامسة: إفادة المشل حقائق علمية ومعجزة نبوية.

بين يدي هذه الفائدة:

المراد بالحقائق العلمية هنا ما يتصل بالعلوم الدنيوية كالطب، والفلك والضوء، وعلم النبات، والحيوان والبحار، وما إلى ذلك من العلوم المادية التطبيقية أو النظرية.

ولقد كثرت البحوث في العصر الحديث عن الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، وشط بعضها، وتجاوز الحد إلى تحميل آيات القرآن الكريم ما لا تحتمل، وحرج بما إلى التأويل البعيد عن المدلولات اللغوية والشرعية للنصوص، لموافقة النظريات العلمية.

وقد حاول صاحب كتاب «المعجزة القرآنية، الإعجاز العلمي والغيبي» (١) أن يحدد مفهوماً للمعجزات العلمية، ومنهجاً وسطاً لتناولها بحنياً للمحذورات التي وقع فيها بعض من كتب في هذا الموضوع. ولعل من المناسب أن أورد بعض المقتطفات من هذا الكتاب لتكون توطئة لهذه الفائدة:

فمن ذلك قوله:

«لقد نزلت آیات القرآن الکریم علی نبینا محمد علی قبل أربعة عشر وناً من الزمان.. وفي عصر لم یکن الإنسان یعرف فیه عن الطبیعة

<sup>(</sup>۱) د. محمد حسن هيتو.

والكون والحياة إلا القليل النادر، وكان يعتقد الكثير من العقائد الباطلة عن الكون والحياة.

فحاء القرآن في خضم تلك المعتقدات... وكان من المفترض أن يتكلم القرآن بنفس الأساليب والمعتقدات التي يعتقدها الناس في ذلك الوقت، فيما لو كان القرآن من صنع البشر وكلامهم، كما هو المتوقع والمعروف.

إلا أن القرآن لم يخض أبداً في مثل تلك الخرافات، بل جاء على خلافها، فأثبت أن الأرض كوكب سابح في الفضاء، فليست على قرن ثور، وأن الأمطار تنزل من السحاب، وأن السحاب يجتمع بفعل الرياح، وأنه بفعل اجتماعه يخرج البرق.

إلى آخر ما هنالك من الآيات التي نزلت مخالفة لما كان سائداً في ذلك العصر، ولعصور طويلة بعده، والتي جاء العلم الحديث، فأثبت بالبراهين اليقينية ما أخبر به القرآن قبل قرون طويلة.

فلو كان القرآن من صنع محمد والكان من المستحيل أن يصدر عنه مثل هذا الكلام الذي كان يجهله أهل عصره، بل كانوا يعتقدون خلافه، والذي يعتبر تصحيحاً لمعتقداتهم وعلومهم، مطابقاً للواقع الحقيقي الذي كشف عنه العلم الحديث بالبراهين اليقينية، بعد أن بذل الإنسان في سبيل الوصول إليه النفس والنفيس، وأمضى في الطريق إليه الأيام والدهور والأعوام.

ولم يقتصر القرآن في العلوم التي تكلم عنها على جانب ما كان يعرفه الناس في ذلك العصر، مصححاً لمعتقدات الناس فيه، أو مفصلاً لما كان مجملاً منه، بل تعدى هذا فتكلم في آيات كثيرة على أنواع أحرى من العلوم التي لم يكن يعرف الإنسان عنها شيئاً البتة، مما أثار دهشته، وجعله يؤمن كما إيماناً غيبياً، دون أن يعرف الحقيقة التي تنبني عليها، كاشتعال الماء(۱) مثلاً، إلى أن جاء العلم الحديث، فأثبت هذه الحقيقة العلمية على نحو ما أحبر به القرآن، مما لفت نظر الإنسان ثانية، وجعله يؤمن أنه من المستحيل أن يكون هذا الكلام من كلام البشر، لأنه لم يكن

<sup>(</sup>۱) يشير إلى قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا البِحَارُ سُجِرَتُ ﴾ [سورة التكوير: ٦] وقد بين المؤلف هذا المعنى في موضع آخر بقوله: وجاءت العلوم والمعارف الحديثة، واكتشف أن الماء يتكون من عنصرين، هما: الهيدروجين والأوكسجين، وأن الجُزيء المائي الواحد يشتمل على ذرتين من عنصر الهيدروجين، وذرة واحدة من الأوكسجين، وأن الهيدروجين غير قابل للاحتراق ويشتغل، وأن الأوكسجين غير قابل للاحتراق ولا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال.

ومعنى هذا أن حزيء الماء الواحد لو تحلل لأمكن أن يشتعل، ولأعطانا أشد أنواع الاشتعال والاحتراق، بسبب تكونه من هذين الغازين، المشتعل والمساعد على الاشتعال، كما هو معروف ومسلم في العلوم.

انظر: (المعجزة القرآنية) د. محمد حسن هيتو، ص (٢١٨)، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، (١٤١٥هــ).

يعرف عن هذه الحقيقة العلمية إبان نزول القرآن شيئاً، ولم يكن له سبيل أبداً إلى إدراكها.

إذاً فلا بد أن يكون هذا الكلام من قبل عالم السر والعلن، وحالق الإنسان والمادة، والكون والحياة، ولذلك أحبر بما علم مما حلق»(١).

وقال أيضاً:

«لم ينــزل القرآن كتاب علوم يقرر في المدارس والجامعات، يتلقى الناس من حلاله معارفهم الكونية.

وإنما نزل القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد للبشرية الحائرة، ودستوراً ونظام حياة للإنسانية.

قال تعالى: ﴿ ذِلِكَ الْكِتَابُ لَا رَبْبَ فِيهِ هُدَّى لِلْمُتَقِينَ ﴾ (٢).

وقال: ﴿ وَقَدْ جَاءًكُمْ مِنْ اللَّهِ مُورٌ وَكِتَابُ مُنِينٌ \* يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنْ اتَّبَعَ رِضُواتُهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُحْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ (٣)

<sup>(</sup>١) المعجزة القرآنية، ص (١٥٦-١٥٨).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية رقم (٢).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآيتان رقم (١٦،١٥).

وقال حلّ شأنه: ﴿ وَمَا آَنزُلْنَا عَلَيْكَ الكِمَّابَ إِلاَّ لِسَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمُ يُؤْمِنُونَ ﴾ (١).

إلا أنه رغم هذا تعرّض لكثير من حقائق الكون والحياة التي كانت مجهولة، إما إجمالاً، وإما تفصيلاً عند نزول القرآن، للفت نظر الإنسان إلى الكون والحياة، والاهتمام بالعلم والمعرفة، وفي نفس الوقت ليكون يوماً ما معجزة دالة على أن هذا الكلام ليس من كلام البشر، وإنما هو من كلام الله، وذلك عندما يضع الإنسان يده على كثير من أسرار الكون والحياة والعلم والمعرفة.

وبناء على ذلك، يجب علينا حينما نعرض للإعجاز العلمي في القرآن، أن لا ننسى الوظيفة الأساسية التي جاء من أحلها، ألا وهي هداية البشر، ورسم المنهاج القويم، والسبيل المستقيم، وإحراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى.

فلا يجوز لنا بعد هذا أن ننحرف عن الوظيفة الأساسية لكتاب الله، ونُحمّل الآيات ما لا تطيق من المعاني العلمية التي لم تُسق الآية من أحلها، ولا نزلت لبياها، وإنما هي من أوهام القارئ، وربما انقلبت إلى ضرب من التأويل الباطني الباطل.

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية رقم (٦٤).

كما لا يجوز لنا في نفس الوقت أن نجمد على معارفنا القديمة الضيقة، وتفسيراتنا الجزئية المحدودة، المبنية على تلك المعلومات القديمة، والتي ربما كانت قاصرة، أو حاطئة في تفسير ظواهر بعض أو أكثر الجوانب العلمية التي كشف عنها العلم الحديث، مما يؤدي في النتيجة إلى فهم القرآن فهماً غير سليم في ضوء المعارف الحديثة، وفي الآيات التي لها مساس بالعلوم».(١).

ثم أشار إلى طرفين حاطئين في تناول هذه القضايا.

الأول: المنهج الذي يرفض الانفتاح للعلوم الحديثة المعاصرة، في تفسير القرآن الكريم، حتى تلك التي أصبحت يقينية لا يجوز الإعراض عنها بحال. مما قد يؤدي إلى إيجاد ثغرات بين التفسير الذي أرادوه وتلك الحقائق الثابتة. (٢)

الثاني: منهج الذين فتنوا بالنهضة العلمية الحديثة، وأرادوا أن يبرزوا سمو الدين والقرآن في عصر المادة، فصاروا يحملون - بمناسبة أو غير مناسبة - آيات القرآن على المكتشفات أو القوانين العلمية الحديثة، مما حعلهم يخرجون بالآيات القرآنية عن معانيها اللغوية، ومدلولاتها الشرعية، وينحرفون بها عن الغاية والهدف الساميين، اللذين جاءت من أجلهما،

<sup>(</sup>١) المعجزة القرآنية، ص (١٤٩، ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: نفس المرجع، ص (١٥١). (بتصرف).

ومما جعلهم – أيضا – يقعون في كثير من المتناقضات.(١)

ثم بين ما يرى أنه المنهج الوسط في تناول هذه القضايا. فقال:

«وأما الفئة الثالثة، وهي فئة جماهير علماء المسلمين، فهي فئة التوسط بين جانبي الإفراط والتفريط.

فلم تحمد هذه الفئة جمود الفئة الأولى، ولم تتهور تمور الفئة الثانية.

ولكنها عمدت إلى الآيات التي لها مساس بالعلوم، وفهمتها بناء على ضوء المعارف الحديثة اليقينية، لا الظنية، وفي نطاق قوانين الشرع العامة، وقواعد اللغة الثابتة، فرأت فيها ما يدل كل ذي عقل على أن هذا القرآن ليس من عند البشر، وإنما هو من عند الله، وإلا لما كان من الممكن قول مثل تلك الآيات في تلك القرون الخالية، التي لم يكن الإنسان عارفاً فيها شيئاً عن الحقائق العلمية الحديثة.

ولم يضرها أبداً أن تقف عند ظاهر النص القرآني إذا كانت دلالته قطعية، وإن كان يتعارض مع بعض النظريات العلمية الرائحة، جازمة بأن الخطأ في النظرية العلمية، وأن على أصحابها أن يبحثوا عن وجه الصواب في موضوعها.

وإلا فمن المحال أن يتعارض الدين مع العلم، أو القرآن مع القوانين اليقينية الثابتة.

<sup>(</sup>١) المعجزة القرآنية، ص (١٥٢) (بتصرف).

وهذا هو الحق الذي لا يجوز لأحد أن يتعداه، والذي يجب المصير إليه، والتعويل عليه، ولا يوحد بعد الحق إلا الضلال.

فنحن ما دام الأمر العلمي لم يصل إلى درجة القانون اليقيني الثابت، وإنما هو في طور التجربة والبحث والنظر، لا يمكننا أبداً أن نحعل القرآن تبعاً لشهوات البشر وأهوائهم، ولا يمكننا أبداً أن نعبث بآيات القرآن ونتلاعب بها.

فإذا ما وصل الأمر العلمي إلى درجة القانون اليقيني، فمن المحال عند ذلك أن يتعارض مع القرآن، بل سنجده عند ذلك راكعاً على أعتاب الدين، كاشفاً لنا عن سر الآية، معترفاً بأن قائلها وصانعه ومبدعه واحد، ألا وهو الله الذي لا إله إلا هو، وداعياً كل عاقل إلى الإيمان هذه الحقيقة.

وعند ذلك يجب علينا أن نستفيد من هذه المعارف الحديثة اليقينية، وأن نستغلها من أجل إظهار الحقيقة، وبيان الإعجاز القرآني الذي يخفى على كثير من الناس، من مسلمين وغيرهم.

فالحكمة ضالة المؤمن، وأنّى وجدها التقطها ... والقرآن أنزل معجزة لكل زمان وجيل ومكان، ولم يكن إعجازه قاصراً على الجيل الأول، ولذلك كان لا بد لهذا الجيل المعاصر أن يجد في القرآن المعجزة، ولئن فاته الوقوف عليها عن طريق اللغة، فلن يفوته الوقوف عليها عن

طريق العلوم المعاصرة (١).

وبعد هذه التوطئة أعود إلى المقصود، وهو بيان ما دل عليه المثل - مثل الظلمات من سورة النور - من الحقائق العلمية الثابتة في العلوم الحديثة المادية الدنيوية.

فقد اشتمل المثل على العديد من تلك الحقائق، يصل بعضها إلى الإعجاز العلمي، والآخر وردت الإشارة إليه بما يتفق مع الحقائق التي توصل إليها المتخصصون في تلك العلوم. ويمكن تقسيم ما أفاده المثل من ذلك إلى ثلاثة أقسام:

<sup>(</sup>١) المعجزة القرآنية، ص (١٥٣، ١٥٤).

### القسم الأول: الإعجاز العلمي.

وذلك يتمثل في دلالة المثل على وحود موج باطني في داخل مياه البحر اللجي، في قوله تعالى:

﴿ أُوْكُظُلُمَاتِ فِي بَحْرِ لَجّي يَغْشَاهُ مَوْجٌمّنَ فَوْقِدِ مَوْجٌمّنَ فَوْقِهِ سَحَابٌ ﴾. فدل على وجود موج يغشاه من فوقه موج آخر. والموج الفوقي هو الموج السطحي.

والموج الكائن تحته هو الموج الباطني.

وكلمة (رمن فوقه) لا تدل بالضرورة على الملاصقة، بل قد يكون بين الشيئين مسافة بعيدة، بدليل قوله: (رمن فوقه سحاب)، ومعلوم أن المسافة بين الموج الثاني والسحاب بعيدة. وقد يكون كذلك الحال بين الموج الباطني، والموج السطحي.

وهذه الحقيقة - التي قررها المثل بوضوح، من وحود أمواج باطنية في البحار اللحية العميقة - لم تكن معلومة في ذلك الوقت و لم يكن مقدور البشر معرفتها، لأنها لا تكون إلا في البحار العميقة - المحيطات - وعلى عمق لا يصله إلا الغواصات أو الغواصون المزودون بالأوكسجين. ولذلك لم تكتشف هذه الأمواج الباطنية إلا حديثاً بعد اختراع الغواصات التي تجوب أعماق المحيطات.

قال صاحب كتاب ((البحر المحيط)):

«فأضحم أمواج المحيط وأشدها رعباً هي أمواج غير منظورة، تتحرك في خطوط سيرها الغامضة بعيداً في أعماق البحار.. وفي أوائل عام ١٩٠٠ لفت الأنظار كثير من مساحي البحار الاسكندنافيين إلى وجود أمواج تحت سطح الماء.

والآن وبالرغم من أن الغموض لا يزال يكتنف أسباب تكوين هذه الأمواج العظيمة التي ترتفع و هبط بعيداً أسفل السطح، فإن حدوثها على نطاق واسع في المحيط أصبح أمراً معروفاً حداً، فهي تقذف بالغواصات في المياه العميقة، كما تعمل شقيقتها السطحية على قذف السفن، ويظهر أن هذه الأمواج تتكسر عند التقائها بتيار الخليج وبتيارات أخرى قوية في بحر عميق».(٢).

«فنحن الآن بعد أن وضعنا أيدينا على هذا الاكتشاف العلمي الجديد نستطيع أن نفهم الآية فهماً جديداً، لا يتعارض مع الأول، إلا أن يوضحه ويبينه.

فقوله تعالى: ﴿ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ ﴾ فيه إشارة واضحة لا لبس فيها ولا غموض إلى هذه الأمواج الداحلية التي تكلم عنها العلم الحديث

<sup>(</sup>١) شارل: ل. كارسون.

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن كتاب: (المعجزة القرآنية) د. محمد حسن هيتو، ص (١٩٥).

وأثبتها، كما يشير إلى الأمواج السطحية التي نراها ونعرفها، وهذا المعنى واضح من قوله تعالى: ﴿مَنْ فَوْقِهِ أَي أَنْ الموج الأول في الأسفل، والموج الثاني يأتي من فوقه... إن الآية واضحة كل الوضوح، وصريحة في دلالتها على هذا الذي اكتشفه العلم الحديث من الأمواج الباطنية التي تعلوها الأمواج السطحية، ولا سيما أن الآية قالت: ﴿فِي بَحْرِ لَجّي أَي عميق،... وهذا إنما يكون في المحيطات، لا على الشواطئ والخلجان.

إن هذه الصورة لا تشاهد على شواطئ بحارنا الهادئة الوادعة إذا ما قيست بمياه المحيطات، ولو أن محمداً على كان هو الذي ألف القرآن وأملاه لكان من المستحيل عليه أن يأتي بمثل هذه الحقائق العلمية التي كانت حافية إلى أيامنا هذه، ولم تكن البشرية تعرف عنها شيئاً.

إذن فهي الحقيقة المصدقة بأن هذا القرآن تنزيل من حكيم عليم)(١).

وهذه المعجزة العلمية هي من الآيات التي وعد الله بإحراحها للناس وإظهارها لهم حتى يروها، ويدركوا بما أن القرآن حق من عند الله - تبارك وتعالى -، كما قال - سبحانه -:

﴿ سَنُرِيهِمْ آيَا تِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَنَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُف

<sup>(</sup>١) المعجزة القرآنية، ص (٥٩٥، ١٩٦).

# بِرَبِكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾(١).

ويمكن تلخيص أوجه الإعجاز في هذه الفائدة بما يلي:

١ - كون النبي ﷺ ليس من البحّارة، و لم يكن له ولا لقومه عناية بذلك.

٢ - أن الأمواج الباطنية الكائنة في أعماق المحيطات لم يكن أحد عالماً بها في ذلك الوقت، لبعد مكانها في قعر البحار العميقة، و لم تكتشف إلا في العصر الحديث.

٣ - إفادة المثل أن تلك الصورة المتضمنة للموج الباطني كائنة في بحر لجي أي عميق ضخم. وهذا مطابق لما عرف عن هذه الأمواج من ألها لا توجد إلا في أعماق المحيطات العظيمة.

فوصف القرآن لها مطابق لما عرف من طبيعتها.

وعلى هذا فإِحبار القرآن عن ذلك معجزة للنبي في دالة على أن هذا القرآن حق من عند الله - وأنه ليس من كلام البشر. إذ إن هذه الحقيقة من علم الله الغيبي - حيث لم يكن الناس يعلمونها عند نزول القرآن - ضمنه كتابه شاهداً به عند من يكتشفه ويتبينه أن هذا القرآن من عند عالم الغيب والشهادة.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية رقم (٥٣).

قَالَ تعالى:

﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا آَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلُهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكُفَى بِاللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

قوله تعالى: ﴿ لَكِنَ اللَّهُ يَسُهُدُ بِمَا آَنْزَلَ إِلَيْكَ ﴾: تدل على أن الشهادة كائنة فيما أنزل وهو القرآن الكريم. ثم ذكر أنه أنزل القرآن مشتملاً على علمه - سبحانه - بقوله: ﴿ أَنْزَلُهُ بِعِلْمِهِ ﴾: فدل على أن الشهادة هي بالعلم الكائن في هذا الكتاب العزيز.

قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية:

«لما تضمن قوله تعالى: ﴿ إِنَّا آوْحَيْنَا آلِيْكَ ﴾ إلى آخر السياق، إثبات نبوته على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب، قال تعالى: ﴿ لَكِنَ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا آنزِلَ إِلَيْكَ أَي وَإِن كَفَر به من كفر ممن كذبك وحالفك، فالله يشهد لك، بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب، وهو القرآن العظيم الذي ﴿ لَا يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَّيْهِ وَلا مِنْ خُلْفِهِ تَنزيلُ مِنْ حَكِيم

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية رقم (١٦٦).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية رقم (١٦٣)، وما بعدها.

حَمِيدٍ (()، ولهذا قال: ﴿ أَنْزَلُهُ بِعِلْمِهِ ﴾ أي: فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان، وما يحبه الله ويرضاه، وما يكرهه ويأباه، وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل، وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب، إلا أن يعلمه الله به (٢).

قوله - رحمه الله -: (روما فيه من العلم بالغيوب في الماضي والمستقبل) يشمل الإخبار بحقائق علمية ليست معروفة في وقت نزوله فهي غيب بالنسبة للمعاصرين لنسزوله، فتكون من الآيات التي لم يأت تأويلها، ثم إذا جاء حين تأويلها، وأذن الله للناس باكتشافها ومعرفتها، وهيأ لهم أسباب ذلك، فعرفوها، ثم قارنوا ما عرفوه ببحثهم واجتهادهم مع ما أخبر الله به، فوجدوا التطابق الدقيق، مع جزمهم ألها لم تكن تعرف من قبل من قبل بشر، أفادهم ذلك يقيناً ألها من عند الخالق المبدع العليم.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية رقم (٤٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم، (١/٥٨٩).

القسم الثاني: الإخبار عن حقائق في العلوم المادية الدنيوية بما يطابق ما ثبت عند المتخصصين فيها:

والمراد ما ورد في المثل من تقرير أمور من مباحث العلوم المادية، حاء بيان القرآن لها موافقاً لما تقرر عند علماء ذلك الفن.

وهي وإن كانت لا تصل إلى حد الإعجاز باعتبار آحادها، لكنها توجب الثقة والاقتناع بأن هذا القرآن من عند خبير عليم بالخلق. كما قال – سبحانه –:

# ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْحَيِيرُ ﴾ (١).

وإذا تطافرت الدلائل من هذا النوع أوحبت لمن تأملها وأدرك وحه العبرة منها، القطع أن هذا البيان لا يمكن أن يصدر من ذلك الرسول الأمي الذي لم يعرف عنه ولا عن قومه الاهتمام بمثل هذه المطالب.

وهذه المسائل العلمية – التي ورد البيان عنها مطابقاً للحقائق التي اكتشفت وثبتت عند أهلها – لفتت أنظار كثير من الباحثين من المسلمين وغيرهم، وأوحبت لهم تعظيم القرآن، وقادت بعضهم إلى اعتناق الإسلام.

وأكتفي في الاستدلال على ذلك بما ذكره المستشرق الفرنسي: «موريس بوكاي» في كتابة: «دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» حيث قال:

<sup>(</sup>١) سورة الملك الآية رقم (١٤).

(رلقد أثارت هذه الجوانب العلمية التي يختص بها القرآن دهشتي العميقة في البداية. فلم أكن أعتقد قط بإمكان اكتشاف عدد كبير إلى هذا الحد من الدعاوى الخاصة بموضوعات شديدة التنوع ومطابقة تماماً للمعارف العلمية الحديثة. وذلك في نص كتب منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً. في البداية لم يكن لي أي إيمان بالإسلام. وقد طرقت دراسة هذه النصوص بروح متحررة من كل حكم مسبق وبموضوعية تامة.

إِن أول ما يثير الدهشة في روح من يواجه مثل هذا النص لأول مرة هو ثراء الموضوعات المعالجة، فهناك الخلق، وعلم الفلك، وعرض لبعض الموضوعات الخاصة بالأرض، وعالم الحيوان، وعالم النبات، والتناسل الإنساني. وعلى حين نجد في التوراة أخطاء علمية ضخمة، لا نكتشف في القرآن أي خطإ.

وقد دفعني ذلك لأن أتساءل: لو كان كاتب القرآن إنساناً، كيف استطاع في القرن السابع من العصر المسيحي أن يكتب ما اتضح أنه يتفق اليوم مع المعارف العلمية الحديثة؟ ليس هناك أي بحال للشك، فنص القرآن الذي نملك اليوم هو فعلاً نفس النص الأول.. ما التعليل الإنساني الذي يمكن أن نعطيه لتلك الملاحظة؟.. في رأبي ليس هناك أي تعليل، إذ ليس هناك أي تعليل، إذ ليس هناك سبب خاص يدعو للاعتقاد بأن أحد سكان شبه الجزيرة العربية... استطاع أن يملك ثقافة علمية تسبق بحوالي عشرة قرون ثقافتنا

العلمية فيما يخص بعض الموضوعات),(١١).

والذي يلاحظ من هذا النص أن كاتبه لخص أهم النتائج التي حلص هما من دراسة النصوص القرآنية المتعلقة بالعلوم المادية، وأجملها في نتيجتين، هما:

١- أن القرآن محفوظ، لم يحصل به اختلاف عن النص الأول. عبر عن هذه النتيجة بقوله: (رئيس هنا مجال للشك، فنص القرآن الذي نملك اليوم هو فعلاً النص الأول).

٢- أن القرآن ليس من عند بشر. عبر عن هذه النتيجة بقوله: «لو كان كاتب القرآن إنساناً، كيف استطاع..».

وبعد هذه النبذة في التعريف بمذا القسم، والإشارة إلى أهميته، أحلص إلى المقصود، وهو بيان ما وردت الإشارة إليه من هذا النوع في المثل.

لقد اشتمل مثل الظلمات من سورة «النور» على فائدتين من هذا النوع، وهما:

أولاً: إفادة المثل أن أعماق البحار اللحية مظلمة ظلمة تامة، بحيث لا يرى الكائن فيها شيئاً البتة.

<sup>(</sup>١) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، موريس بوكاي، دار المعارف، القاهرة الطبعة الرابعة، ١٩٧٧م.

وإفادته سبب ذلك، وهو: وجود حجب ساهمت مجتمعة في حجب النور عن ذلك المكان، هذه الحجب هي: السحاب، والموج السطحي، والموج الباطني.

والسحاب يحجب كمية كبيرة من الضوء. إلا أن ما ينفذ من خلاله من ضوء الشمس يكفي لإنارة سطح الأرض وسطح البحر، فيبقى أن إحداث الظلمة في قاع البحر المحيط ناتج عن الحجابين الآخرين، وهما الموجان.

والموجان وفوقهما الهواء أوساط شفافة.

فالمثل يدل على أن هذه الأوساط هي ظلمات، حيث إن كل وسط أحدث ظلمة فيما دونه.

فهذه الدلالة العلمية يمكن تركيزها فيما يلي:

إفادة المثل ظلمة أعماق البحار اللحية العميقة ظلمة شديدة.

- إفادة المثل سبب ذلك وهو وجود أوساط شفافة متعددة أسهمت مجتمعة في حجب الضوء والتسبب في تلك الظلمة.

وقد جاءت البحوث والاكتشافات الحديثة في علم البحار وعلم الضوء لتؤكد هاتين الحقيقتين، وتزيد في بيان علة ذلك.

فقد «كشف العلم الحديث أن في قاع البحار العميقة - كثيرة الماء - (البحر اللجي) ظلمات شديدة، حتى أن المخلوقات الحية تعيش في هذه الظلمات بدون آلات بصرية، وإنما تعيش بواسطة السمع، ولا توجد هذه

الظلمات الحالكة في قاع البحر الذي يحيط بالجزيرة العربية (١).

وتقدم (٢) في دراسة الممثّل به أن الثابت في علم الضوء أن الضوء إذا انتقل من وسط شفاف إلى وسط آخر شفاف فإن حزءاً من الضوء ينعكس، والحزء الآخر ينفذ لكنه ينكسر.

وتتكرر العملية بتعدد الأوساط المحتلفة الكثافة.

فلا يزال الضوء - الذي يخترق مياه البحر - ينعكس حزء منه، وينكسر حزء آخر، إلى أن تصل زاوية الانكسار إلى الزاوية الحرجة (زاوية الانكسار الكلي)، فيرتد ما بقي من الضوء، ولا ينفذ منه عندئذ شيء إلى أسفل، ويكون ما تحت ذلك مظلماً ظلمة تامة.

فعلم البحار يؤكد ظلمة قاع المحيطات ظلمة شديدة، وعلم الضوء الحديث يؤكد ما دل عليه المتل من أن الظلمة ناتجة بسبب تلك الأوساط المعترضة له، وهي الأمواج المتعددة في تلك المحيطات.

ولا يشك كل عالم بمذه العلوم من تطابق ما دل عليه المثل من ذلك مع ما ورد فيها.

ثانياً: دلالة المتل على أن الإبصار يكون بوصول الضوء من مصدر مضيء إلى الجسم المرئي (المُبْصَر)، وأنه إذا انعدم الضوء ولم يصل منه

<sup>(</sup>۱) كتاب توحيد الخالق، عبد المحيد عزيز الزنداني، (٤٧/٣) دار المحتمع للنشر والتوزيع، حدة، الطبعة الثالثة، ١٤٠٨هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (٥٨٨) وما بعدها.

شيء إلى الجسم فإنه يظلم ولا يُرى.

وهذه الفائدة واضحة في دلالة المثل. حيث قال - سبحانه -: ﴿إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَرَاهَا ﴾، بعد أن ذكر الحجب التي حجبت النور عن ذلك المكان. فدل على أن السبب في عدم الرؤية هو انعدام النور.

وقد أشار بعض المفسرين إلى هذه الفائدة، بقوله:

رائم إن ظاهر الآية يقتضي أن مانع الرؤية شدة الظلمة، وهو كذلك لأن شرط الرؤية بحسب العادة في هذه النشأة الضوء))(١).

وهذا البيان لكيفية الرؤية واشتراط أن يكون الجسم المُبْصَر مضيئاً أو مضاءً من غيره، هو الصواب الذي قرره المحققون من الباحثين في الضوء قديماً وحديثاً، كما أمكن إثباته بالتحربة القاطعة.

قال صاحب ((كتاب المناظر)) :

«وقد تبين. أن كل جسم مضيء بأي ضوء كان، فإن الضوء الذي فيه يصدر منه ضوء إلى كل جهة تقابله فإذا قابل البصر مُبْصَراً من المُبصرات، وكان المُبْصَر مضيئاً بأي ضوء كان، فإن الضوء الذي في المُبصر يرد منه ضوء إلى سطح البصر. وقد تبين – أيضاً – أن من خاصية

<sup>(</sup>۱) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لأبي الفضل شهاب الدين الألوسى، (۱۸٤/۱۷)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

<sup>(</sup>٢) الحسن بن الهيثم، المتوفي سنة (٤٣٢هــ).

الضوء أن يؤثر في البصر، وأن من طبيعة البصر أن ينفعل بالضوء. فأحلق بأن يكون إحساس البصر بالضوء الذي في المُبْصَر إنما هو من الضوء الذي يرد منه إلى البصر»(١)

وقال - أيضاً -:

روقد تبين. أن البصر ليس يدرك شيئاً من المُبْصَرات التي تكون معه في هواء واحد، ويكون إدراكه لها لا بالانعكاس إلا إذا احتمعت له عدة معان هي:

أن يكون بينه وبينه بعداً ما.

ويكون مقابلاً للبصر...

ويكون فيه ضوء ما إما من ذاته أو من غيره...<sub>)(</sub>``

أما في العلم الحديث، فإنه لا يعتمد إلا هذه الحقيقة المتمثلة بأن الرؤية إنما تكون عندما تصل الأشعة الضوئية المرتدة أو المنبعثة من الأحسام المرئية إلى العين.

قال بعض الأساتذة (٦) الجامعيين في علم الفيزياء:

<sup>(</sup>۱) كتاب المناظر، للحسن بن الهيثم، ت: عبد الحميد صبره، ص (۱۳۷)، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، الطبعة الأولى، (۱۹۸۳م).

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع، ض (١٨٩).

<sup>(</sup>٣) الأستاذ الدكتور: محمد عبد المقصود الجمال، أستاذ الفيزياء الهندسية، حامعة الإسكندرية وحامعة بيروت العربية.

(روكيفية رؤية العين للأجسام هي أنه عندما تستقبل هذه الأجسام أشعة ضوئية ساقطة عليها، ترتد هذه الأشعة فتسبب رؤية الأجسام. لا كما كان يفسر قديماً بأن العين يخرج منها الأشعة فتسقط على الأجسام وبالتالي تراها العين. (ودلالة على عدم صحة هذا التفسير أن العين لا ترى في الظلام). ونلخص هذا بأن تعريف الضوء: هو الإشعاع الذي يؤثر في العين فيسبب الرؤية...)(1).

ويستفاد من هذا النص فائدتان هامتان:

۱- تقريره للحقيقة العلمية الثابتة من أن الإبصار يتم عندما ترتد الأشعة الساقطة على الأحسام إلى العين.. وأن الضوء المنبعث من الأحسام المرئية إلى العين هو السبب في رؤيتها، مما يدل على اشتراط أن تكون الأحسام مضيئة أو مضاءة لكي ترى.

٢- إشارته إلى بطلان التفسير القديم لسبب الرؤية المتمثل: في حروج أشعة من العين تسقط على الأحسام فتراها العين (٢).

وذكر دليل بطلانه بقوله: «ودلالة على عدم صحة هذا التفسير أن

<sup>(</sup>۱) مبادئ الفيزياء (۲)، للكليات والمعاهد التربوية والهندسية، الأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود الجمال، ص(۱۹۳)، دار الراتب الجامعية، بيروت، الطبعة الأولى، ۱٤۱۱هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: أيضاً -: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للألوسي، (١٨٤/١٧).

العين لا ترى في الظلام).

واحتياره لهذا الدليل يدل على قوته ووضوحه.

وهذا الدليل الذي استدل به على بطلان التفسير القديم للرؤية، يتفق تماماً مع دلالة المثل، حيث دل المثل على أن الكائن في ذلك المكان لا يرى شيئاً البثة بسبب شدة الظلام. ﴿ إِذَا أَخْرَجَ بَدَهُ لَمْ مَكُدُ مَراها ﴾.

شيئاً البتة بسبب شدة الظلام. ﴿ إِذَا اخْرَجَيْدَهُ لَمْ يَكُدُ يُراها ﴾.

وعلى هذا يمكننا القول: أن المثل مع دلالته بمنطوقه على أن الضوء الضوء شرط في رؤية الأجسام – حيث دل على أن انحجاب الضوء عن اليد تسبب في عدم رؤيتها. ومفهوم المخالفة اللّذي يقتضي أن وصول الضوء إليها يمكن من رؤيتها – فإنه – أيضاً – دل على بطلان التفسير القديم – الذي يقوم على أن الضوء يخرج من العين ويسقط على الأجسام فتحدث رؤيتها – فالاعتبار بصورة المثل يرد ذلك، حيث لا يوجد حجاب بين اليد والشعاع المنبعث من العين، فلو كان ذلك التفسير صحيحاً لأمكنت الرؤية. واللّه أعلم.

القسم الثالث: إفادة المثل حقائق علمية ثابتة في نفسها، وإن لم تكن مسلمة عند كل المشتغلين بتلك العلوم.

والفرق بين هذا القسم والقسمين السابقين، أن السابقين يتعلقان بالعلوم المادية القائمة على المشاهدة والتجربة المحسوسة ويتفق العلماء المتخصصون بها على حقائقها غالباً. وكل منهم يستطيع التحقق بنفسه إذا هيئت لهم الوسائل.

أما هذا القسم فمداره على التفكر والتعقل. فهي أمور عقلية يبحثها الفلاسفة والنظار فيما يسمى بعلم النفس والاجتماع ونحوها.

إلا أنه لا يدركها إلا ذوو البصائر المستنيرة، الذين ينظرون نظراً صحيحاً، ويحسنون استخلاص العبر والعواقب والعلل، الذين استنارت عقولهم واستلهموا الهدى من نور الله ووحيه.

فهذا القسم لا يدركه إلا أولو الألباب. كما قال تعالى: ﴿ وَأَلْ هَلْ سَلْوَيِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (١).

وقوله - سبحانه -:

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لأُولِي

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية رقم (٩).

الألكاب الألكاب.

أما الكفار فإنهم لا يدركونها، لظلمة قلوهم، وعمى بصائرهم، كما قال تعالى:

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قَلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإَقَالًا يَعْمَى الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قَلُوبُ آلِتِي فِي الصَّدُورِ ﴾ (٢).

وقد دل المثُل – مثل الظلمات من سورة «النور» – على حقيقتين من هذا القسم، هما:

أولاً: حقيقة أن الكفار يتقلبون في ظلمات حالكة لا ينفكون منها وقد تقدم الكلام على هذه الحقيقة في الفائدة الأولى من فوائد هذا المثل. ثانياً: حقيقة أن الكفار في حوف وقلق وحيرة دائمة.

وقد تقدم الكلام على هذه الحقيقة في الفائدة الرابعة من فوائد هذا المُثَل.

والمراد هو إثبات هاتين الحقيقتين ضمن الحقائق العلمية التي دل عليها المثَل.

ويعتمد الكفار في بحث موضوع هاتين الحقيقتين على علم النفس

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية رقم (١٩٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية رقم (٤٦).

والسلوك والاجتماع. إلا أن هذه العلوم لا يوجد فيها - في الغالب - حقائق متفق عليها عند أهلها. وإنما شأنها شأن الفلسفة، يوجد فيها لكل قضية سيل من الآراء والنظريات والأقوال المتناقضة.

والكفار بإزاء هاتين الحقيقتين ينقسمون إلى أقسام:

القسم الأول: من زين له سوء عمله فرآه حسناً.

فهؤلاء معجبون مفتونون بما هم عليه من الباطل، يدعون إليه، وينشرونه، ويدافعون عنه.

قال تعالى: ﴿ أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنَا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَآءُ فَلاَ تَذْهَبْ تَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (١٠.

وضمن هذا الفريق ذوو الطبائع الفاسدة، والنـزعات الشريرة، الذين لا يركنون إلا إلى الشر والغي والفساد، كما وصفهم الله بقوله: الله المرف عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَنْكَبُرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَيِيلَ الرَّشْدِ لاَ يَتَخِذُوهُ سَيِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَيِيلَ الغَيِّ يَتَخِذُوهُ سَييلاً وَإِنْ يَرَوْا سَيِيلَ الغَيِّ يَتَخِذُوهُ سَييلاً وَإِنْ يَرَوْا سَييلَ الغَيِّ يَتَخِذُوهُ سَييلاً وَإِنْ يَرَوْا سَييلَ الغَيِّ يَتَخِذُوهُ سَييلاً وَلِكَ مَا عَنْهَا عَافِلينَ اللهُ ال

سورة فاطر الآية رقم (٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية رقم (١٤٦).

القسم الثاني: من يدرك بطلان ما هو عليه، لفساد نتائجه، وآثاره، وغير ذلك. لكنه لا يسلم بعجزه عن الاهتداء إلى الطريق القويم، بل هو مقتنع أنه سيصل ببحثه وجهده إلى ذلك، فيضل يبحث ويكدح دون حدوى.

القسم الثالث: من أدرك بطلان ما هو عليه، وأخذه اليأس من الوصول إلى الطريق القويم، لعلمه أن ما قُدِّم على موائد الفلسفة لا يخلو من الفساد والتناقص، وأن فرص التطبيق التي أتيحت للنظريات السلوكية لم يحالف واحدة منها النجاح في الاهتداء إلى النظام والسلوك الأمثل. وأن كلاً منها وإن حقق جانباً من الصلاح إلا أنه أنتج أضعافه من الفساد. و لم يفلح أي منها في تقليل نوازع الشر عند الإنسان، وتحقيق الطمأنينة والسعادة له.

ومن هؤلاء من أسلمه اليأس إلى الإحباط، وعاش في الحياة عيشة منفلتة، بلا هدف ولا غاية، معطلاً لعقله، يائساً من أمره، فحاله كما وصفها الله بقوله:

﴿ وَأَرَأَيْتَ مَنْ اتَحَدَ إِلَهُ هُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً \* أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْاَعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآيتان رقم (٤٣، ٤٤).

ومنهم من دفعه اليأس من الأحوال القائمة، والحلول المطروحة، إلى البحث عن الحق والهدى، حتى توصل إلى الإسلام، وتعرف عليه، وقرأ القرآن والسنة، فاستنار له الطريق، ووقع على ضالته، وأدرك بُغيته، فأسلم واهتدى.

ومصداق ذلك في قصص بعض من أسلم من الكفار في هذا العصر، فلا بد من إبراز هذه الحقائق العلمية من هذا النوع وغيره، لتكون شاخصة أمام طالب الحق. فإذا وقع عليها، وأدرك تطابقها مع ما توصل إليه في سابق بحثه، أو ما يجده من نفسه، تبين له الحق الذي لا مرية فيه. فكانت من أسباب هدايته.

#### خلاصة هذه الفائدة:

أن مثل الظلمات في سورة ((النور)) دل على حقائق علمية تتصل بالعلوم الدنيوية المادية التطبيقية أو النظرية. وأن هذه الحقائق تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: دلالة المثل على معجزة علمية للنبي التمثل في الإحبار بوجود أمواج في باطن البحار العميقة اللجية (المحيطات)، والتي لم تكن معلومة في ذلك الوقت، بل لم يكن بمقدور البشر اكتشافها لكونها على عمق لا يصله إلا الغواصات أو الغواصون المزودون بالأكسجين.

القسم الثاني: الإخبار عن حقائق علمية في العلوم المادية الدنيوية بما

يطابق ما ثبت عند المتحصصين فيها.

وقد اشتمل المثل على فائدتين من هذا القسم، هما:

أولاً: إفادة المثَل أن أعماق البحار العميقة مظلمة ظلمة شديدة. مع بيان سبب ذلك، وهو وجود حُجُب حجبت الضوء، هي عبارة عن أوساط شفافة متعددة أسهمت مجتمعة في منع الضوء عن تلك الأماكن، وتسببت في ظلمتها.

واتفاق ذلك مع ما تقرر في علم البحار، وعلم الضوء.

ثانياً: دلالة المثل على التفسير العلمي للرؤية، وأنه يشترط له وصول الضوء من مصدر مضيء إلى الجسم المرئي، وإذا انعدم الضوء ولم يصل منه شيء إلى الجسم فإنه يظلم ولا يُرى.

واتفاقه مع التفسير الصحيح، المتقرر عند المتحصصين في ذلك الشأن.

كما تضمن المثل - أيضا - إبطال التفسير القديم القائم على أن سبب الرؤية خروج أشعة من العين تسقط على الأحسام فتحدث رؤيتها. القسم الثالث: إفادة المثل حقائق علمية ثابتة في نفسها، وإن لم تكن مسلمة عند كل المشتغلين بتلك العلوم. وذلك في الأمور العقلية التي تبحث عادة فيما يسمى بعلم النفس والسلوك والاحتماع.

وقد دل المثُل على حقيقتين من هذا القسم، هما:

أولاً: حقيقة أن الكفار يتقلبون في ظلمات حالكة وضلالات لا

ينفكون عنها.

ثانياً: حقيقة أن الكفار في خوف وقلق وحيرة دائمة. وهمذا ينتهي الكلام على هذا المتُل العظيم. والله أعلم بالصواب.



المملكة العربية المعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عمادة البحث العلمي رقم الإصدار ( ٥٣ )

المنا الفرانية

القياسية المضروية للإيكان بالله (معَ مَنْ الله عَنْ الله

تأليف و يَحْدَرُ لُالْمَرْبِهِ مِيرُ لُكُرْمِي كُلُمْرِيوُج السَّنَادُ مُسَاعِدُ فِي كَلِيْهِ النَّقُوّةِ وَأَصْوَلِ النِّينِ الشَّنَادُ مُسَاعِدُ فِي كِلِيْهِ النَّقُوّةِ وَأَصْوَلِ النِّينِ

الجشزع الثالث

القياسية المضرية الإنيان بالله القياسية المضرية الإنيان بالله (يؤنن العائدين عن المقاتلين)



ح الجامعة الإسلامية، ٢٢ ١ هـ

فهرس مكتبة الملك عهد الوطنية أثناء النشر الجربوع، عبد الله بن عبد الرحمن

الأمثال القرآنية المضروبة للإيمان بالله مع نماذج من بعض الأمثال. /

عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع - المدينة المنورة، ٢٤ ١ هـ.

١٢٨٠ ص، ٢٤×٧١ سم

ردمك: ٥-٧-٣٥٧ م

١ - القرآن أمثال أ-العثوان

دیوی ۲۲۹٫٦ 1 £ Y £ / V £ W رقم الإيداع: ١٤٢٤/٧٤٣

ردمك: ٥-٧٥٧-١،٠٠١

جميع الجقوق مجفوطة الطبعثة الأولحي

مع کا کا ه ماده کا ماده کام

# الباب الثالث:

# الأمثال المضافة إلى الله تعالى

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى.

الفصل الثاني: في ثبوت تفرد الله بالمثل الأعلى، ونماذج مما

جرى على قياس الأولى من الأمثال.

# الفصل الأول:

في النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى.

في قوله تعالى: ﴿ فَلا تُضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ﴾.

وفيه مباحث:

المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه النهي عن ضرب الأمثال لله.

المبحث الثاني: المراد بالأمثال التي لهى الله عن ضربها له.

المبحث الثالث: الفوائد المستفادة من النهي عن ضرب الأمثال الله تعالى. المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى.

قال الله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْئًا وَلا يَسْتَطِيعُونَ \* فَلا تَضْرُبُوا لِلّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَثْمُ لا تَعْلَمُونَ \* ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَا رَزْقَنَاهُ مِنَا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتُونِ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لاَ يَعْدَلُ مَوْلاً وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَجُلُن أَحَدُهُمَ آ أَبْكُمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُو كَلُّ عَلَى مَوْلاَهُ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَجُلُن أَحَدُهُمَ آ أَبْكُمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُو كَلُّ عَلَى مَوْلاَهُ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَجُلُن أَحَدُهُمَ آ أَبْكُمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُو كَلُّ عَلَى مَوْلاَهُ مُسْتَقِيمٍ فَي وَمَنْ يَأْمُرُ بِالعَدُلِ وَهُو عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ فَي اللّهُ مَثَلاً رَجُلُن أَحَدُهُمَ آ أَبُكُمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُو كَلَ عَلَى صَرَاطِ مُسْتَقِيمٍ فَا يَعْرَبُ اللّهُ مَثَلاً رَجُلُن أَحَدُهُ مَا آيُكُمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُو كَلَ عَلَى صَرَاطِ مُسْتَقِيمٍ فَا لاَ يَا مُن يَشْتَوي هُو وَمَنْ يَأْمُنُ بِالعَدُلِ وَهُو عَلَى صَرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١٠).

لقد ورد النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى في سورة «النحل» في سياق ركز على قضية هي أهم القضايا، وأصل الدين، وحق الله الذي خلق الناس لأحله ودعا إليه رسله، ألا وهي: تفرد الله بالألوهية، ووجوب إفراده بالعبادة.

فبدأت السورة ببيان أن الدعوة إلى التوحيد هي أساس دعوة الرسل

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية (٧٣– ٧٦).

جميعا. قال الله تعالى: ﴿ يُنَزِّلُ الْمَلَاثِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا آَنَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَا تَقُون ﴾ (١).

وأكد ذلك في أثناء السورة بقوله:

﴿ اللهُكُمْ اللهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنكِرَةٌ وَهُمْ سُسْتُكْيِرُونَ ﴾ (٢).

وبقوله سبحانه:

﴿ وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتِنُواْ الطَّاعُوتَ ﴿ الله وَاجْتِنُواْ الطَّاعُوتَ ﴾ (٢). وبين – سبحانه – أدلة ذلك، والموجب له، المتمثل بتفرد الله بالربوبية، وجميع حصائصها. ومن أهم تلك الخصائص:

نفرده بالخلق.

قال تعالى: ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ \* خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ نَطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ \* وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ . . . . ﴾ ( أَ) الآيات.

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية (٢).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية (٢٢).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل آية (٣٦).

<sup>(</sup>٤) سورة النحل آية (٣-٥).

إلى أن قال سبحانه: ﴿ أَفَمَنْ يَخُلُقُ كَمَنْ لَا يَخُلُقُ ﴾ (١). ونحو ذلك من الآيات.

ومن خصائص الربوبية الهامة: ملك السموات والأرض وما بينهما وما فيهن. أشار إلى ذلك سبحانه بقوله:

﴿ ولهُ مَا فِي السَّمَوات وَالْأَرْض وَلهُ الدينُ وَاصِبا أَفَعْيرَ اللهِ تَتَقُونَ ﴿ ٢٠٠٠.

ومن خصائص الربوبية التي أشارت إليها السورة: تفرده بالأمر الشرعي والكوني.

ورد ذكر الأمر الشرعي في أول السورة بقوله: ﴿ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكُةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِ رُواۤ آَنَهُ لَاۤ إِلَهَ إِلاَّأَنَا فَا تَقُونِ ﴾ (٣).

وفي قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيبّآءَ ذِي الْقُرْبَى وَيُنْهَى عَنْ الْفَحْشَآءِ وَالْمِنْكِ وَالْبَغْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية (١٧).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية (٥٢).

<sup>(</sup>T) سورة النحل آية (Y).

<sup>(</sup>٤) سورة النحل آية (٩٠).

وورد ذكر الأمر الكوي بقوله:

﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيْءٍ إِذَا آرَدُمَا مُأَنْ مَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (١)

ومن حصائص الربوبية: أفعال الله - سبحانه - العظيمة الحكيمة. وقد توسعت السورة في ذكر أفعاله - تبارك وتعالى - وما يحصل بها من أنواع التدبير للكون وما فيه، وآثارها المباركة على الناس. مع لفت أنظارهم إلى عقوباته التي تحل بالمكذبين المعاندين.

وهذا البيان لمظاهر ربوبيته - سبحانه - يأتي في مضمار بيان صفات الإله المستحق للعبادة، وأن اتصافه بالربوبية وحصائصها هو البرهان الأكبر على تفرده بالألوهية، ووجوب إفراده بالعبادة.

كما أن الإكثار من ذكر دلائل ربوبية الله، وأفعاله العظيمة، يؤدي بمن تأملها وتعقلها إلى استشعار عظمة الله تعالى، والفرق الهائل بينه - سبحانه - وبين سائر خلقه، مما يوجب القطع بتفرده بالألوهية والاشمئزاز من أن يجعل له مثلا أو شريكا في العبادة من الخلق الضعفاء المحتاجين المقهورين.

﴿ لِللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُن مِّنُ الشَّاكِرِينَ \* وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية (٤٠).

# قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَا وَاتُ مَطْوِيًا تُ بِيمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٠).

ويمضي السياق في ذكر دلائل تفرد الله بالألوهية. فبينت الآيات - بجانب دليل الربوبية - تفرد الله بالمثل الأعلى، واتصافه بصفات الكمال، ولفت أنظار المشركين وغيرهم إلى ما في تلك المعبودات من دونه من النقص والعجز، والفقر والحاحة التي تدل على عدم أهليتها للألوهية، وأن تُصرف لها العبادة.

قال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِالآخِرَةِ مَثْلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ المثل الأَعْلَى وَهُوَ العَزيزُ الحَكِيمُ (٢٠٠٠.

كما اشتمل السياق على بيان ما أعده الله لعباده الموحدين من العاقبة الحميدة في الدنيا، والنعيم المقيم في الآخرة، وما حلَّ بالأمم السابقة التي أشركت بالله، وافترت عليه الكذب، في الدنيا من العقوبات، وما ينتظرهم من العذاب الأليم في الآخرة.

إلى غير ذلك من المباحث المتصلة بذلك.

السياق... والتحذير من الشرك:

بجانب التركيز على قضية التوحيد، وما يتصل بما من مسائل

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآيتان (٦٦، ٦٧).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية (٦٠).

الإيمان، نجد السياق يركز - أيضا - على القضية المضادة للتوحيد، وهي الشرك بالله، بإبطاله، وتنزيه نفسه عنه. ففي أول آية من السورة نزه الله نفسه عن الشركاء بقوله: ﴿ أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَالا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّاً

يُشْرَكُونَ ﴾[۱].

وناقشت السورة أهم معالم اعتقاد المشركين الذين بعث فيهم النبي الله والتي تتمثل في:

اتخاذهم شركاء لله يعبدونهم، ويدعونهم، ويجعلون لهم نصيبا مما رزقهم الله، ونسبتهم الولد إلى الله، حيث زعموا أن الملائكة بنات الله.

قال الله تعالى مبينا ذلك من حالهم:

﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ \* أَمْوَاتُ عَيْرُ

أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَانَ يُبْعَثُونَ ﴾ (١).

وقال: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لاَ يَعْلَمُونَ تَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَسُنَّالُنَّ عَمَّا كُثْتُمْ تَفْتَرُونَ \* وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْمِنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتُهُونَ ﴾ (").

سورة النحل آية (١).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآيتان (٢٠، ٢١).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآيتان (٥٦، ٥٧).

وقال سبحانه في الآية التي تسبق النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى: الوَيْعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَمْلِك لَهُمْ رِزْقًا مِنْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْبًا وَلَا بَسْطِيعُونَ ﴾(١).

ثم نهى الله تعالى عن ضرب الأمثال له سبحانه بقوله: ﴿ فَالا تَضْرُبُوا لِلَّهِ اللَّهُ مَالَ مُ اللَّهُ عَلَمُ وَأَنْتُمُ لاَ تُعْلَمُونَ ﴿ ` اللَّمْتَالَ ﴾ وبين علة ذلك النهي بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لاَ تُعْلَمُونَ ﴾ ( ` ).

ثم ضرب أمثالاً من الحق يبيّن لعباده فيها معالم التوحيد، وأنه لا يجوز أن يُسوَّى بينه وبين خلقه، وأن يُجعل المخلوق الضعيف العاجز شريكا له في شيء من ربوبيته أو إلهيته، فقال: ﴿ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَنْدًا مَمْلُوكًا... ﴾ (7) الآيات.

وتضمن السياق بجانب ذلك ذكر حانب من معارضة المشركين لما نزل من الحق، وإيرادهم الشبهات للاستدلال لما هم عليه من الدين القائم على الشرك.

فمن ذلك احتجاجهم على شركهم بمشيئة الله وإرادته الكونية

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية (٧٣).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية (٧٤).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآيتان (٧٥، ٧٦).

القدرية حيث قالوا ما حكاه الله عنهم:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرِكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدُمَّا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ مَحْنُ وَلَا آبَاقُوا وَلاَ حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاّ البَلاّعُ الْمِينُ ﴾ (١).

ومن ذلك تكذيبهم بالبعث: قال تعالى مبينا ذلك:

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَيْهِ حَقًّا وَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَيعْلَمُونَ ﴾ (٢).

وقد عُلِم من حالهم - كما دلت عليه آيات متفرقة من سور القرآن الكريم - ألهم استعانوا في مجادلتهم الباطلة لإدحاض الحق، والاستدلال على ما هم عليه من الشرك والتكذيب والافتراء على الله، بضرب الأمثال، لإقامة الحجج الباطلة، والشبهات الخادعة.

فمن ذلك ألهم ضربوا البنات مثلا له عندما زعموا أن الملائكة بنات الله قال تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية (٣٥).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية (٣٨).

﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلاً ظُلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمُ ﴿ الْأَ كَظِيمُ ﴾ (١).

ومعلوم أن الولد صنو أبيه، يماثله في الذات والصفات، ولو كان لله ولد لكان مستحقا للعبادة. تعالى الله عن ذلك، قال تعالى: ﴿ وَلَا إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَانُ وَلَدُ فَأَنَا أَوْلُ العَامِدِينَ ﴾ (٢).

فهُم بهذا الزعم الفاسد جعلوا لله مماثلا في الذات والصفات واستحقاق العبادة.

وضربوا مثلا لإنكار البعث. قال الله تعالى:

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَتَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ العِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ١٠٠٠.

وضربوا عيسى بن مريم - عليه السلام - مثلا ليعارضوا به (١) قول الله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْهُمْ لَهَا وَارِدُونَ \* لَوْ

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف آية (١٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الزحرف آية (٨١).

<sup>(</sup>٣) سورة يس آية (٧٨).

<sup>(</sup>٤) انْظر: جامع البيان، لابن جرير، (٢٠٢/١١).

كَانَ هَوُلآءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾(١).

قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا صُرِبَ ابْنُ مَرْيُمَ مَثْلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ \* وَقَالُوا اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا

وغير ذلك كثير، من الحجج والأمثال الباطلة، والمقايسات الخاطئة التي أوردوها مستدلين بما على ما هم عليه من الشرك والتكذيب، ومعارضين ما جاء به النبي على ...

#### خلاصة دلالة السياق

وبناء على ما تقدم يمكن حصر دلالة السياق الذي ورد فيه النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى في سورة «النحل» فيما يلي:

۱- بيان أن التوحيد باعتقاد تفرد الله بالألوهية، وإفراده بالعبادة، والكفر بالطاغوت، هو الغاية التي أنزل الله لأحلها كتبه، وأرسل رسله. وبين السياق أدلة التوحيد، وفضل أهله، وعاقبتهم الحميدة في الدنيا والآحرة.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآيتان (٩٨، ٩٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف آية (٥٧-٥٩).

٢- ذم المشركين، وإبطال الشرك، وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة.

٣- دلالة السياق على أن المشركين من كفار قريش وغيرهم،
 جعلوا لله مماثلا في الذات والصفة عندما زعموا أن الملائكة بنات الله.

٤ - دلالته على ألهم جعلوا لله مماثلا في ألوهيته، عندما اتخذوا من
 دونه شركاء يدعولهم ويعبدولهم، ويجعلون لهم نصيبا مما رزقهم الله.

٥- ما عُلم من حالهم - كما دلت عليه آيات من سور أحرى - من استعانتهم بضرب الأمثال في معارضتهم لما جاء به النبي الله وتسويغ ما هم عليه من الشرك.

7- فسي الله تعالى عن ضرب الأمثال السيئة له - سبحانه - من أي نوع كانت، سواء ما ضرب له من الأمثال في الذات والصفات، أو منا ضرب له من الأمثال في الألوهية واستحقاق العبادة، أو منا يضرب له من الأمثال في الربوبية والأفعال، أو ما يضرب من الأمثال في الربوبية والأفعال، أو ما يضرب من الأمثال القولية للمحاجّة والجدال، لمعارضة الحق، والتدليل على صحة الشرك.

 ٧- بين السياق العلة من النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى، وأن ذلك لأمرين هامين:

الأول: أن المشركين جاهلون بالله سبحانه وما له من الصفات،

وبحقه ودنيه. وكلّ ما ضربوه من الأمثال فهو جهل وضلال صادر عن الظن وهوى النفوس. قال تعالى:

﴿ فَلَا تَضْرُبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَثْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾.

الثاني: تفرده - سبحانه - بالمثل الأعلى، والكمال المطلق، فهو سبحانه أحد ﴿ لَيْسَ كَمِيْلِهِ شَيْءٌ ﴾ ، ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا أَحَدُ ﴾ ، فلا يوجد في حقيقة الحال من يكون مماثلا لله فيضرب مثلا له لا في ذاته وصفاته، ولا في ربوبيته وأفعاله، ولا في ألوهيته وحقه على عباده، ولا في علمه وشرعه وهديه. قال تعالى:

﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثْلُ السَّوْءِ وَلَّهِ المَثْلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِمُ ﴾ (١).

٨- بيان دلائل الحق على تفرده بالمثل الأعلى، وأنه إله واحد لا شريك له في ألوهيته أو ربوبيته وصفاته، وذلك بالإكثار من ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله ومظاهر ربوبيته.

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية (٦٠).

9- إبطال ما زعمه المشركون من حجج باطلة، وأمثال وقياسات فاسدة ليصححوا بها ما هم عليه من الشرك والكفر، ويعارضوا ما جاءهم من الهدى والبينات.

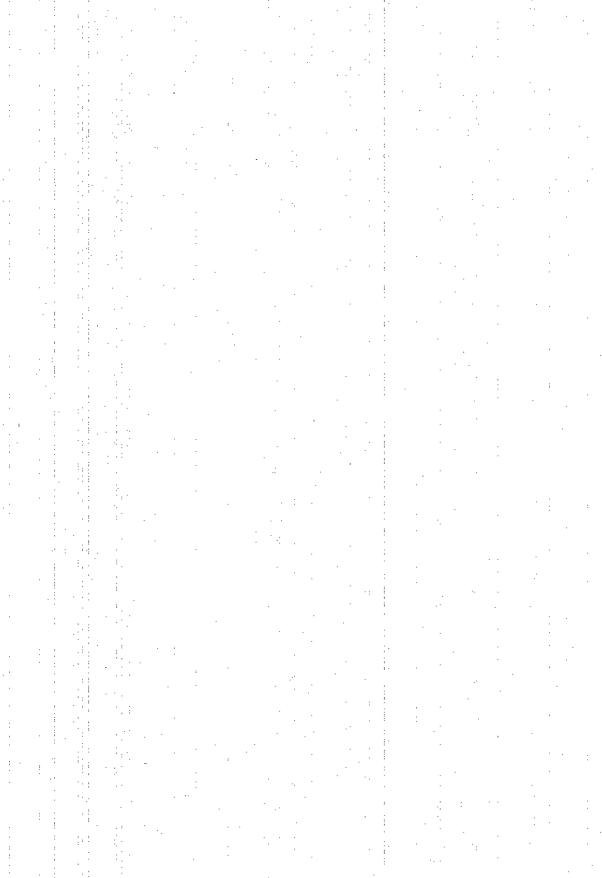

# المبحث الثاني: المراد بالأمثال التي لهي عن ضربها لله على.

اختلف المفسرون في المراد بالأمثال التي نُهي عن ضربها لله تعالى، في قوله: ﴿ فَكَلَا تَصْرُبُوا لِللهِ الْأَمْثَالَ ﴾. وتبعا لذلك اختلفت أقوالهم في المراد بقوله تعالى في ختام الآية: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾، التي هي تعليل للنهي.

وحاصل أقوالهم يرجع إلى قولين:

أولاً: أن المراد بالأمثال جمع مِثْل. وهو المماثل، والمكافئ، والند والشريك، والنهي عن الشرك واتخاذ النهي عن الشرك واتخاذ الأنداد. سواء في ذلك:

أن يُجعل له أندادٌ مماثلون له في الذات أو الصفات.

أو أن يُعتقد أن له أندادا يماثلونه في شيء من الربوبية والأفعال.

أو أن يُتخذ معه أندادٌ يماثلونه في الألوهية واستحقاق العبادة.

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في الآية:

(يعني اتخاذهم الأصنام، يقول: لا تجعلوا معي إلها غيري، فإنه لا إله غيري)).

وقال قتادة – رحمه الله – في الآية:

<sup>(</sup>١) انظر: حامع البيان، لابن حرير، (٦٢١/٧).

«فإنه أحد صمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد»(١). وقال ابن جرير – رحمه الله –:

«فلا تمثلوا له الأمثال، ولا تشبهوا له الأشباه، فإنه لا مثل له ولا شهر (۲)

واحتار هذا المعني كثير من المفسرين <sup>(٣)</sup>

وتقدم في دلالة السياق ما يدل على هذا المعنى. حيث إن السورة ناقشت قضية الشرك في عبادة الله، واعتقادهم أن الملائكة بنات الله ونحو ذلك. ويؤكد هذه الدلالة الآية التي قبل النهي عن ضرب الأمثال لله، والتي يعيب الله فيها على من يشرك في عبادته، حيث قال:

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكَ لَهُمْ رِزْقًا مِنْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْبًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ \* فَلَا تَضْرُبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَثْثُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (1).

ويكون معنى قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾، على هذا القول:

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۱۲۱/۷).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، (٧٨/٢) ومعالم التنزيل للبغوي،
 (٣٢/٥)، وأضواء البيان للشنقيطي، (٣٩٦/٣) وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل الآيتان (٧٣-٧٤).

إن الله يعلم حقيقة الأمر وأنه لا شريك له ولا ند ولا مثيل، ويعلم بطلان ما هم عليه وألهم ليسوا على شيء، كما قال سبحانه في موضع آخر: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٌ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (١).

﴿ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ : أَي والمشركون لا يعرفون الله حق معرفته، لذلك أشركوا معه غيره وجعلوا له أنداداً وضربوا له أمثالا، وفعلهم هذا عن توهم فاسد، وخاطر باطل، وخيال مختل. كما ألهم لا يعلمون ما في عبادتهم من سوء العاقبة، والتعرض لعذاب الله. (٢)

ثانياً: من قال إن المراد بها الأمثال القولية، التي تورد للتعريف بالله، التي تقوم على المقايسة والاستدلال بحال على حال. (٣)

ويشهد لهذا المعنى ما يلي:

١- ما تقدم في دلالة السياق أنه معلوم من حال المشركين - الذين
 بعث فيهم النبي على - ألهم عارضوا الدعوة واستدلوا على صحة الشرك
 بأمثال اخترعوها.

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت آية (٤٢).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير للشوكاني، (١٧٩/٣).

 <sup>(</sup>٣) انْظر: فتح القدير للشوكاني، (١٧٩/٣)، وروح المعاني للألوسي (١٤/٩٥/١)،
 والتفسير الكبير للرازي، (٨٣/١٩).

٢- أن الله ضرب مثلين بعد النهي عن ضرب الأمثال له سبحانه، فهو - سبحانه - جاء بمثلين من الحق بعد أن نهاهم عن الأمثال الباطلة ففيه دلالة لمن قال: إن المراد من النهي هي الأمثال القولية التي تضرب للبيان أو المحاجة.

واختلفوا في المراد بالنهي عن ضربها، وأشهر أقوالهم في ذلك قولان:

(الأول) من قال إن الله لهي عن ضرب الأمثال له مطلقاً.

وقالوا إن النهي معلل بعدم علم الناس، حيث قال: ﴿ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ فمن ضرب لله مثلا فإنه يكون عن غير علم.

قال الراغب الأصفهاني – رحمه الله –:

روقد منع الله تعالى عن ضرب الأمثال بقوله: ﴿ فَلَا تُضْرُبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ﴾ ثم نبه أنه قد يضرب لنفسه المثل ولا يجوز أن نقتدي به » (١).

وقال أبو بكر بن العربي – رحمه الله –:

روقد ضرب الله الأمثال لنفسه على وحه بديع.... و لم يأذن لأحد من الخلق فيه، وقال: ﴿ فَلَا تَضُرُ لُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ﴾ "(٢).

<sup>(</sup>١) المفردات في غريب القرآن، (ص ٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن، (١١٦٤/٣).

وعلل بعضهم النهي عن ضربها بأن ضربها لله يكون بمثابة تعليم الله بما له من الأوصاف أو الشركاء، أو ما ينبغي له من الدين.. وهذا باطل.

«فإن ضرب المثل إنما يستعمل من العالم لغير العالم، ليبين له ما خفي عنه، والله تعالى هو العالم وأنتم لا تعلمون. فتمثيل غير العالم للعالم عكس للحقيقة»(١).

فتكون على هذا بمعنى قوله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلَا يَشُونُ اللَّهَ مِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاً عِ شُفَعَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْنَبُونَ اللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَا وَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٢).

«فالعباد يحتاجون إلى ضرب الأمثال لمّا خفيت عليهم الأشياء... فأما من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فلا يحتاج إلى الأمثال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً»(").

(الثاني) من قال: إن المراد النهي عن ضرب الأمثال الفاسدة التي تقتضي المساواة بين الله وخلقه، والتي تكون بغير علم. أما الأمثال التي لا

<sup>(</sup>١) انْظر: روح المعاني للألوسي، (١٩٤/١٤).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس آية (١٨).

<sup>(</sup>٣) الأمثال من الكتاب والسنة، لمحمد بن على الحكيم الترمذي، ت: مصطفى عبد القادر عطا، ص١١.

تقتضي ذلك، وتكون من العلماء العالمين بالله وما يجوز وما لا يجوز له فإنها مشروعة.

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله -:

«ولهذا قال: ﴿فَلَا تَضُرُبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ المتضمنة للتسوية بينه وبين

خلقه. ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ فعلينا أن لا نقول عليه بلا علم الله الله علم الله

وهذا القول يدل على أن الأمثال القولية المضروبة لله تعالى منها ما هو ممنوع وما هو مشروع.

فالممنوع هي: الأمثال التي يضربها الجاهلون، ويكونون بضربها بمثابة من يُعلم الله، أو لمعارضة دينه، أو لتصحيح الشرك واتخاذ الأنداد والأمثال له – سبحانه – المتضمنة للقياس الإبليسي المعارض للنص. أو القياس الفاسد كالقياس التمثيلي، أو القياس الشمولي في حق الله تعالى التي تقتضى مساواة الله بغيره من خلقه.

أما المشروع ضربه من الأمثال القولية لله تعالى فهي: التي تصدر عن العالمين بالله، والتي لا تتضمن شيئا من المحذورات، وتؤدي إلى الاستدلال على إثبات ما أثبت الله لنفسه من الصفات، ونفي ما لا يليق به من النقص، والتي ضرب الله جنسها لنفسه في كتابه معلماً عباده كيف

<sup>(</sup>١) تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (٢٢١/٤).

يستدلون عليه.

ويكون ذلك بالأمثال الجارية على قياس الأولى، التي لا تتضمن التسوية بين الله وبين خلقه في شيء من خصائصه، فهي جائزة في حق الله تعالى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

رولهذا كانت طريقة الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - الاستدلال على الرب تعالى بذكر آياته.

وإن استعملوا في ذلك (القياس) استعملوا قياس الأولى، لم يستعملوا قياس شمول تستوي أفراده، ولا قياس تمثيل محض، فإن الرب تعالى لا مثيل له، ولا يجتمع هو وغيره تحت كلي تستوي أفراده، بل ما ثبت لغيره من كمال لا نقص فيه، فثبوته له بطريق الأولى، ولهذا كانت الأقيسة العقلية البرهانية المذكورة في القرآن من هذا الباب. كما يذكره في دلائل ربوبيته وإلهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته، وإمكان المعاد إلى غير ذلك من المطالب العالية السنية، والمعالم الإلهية التي هي أشرف العلوم وأعظم ما تكمل به النفوس من المعارف»(۱).

وقد اقتدى بعض أهل العلم الراسخين بالأنبياء في استعمال قياس

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، (۱٤١/۹).

الأولى في التعريف بالله ظلق، وتأييد ما دل عليه الكتاب والسنة، منهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل – رحمه الله –.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

«وأحمد أشهر وأكثر كلاما في أصول الدين بالأدلة القطعية: نقلِها وعقلها من سائر الأثمة، لأنه ابتلى بمحالفي السنة، فاحتاج إلى ذلك.

والموجود في كلامه، من الاحتجاج بالأدلة العقلية على ما يوافق السنة، لم يوجد مثله في كلام سائر الأئمة، ولكن قياس التمثيل في حق الله تعالى لم يسلكه أحمد، لم يسلك فيه إلا قياس الأولى، وهو الذي جاء به الكتاب والسنة، فإن الله لا يماثل غيره في شيء من الأشياء حتى يتساويا في حكم القياس، بل هو سبحانه أحق بكل حمد، وأبعد عن كل ذم، فما كان من صفات الكمال المحضة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهو أحق به من كل ما سواه، وما كان من صفات النقص فهو أحق بتنسزيهه عنه من كل ما سواه.... وكذلك أحمد سلك هذا المسلك... مثل بيانه لإمكان كونه عالماً بجميع المحلوقات، مع كونه بائناً عن العالم فوق العرش، بقياسين عقليين: أحدهما أن الإنسان قد يكون معه قدح صاف فيرى ما فيه مع مباينته له، فالرب سبحانه قدرته على العالم ومباينته له، أعظم من قدرة هذا على ما في يديه، فلا تمتنع رؤيته لما فيه وإحاطته به مع مباينته له.

والقياس الثاني من بنى داراً وخرج منها فهو يعلم ما فيها، لكونه فعلها، وإن لم يكن فيها. فالرب الذي خلق كل شيء وأبدعه، هو أحق بأن يعلم ما خلق، وهو اللطيف الخبير، وإن لم يكن حالاً في المخلوقات.

والمقصود أن أحمد يستدل بالأدلة العقلية على المطالب الإلهية إذا كانت صحيحة، إنما يدم ما خالف الكتاب والسنة، أو الكلام بلا علم والكلام المبتدع في الدين)(١).

والقول بالتفريق في ضرب الأمثال بين الممنوع والمشروع، هو الصواب، لما تقدم من وجود أمثال مضروبة لله، جارية على قياس الأولى في القرآن الكريم، وأن ضربها من منهج الأنبياء، واستخدمها بعض أهل العلم الراسخين، فهي من الأمثال الصحيحة التي تؤيد ما ورد عن الله في كتابه، وسنة رسوله

## تحرير المراد بالنهي عن ضرب الأمثال لله تعالى:

مما تقدم تبين أن النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى يشمل أمرين:

الأول: النهي عن اتخاذ الشركاء والأنداد، في الذات أو الصفات، أو الألوهية أو الربوبية ونحو ذلك مما تفرد به سبحانه.

الثاني: النهي عن ضرب الأمثال القولية الفاسدة له سبحانه.

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل، ت: د. محمد رشاد سالم، (١٥٤/٧)، ١٥٥).

والأمر الأول – النهي عن الشرك واتخاذ الأنداد واعتقاد مماثلة أحد من الحلق له سبحانه – هو المعني أصلا بالنهي عن ضرب الأمثال لله تعالى. وذلك أن أساس الرسالة قائم على الدعوة إلى توحيد الله، والتحذير من الشرك ومحاربته ووسائله.

أما الأمثال القولية الفاسدة التي يضربها الجاهلون لله، فإنما داخلة في النهي تبعاً، لأنما من وسائل الشرك وأسبابه.

فالنهي إذاً يشمل الأمرين. إلا أنه في اتخاذ الأمثال من الشركاء والأنداد أصلا، وفي ضرب الأمثال القولية تبعاً. والله أعلم.

### وخلاصة هذا المبحث:

تبين مما تقدم أن الأمثال المنهي عن ضربها لله تعالى تشمل: اتخاذ الشركاء والأنداد، واعتقاد مماثلة أحد من الخلق لله في ذاته وأسمائه وصفاته، أو ألوهيته واستحقاق العبادة، أو ربوبيته وأفعاله.

كما يشمل النهيُ الأمثال القولية الفاسدة التي يضربها لله المشركون الجاهلون بالله ومن في حكمهم في الجهل.

وتبين أن الأمثال القولية المضروبة لله، منها ما هو ممنوع ومنها ما هو مشروع. فالممنوعة: هي الأمثال التي يضربها لله المشركون أو غيرهم من الجاهلين لمعارضة دين الله وتوحيده، أو لتصحيح الشرك، أو المتضمنة للتسوية بين الله وبين أحد من الخلق. ويدخل في ذلك الأمثال التمثيلية، والأمثال الشمولية.

والمشروع منها: التي تصدر عن العالمين بالله، ولا تنضمن التسوية بين الله و حلقه، أو معارضة الدين، وإنما تؤيد ما أثبت الله لنفسه من الصفات، وتنفي عنه ما لا يليق به من النقص والعيب. وهي الأمثال الجارية على قياس الأولى. والله أعلم.



المبحث الثالث: في أهم الفوائد المستفادة من النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى.

لقد تضمن النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى في قوله: ﴿ فَلَا تُضُرُبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾، فوائد هامة، منها:

الفائدة الأولى: النهى عن الشرك في عبادة الله.

الفائدة الثانية: النهي عن اتخاذ الأمثال لله، واعتقاد أن لله مماثلا في ذاته أو أسمائه وصفاته.

الفائدة الثالثة: النهي عن ضرب الأمثال القولية القياسية الفاسدة لله تعالى.

وإلى الكلام على هذه الفوائد بشيء من التفصيل. والله المستعان.

### الفائدة الأولى: النهي عن الشرك في عبادة الله.

إن مَنْ صرف شيئا من العبادة لغير الله، فقد جعل ذلك المعبود مع الله ندا له، مماثلا له في الألوهية واستحقاق العبادة.

ويكون بذلك قد ضرب في حُكمه واعتقاده لله مثلا، حيث جعل له ممائلا في الألوهية يُعبد كما يُعبد الله. فهو داحل في النهي عن ضرب الأمثال لله.

#### وحقيقة العبادة أنها:

«راسم حامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة: فالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والوفاء بالعهود، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد للكفار والمنافقين، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم، والدعاء، والذكر، والقراءة، وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك حب الله ورسوله، وحشية الله، والإنابة إليه، وإخلاص الدين له، والصبر لحكمه، والشكر لنعمه، والرضى بقضائه، والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، والخوف لعذابه، وأمثال ذلك، هي من العبادات لله.

وذلك أن العبادة الله هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له، التي حلق

الخلق لها كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ ﴾ (١).

وبما أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه: ﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهُ عَيْرُهُ ﴾ (٢)، وكذلك قال هود، وصالح، وشعيب وغيرهم لقومهم.

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلاَّ وَحِي إَنْيِهِ أَنَّهُ لآ إِلاَّ أَنَّا

فَاعْبُدُونِ)(۱)». (°)

(رفالدين كله داخل في العبادة))(١).

«وهذه العبادة متعلقة بإلهيته تعالى، ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات آية (٥٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف آية (٥٩).

 <sup>(</sup>٣) سورة النحل آية (٣٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء آية (٢٥).

<sup>(</sup>٥) كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، (ص٤)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠١ هـ.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق، (ص ٥).

إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبدهُ، أو يعبد معه إلها آخر.

فالإله الذي يأله القلب بكمال الحب والتعظيم والإحلال والإكرام والخوف والرحاء، ونحو ذلك. وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، وها وصف المصطفين من عباده، وهما بعث رسله»(١).

رروالعبادة والطاعة والاستقامة، ولزوم الصراط المستقيم، ونحو ذلك من الأسماء، مقصودها واحد، ولها أصلان:

أحدهما: أن لا يعبد إلا الله.

والثاني: أن يعبده بما أمر وشرع، لا بغير ذلك من الأهواء والبدع»<sup>(۲)</sup>.

وحقيقة الشرك في العبادة:

أن يؤمن بالله ويشرك معه غيره في ألوهيته، وذلك بأن يجعل لله ندا يعتقد أن له شيئا من الألوهية، أو يصرف له العبادة أو شيئا منها.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ ٣٠.

قال عكرمة - رحمه الله - في الآية:

<sup>(</sup>١) كتاب العبودية، (ص ٨، ٩).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، (ص ١٧). وقد تقدم الكلام على شروط صحة العبادة، ص (١٥٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف آية (١٠١).

(رولئن سألتهم من حلقهم وحلق السموات والأرض ليقولن الله، فذلك إيماهم، وهم يعبدون غيره)(١).

وحق الله تعالى على عباده أن يخلصوا له العبادة، كما قال ﷺ في حديث معاذ ﷺ:

«حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا».

وصرف حق الله لغيره شرك، وظلم عظيم، كما قال تعالى حاكيا وصية لقمان – عليه السلام – لابنه:

﴿ إِنَّا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُّمْ عَظِيمٌ ﴾ (").

فكل عبادة تبتت لله فهي من حقه، لا يجوز أن تصرف لغيره، أو أن يُشرَك فيها معه غيره.

والشرك أعظم الذنوب وأقبحها. سئل النبي على أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك »(٤).

<sup>(</sup>۱) الحامع الصحيح للبحاري، كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالى: ﴿ فَلَا تَبَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ (٤٩١/١٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث ص (٢٦٣)٠

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان آية (١٣).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، البخاري كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿ فَالاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾،

وقال ﷺ: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» - ثلاثا، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين - وجلس وكان متكا فقال -: ألا وقولُ الزور». قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. (١)

والشرك محبط للعمل، كما قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لِئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَكَوَنَ مِنْ الشَّاكِرِينَ ﴾ (٢).

وهو سبب للحلود في النار، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدُ عَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَالنَّارُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ (٣).

وضرب الأمثال لله بهذا المعنى - اتخاذ الشركاء لله في العبادة - هو من باب جعل الأنداد له سبحانه.

(ح ٤٤٧٧)، الصحيح مع الفتح، (١٦٣/٨).

ومسلم: كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب، (ح ٨٦)، (١/ ٩٠/١).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه واللفظ للبحاري، البحاري: كتاب الشهادات، باب: ما قبل في شهادة الزور (ح٢٦٥٤)، الصحيح مع الفتح (٢٦١/٥). ومسلم: كتاب الإيمان، باب: بيان الكبائر، (ح ٨٧)، (٩١/١).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآيتان (٦٦،٦٥).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة آية (٧٢).

وقد لهي الله عن ذلك وأنكر على مَنْ فعله أشد الإنكار.

فأول أمر في المصحف هو الأمر بعبادة الله، وأول نمي هو النهي عن اتخاذ الأنداد مع الله سبحانه. قال الله تعالى:

﴿ لَا آَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبِكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ \* الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ مِنَاءً وَأَثْرَلَ مِنْ السَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرِجَ بِهِ مِنْ النَّمَ الْكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ مِنَاءً وَأَثْرَلَ مِنْ السَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الشَّمَاتِ رِزْقًا لَكُمُ فَلا تَبْعُعُلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١).

فأمر – سبحانه – بعبادته، ثم ذكر بعض آيات ربوبيته التي تستدل هما العقول على استحقاقه وحده للعبادة، ثم نمى عن أن يُجعل له أندادٌ تُصرَف لهم العبادة، ويُشرَكون معه فيها.

قال ابن حرير – رحمه الله –:

رفنهاهم الله تعالى أن يشركوا به شيئا، وأن يعبدوا معه غيره، أو يتحذوا له نداً وعِدْلاً في الطاعة، فقال: كما لا شريك لي في خلقكم وفي رزقكم الذي أرزقكم وملكي إياكم، ونِعَمِي التي أنعمتها عليكم، فكذلك فأفردوا لي الطاعة، وأخلصوا لي العبادة، ولا تجعلوا لي شريكا ونِداً مِن خلقى، فإنكم تعلمون أن كل نعمة عليكم فمني)(١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية (٢١، ٢٢).

<sup>(</sup>٢) حامع البيان، (١٩٩/١).

ومثل هذا الأسلوب ورد في موضع آحر من سورة (البقرة)، في قوله تعالى: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ (١).

ثم ذكر أصول الآيات الدالة على ربوبيته الدالة على استحقاقه وحده للعبادة. بقوله: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ (٢) الآية.

ثم عاب – سبحانه – على من حالف تلك الدلالة، واتخذ أنداداً من دون الله يحبهم كحب الله، ويصرف لهم العبادة.

قَال ابن حرير – رحمه الله –:

(روأما قوله ﴿ لَا إِلَهُ إِلاَّ هُوكَا ، فإنه خبر منه تعالى ذكره أنه لا رب للعالمين غيره ولا يستوجب على العباد العبادة سواه، وأن كل ما سواه فهم خلقه، والواجب على جميعهم طاعته والانقياد لأمره، وترك عبادة ما سواه من الأنداد والآلهة، وهجر الأوثان والأصنام، لأن جميع ذلك خلقه، وعلى جميعهم الدينونة له بالوحدانية والألوهة، ولا تنبغي الألوهة إلا له، إذ كان ما بهم من نعمة في الدنيا فمنه، دون ما يعبدونه من الأوثان ويشركون معه من الإشراك، وما يصيرون إليه من نعمة في الآخرة فمنه،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية (١٦٤).

وأن ما أشركوا معه من الإشراك لا يضر ولا ينفع في عاجل ولا في آجل، ولا في دنيا ولا في آخرة.

وهذا تنبيه من الله تعالى ذكره أهل الشرك به على ضلالهم، ودعاء منه لهم إلى الأوبة من كفرهم، والإنابة من شركهم.

ثم عرفهم تعالى بذكره - بالآية التي تتلوها - موضع استدلال ذوي الألباب منهم على حقيقة ما نبههم عليه من توحيده وحججه الواضحة القاطعة عُذرَهم، فقال تعالى ذكره أيها المشركون، إن جهلتم أو شككتم في حقيقة ما أخبرتكم من الخبر: من أن إلهكم إله واحد، دون ما تدَّعون ألوهيته من الأنداد والأوثان، فتدبروا حججي وفكروا فيها، فإن من حججي خلق السموات والأرض، واختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزلت من السماء من ماء فأحييت به الأرض بعد موتمًا، وما بثثت فيها من كل دابة، والسحاب الذي سخرته بين السماء والأرض. فإن كان ما تعبدونه من الأوثان والآلهة والأنداد وسائر ما تشركون به، إذا اجتمع جميعه فتظاهر أو انفرد بعضه دون بعض، يقدر على أن يخلق نظير شيء من حلقى الذي سميت لكم، فلكم بعبادتكم ما تعبدون من دويي حينئذ عذر، وإلا فلا عذر لكم في اتخاذ إله سوآي، ولا إله لكم ولما تعبدون غيري.

فليتدبر أولو الألباب إيجاز الله احتجاجه على جميع أهل الكفر به والملحدين في توحيده، في هذه الآية وفي التي بعدها، بأوجز كلام، وأبلغ حجة وألطف معنى يشرف بمم على معرفة فضل حكمة الله وبيانه»(١).

#### أهم صفات الأله الحق:

لقد تضمن السياق الذي ورد فيه النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى من سورة (النحل) بيان أهم الصفات التي من اتصف كما ذُكرَت بقية الصفات في مواضع أحرى من القرآن.

فالله - سبحانه - عندما لهى عن اتخاذ الأنداد، بين أن اتخاذ الإله المعبود ليس حاضعا لهوى النفوس، والطنون والأوهام، وإنما هو أمر عظيم حيث يجب أن يتصف الإله بصفات تؤهله لهذا الأمر؛ من توفرت فيه تلك الصفات فهو الإله الحق، ومن كان متجردا منها فإنه أقل وأحقر من أن تُصرف له العبادة، ويقصده الناس برغباهم ورهباهم.

فبإدراك العبد لهذه الصفات تستشعر نفسه ذلك الفرق العظيم بين الإله الحق، وبين تلك الأنداد الباطلة التي سميت آلهة وهي لا تملك من الألوهية شيئا.

﴿ إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَآ وَكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنْ يَتَيعُونَ إِلاَّ الظَّنَ وَمَا تَهُوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِهِمُ الْهُدَى ﴾ (٢).

جامع البيان، (١٤/٢، ١٥).

<sup>(</sup>٢) سورة النحم آية (٢٣).

وسأذكر أهم الصفات التي دل عليها السياق، متبعا ذلك بالآيات من السور الأحرى الدالة على نفس المعنى.

أولاً: أن يكون خالقاً.

قال الله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ مَخُلُقُ كُمَنْ لَا مِخْلُقُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ﴾ (١).

وقال - سبحانه -: ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا ۗ وَهُمْ يُخْلَقُونَ \* أَمْوَاتُ غَيْرُ أَحْيَا ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّا نَ يُبْعَثُونَ ﴾ (٢).

«فهذه الآيات تبين أن الذي يستحق أن يُعبد هو من يخلق الخلق ويبرزهم من العدم إلى الوجود، أما غيره فهو مخلوق مربوب، محتاج إلى من يخلقه ويدبر شئونه»(٢).

وذكر - سبحانه - أن عدم القدرة على الخلق دليل ظاهر على بطلان ألوهية تلك الآلهة التي زعمها المشركون، منكراً على مَنْ عبدها مع قيام هذه الحجة عليها، حيث قال:

﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْنًا وَهُمُ يُخْلَقُونَ ﴾ (1).

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية (١٧).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآيتان (٢٠، ٢١).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، (١٩٣/٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف آية (١٩١).

وقال: ﴿ وَٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيَّنَّا وَهُمُ يُخْلَقُونَ ﴾ (١٠.

ثانياً: أن يكون رباً مدبِّراً، قائما بنفسه، مقيما لغيره، مالكا للأمر، والرزق، والنفع والضر.

إذ أن هذا هو المعنى الذي يريده العابد من المعبود، فالعابد يعبد رغبا ورهبا، يرغب في ما عند معبوده من الخير، ويرهب ما عنده من الضر

فبيّن سبحانه أن تلك الأمثال التي جعلت له أندادا وشركاء، إنما هي عنلوقة مُدبّرة لا تملك لنفسها شيئاً فضلاً عن غيرها.

بيّن أهم مُدبّرون بقوله:

﴿ وَهُمْ يُخُلُّقُونَ ﴾ (٢)، وقوله: ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ (٢) وقوله: ﴿ وَلاَ

يَمْلِكُونَ مَوْنَا وَلاَحَيَاةً وَلاَ تَشُورًا ﴾ (1).

وقد عاب الله تعالى على مَنْ يعبد مَنْ أمرُه بيد غيره، ولا يملك له رزقا ولا نفعا ولا ضرا فقال سبحانه:

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكَ لَهُمْ رِزْقًا مِنْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان آية (٣)

<sup>(</sup>٢) جزء من عدة آيات منها الآيتان بعده، آية سورة الأعراف (١٩١)، والفرقان (٣)

<sup>(</sup>٣) سورة النحل آية (٢١).

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان آية (٣).

ولا يَسْتَطِيعُونَ \* فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَثْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (١٠).

رويفهم من الآية الكريمة: أنه لا يصح أن يُعبد إلا من يرزق الخلق، لأن أكلهم رزقه، وعبادتهم غيره كفر ظاهر لكل عاقل، (٢).

ومن الآيات الدالة على هذا المعنى قوله تعالى:

﴿ أَيَشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلُقُونَ \* وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلاَ الْفُسَهُمْ يَنصُرُونَ \* وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لاَ يَتَبِعُوكُمْ سَوَا \* عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ \* وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لاَ يَتَبِعُوكُمْ سَوَا \* عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنفُهُمْ صَامِتُونَ \* إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٣).

وقد جمع الله هذه المعاني: من كون هذه الآلهة المزعومة لا تخلق شيئًا، وأنها مخلوقة مُدبَّرة، وأنها لا تملك لنفسها ولا لعابدها حيرًا، في قوله تعالى:

﴿ وَا تَحَدُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَبْلِكُونَ لَأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلاَ مَبْلِكُونَ مَوْتاً وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نَشُورًا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآيتان (٧٣، ٧٤).

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، (٢٩٤/٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف آية (١٩١–١٩٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان آية (٣).

والعباد كلهم بما فيهم الملائكة، والأنبياء والأولياء، وكافة الجن والإنس، لا يملكون شيئا من أمر الله الكوني، وهم مُدبَّرون عاجزون عن حلب النفع، ودفع الضرعن أنفسهم، وهم عن فعله لغيرهم أعجز.

بين ذلك الله - تبارك وتعالى - في حال أفضل أنبيائه ورسله الله الله على أن غيره ممن هو مثله في الرسالة أو دونه من الأنبياء والأولياء والصالحين، أولى منه بالعجز عن أن يملك لنفسه ضرا ورشدا، فضلا عن أن يملك لغيره ممن يدعوه.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاحِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا \* وَآَنَهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَا دُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا \* قُلْ إِيمَا آَدْعُو رَبِي وَلاَ أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا \* قُلْ إِينَ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَا دُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا \* قُلْ إِينَ لَنْ يُجِيرِنِي مِنْ اللَّهِ أَحَدُ وَكُنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلا رَشَدًا \* قُلْ إِينَ لَنْ يُجِيرِنِي مِنْ اللَّهِ أَحَدُ وَكُنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مَلْ مَن اللهِ أَحَدُ وَلَيْ اللهِ وَرَسَالاً يَهِ وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ مَا رَجَهَنّهُ مَلَا عَدُا اللهِ وَرَسَالاً يَهِ وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ مَا رَجَهَنّهُ خَالِدِينَ فِيهَا آلَدًا ﴾ (١) .

وقد بين الله تعالى مظاهر ربوبيته، وأفعاله العظيمة في مواضع كثيرة من القرآن، ليدرك الناس عظم صفاته، والفرق العظيم بينه وبين غيره من الخلق، فيقدروه حق قدره، وتشمئز قلوهم من أن يجعلوا له أمثالا وأندادا

<sup>(</sup>١) سورة الجن آية (١٨-٢٣).

من الخلق الذين لا يفعلون شيئا من ذلك.

ثالثاً: من صفات المعبود الحق أنه حي لا يجري عليه الموت:

أشار إلى هذه الصفة في السياق قوله تعالى:

﴿ أَمْوَاتُ عَيْرُ أَحْيَاءً وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَنُونَ ﴿ ١٠٠.

ويؤيد هذا المعنى قول الله تعالى:

﴿ وَتُوكُّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ١٠٠٠.

فدل على أن من يجري عليه الموت لا يصلح للألوهية والعبادة.

وقد بين - سبحانه - أن كل حي سيهلك حاشاه سبحانه، قال تعالى:

﴿ وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكَ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الحُكُمُ وَالْيَهِ تُوْجَعُونَ ﴾ ".

وهذه الآية جامعة للدلالة على هذه الفائدة: من بيان أن من صفات الإله الحق أن يكون حيا لا يجري عليه الموت.

وذلك أن الله - تعالى - لهي عن اتخاذ الأنداد والشركاء في عبادته،

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية (٢١).

<sup>(</sup>۲) سورة الفرقان آية (۵۸).

<sup>(</sup>٣) سورة القصص آية (٨٨).

فقال: ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ ﴾ وبين علة ذلك النهي، وهي: تفرده بالألوهية: فقال: ﴿ لا إِلهَ إِلا هُو ﴾.

ثم ذكر دليلا على ذلك، وهو كون كل من سواه سيموت ويهلك ولو كان إلها لما هلك، فقال: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلاَّ وَجُهَهُ ﴾، ثم ذكر دليلا آخر وهو تفرده بالحكم المتضمن لتدبير العباد، وتصريف أمورهم، وإماتة من شاء، وإحياء من شاء، وأنه سيرجع إليه العابد والمعبود، والمخلص والمشرك ويحكم بينهم بحكمه، فقال: ﴿ لَهُ الحُكُمُ وَ إِلَيْهِ نُوْجَعُونَ ﴾.

رابعاً: أن الإله الحق متصف بالكمال والغني المطلق.

وأن النقص والعجز والحاجة علامات على عدم أهلية من قامت به للألوهية، وأن تُصرف له العبادة.

دل على ذلك في السياق قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ المَثْلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزْمِزُ لِلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزْمِزُ لَكُومُ ﴾ (١).

قال ابن كثير – رحمه الله – في تفسير هذه الآية: «أي الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه» (٢).

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية (١٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم، (٢/٥٧٢).

وهذا المعنى كثير في القرآن الكريم، حيث يلفت الله عقول الناس إلى ما في تلك الآلهة المزعومة من نقص وعيب، وأنها مُدبَّرة، مقهورة عاجزة، مما يوجب للعقول السليمة القطع بعدم أهليتها لما زعم لها من الألوهية.

والذين ألهوا وعُبدوا مِن دون الله إما أن يكونوا من الأحياء كالملائكة والأنبياء والصالحين ونحوهم، وإما أن يكونوا من الجمادات؛ وكلا هذين الصنفين ورد له ما يناسبه من الآيات التي تبين ما فيه من النقص والعيب.

فما ورد فيمن عُبِدَ مِن دون الله من الأنبياء، قوله تعالى في حق عيسى بن مريم - عليه السلام -:

﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَيْلِهِ الرُّسُلُ وَأَمَّهُ صِدِيِّقَة كَانَا يَأْكُلاَن الطَّعَامَ ﴾ (١٠.

قال ابن جرير – رحمه الله –:

رخبر من الله تعالى ذكره عن المسيح وأمه ألهما كانا أهل حاجة إلى ما يغذوهما، وتقوم به أبدالهما من المطاعم والمشارب، كسائر البشر من بني آدم. فإن من كان كذلك غير كائن إلها، لأن المحتاج إلى الغذاء قوامه بغيره، وفي قوامه بغيره، وحاجته إلى ما يقيمه دليل واضح على عجزه،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية (٧٥).

والعاجز لا يكون إلا مربوبا لا رباً "(١).

ومما ورد في حق من عُبِدَ مِن دون الله من الجمادات، قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبَادُ أَمْنَا لُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنَّمْ صَادِقِينَ \* أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ

بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَّكَاءُكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلاَ تُنظِرُون الله (٢٠٠٠).

فبين سبحانه أن في تلك الآلهة التي عبدها المشركون من الأوثان ونحوها نقصا ظاهرا، وهو أنها ليس لها أرجل ولا تستطيع المشي، وليس لها أيد، ولا تسمع ولا تبصر، وهذا يجعلها أنقص في الخلق من الذين يعبدونها، وكل عاقل يعلم أن توجه الإنسان لعبادة من هو أقل منه سفه وضلال. طبيعة جعل هذا الصنف الأنداد لله:

هذا النوع من المشركين يقرون بربوبية الله، بأنه الخالق الرازق المدبر، إلا ألهم أشركوا معه في العبادة.

قال ابن حرير - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَالْا كَجُعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْهُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) جامع البيان، (٤/٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف آية (١٩٤) (١٩٥).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية (٢٢).

((ولكن الله حل ثناؤه قد أخبر في كتابه عنها() ألها كانت تقر بوحدانيته()، غير ألها تشرك في عبادته ما كانت تشرك منها. فقال حل ثناؤه: ﴿ وَلَئنُ سَأَلَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيقُولُنَّ اللّهُ ﴾ () ، وقال: ﴿ وَلَا مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ يَرْدُونُكُمْ مِنْ اللّهَ عَنْ يَعْدِجُ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ المَيتِ وَيُخْرِجُ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

فالذي هو أولى بتأويل قوله: ﴿ وَأَنَّمْ تَعْلَمُونَ ﴾، إذ كان ما كان عند العرب من العلم بوحدانية الله، وأنه مبدع الخلق وخالقهم، ورازقهم نظير الذي كان من ذلك عند أهل الكتابين... أن يكون تأويله ما قاله ابن عباس وقتادة، من أنه يعني بذلك كل مكلف، عالم بوحدانية الله، وأنه لا شريك له في خلقه، يشرك معه في عبادته غيره، كائنا من كان من الناس عربيا كان أو أعجميا، كاتبا كان أو أميا.....)(٥).

<sup>(</sup>١) عن العرب كما تقدم في كلامه.

<sup>(</sup>٢) يعني توحيد الربوبية، كما بينه بعد ذلك بقوله: (عالم بوحدانية الله، وأنه لا شريك له في خلقه ...).

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف آية (٨٧).

<sup>(</sup>٤) سورة يونس آية (٣١).

<sup>(</sup>٥) جامع البيان، (١/٢٠٠).

فهؤلاء المشركون لا يعبدون من ألَّهوه مع الله لاعتقادهم أنه حالق متصرف، يرزق ويجلب النفع ويدفع الضر، فهم يقرون أن ذلك بيد الله، وإنما عبدوهم ليتوسلوا ويستشفعوا بهم إلى الله تعالى.

بين الله هذه الحقيقة من حالهم في سياق بدأه بالأمر بإحلاص العبادة له، حيث قال:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلِيكَ الْكِتَابَ مِا لَحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدّينَ \* أَلَا لِلَّهِ الدّينُ الْخَالِصُ ﴾ (١).

ثم بيّن - سبحانه - طبيعة شرك هذا الصنف من المشركين من قريش وغيرهم من كفار العرب فقال:

﴿ وَالَّذِينَ اتَّحَدُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيآ عَمَا مَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ

يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمُ فِيهِ يَخْلِفُونَ ﴾(٢).

ثم بيّن – سبحانه – أن زعمهم أن تلك الآلهة شفعاء لله ووسائط بينه وبين خلقه كذب وقول على الله بلا علم، وكفر، حيث قَال:

الِنَّ اللَّهَ لَاَيْهِدِي مَنْ هُو كَاذِبُ كُفَّارٌ ﴾ ".

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآيتان (٢، ٣).

<sup>(</sup>۲) سورة الزمر آية (۳).

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر آية (٣).

قَالَ ابن كثير - رحمه الله - في قوله تعالى: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا ٓ إِلَى اللهِ رُلُفَى ﴾.

ررأي إنما يحملهم على عبادقم لهم ألهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم و فعبدوا تلك الصور تنسزيلا لذلك منسزلة عبادقم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوهم من أمور الدنيا. فأما المعاد فكانوا حاحدين له كافرين به... ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في حاهليتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قليم الدهر وحديثه. وجاءهم الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - بردها والنهي عنها. والدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. وأن ذا شيء احترعه المشركون من عند أنفسهم، لم يأذن الله فيه، ولا رضيه. بل أبغضه ولهي عنه:

﴿ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاعُوتَ ﴿ (١) ﴿ وَمَا آَرُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية (٣٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء آية (٢٥).

وأخبر أن الملائكة التي في السموات - من الملائكة المقربين وغيرهم - كلهم عبيد خاضعون لله. لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى؛ وليسوا كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذهم فيما أحبه الملوك وأبوه. في الله عن ذلك عُلُوّاً كبيراً، (٢).

وقال – سبحانه – مبينا هذا المعنى وألهم إنما عبدوا تلك الآلهة ليستشفعوا بما إلى الله تعالى:

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلاَءِ شُفَعَا وَيَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْنَبِّونَ اللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا مُشْرِكُونَ ﴾ ٢٠.

قَالَ ابن جرير – رحمه الله –:

«يقول تعالى ذكره: ويعبد هؤلاء المشركون الذين وصفّتُ لك، يا محمد صفتهم، من دون الله، الذي لا يضرهم شيئاً ولا ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة، وذلك هو الآلهة والأصنام التي كانوا يعبدونها، ﴿ وَيُقُولُونَ وَلا فِي الآخرة، وذلك هو الآلهة والأصنام التي كانوا يعبدونها، ﴿ وَيُقُولُونَ

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية (٧٤).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (٤٠/٤).

<sup>(</sup>٣) سورة يونس آية (١٨).

هُولاً عِنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْدَ اللهِ ال

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله –:

﴿ ﴿ أُوبِيَّوُلُونَ ﴾ قولاً حالياً من البرهان: ﴿ هَوُلاَءِ شُفَعَا قُمَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ أي: يعبدونهم، ليقربوهم إلى الله، ويشفعوا لهم عنده.

وهذا قول من تلقاء أنفسهم، وكلام ابتكروه هم، ولهذا قَال تعالى

<sup>(</sup>١) جامع البيان، (٢/٦).

- مبطلا لهذا القول -: ﴿ وَلُولُ أَنَتْبُونَ اللّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السّمَاوَاتِ وَلَا فِي السّمواتِ اللّه ثما أي الله تعالى هو العالم، الذي أحاط علما بجميع ما في السموات والأرض، وقد أخبركم بأنه ليس له شريك ولا إله معه. أفأنتم - يا معشر المشركين - تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء ؟ أفتخبرونه بأمر خفي عليه، وعلمتموه؟ أأنتم أعلم أم الله ؟ فهل يوجد قول أبطل من هذا القول، المتضمن أن هؤلاء الضّلال الجهال السفهاء، أعلم من رب العالمين ؟ (١).

وهذا التعليم الرباني للنبي السنفاد من قوله: ﴿ وَالْ أَتَنَبُونَ اللَّهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضُ اللهُ يُقال لكل مَن زعم وسيلة أو شفيعا يقصده بالدعاء والقربات ليشفع له عند الله، كالذين يقصدون الأنبياء والأولياء ونحوهم من الأحياء أو الأموات، فيقال لهم:

هاتوا برهانكم على ذلك من آية محكمة، أو حديث صحيح. فإذا لم يأتوا بذلك، ولن يأتوا به، فإن حالهم كالذي يخبر الله بما له من الشركاء والأنداد، وما يجوز في دينه، وما هو كائن في ملكه مما لا يعلمه. وهذا باطل ومنكر، أنكره الله بقوله:

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (٣٣٧/٣).

﴿ وَ عَمهُم بِأَن اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَا وَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضُ اللَّهُ وَعَمهُم بِأَن الله شفعاء ووسطاء من الافتراء والكذب على الله، لذلك قَال سبحانه في الآية التي قبلها:

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ مِآيَاتِهِ آَيَهُ لاَ يُفْلِحُ اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ مِآيَاتِهِ آَيَهُ لاَ يُفْلِحُ اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ مِآيَاتِهِ آَيَهُ لاَ يُفْلِحُ اللَّهِ مُونَ ﴾ (١).

وزعمهم هذا تولد من ظنون سيئة قامت في أنفسهم، لا تفيدهم ولا تغني عنهم شيئا، لذلك قال الله تعالى في نفس السورة:

﴿ وَمَا يَبِيعُ أَكْثُرُهُمْ إِلاَّ ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْبًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة يونس آية (١٧).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس آية (٣٦).

# وقوع هذا الشرك في المنتسبين للإسلام:

على الرغم من أن الله تعالى لهى عن ضرب الأمثال، واتخاذ الشركاء والأنداد له. وبين تفرده بالألوهية، واستحقاقه وحده للعبادة، مع بيان لحقيقة العبادة وأنواعها، وبيان لطبيعة الشرك وخطره، وإيضاح لحال الملائكة والجن، وصالحي الإنس، وألهم عبيد لا يملكون شيئا من الألوهية، ولا يستحقون شيئا من العبادة، وأن غيرهم من الجمادات أولى بأن لا يكون لهم شيء من ذلك، وبيانه سبحانه للصفات التي من اتصف كما كان إلها حقا، مستحقا للعبادة، ودلائل تفرده كما، ولفته أنظار العقول إلى عجز غير الله، وحاحته وافتقاره، وغير ذلك من صفات النقص التي تدل على عدم صلاحيته للألوهية، وأن يقصد للعبادة، ويتوكل عليه.

ومع ورود بيان هذه الأمور بوضوح تام، وتصريف القول في ذلك بمحتلف الأساليب، مع ذلك كله، نجح شياطين الإنس والجن في صرف فئام ممن ينتسب إلى الإسلام عن التوحيد أساس الحنيفية، إلى الشرك والوثنية مع تلفظهم بالشهادتين، وإظهارهم الإسلام.

وأعظم مظاهر الشرك في عبادة الله، ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية من تعظيم الصالحين، والفتنة بقبورهم الذي أدى إلى تأليههم واتخاذهم أربابا، وصرف أنواع العبادة لهم.

وممن كتب عن هذا الداء الخطير الإمام ابن القيم - رحمه الله - في كتابه المبارك: «إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان» مبيناً المظاهر الشركية

التي نتحت عن الغلو في الأنبياء والصالحين، والفتنة بقبورهم. أنقل منه ما أرى أنه يفي بالغرض من بيان وقوع ما نهى الله عنه من ضرب الأمثال واتخاذ الشركاء والأنداد له في العبادة ممن ينتسب إلى الإسلام.

قَال - رحمه الله -:

«ومِن أعظم مكايده التي كاد كها أكثر الناس، وما نجا إلا من لم يرد الله فتنته: ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور حتى آل الأمر فيها إلى أن عُبد أرباكها من دون الله، وعُبدت قبورهم، واتُخذت أوثانا، وبُنيت عليها الهياكل، وصُوِّرت صور أرباكها فيها، ثم جعلت تلك الصور أحساداً لها ظل، ثم جعلت أصناما، وعُبدت مع الله.

وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح، كما أخبر سبحانه عنهم في كتابه، حيث يقول: ﴿ وَاللَّهُ وَوَلَدُهُ اللَّهُ وَمَكُوا مَكُوا كُلُوا مَكُوا كُلُوا اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللّه

ثم ذكر ما نقله ابن حرير - رحمه الله - عن بعض السلف<sup>(٣)</sup> من:

سورة نوح آية (٢١-٢٢).

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، لابن القيم، (٢٨٦/١) المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ.

<sup>(</sup>٣) أورده بسنده عن محمد بن قيس. انْظر: حامع البيان، (٢٥٤/١٢).

«أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم. وكان لهم أتباع يقتدون بمم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس، فقال: إنما كانوا يعبدونهم، وبهم يُسقَون المطر، فعبدوهم» (١).

وقال: «فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور، وفتنة التماثيل. وهما الفتنتان اللتان أشار إليهما رسول الله على الحديث المتفق على صحته...»(٢).

ثم ذكر الحديث، ونصه كما في بعض الروايات عند الإمام مسلم – رحمه الله –: (ذكرن أزواج النبي الله كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية. فقال الرسول الله : (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح، فمات بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)) (").

<sup>(</sup>۱) إغاثة اللهفان (۲۸٦/۱). وروى البخاري نحوه عن ابن عباس– رضي الله عنهما – انظر: الجامع الصحيح، كتاب التفسير، (ح٤٩٢٠)، مع الفتح (٦٦٧/٨). (۲) نفس المصدر، (٢/٧٨١).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، واللفظ لمسلم. البخاري، كتاب الجنائز، باب بناء المسجد على القبر (ح١٣٤١) الصحيح مع الفتح (٢٠٨/٣)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهى عن بناء المساجد على القبور...، (ح ٢٨٥)، (٣٧٦/١).

وقال: «قال شيخنا(۱): وهذه العلة - التي لأجلها لهى الشارع عن اتخاذ المساحد على القبور - هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر، أو فيما دونه من الشرك. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين، وتماثيل يزعمون ألها طلاسم للكواكب ونحو ذلك. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يُعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا نجد أهل الشرك كثيرا يتضرعون عندها، ويخشعون ويخضعون، ويعبدو لهم بقلو كم عبادة لا يفعلو لها في بيوت الله، ولا وقت السحر. ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد» (۱).

ثم بيّن - رحمه الله - أن مما لَبس الشيطان به على المشركين ممن ينتسب إلى دين الإسلام، اتخاذ القبور عيدا، مشاهمة للمشركين قبل الإسلام. (٣)

ثم بين ما يجري في تلك الأعياد من المفاسد العظيمة، فقال: «ثم إن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضب لأجله كلّ مَن في قلبه وقار، وغيرة على التوحيد، وتهجين وتقبيح للشرك ...

<sup>(</sup>١) هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - رحمه الله -.

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان، (١/٨٨٨).

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع، (١/ ٢٩٨ - ٣٠٠).

فمن مفاسد اتخاذها أعيادا: الصلاة إليها، والطواف كها، وتقبيلها واستلامها، وتعفير الخدود على تراكها، وعبادة أصحابها، والاستغاثة كهم، وسؤالهم النصر والرزق والعافية، وقضاء الديون، وتفريج الكربات، وإغاثة اللهفان، وغير ذلك من أنواع الطلبات، التي كان عبّاد الأوثان يسألونها أوثالهم.

فلو رأيت غلاة المتخدين لها عيدا، وقد نزلوا عن الأكوار (۱) والدواب إذا رأوها من مكان بعيد، فوضعوا لها الجباه، وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس، وارتفعت أصواقم بالضجيج، وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج، ورأوا ألهم قد أربوا في الربح على الحجيج، فاستغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد، ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين، ورأوا ألهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين، فتراهم حول القبر ركعاً سجداً يبتغون فضلا من الميت ورضواناً، وقد ملؤوا أكفهم حيبة وحسراناً، فلغير الله، بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات، ويُطلب من الميت من الحاجات ويُسأل من تفريج الكربات، وإغناء ذوي الفاقات، ومعافاة أولي العاهات والبليات، ثم انشوا بعد ذلك حول القبر طائفين، تشبيها له بالبيت الحرام،

<sup>(</sup>١) جمع كور، وهو الرّحل، وقيل: الرحل بأداته. وهو للناقة كالسرج وآلته للفرس. انظر: لسان العرب (٥/٤/٥).

الذي جعله الله مباركاً وهدى للعالمين، ثم أخذوا في التقبيل والاستلام، أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ (١) ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود، التي يعلم الله ألها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود، ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، وقربوا لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاقم ونسكهم وقربالهم لغير الله رب العالمين.

فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول: أحزل الله لنا ولكم أحراً وافراً وحظا، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام، فيقول: لا، ولو بحجك كل عام»(٢).

هذا ما كان على عهد ابن القيم - رحمه الله - في القرن الثامن الهجري، أما في هذا الزمان، فقد استفحل الأمر واستقر على غير ما يرضي الله، حيث اختارت كل طريقة وليا لها فعلوا عند قبره من جنس ما ذكره ابن القيم، وتميزوا باسم لطريقتهم. وجعلوا لها - مما ابتدعوه - أعمالا وأذكارا تخصهم، ومناسك لحج مشاهدهم. وألفوا الكتب لبيان

<sup>(</sup>۱) إذا ورد الاستفهام بهل رأيت ؟ ونحوها في أثناء الوصف، فإنما يراد به التمثيل والتشبيه، وتقدير الكلام: هل رأيت كذا وكذا ؟ فهم كذلك.

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان، (١/٤٠٣، ٣٠٥).

طريقتهم، وفضائلها. وقامت لكل طريقة مدارس وعلماء ومراكز، وانتسب إليها حلق كثير من الناس. وأصبح الدين لا يعرف إلا بها عند من ابتلى بما - إلا من رحم الله -.

وأكثر تلك الطرق تشترك في الزعم بأن الأولياء أرباب يدبرون، وآلهة يعبدون، واختراع القصص والشبهات لترسيخ ذلك عند الناس، والدعوة إلى قصد قبورهم ومشاهدهم للعكوف عندها، وعبادهم، ودعائهم والاستغاثة بهم، وذكر الفضائل لذلك. كما تشترك تلك الطرق بالتعبد لله بالبدع والمحرمات، ونحو ذلك من الأعمال الشركية، والأحوال الخرافية.

فبعدت الشقة كثيرا بينهم وبين هدي النبي وما كان عليه السلف الصالح، ومع ذلك فهم يحسبون ألهم يحسنون صنعا. ويعادون دعاة التوحيد والسنة، الذين ينصحون الأمة أفرادا وجماعات إلى الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح.

قَالَ ابن القيم - رحمه الله -:

«ومن أعظم كيد الشيطان: أنه ينصب الأهل الشرك قَبْرَ مُعظّم يعظمه الناس، ثم يجعله وثناً يُعبد من دون الله، ثم يُوحي إلى أوليائه: أن من لهى عن عبادته، واتخاذه عيداً، وجعله وثناً فقد تَنَقَّصَه، وهضم حقه، فيسعى الجاهلون المشركون في قتله وعقوبته ويكفّرونه. وذنبه عند أهل الشرك: أمره بما أمر الله به ورسوله، ونهيه عما نهى الله عنه ورسوله: من

جعله وثناً وعيداً، وإيقاد السرج عليه، وبناء المساجد والقباب عليه وتجصيصه، وإشادته وتقبيله، واستلامه، ودعائه، أو الدعاء به، أو السفر إليه، أو الاستعانة يه من دون الله، مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله: من تجريد التوحيد به، وأن لا يُعبد إلا الله. فإذا نهى الموحد عن ذلك غضب المشركون، واشمأزت قلوهم، وقالوا: قد تنقص أهل الرتب العالية. وزعم أنهم لا حرمة لهم، ولا قدر. وسرى ذلك في نفوس الجهال والطغام، وكثير ممن ينسب إلى العلم والدين، حتى عادَوْا أهل التوحيد، ورَمَوْهم بالعظائم، ونفّروا الناس عنهم. ووالُوا أهل الشرك وعظموهم. وزعموا ألهم هم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله. ويأبى الله ذلك فما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتبعون له الموافقون له، العارفون بما جاء به، الداعون إليه، لا المتشبعون بما لم يعطوا، لابسو ثياب الزور، الذين يصدون الناس عن سنة نبيهم، ويبغونها عوجا، وهم يحسبون ألهم يحسنون صنعا<sub>))</sub>(١).

# أسباب الشرك في عبادة الله:

إن ضرب الأمثال لله باتخاذ الشركاء والأنداد له بالعبادة، له أسباب متعددة، من أهمها:

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان، (١/٣٣٠).

ما تقدمت الإشارة إليه في كلام ابن القيم - رحمه الله - من الغلو في الصالحين وتعظيمهم، وجعل الصور لهم، والبناء على قبورهم واتخاذها مساحد، مما أدى إلى عبادهم، بقصد التقرب بهم إلى الله، ثم نسبوا إليهم التدبير، واتخذوهم أرباباً يستغيثون بهم، ويتوكلون عليهم، وهذا النوع كان به ابتداء الشرك كما حصل من قوم نوح، ولا يزال هو الأحطر في استمالة قلوب الجهال إلى الإشراك بالله.

ومن ذلك جهود شياطين الإنس والجن في التلبيس على الجهال بنشر الشبهات، وضرب الأمثال القائمة على المقايسات الفاسدة، لتسويغ الشرك، والاستدلال له. وإدحاله تحت أسماء إسلامية من باب لبس الحق بالباطل.

وهذا السبب جعل كثيراً من المنتسبين إلى العلم والعبادة من المتصوفة ونحوهم يقبلونه، ويتعبدون الله به، فانخدع بمم العامة، لما يرون عليهم من سيما العلماء والعباد.

وسيأتي الكلام على هذا المعنى في الفائدة القادمة.

ومن أسباب الشرك ما ذكره ابن القيم - رحمه الله - بعد أن مهد لذلك بسؤال، فقال: «فإن قيل: فما الذي أوقع عبّاد القبور في الافتتان كما، مع العلم بأن ساكنيها أموات، لا يملكون لهم ضراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً؟

قيل: أوقعهم في ذلك أمور:

منها: الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله، بل جميع الرسل: من تحقيق التوحيد وقطع أسباب الشرك، فقل نصيبهم جدا من ذلك، ودعاهم الشيطان إلى الفتنة، ولم يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوته، واستحابوا له بحسب ما عندهم من الجهل، وعصموا بقدر ما معهم من العلم.

ومنها: أحاديث مكذوبة مختلقة، وضعها أشباه عبّاد الأصنام: من المقابرية، على رسول الله عبه تناقض دينه، وما جاء به كحديث «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور» وحديث «لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نَفَعه»، وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام، وضعَها المشركون، وراحت على أشباههم من الجهال والضلال....

ومنها: حكايات حُكيت لهم عن تلك القبور: أن فلانا استغاث بالقبر الفلاني في شدة فحلص منها، وفلان دعاه أو دعا به في حاجة، فقضيت له، وفلان نزل به ضر فاستوحى صاحب ذلك القبر، فكشف ضره. وعند السدنة والمقابرية من ذلك شيء يطول ذكره، وهم من أكذب حلق الله على الأحياء والأموات),(۱).

# وخلاصة هذه الفائدة:

أن النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى، في قوله تعالى ﴿ فَلَا تَضُرُّ بُوا

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان، (١/٣٢٣، ٣٣٣).

لِلهِ الأَمْثَالَ﴾ المراد به: النهي عن اتخاذ الشركاء، والأنداد معه – سبحانه – في العبادة، الذين يصرف لهم مثل ما لله من العبادة، فيُدعَوْن ويُعبدون بقصد الاستشفاع والتقرب بهم إلى الله تعالى. وذلك هو أصل الشرك وحقيقته.

ويستوي في ذلك الأصنام والأوثان الجامدة، والأحياء من الملائكة والأنبياء والأولياء والجن وغيرهم.

ودل السياق - الذي ورد فيه النهي عن ضرب الأمثال الله في سورة النحل على الصفات التي من توفرت فيه كان إلها مستحقاً للعبادة، ومن خلا منها فهو غير جدير بما أياً كان نوعه أو قربه من الله. وأهم تلك الصفات، هي:

١- أن يكون قادراً على الخلق.

٢- أن يكون رباً مدبراً قائماً بنفسه مقيماً لغيره، مالكاً للأمر،
 والرزق والنفع والضر.

٣- أن يكون حياً لا يجري عليه الموت.

٤- أن يكون متصفا بالكمال والغني المطلق.

وأن من اتصف بأضداد تلك الصفات فذلك علامة على عدم صلاحيته للألوهية والعبادة.

كما تبين أن هذا النوع من ضرب الأمثال لله باتخاذ الشركاء لله في العبادة، قد وقع عند كثير ممن ينتسب إلى الإسلام قديماً وحديثاً، ونجح

الشيطان في اجتيالهم إليه. وصرفهم عن حق الله تعالى وإفراده بالعبادة.

وتمثل ذلك: في عبّاد القبور والأولياء من جهال المتصوفة وغيرهم، ممن يقصدون المشاهد والقبور الطاغوتية في أعيادها وغيرها فيعبدولها، ويتقربون بالمقبور فيها إلى الله زلفى، كما كان مشركو العرب يفعلونه عند أصنامهم.

كما تطرق الكلام في هذه الفائدة إلى أهم الأسباب التي أوقعت كثيرا من الناس في هذا النوع من الشرك، وهي:

١- الغلو في الصالحين، وتعظيمهم، واتخاذ الصور والتماثيل لهم،
 واتخاذ قبورهم مساجد، والبناء عليها، ونحو ذلك.

٢ جهود شياطين الإنس والجن في نشر الشبهات، وضرب الأمثال
 القائمة على الأقيسة الفاسدة، للاستدلال على الشرك، والتغرير بالجهال.

٣- الحهل بحقيقة ما جاء به النبي على من الدعوة للتوحيد، والكفر
 بالطاغوت، وقطع أسباب الشرك.

٤ - الأحاديث المكذوبة التي يضعها دعاة الشرك.

٥- الحكايات والقصص التي ينشرها سدنة الطاغوت، من القائمين على القبور وغيرهم التي تنسب كشف الضر وحلب النفع إلى الأولياء الأحياء منهم والأموات، وتعلق قلوب الجهال بهم.

وغير ذلك من الأسباب.

الفائدة الثانية: النهي عن اتخاذ الأمثال الله، باعتقاد أن أحداً يماثل الله في ذاته أو أسمائه وصفاته.

والفرق بين هذا النوع من اتخاذ الأمثال والنوع الذي تقدم في الفائدة الأولى، أن أهل هذا النوع يزعمون أن لله نداً مماثلاً في الذات أو الصفات والأفعال. أما المشركون في النوع الأول فقد جعلوا له أنداداً في الألوهية دون اعتقاد مماثلة الله في الصفات أو الربوبية والأفعال.

وقد بين بعض المفسرين أن النهي عن ضرب الأمثال لله عز وجل يشمل اتخاذ هذا النوع من الأنداد لله تعالى، فقال عند تفسيره لقوله تعالى:

«نهى الله حل وعلا في هذه الآية الكريمة خلقه أن يضربوا له الأمثال، أي يجعلوا له أشباها ونظراء من خلقه - سبحانه وتعالى - عن ذلك علوا كبيرا.

وبين هذا في غير هذا الموضع، كقوله: ﴿ لَأَيْسَ كَمِيْلِهِ شَيَّءٌ ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا أَحَدُ ﴾ (٢) (٣)

سورة الشورى آية (١١).

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص آية (٤).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، (٣/٦/٣).

وتقدم (۱) في دلالة السياق أنه دل على أن المشركين من كفار قريش وغيرهم جعلوا لله مماثلا في الذات والصفة عندما زعموا أن الملائكة بنات الله.

وهذا النوع من الإلحاد والشرك قديم في الناس. ويدخل فيه أنواع كثيرة، منها:

كل من نسب لله - سبحانه - ولدا أو صاحبة، فهو جاعل لله ندا مكافئاً بالذات والصفات، كالنصارى الذين قَال الله فيهم:

﴿ لَقَدْ كُفُرَ الَّذِينَ قَالُوآ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاَّمَةٍ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلاَّ إِلَّهُ وَاحِدُ ﴾ (٢) وقال:

﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوآ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ (١).

ومثلهم من زعم أن الملائكة بنات الله.

قال الله تعالى: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا \* لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًا \* تَكَادُ السَّمَا وَاتُ يَقَطُّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَتَخرُّ الجِبَالُ هَدَّا \* أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا \* وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتْخِذَ وَلَدًا ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر: ص: (٧٦٦) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية (٧٣).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية (١٧، ٧٢).

<sup>(</sup>٤) سورة مريم آية (٨٨-٩٢).

وقال: ﴿ وَمَا آَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلاَّ نُوحِي إَلِيهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاغْبُدُونِ \* وَقَالُوا اتَّحْدَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ \* لا يَسْبِقُونَهُ مِالْقَوْلِ وَهُمْرِناً مُرْهِ يَعْمَلُونَ ﴾ (١).

ومن هذا النوع مَنْ زَعَم وحود إلهين، كما تزعم المحوس وحود إله هو النور يخلق الخير، وإله هو الظلمة يخلق الشر.

قَالَ الله تعالى في نفس السورة:

﴿ وَقَالَ اللَّهُ لاَ تُتَّخِذُوآ إِلَهُ يْنِ اتَّنْيْنِ إِبِّمَا هُوَ إِلَّهُ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَا رُهَبُونِ ﴾ ``

ومن هذا الصنف: المشبهة الذّي يشبهون صفات الخالق - تبارك وتعالى - بصفات المحلوق، ويزعمون أن حقيقة صفاته كصفات الإنسان، تعالى الله عن ذلك.

ومثلهم الذين يشبهون أحدا من المخلوقين بالخالق – سبحانه – كالقائلين بالحلول، وأن الله تعالى يحل ويتحلى في بعض خلقه، والقائلين بوحدة الوجود الذين يزعمون أن الله هو عبن الأشياء – تعالى الله عن قول المبطلين علواً كبيراً –.

ومن هذا النوع: اعتقاد أن أحدا من الخلق من نبي أو ولي أو جن أو

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء آية (٥٦–٢٧).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية (٥١).

كوكب، أو غيره له شيء من التدبير والتصرف في الكون أو في شيء من المحلوقات، فقد جعل لله ندا مساويا له في أفعاله - سبحانه - التي دلت عليها أسماؤه وصفاته الفعلية.

# بيان أن هذا الشرك يؤدي إلى الشرك في الألوهية:

إن المتقرر في دلالة العقول أن المساواة في الذات والصفات تعني المساواة في الاستحقاق العام والأحكام.

فكل من أثبت مشابها ونظيرا لله في ذاته أو شيء من صفاته وأفعاله، فقد جعل له شيئا من الألوهية، وأوجب له العبادة تعالى الله عن ذلك.

وعلى هذه القاعدة جاء قوله تعالى:

﴿ فَلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ العَامِدِينَ ﴾ (١).

ومعنى الآية:

«قل يا محمد إن ثبت لله ولد، فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي تزعمون ثبوته. ولكنه يستحيل أن يكون له ولد. وفيه نفي للولد على أبلغ وجه، وأتم عبارة، وأحسن أسلوب.

وهذا هو الظاهر من النظم القرآني...ومثل هذا قول الرجل لمن يناظره: إن ثبت ما تقول بالدليل فأنا أول من يعتقده ويقول به "(٢).

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف آية (٨١).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير للشوكاني، (٢٦/٤).

فهذا النوع من الإلحاد – باعتقاد الأنداد لله المماثلين له بالذات أو شيء من الصفات – يؤدي إلى جعلهم أندادا له في الألوهية، وشركاء في العبادة.

ولهذا الاعتبار - وهو اقتناع الكثير من الناس أنه لا يعبد إلا من كانت له الربوبية، أو شيء منها، وبملك النفع، ودفع الضر لعابديه - لجأ شياطين الجن والإنس إلى الافتراء على الله، زاعمين أن بعض الخلق لهم تصرف في الكون، وألهم خلفاء عن الله في تدبير ملكه وعباده، وأن بعض الأولياء هم مظهر صفات الله الأزلية، أو نور من نور ذاته، وألهم ينفعون من شاؤوا ممن يتقرب إليهم ويعبدهم، ويضرون من شاؤوا، وألهم يعلمون الغيب. وأن النحوم أرواح فعالة لها تأثير على الأرض ومن فيها؛ وغير ذلك من الأباطيل التي نسحوا لها القصص، وزخرفوها بالشبهات، ليغرروا كما الجهال.

قَال الله تعالى:

﴿ وَكَذِلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُهُمْ إلى بَعْضُ وَمَا يَفْرُونَ \* وَكَصْغَى بَعْضُ وَمَا يَفْرُونَ \* وَكَصْغَى بَعْضُ وَمَا يَفْرُونَ \* وَكَصْغَى إِلَيْهِ أَفْذِدَهُ الَّذِينَ الْالْمُونَ وَالْمَ وَلَيْوْضُوهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴾ . . إلى قوله تعالى:

﴿ وَإِنْ تَطِعْ أَكُثْرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَيِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَيعُونَ إِلَّا الطَّنَّ وَإِنْ

# هُمُ إِلاَّ يَخْرُصُونَ اللهُ

وهذه المزاعم الباطلة والشبهات المزخرفة هي التي اجتالت كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام وغيرهم إلى الشرك وعبادة غير الله.

## إبطال الله مزاعم المشركين:

وهذه القضية لم يبلغها كفار العرب الذين بُعث فيهم النبي الله إلا أن الله يعلم ما سيحدثه المجرمون من شياطين الإنس والجن من ذلك؛ فضمن كتابه إبطال تلك المزاعم من أساسها.

فبيّن – سبحانه – أمور أساسية مَن تفرد بما كان متفرداً بالربوبية.

فأول هذه الأمور: أن ملك الكون بيده وحده.

وثانيها: أنه الخالق وحده.

وثالثها: أن الأمر الكوني - قوله للشيء كن فيكون - له وحده.

وبالخلق والأمر يتم تدبير الملك وتصريف شئون الكون وما فيه.

وإذا كان مالكاً لهذه الأمور وحده، وأن غيره ليس له شيء منها، استقام تبعا لذلك تفرده بالألوهية واستحقاق العبادة.

وبيّن - سبحانه - تفرده بهذه الأمور بأساليب مختلفة أذكر بعضها فيما يلي:

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية (١١٢–١١٦).

أدلة تفرد الله بالملك:

قال تعالى: ﴿ تَمَارُكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١). دل على تفرده بالملك تقديم ما حقه التأخير، حيث قدم الجار والمحرور ﴿ بِيَدِهِ ﴾ ليفيد اختصاصه بالملك.

وقال تعالى: ﴿ وَتَبَارِكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ مُرْجَعُونَ ﴾ (٢).

ثم أتبعها سبحانه بإقرارهم بتفرده بالخلق في قوله:

﴿ وَكُن سَأَلْهُمْ مَن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَتَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ فَهَذَهُ ثَلاثَةَ أَدَلَةً

<sup>(</sup>١) سورة الملك آية (١).

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف آية (٨٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الزحرف آية (٨١).

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف آية (٨٧).

على بطلان ألوهية غير الله، وإثبات تفرد الله بما:

(الأول) أن الله – تعالى – ليس له ولد.

(الثاني) أنه متفرد بالملك.

(الثالث) أنه متفرد بالخلق.

وقد جمع الله بين هذه الأمور التي تدل على ربوبية من اتصف كها، واستحقاقه وحده للعبادة المستلزمة أن من خلا منها ليس له شيء من الربوبية، فلا يستحق أن يُعبد. فهي قاطعة لمادة الشرك، لذلك عاب الله من يعبد من لا يتصف كهذه الأوصاف وليس له شيء من الربوبية، ورد هذا في قوله تعالى:

﴿ الَّذِي لَهُ مُلكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَمْ يَتَخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكَ فِي الْمُلكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءً فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا \* وَاتَحَذُوا مِنْ دُونِهِ الْهَةَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْبًا وَهُمْ الْمُلكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءً فَقَدَّ رَهُ تَقْدِيرًا \* وَاتَحَذُوا مِنْ دُونِهِ الْهَةَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْبًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ مَوْتًا وَلاَ حَيَاةً وَلاَ يَخْلُقُونَ مَوْتًا وَلاَ حَيَاةً وَلاَ يَشُورًا ﴾ (١).

لذلك قال: ﴿ فَأَتَّى مُؤْفَكُونَ ﴿ أَنَّ أَي كيف يُصرَفون عن الاعتبار بهذه

سورة الفرقان آية (٢-٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف آية (٨٧).

الأدلة المانعة للشرك في عبادة الله، الموجبة له العبادة وحده لتفرده بالملك والخلق والربوبية.

ومن أدلة تفرده سبحانه بالملك قوله تعالى:

﴿ لِلَّهِ مُلكُ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١).

دل على تفرده بالملك تقديم ما حقه التأخير ﴿ لِلَّهِ ﴾.

ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

وَلِي مِنْ الدُّلِّ وَكَبِّرِهُ تَكْدِيرًا ﴾ (٢) ، دل على تفرده بالملك نفي الشريك.

ومن ذلك أنه سبحانه نفى أن يكون لأحد ممن زعم أنه إله أو يستحق أن يعبد شيء من الملك فقال:

﴿ وَلَا ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ ظَهِيرٍ \* وَلاَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ وَلاَ فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِوْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ \* وَلاَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ

عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية (١٢٠):

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية (١١١).

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ آية (٢٢-٢٣).

أما قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَقُولِهِ: ﴿ وَقُولِهِ: ﴿ وَاللَّهُ مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّاسَةُ والزَّعَامَةُ وَالنَّاكُ مِنْ لَشَاءً ﴾ (٢) فالمراد ملك الدنيا من الرئاسة والزّعامة على بعض البلاد والعباد، وليس المراد ملك التصرف وتدبير الكون، ويدل على ذلك سياق آية سورة البقرة حيث قال سبحانه:

﴿ وَقَالَ لَهُمْ يَسِيُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُواۤ آَتَى يَكُونُ لَهُ الْملكُ عَلَيْنَا وَمَحْنُ أَحَقُ بِالْملكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنْ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَلَا يَعْفُوا مُعَلَّيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي العِلْمِ وَالجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٠٠).

وهذا تستقر الخطوة الأولى في قطع الطريق على من يزعم أن الله أعطى ملك التصرف في الكون لأحد من الخلق، بإثبات تفرده بالملك بأساليب كثيرة متنوعة قاطعة، وأنه لا يشرك في ملكه أحدا، وأن كل من عُبد من دونه فهو لا يملك من ملك الله شيئا، فليس له شيء من الربوبية، فلا يستحق شيئا من العبادة.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية (٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية (٢٦).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية (٢٤٧).

### أدلة تفرد الله بالخلق والأمر:

إن هاتين الصفتين لله تعالى هما أهم حصائص الربوبية، فمن كان حالقا، يوجد من العدم، ويبرأ الخلق، ويصرف شؤون الكون، وكان مالكا للأمر الكوني، يقول للشيء كن فيكون كما شاء، فهو الرب الحق، المستحق للعبادة.

فالتدبير وتصريف أمور الكون والعباد يجري بأمر الله وحلقه، لذا جمع الله بينهما في نحو قوله تعالى:

﴿ أَلَا لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَا رَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١).

فذكر سبحانه تفرده بالخلق والأمر، وذكر ربوبيته للعالمين، ليدل على أنه يرب العالمين ويدبرهم بأمره وحلقه.

كما جمع – تعالى – بين الخلق والأمر والتدبير في قوله تعالى:

﴿ وَأُن مَنْ يَوْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلا يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا يَخْرِجُ الْحَيِّ مِنْ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَعْدَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَقُونَ \* فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُ فَمَاذَا مَعْدَ الْحَقّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَتَى تَصْرَفُونَ ﴾ (٢).

سورة الأعراف آية (٤٥).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآيتان (٣١–٣٢).

وفي قوله: ﴿ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِيُ اللَّهُ مِنْكُمُ الْحَقَى اللَّهُ مِنْكُمُ الْحَقَى اللَّهُ مِنْكُمُ الْحَقَى اللَّهُ مِنْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَخَرْجَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَخَرْجَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَخَدُهُ اللَّهِ وَحَدُهُ اللَّهِ وَحَدُهُ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَحَدُهُ اللَّهِ فَهُ وَ الرَّب حقاً. ومن ليس له ذلك فغير كائن رباً بل مربوباً.

وكل أفعال الله تعالى التي يرب بها العالمين، ويصرف بها شؤون الحلق أجمعين راجعة إلى هاتين الصفتين: يأمر بما أراد من ذلك، ويخلقه كما أراد؛ وأمره وخلقه هو تدبيره للأمر.

وعلى هذا فليس غريبا أن يأتي بيان تفرد الله بالخلق والأمر كثيرا في القرآن الكريم، وبمختلف الأساليب الدالة عليه، إذ أن مَن مَلَكَ شيئاً منها كان له حظ من الربوبية، واستحق لذلك العبادة. لذا جاء البيان قوياً وحاسماً بشتى صروف القول، التي تختلف في أسلوبها وتتفق في دلالتها على تفرد الله بالخلق والأمر، وبذلك يكون هو الرب وحده، والإله المعبود وحده.

## أدلة تفرد الله بالخلق:

قال الله تعالى: ﴿ ذِلِكُمُ اللَّهُ رَبُكُمْ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ وَكُلِّ اللَّهُ وَكُلِّ اللَّهُ وَهُوَ هُوَ مَهُوَ عَالَى اللهُ وَهُوَ هُوَ هُوَ عَلَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِلُّ ﴾ (١) دل على تفرد الله بالخلق لفظ ﴿ كُلِّ ﴾ فكل شيء

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية (١٠٢).

مخلوق فالله حالقه، فما بقى شىء لغير الله يخلقه.

وهذه الآية وردت في سياق ذكر الله فيه أن المشركين ضربوا له هذا النوع من الأمثال: حيث جعلوا له شركاء الجن، وزعموا أن له بنين وبنات، وردّ الله هذه المزاعم بتنزيه نفسه عن ذلك، وبيان أن كل من سواه فهو مخلوق وهو حالقه، بما في ذلك من زعموا أنه شريك أو ابن له، فهو متفرد بالخلق، والتدبير، فهو إذا الرب حقاً. وهو المستحق للعبادة وحده. قال تعالى:

ومن أدلة تفرده بالخلق قوله تعالى:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى تفرده بالخلق لفظ (جميع) الذي يعم كل ما في الأرض.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية (١٠١-٢٠١)

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية (٢٩).

ومن ذلك قوله:

﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ﴾ (١).

دل على التفرد أسلوب التحدي المتضمن لنفي أن يكون أحد من عبد من دون الله خالقاً لشيء، وتعجيز من يعبدهم، أن يثبت خلاف ذلك.

ومن الأساليب الدالة على تفرد الله بالخلق ما تقدم في قوله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ حيث دل على التفرد تقديم ما حقه التأخير ﴿ لَهُ ﴾.

ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ إِلاَّ أَيُهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنْ اللهِ عَلَى تفرد الله بالخلق: السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو فَاتَّنَى تُؤْفَكُونَ ﴾ (٢) دل على تفرد الله بالخلق: الاستفهام الإنكاري الذي يفيد نفي وجود حالق غير الله يرزق العباد، وهذه القضية مسلّمة عند المخاطب، فالاستفهام هو بداية الحجة من أمر يسلم به الطرفان. فإقرار المخاطب بتفرد الله بالخلق والرزق يلزمه بإفراده بالألوهية وعبادته وحده، لذلك قَال في ختام الآية: ﴿ لَا آلِهَ إِلاَ هُوَ اللّهِ هُوَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) سورة لقمان آية (١١):

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر آية (٣).

فَأَتُّى تُؤْفَكُونَ ﴾.

ومن أدلة تفرد الله بالخلق ما ورد من نفي القدرة على الخلق عن من أله أو عبد من دون الله. كقوله تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيِّنًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ ﴾ (١).

وقوله:

﴿ آَيُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُمَّابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُنْهُمْ الذَّبَابُ شَيًّا لاَ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ يَخْلُقُوا ذُمَّابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُنْهُمْ الذَّبَابُ شَيًّا لاَ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الظَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ (٢).

وهذا الخبر في قوله ﴿ لَنْ يَحْلَقُوا ﴾ يتضمن التحدي، لأنه يفيد عدم قدرهم في وقت مخاطبتهم به، وبعده طالما يوحد من يزعم أو يُزعَم له أنه رب أو إله. وهو معجزة دالة على صدق النبي ﷺ، وأن هذا القرآن من عند الله، وذلك أن تحقق موجب هذا الخبر واتضاح عجزهم شاهد على ذلك.

ولذلك سمى الله هذا الخبر مثلاً، حيث نصبه للعقول لتستدل به على

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية (٢٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الحج آية (٧٣).

تفرد الله بالخلق، واستحقاقه للعبادة، وعلى ضعف تلك الآلهة المزعومة، وعجزها عن الخلق، وعدم صلاحيتها للألوهية، وتستدل به على صدق الرسالة، وأن القرآن حق من عند الله.

وأدلة تفرد الله بالخلق كثيرة، وليس القصد استقصاءها، وإنما بيان أن الله تعالى أولى هذا الأمر أهمية بالغة ليقطع الطريق على دعاة الشرك الذين يزخرفون الشبهات لنسبة التدبير والتصرف لغير الله تعالى، فالمسلم الذي يستقر مدلول هذه الآيات ونحوها في قلبه، يكتسب اعتقادا راسخا بتفرد الله بالخلق فلا يغتر بتلك الشبهات الباطلة.

# أدلة تفرد الله بالأمر الكوين:

أمر الله الكوني<sup>(۱)</sup> هو كلامه الذي يأمر به المخلوقات بما أراد خلقه وإيجاده. قَال تعالى:

﴿إِنَّمَآ أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ١٠٠٠.

فأمره هو قوله الذي يخلق به كما قَال تعالى:

﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدُنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ " .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ص (٦٧٢) وما بعدها في الهامش.

<sup>(</sup>٢) سورة يـس آية (٨٢).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل آية (٤٠).

فأمر الله الكوي له علاقة وطيدة بالخلق والربوبية فمن كان مالكا للأمر الكوي، يقول للشيء كن فيكون، فهو المالك للتدبير وهو الرب حقاً.

لذلك جاءت أدلة تفرد الله بالأمر كثيرة، وبأساليب متنوعة، فمن ذلك، قوله تعالى:

﴿ فُولُ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾ (١).

دل على التفرد لفظ ﴿كلُّ الدال على استغراق ملك الله لجميع أفراد الأمر، ومثله قول الله تعالى:

﴿ وَلِلَّهِ عَيْبُ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلَّهُ فَاعْبُدُهُ وَتُوكَّلْ عَلَيْهِ

وَمَا رَبُّكَ مِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢) دل على تفرد الله بالأمر أمران:

(الأول) تقديم ما حقه التأخير ﴿ إِلَّهِ ﴾ الذي يدل على اختصاص الله

بملك الأمر الكوني، وما يحدث به.

(الثاني) لفظ (ركل).

وفي قوله: ﴿ وَالْعَبُدُهُ وَتُوكُّنُّ عَلَيْهِ ﴾ دليل على أن من كان مالكا للأمر

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية (١٥٤).

<sup>(</sup>۲) سورة هود آیة (۱۲۳).

الكوني هو المستحق للعبادة، وأن يتوكل عليه العبد، وذلك أنه هو الرب المدبر.

ومن أدلة تفرد الله بالأمر الكوبي قوله سبحانه:

﴿ إِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ﴾ (١)

فتقديم ما حقه التأخير ﴿ لِلَّهِ ﴾ ولفظ ﴿ جَمِيعًا ﴾ يدل على تفرد الله بالأمر الكون من الحوادث والنوازل والمصائب السارة أو الضارة إنما هو بأمر الله تعالى، كما قال سبحانه: ﴿ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ وَإِذَا قَضَى أَمْوا فَإِتَمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴾ (٢).

ومن ذلك ما تقدم في قوله تعالى: ﴿ أَلَّالُهُ الْحَلُّقُ وَالْأَمْرُ ﴾ (٣).

ومن ذلك قوله تعالى لنبيه ﷺ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ ۗ ﴿ اللَّهُ اللَّ

قال ابن كثير - رحمه الله - مبينا دلالة هذه الآية على تفرد الله بالأمر: «ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكمة في الدنيا والآخرة له

<sup>(</sup>١) سورة الرعد آية (٣١).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية (١١٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف آية (٥٤).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران آية (١٢٨).

وحده لا شريك له، فقال تعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾، أي بل الأمر كله إلى ً »(١).

وهذه الآية مع دلالتها على تفرد الله بالأمر تبطل مزاعم المشركين بأن الله أعطى أولياءه والمقربين إليه شيء من الأمر والتدبير.

وذلك: أن الآية دلت على أن النبي محمد الله حاتم الرسل، وأفضل الخلق وأقرهم من الله منزلة، ليس له شيء من أمر الله الكوي، الذي يدبر به المحلوقات، فدل على أن غيره من الأنبياء والأولياء وتحوهم – الذين هم دونه – ليس لهم شيء من أمر الله من باب أولى.

وفيما تقدم من الآيات كفاية في بيان تفرد الله بالأمر، وأهمية معرفة ذلك في رسوخ التوحيد.

وهذا البيان لتفرد الله بالملك والخلق والتدبير يُردّ به على كل من يزعم أن الله يعطي ملكه من يشاء، وأنه أعطى بعض أوليائه والمقربين إليه الخلق والتصرف في الكون أو بعضه.

كما يرد بأدلة تفرد الله بالأمر على كل من يقول: إن الله هو مالك الملك والحالق المتصرف، ويزعم أن الله يخلق ويوجد بأمر المقرَّب منه من ولي أو نبي أو نحوه، فهو يأمر بما أراد، والله يخلق لأمره.

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم، (٢/١).

#### خلاصة هذه الفائدة:

أن النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى، في قوله: ﴿ فَالا تَصْرُبُوا لِلّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه عن الله عن الله عن وحل في الأمثال الله عن الدرجة الأولى النهي عن إلبات المماثل لله عز وجل في ذاته أو شيء من صفاته وأفعاله، وأن اعتقاد شيء من ذلك يؤدي إلى اتخاذ الشركاء مع الله في العبادة.

كما تبين أن شياطين الإنس يغرون الناس، حيث يوهمولهم أن لبعض الخلق من الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم شيئاً من الربوبية، أو الممائلة لصفات الله تعالى، ليؤلهوهم لأجل ذلك الاعتقاد ويصرفوا لهم العبادة.

لذلك كان البيان الواضح المتكرر لاستقلال الله وتفرده بالربوبية، وتفرده بأهم حصائصها من الملك والأمر، والخلق وإبطال أي زعم يسند أي شيء من ذلك لغير الله، كي يستقر اعتقاد تفرد الله بالألوهية، واستحقاقه وحده للعبادة في قلوب العباد، ويقطع الطريق على المجرمين دعاة الشرك.

الفائدة الثالثة : النهي عن ضرب الأمثال القولية الفاسدة لله تعالى.

تقدم (۱) عند دراسة المراد بالنهي عن ضرب الأمثال لله تعالى، في قوله ﴿فَلا تَضُرِبُوا لله الأَمْثَالَ ﴾، أن النهي يشمل ما يضربه المشركون من الأمثال القولية ليستدلوا بما على شركهم، وما هم عليه من الدين الباطل، وليعارضوا بما ما جاء به النبي على .

وتلك الأمثال التي يستدل كها المشركون، وعامة الجاهلين التي تقوم على القياس الفاسد، يقتدون فيها بإمام الضلال إبليس - لعنه الله - حيث إنه أول من قاس معارضا أمر الله تعالى.

قَال محمد بن سيرين (٢) - رحمه الله -:

(القياس شؤم، وأول من قاس إبليس فهلك، وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس)(٣).

<sup>(</sup>۱) ص (۷۹۷)،

<sup>(</sup>٢) أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري البصري، مولى أنس بن مالك، كان من الأئمة الحفاظ الفقهاء. توفي سنة ١١٠ هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (٦٠٦/٤)، والبداية والنهاية (٢٦٧/٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (١/٤٥١).

والقياس الإبليسي الفاسد المهلك، هو الذي يكون مع وجود النص. «مثل قياس إبليس نفسه على عنصره الذي هو النار، وقياسه آدم على عنصره الذي هو النار، وقياسه آدم ولا على عنصره الذي هو الطين، واستنتاجه من ذلك أنه خير من آدم ولا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه، مع وجود النص الصريح الذي هو قوله: ﴿السُّجُدُوا لَآدَمَ ﴾، يسمى في اصطلاح الأصوليين فاسد الاعتبار»(١).

قَال ابن القيم - رحمه الله -:

(إن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن الشيخ أبي مرة [إبليس لعنه الله]، فهو أول من عارض السمع بالعقل وقدّمه عليه، فإن الله لما أمره بالسحود لآدم عارض أمره بقياس عقلي)(٢).

وهو «قياس في مقابلة النص، والقياس إذا صادم النص وقابله كان قياساً باطلاً، ويسمى قياساً إبليسياً» (٣).

رولما علم الشيخ [إبليس أعاذنا الله منه] أنه قد أصيب من معارضة الوحي بالعقل، وعلم أنه لا شيء أبلغ في مناقضة الوحي والشرع وإبطاله من معارضته بالمعقول، أوحى إلى تلامذته، وإخوانه من الشبهات الخيالية

<sup>(</sup>١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، (٦٢/١).

<sup>(</sup>٢) الصواعق المنزلة، لابن القيم، ت: أ.د. أحمد بن عطية الغامدي، (٦٦٣/٢).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص (٦٦٣).

ما يُعارَض به الوحي، وأوهم أصحابه وتلاميذه أنما قواطع عقلية، وقال: إن قدمتم الوحى عليها فسدت عقولكم. قَال الله تعالى:

﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآتُهُمْ لَيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ

ومن المعلوم أن وحيهم إنما هو شُبَه عقلية<sub>»(٢)</sub>. نماذج من الأمثال الفاسدة المضروبة لله:

تقدمت (٣) الإشارة - عند الكلام على دلالة السياق - إلى بعض الأمثال التي ضربها المشركون الذين بُعث فيهم النبي على مما يغني عن اعادها.

ومن الأمثال الفاسدة التي ضربها الفلاسفة ودعاة الشرك للاستدلال على حواز اتخاذ الآلهة للتوسل والتقرب بما إلى الله:

أولاً: قولهم: ﴿إِنَّ إِلَّهُ الْعَالَمُ أَحَلُّ مِن أَنْ يَعْبُدُهُ الْوَاحِدُ مِنَّا، فَكَانُوا يتوسلون إلى الأصنام والكواكب، كما أن أصاغر الناس يخدمون أكابر حضرة الملك، وأولئك الأكابر يخدمون الملك (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية (١٢١).

<sup>(</sup>٢) الصواعق المنزلة، (٦٦٢/٢).

<sup>(</sup>٣) ص (٧٦٨) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) فتح القدير للشوكاني، (١٧٩/٣).

قَال ابن كثير – رحمه الله –:

(روهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قليم الدهر وحديثه، وحاءت الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - بردها والنهي عنها، والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له، وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم، لم يأذن الله فيه، ولا رضي به، بل أبغضه ولهي عنه. ﴿ وَلَقَدُ بَعَنْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ الله وَاجْتِنبُواْ وَمُا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُكُ مِنْ رَسُولُ إِلاَ يُوجِي إِلَيْهِ أَنّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنّا وَاعْبُدُونِ الله وَالله وَاللهُ وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَالله

وأحبر أن الملائكة التي في السموات - من الملائكة المقربين وغيرهم - كلهم عبيد حاضعون لله، لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى، وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم، يشفعون عندهم بغير إذهم فيما أحبه الملوك وأبوه، ﴿ فَلَا تَضْرُبُوا لِلّهِ الْأُمْثَالَ ﴾ " تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » .

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية (٣٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء آية (٢٥).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل آية (٧٤).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (٤/٤).

ثانياً: ومن الأقيسة الخبيثة، ذلك المثل الذي ضربه أبو حامد الغزالي ليستدل به على تأليه البشر، وحلول نور الله في الإنسان، وأنه يكون بذلك النور رباً مدبراً، يعلم الغيب.

وذلك أنه ضرب نور القمر- الذي ينتشر على الأرض، وينفذ من كوة في الدار وينعكس على مرآة - مثلا لنور ذات الله الذي ينفذ إلى القلب، فيكون في الإنسان شيء من الألوهية، تنكشف له به المغيبات، ويملك التصرف بما شاء من الكون.

قَال محقق كتاب (رمشكاة الأنوار) للغزالي:

«هذه هي الخطوة الثالثة في تجريد النور، إذ نحن الآن بإزاء نور ليس من أنوار هذا العالم، بل من أنوار عالم الملكوت الذي منه القرآن....

ثم إن أنوار عالم الملكوت التي تقتبس منها الأنوار الأرضية بحسب قرها وبعدها من منبع النور الأول الذي يمثله الغزالي بضوء القمر عندما يدخل في كوة بيت فيقع على مرآة منصوبة على حائط، ثم ينعكس على مرآة على حائط آخر، ثم ينعطف على الأرض فينيرها....

وهذا النور الحق هو الذي بيده الخلق والأمر)(١).

«وبالنور الإنساني السفلي ظهر نظام عالم السفل، كما بالنور الملكي

<sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار لأبي حامد الغزالي، مقدمة المحقق د. أبو العلاء عفيفي ص (١٣).

ظهر نظام عالم العلو))(1).

فهو يزعم أن العالم السفلي - الأرض ومن عليها - يظهر نظامها بنور الإنسان.

ويؤيد هذا قوله - المتقدم (٢) - الذي أفضى به إلى الإمام أبي بكر بن العربي حيث قَال له: «فإن للنفس قوة تأثير موجدة... وقد تزيد بصفائها واستعدادها، فتعتقد إنزال الغيث وإنبات النبات، ونحو ذلك من معجزات حارقات للعادة، فإذا نطقت به كان على نحوه» (٣).

فهو يزعم - وأقبح به من زعم - أن الإنسان يدبر الخلق والأمر بما هو أسفل منه بما معه من نور إلهي، فالخالق إذاً هو الله وحده! إذ إن نوره المتحلي في الإنسان هو الذي تم به الخلق!

وهذا كفر لم يصل إليه كفر إبليس الذي أمر للسحود لآدم فأبى، فهو وإن شاهمه في كون كلا القياسين فاسداً معارضاً للأمر الصريح، والبيان الواضح من الله تعالى، إلا أن قياس الغزالي، أشد منه ضلالاً من وجوه، من أهمها:

<sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار لأبي حامد الغزالي، ص (٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) آراء أبو بكر بن العربي الكلامية، (٣٣/٢)، وانظر التعليق على هذا الكلام ص (٤٣٥) من هذا البحث.

(الأول) أن الغزالي ضرب مثل ((نور القمر)) ليستدل به على الشرك، وتأليه البشر، وإبطال دين الله من أساسه بينما الشيطان قاس ليتهرب من التكليف بدافع الاستكبار.

(الثاني) أن الغزالي زخرف قوله ولبسه ليكون أقوى في التغرير بالناس، وإحراحهم من النور إلى الظلمات.

وهذه النتيجة التي رتبها الغزالي على هذا المثل وغيره هي أشد كفرا وأبعد في الضلال من كفر النصارى، الذين زعموا أن اللاهوت (الجزء الإلهي) حل في الناسوت (الإنسان)، وذلك أن النصارى زعموا ذلك في عيسى - عليه السلام -، وهو جعله متاحا لكل إنسان غير محجوب بزعمه.

وهذا الزعم الفاسد مردود بالأدلة التي لا تحصى المبينة لتفرد الله بالأمر، والخلق، والملك، والألوهية، وأن غيره مهما كانت منزلته عند الله فهو لا يملك من ذلك من شيء، وقد تقدم بعض تلك الأدلة في المحث السابة.

ثالثا: من الأمثال الفاسدة التي يضربها أهل الضلال لمعارضة دين الله ومخالفة ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ذلك المثل الذي ضربه أبو حامد الغزالي – أيضا – ليدلل به على أمور خطيرة، منها:

<sup>(</sup>۱) ص (۸۲۹) وما بعده.

١- أن الحقائق والمعارف الحق التي يستفيدها الأنبياء والأولياء وغيرهم من أهل التصوف لا تكون بتعلم العلم، وإنما بالكشف والفيض.
 وأن طريق المعرفة الصحيح هو ترك العلم والإقبال على تحصيل ذلك.

٢- أن النبوة تحصل هذا الطريق، وليست حاصة بالأنبياء، بل هي
 متاحة لكل من سلك الطريق الذي زحرفه.

٣- أن الأنبياء والأولياء الذين وصلوا حد المكاشفة يعلمون الغيب،
 وينكشف لهم كل ما في اللوح المحفوظ.

وقد قدم للمثل الذي ضربه لذلك بتمهيدات، منها قوله وهو يتكلم عن طريقة الصوفية:

«فلذلك لا يشتغلون بدراسة العلم، بل يشتغلون بتصفية القلب، وقطع العلائق ... ثم تفويض الأمر إليه، فهو أعلم بما يكشف لقلوهم من الأنوار والألطاف، وهو طريق الأنبياء والأولياء، فإهم لم يحصلوا العلوم والحقائق بالمدارسة...»(١).

وزعم ألهم بهذه الطريقة ينكشف لهم ما في اللوح المحفوظ حيث قال: «واعلم أن القلب إذا كان كالمرآة الصقيلة المحلوة، وقد علمت قبل ذلك أن حقائق الأشياء منقوشة في اللوح المحفوظ، فمهما ارتفع الحجاب،

<sup>(</sup>١) مختصر إحياء علوم الدين للغزالي، اختصار المؤلف، ص (١٤٨).

وكانت المرآة في محاذاة اللوح المحفوظ انكشف فيه حقائق العلوم... (١٠).
وهذه المزاعم الحبيثة الباطلة، المعارضة لدين الله، والمؤيدة لدين
الشيطان، لم يجد عليها دليلا صحيحا – وأنى له ذلك – فعمد إلى إيراد
مثل مزحرف يستدل به لهذه الأباطيل فقال:

«ونحن نبين الفرق بين التعلم والتصوف بمثال في حكاية: قد حُكي أن أهل الصين وأهل الروم، تباهوا بين يدي بعض الملوك بحسن النقش والصور، فاستقر رأي الملك على أن يسلم إليهم صفة، تنقش أهل الصين منها حانبا، وأهل الروم حانبا، ويرخى بينهما حجاب يمنع اطلاع كل فريق منهم على صاحبه، ففعل ذلك، وجمع أهل الروم غرائب الأصباغ، ودخل أهل الصين يصقلون حانبهم، فلما فرغ أهل الروم ادعى أهل الصين أهم أيضا قد فرغوا، فتعجب الملك منهم! وقال: كيف الفراغ و لم تأتوا بشيء من الأصباغ؟

فقيل: ما عليكم من ذلك، ارفعوا الحجاب وتأملوا. ففعلوا ورفع الحجاب، فإذا عجائب الأصباغ والألوان والنقوش، تزهر وتتلألأ بزيادة بريق وصفاء. إذ كانوا هم يصقلون ما دام غيرهم ينقش.

فالصوفية يصقلون، والعلماء ينقشون، فما ينكشف لهم بزيادة، ووراء ما يحصله العلماء، ينكشف لهم أمور لا يتصور إليها بتكلف

<sup>(</sup>١) مختصر إحياء علوم الدين للغزالي، ص (١٤٧).

التعلم<sub>))</sub>(۱).

وإن الإنسان ليعجب من عالم يريد بيان الدين للناس، يعرض عن كتاب الله وآياته البينات، وأمثاله المفصلات، إلى حكايات وتخرصات، لا تعدو كونها من زحرف القول الذي تلقيه شياطين الجن على من أعرض عن هدي الله.

قَال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ بَيِي عَدُوًا شَيَاطِينَ الإِسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ القَوْلِ غُرُورًا ﴾ (٢).

وقد جمع بأمثاله وزخرف قوله بين القول على الله بلا علم، والكذب عليه، ومعارضة دينه، والصدعن سبيله.

قَال الله تعالى:

﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِيَا أَوْكَذَبَ بِآيَاتِهِ آيَهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٣)، وقال: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الظَّالِمُونَ ﴾ (٣)، وقال: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي اللّهِ وَصَدَفَ وَنَ اللّهُ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي اللّهِ وَصَدَفَ وَنَ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي اللّهِ وَصَدَفَ وَاللّهُ اللّهُ وَصَدَفَ وَاللّهُ اللّهُ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَصَدَفَ وَاللّهُ اللّهُ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَصَدَفَ عَنْهَا اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ا

<sup>(</sup>١) مختصر إحياء علوم الدين للغزالي، ص (١٤٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية (١١٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام آية (٢١).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام آية (١٥٧).

وهذه الأباطيل أفضل ما يُردّ عليها به، ذكر النصوص الثابتة المحكمة التي تدل على خلاف ما قرره بتلك الأمثال الباطلة والدعاوي العارية عن البرهان.

وليس المقصود حصر تلك الأدلة، وإنما ذكر بعضها مما يفي بالغرض - إن شاء الله – من بيان بُعد الضاربين لتلك الأمثال عن هدي الكتاب والسنة، ومعارضتهم لما دلا عليه من الحق. ويكون فيما يلي:

أ- زعمه أن الحقائق لا تعرف بالتعلم، وأن الأنبياء كذلك.

فيرد عليه بالأدلة التي تدل على أن النور والهداية، والعلم، والخروج من الضلال، ومعرفة سبل السلامة إنما هي بتعلم كتاب الله وسنة رسوله على، وأن من تمسك بالكتاب والسنة فلن يضل أبدا.

وقد تقدم ذكر بعضها عند دراسة مثل النور.<sup>(۱)</sup> ومن أشملها قوله تعالى:

اللهُ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَّكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ

الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلُ مُبِين (٢٠).

وقوله: ﴿ وَقَدْ جَاءً كُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِنَابٌ مُبِينٌ \* يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنْ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ

<sup>(</sup>١) انْظر: صَ (٤٢٠) وَمُمَا بَعَدُهَا.

<sup>(</sup>٢) سورة الحمعة آية (٢).

سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ الظَّلْمَاتِ إَلَى النُّورِ الْأِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (''. ونحوها كثير.

ب - أما زعمه أن الأنبياء لم يعرفوا الحقائق بالتعلم فيرده قول الله تعالى لنبيه على:

﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الكِمَّابَ وَالحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تُكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ (٢).

وقوله سبحانه في حق عيسى بن مريم - عليه السلام -:

﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَبَكَ إِذْ أَيْدَتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ثُكُلِّمُ النَّاسَ فِي المَهْدِ وَكُهْلاً وَإِذْ عَلَمْنَكَ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ وَالتَوْرَاةَ وَالإِنْحِيلَ ﴾ (٣).

وقال تعالى مبينا أن جميع الأنبياء يدعون الناس إلى توحيد الله في ربوبيته، وألوهيته، ويأمرونهم أن يكونوا ربانيين يدرسون كتب الله

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآيتان (١٥، ١٦).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية (١١٣).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة آية (١١٠).

- تعالى - ويعملون بما، ويخلصون في عبادته:

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيهُ اللّهُ الكِتَابَ وَالْحُكُمْ وَالنّبُوّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَّبَاتِينَ بِمَا كُثْنَمْ تُعَلّمُونَ الكِتَابَ وَبِمَا كُنْمُ تَدْ رُسُونَ \* وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَخِذُوا اللّاَئِكَةَ وَالنّبِينِ أَرْبَابًا أَيَّامُرَكُمْ مِالكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (١).

وقد بين الله تعالى أن ما نزل من العلم في القرآن الكريم بصائر للناس، وأنه يهدي للطريق القويم والصراط المستقيم، حيث قَال:

﴿هَذَا بَصَالِتُرُ للنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۗ (٢٠)

وقال: ﴿ إِنَّ هَذَا القُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ ﴾ (٢٠).

وعلَّم الله نبيه القرآن وبينه له، كما قَال تعالى:

﴿ وَإِذَا قَرَأُنَاهُ فَا تَبِعُ قُرْآلَهُ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَالُهُ ﴿ (1).

وأمره الله باتباعه والعمل به فقال:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآيتان (٧٩، ٨٠).

<sup>(</sup>٢) سبورة الجاثية آية (٢٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء آية (٩).

<sup>(</sup>٤) سورة القيامة الآيتان (١٨، ١٩).

﴿ الله عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا آَنَا عَلَيْهُ مَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا آَنَا عَلَيْكُمْ مِحَافِيهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا آَنَا عَلَيْكُمْ مِحَفِيظٍ \* وَكَذِلك نَصَرِّفُ الآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنَبَيْنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ \* عَلَيْكُمْ مِحَفِيظٍ \* وَكَذِلك نَصَرِّفُ الآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنَبَيْنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ \* اللهُ عَلَيْكُمْ مِحَفِيظٍ \* وَكَذِلك نَصَرِّفُ الآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنَبَيْنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ \* اللهُ عَلَيْكُمْ مِحْفِي إِلَيْكُ مِنْ رَبِك لَآ إِلَهُ إِلاَّهُ وَوَأَعْرِضْ عَنْ إِلَمُ اللهُ وَيَعْمَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهَا وَمَا آلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الله

فبيّن سبحانه أن القرآن الذي أنزله قد حاء يبصر الناس ببيان الحق وحججه وبراهينه، وأنه تعالى صَرَّف الآيات وبيّن مراده في كتابه ليتعلمه قوم فيعملون به ويتبعونه أسوة بنبيهم الله الذي أمر باتباع ما أنزل عليه من الكتاب والحكمة.

أما المشركون المعاندون فيزعمون أنه ليس وحياً من الله وإنما تعلمه الرسول ودرسه ودارس به الأمم السابقة من اليهود والنصارى.<sup>(٢)</sup>

فهم ينكرون الوحي وأن يكون القرآن من عند الله.

وليس بعيداً عنهم من ينكر أن العلم يكون بما أنزل على الرسول من الوحي من الكتاب والسنة. فالمقصود من إنزال القرآن وتعليم السنة هو العلم الدال على الصراط المستقيم.

وهذا الأمر – وهو أن العلوم والحقائق الدينية إنما تؤخذ من الكتاب والسنة – أمر معلوم من الدين بالضرورة، لا يختلف فيه أحد من أهل

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية (١٠٤، ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) انْظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (١٦٢/٢).

السنة، وإنما دعت الحاجة إلى الاستدلال له لوجود هذه الأباطيل المزخرفة لإبطاله.

حــ زعمه أن النبوة مكتسبة متاحة لكل من سلك الطريق الذي زخرفه.

وهذا يرد عليه بالنصوص الدالة على اصطفاء الله من شاء من عباده فآتاهم الكتاب والحكمة والنبوة، ومن أجمع ما دل على ذلك قول الله تعالى:

﴿ وَكُلّنَا اللّهُ وَمَا لَيْسُوا بِهَا مِكَافِرِينَ \* أُولِنْكَ الّذِينَ هَدَى اللّهُ فَيهُدَاهُمُ افْتَدِهِ قُلْ إِلّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلاّ فِكُورِينَ \* أُولِنْكَ الّذِينَ هَدَى اللّهُ فَيهُدَاهُمُ افْتَدِهِ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلاّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ \* وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ \* وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُو إِلاَّ فَكُرى لِلْعَالَمِينَ \* وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرُهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَيْهِ مَوسَى نُورًا وَهُدَى لِلنّاسِ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيْءٌ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الكِمّابَ الّذِي جَاءً بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدَى لِلنّاسِ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيْءٌ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الكِمّابَ الّذِي جَاءً بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدَى لِلنّاسِ عَلَى بَشَرَ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الكِمّابَ الّذِي جَاءً بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدَى لِلنّاسِ تَبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلّمُهُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا آثَتُمْ وَلا آتَا وَكُمْ قُلْ اللّهُ ثُمّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يُعْبُونَ ﴿ (١).

ومن فوائد هذه الآيات وما بعدها مما يردّ هذه المزاعم الباطلة ما لي:

سورة الأنعام آية (٩٨ – ٩١).

١- أن الله بين أن أولئك الذين هداهم واحتباهم للنبوة آتاهم كتباً فيها هدى ونور، وألهم بتعلمها وتعليمها حصل لهم من العلوم ما لم يكونوا يعرفونه هم ولا آباؤهم.

٢- قوله ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنِ شَيْءٍ ﴾.

يدخل فيه من زعم أن النبوة يكتسبها الأنبياء وغيرهم بنور ينفذ إلى قلوبهم دون أن يتعلموا كتابا من الله، فهم يزعمون أن لا حاجة إلى ما أنزله الله، وأن الهداية تحصل بدونه «فما قدروا الله حق قدره».

٣- قوله تعالى: ﴿ وَهَذَا كِنَّابُ أَنْزَلَ الْكِتَابُ آلَذِي جَآء بِهِ مُوسَى تُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ ، وقوله بعد ذلك: ﴿ وَهَذَا كِنَّابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارِكُ ﴾ (١) فيه دلالة على أن الله ينسزل على أنبيائه كتباً هي نور وهداية لما فيها من العلم الذي يهتدون به ويهدون، وليس الذي ينسزل على الأنبياء نوراً من نور ذات الله، يفيض عليهم كما يفيض نور القمر على ما يقابله، وتكون النبوة بذلك النور كما يزعمه هذا الضال.

٤ - قوله تعالى بعد ذلك: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا أَوْ قَالَ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية (٩٢).

أُوحِيَ إِلَيَّ وَكُمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءُ ﴾(١).

فاسدة، وأقوال مزحرفة.

إِلَيَّ وَكُمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَىءٌ ﴾

يدخل فيها الضاربون لهذا المثل ونحوه والقابلون له، من جهتين: (الأولى) ألهم كذبوا على الله حيث قَرَّروا ما يعارض دينه بأمثال

(الثانية) ألهم زعموا لأنفسهم أو لغيرهم ألهم يتلقون بالفيض والكشف من حنس ما يتلقى الأنبياء، فيشملهم قوله تعالى: ﴿ أَوْقَالَ أُوحِيَ

ويرد أيضا على هذا الزعم – أنه يحصل بالكشف لأهله من جنس ما يحصل للأنبياء – ما ورد من أن الله حتم النبوة بمحمد ﷺ كقوله تعالى:

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَمَا آَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتُمَ النَّبِينَ ﴾ (٢). قَال ابن كثر - رحمه الله -:

روهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بالطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أحص من مقام النبوة،

 <sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية (٩٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب آية (٤٠).

فإن كل رسول نبي ولا ينعكس،،(١).

#### وقال ﷺ:

رزان مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، كمثل رجل بني بيتا فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية، فحعل الناس يطوفون به ويعجبون، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قَال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين»(٢).

قَالَ ابن حجر – رحمه الله – وهو يذكر ما يستفاد من الحديث:

د- أما زعمه أن الأنبياء والأولياء يعلمون الغيب المكنون في اللوح المحفوظ، فهذا باطل مردود بنصوص الوحي المحكمة، كقوله تعالى:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَا تِحُ الغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إلاَّ هُوَ ﴿ '').

وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (٤٩٣/٣).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه. واللفظ للبخاري، البخاري كتاب المناقب، باب خاتم النبيين (ح٥٥٥)، الصحيح مع الفتح (٥٥٨/٦) ومسلم: كتاب الفضائل، باب كونه ﷺ خاتم النبيين (ح٢٨٦) (٢٢٨١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، شرح صحيح البخاري، (٦/٩٥٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام آية (٩٥).

تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَييرٌ ﴾ (١).

وقال على مبينا أن هذه الأمور المذكورة في الآية من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله:

رر... في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله)، ثم تلا ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ...﴾ الآية.(٢)

وقال تعالى: ﴿ قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالاَّرْضِ الغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ (٣) وقال: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الغَيْبِ ﴾ (١).

قال لنبيه ﷺ:

﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مَا لَكُ مُ عِندِي خَزَاتَنُ اللَّهِ وَلاَّ أَعْلَمُ الغَيْبَ وَلاَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ

إِنْ ٱلْبِيعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالبَصِيرُ أَفَلاَ تَنَفَكُّرُونَ (٥٠)

<sup>(</sup>١) سورة لقمان آية (٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإسلام والإيمان...، (ح ٩)، (٩/١).

<sup>(</sup>٣) سورة النمل آية (٦٥).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران آية (١٧٩).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام آية (٥٠).

وقال سبحانه مبينا حال رسوله ﷺ:

﴿ وَكُو لَا آَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرَّا إِلاَّ مَا شَآءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الغَيْبَ لَا سَنَّكُ ثُرْتُ مِنْ الخَيْرِ وَمَا مَسَنِي السَّوَ ُ إِنْ أَمَا إِلاَّ مَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (١).

فهذا البيان من الله تعالى عن حال أفضل رسله وأقربهم منه من رئة وأفضل البشر وأصفاهم قلبا وأكملهم تقوى ونوراً، وأنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا يعلم الغيب.

وذلك المفتري على الله يزعم بأمثاله الإبليسية أن في قلوب الأنبياء والأولياء نوراً يدبرون به الأرض ومن فيها ويعلمون به الغيب، وأن قلوهم ينطبع فيها ما في اللوح المحفوظ!!

فيا لها من حسارة على معارضة كتاب الله، والقول على الله بلا علم.

وليس الغرض إيراد هذه الأمثال الفاسدة للرد عليها، وإنما ذكر نماذج تدل على مخالفة بعض من انتسب للإسلام والعلم للنهي الإلهي عن ضرب الأمثال، واختراعهم لتلك الأمثال التي ضل بما كثير من الناس.

#### خطورة الأمثال الفاسدة:

إن الأمثال القياسية الفاسدة من أسباب ضلال الناس وانحرافهم عما

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية (١٨٨).

حاء به الأنبياء من الدين الحق. (١)

قال شارح العقيدة الطحاوية (٢):

«وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق. كما قَال عبد الله بن المبارك (٢) – رحمة الله عليه –:

رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدماها وترك الذنوب حياة القلوب وحير لنفسك عصياها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهباها

فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة، ويعارضونها بها، ويقدمونها على حكم الله ورسوله. وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون على الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة، المتضمنة تحليل

<sup>(</sup>۱) انظر لمعرفة تفاصيل الأقيسة الفاسدة، وأثرها في الانحراف عن الدين الحق: رسالة دكتوراه، بعنوان القياس الفاسد وأثره في الانحراف في العقيدة، لأحمد بن شاكر الحذيفي، المقدمة لقسم العقيدة، بكلية الدعوة، الجامعة الإسلامية عام ١٤١٧هـ.

<sup>(</sup>٢) العلامة: على بن على بن محمد بن أبي العز الحنفي.

<sup>(</sup>٣) شيخ الإسلام، أبو عبد الرحمن، عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي المروزي، كان معروفا بالزهد والحفظ والجهاد والصدقة. له مؤلفات نافعة منها: كتاب الزهد، وكتاب البر والصلة، وكتاب الجهاد، وغيرها. توفي سنة ١٨١ هـ.. انظر: سير أعلام النبلاء (٣٧٨/٨)، و تَهْذيب التهذيب (٣٨٢/٥).

ما حرم الله ورسوله، وتحريم ما أباحه، واعتبار ما ألغاه، وإلغاء ما اعتبره، وإطلاق ما قيده، وتقييد ما أطلقه، ونحو ذلك.

والرهبان، وهم جهال المتصوفة، المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق، والمواجيد، والخيالات، والكشوفات الباطلة الشيطانية، المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله، وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه على والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان، وحظوظ النفس، (۱).

وقال ابن تيمية - رحمه الله - مبينا وقوع بعض من يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان في أنواع من الضلال بسبب القياس الفاسد:

روالقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه... والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة، وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود.

فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء – أو أن يكون إياه، أو متحدا به، أو حالا

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، ص (٢٢٢)، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٣٩١ هـ..

فيه - من الخالق مع المحلوق. فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات كلها، حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه»(١).

والأمثال الضالة القائمة على القياس الفاسد - التي أشرت إلى طرف منها - أثرت في التلبيس على كثير من المنتسبين إلى العلم والعبادة والزهد من المتصوفة وغيرهم، فسوغت لهم الشرك، وتأليه البشر، وعبادةم.

وكانت تلك الأمثال وزحرف القول وما أضيف إليها، وما بني عليها بمثابة الأدلة على تلك الأحوال الشركية، والجسور لربطها ونسبتها إلى الإسلام.

قَال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

روقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئا آخر ذكروه في زيارة القبور كما ذكر ذلك ابن سينا(٢) ومن أحد عنه

<sup>(</sup>١) الرسالة التدمرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص (٣٣).

<sup>(</sup>٢) أبو على الحسن بن عبد الله بن سينا البلحي، كان فاسد الديانة على دين الفلاسفة، يسمى أفكارهم وعقائدهم بأسماء إسلامية تلبيسا وتضليلا، قَال عنه الذهبي - رحمه الله -: «فلسفي النحلة ضال لا رضي الله عنه» وكان والده من دعاة الإسماعيلية، ولابن سينا مؤلفات كثيرة أغلبها في الفلسفة والطب. توفي سنة ٢٨ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (١٧/١٧٥)، والبداية والنهاية (٢/١٧٥).

كصاحب (١) الكتب المضنون بها وغيرها، ذكروا معني الشهادة على أصلهم فإلهم لا يقرون، بأن الله حلق السموات والأرض في ستة أيام، ولا أنه يعلم الجزئيات ويسمع أصوات عباده ويجيب دعاءهم. فشفاعة الأنبياء والصالحين على أصلهم ليست كما يعرف أهل الإيمان من ألها دعاء يدعو به الرجل الصالح فيستحيب الله دعاءه، كما أن ما يكون من إنزال المطر باستسقائهم ليس سببه عندهم إجابة دعائهم، بل هم يزعمون أن المؤثر في حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية فيقولون: إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات لا سيما إن زار قبره، فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية، يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك - بل وقد لا يعلم الروح المستشفعة بما بذلك.

ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فإنه يفيض على المرآة من شعاع الشمس، ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من تلك المرآة، وإذا قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليها من شعاع تلك المرآة، فهكذا الشفاعة عندهم، وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم.

<sup>(</sup>١) أبو حامد الغزالي.

وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره (١).

قوله - رحمه الله -: ((كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أحذ عنه كصاحب الكتب المصنون بما وغيرها)، يشير إلى أن أبا حامد الغزالي أخذ عن ابن سينا هذه الزحارف الجاهلية، وقد تقدم ذكر مزاعم الغزالي (١) ، وبالمقارنة بينها وبين ما ذكره شيخ الإسلام عن ابن سينا يتبين أن الغزالي اقتبس الفكرة والمثل، وغير في ذلك أن جعل النور الفائض هو نور الله - تعالى عن ذلك - على النفوس العلوية المقابلة له، الفائض هو نور الله - تعالى عن ذلك - على النفوس العلوية المقابلة له، حتى يصل إلى الإنسان، كما غير في المثل حيث ضرب مثلاً بنور القمر بينما ابن سينا ضرب مثلاً بنور الشمس الموجي بَعْضَهُمْ إلى بَعْض رُخُونُكَ

ويدل - أيضا - على أن هذه الأفكار والمزاعم مأحوذة عن الفلاسفة الملاحدة (٤)، وهي أبعد ما تكون عن هدي الأنبياء، وذلك يدل

<sup>(</sup>١) قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة، ص (٢٤، ٢٥)، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (٤٣١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام آية (١١٢).

<sup>(</sup>٤) ما قاله ابن تيمية - رجمه الله - من أن الغزالي أحد نظرية فيض الأنوار من ملاحدة الفلاسفة الدهرية يؤيده ما توصل إليه المستشرق " فنسك" في مقال له نشر عام

على شناعة ما فعله الغزالي وغيره، من نسبتها إلى الدين، ومحاولة ربطها بمثل النور (١) وغيره من الآيات.

قوله: «فيقولون: إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات لاسيما إن زار قبره فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم، أو النفس الفلكية، يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة...».

هذه الدعوى المزخرفة المدعومة بمثل انعكاس الضوء في المرآة - العارية من البرهان إلا مجرد الظن، والرحم بالغيب - أضافت مستمسكا آخر لعباد القبور، ودعاة الشرك، الناسبين الربوبية والألوهية إلى البشر من الأولياء وغيرهم، وسهلت عليهم اقتناص كثير من العباد،

١٩٤١ م. ذهب فيه إلى أن الغزالي استمد تلك النظرية من " أفلوطين " .

ويرى د. عبد الرحمن بدوي - المتخصص - بدراسة الفلاسفة - أن الغزالي رعا يكون أخذها من بعض كتب الفارابي التي لخص فيها نظرية " أفلوطين ". انظر: مشكاة الأنوار للغزالي، تصدير عام للمؤلف الدكتور: أبو العلاء عفيفي، ص (١٦).

وتتفق هذه الأقوال على أن الغزالي استفاد هذه النظرية من الأفلاطونية الحديثة، وتختلف في الواسطة هل كان ابن سينا، أو الفارابي، أو الاطلاع مباشرة على كتب أفلوطين.

<sup>(</sup>١) أنْظر: ما تقدم ص (٣٣٣) وما بعدها.

والمتعلمين الذين تلقوا علومهم من كتب أولئك المعطَّمين الضَّلال، فانخدعوا بهم وانخدع بمؤلاء المنتسبين إلى العلم والعبادة حلق كثير من حهال العوام، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فقصدت القبور - هذه الشبهة - لكي تفيض على زائريها من أنوار وبركات المقبور، وتنال حظها مما ينعكس عليها من أنوار النفوس أو العقول العلوية - بزعمهم- ويظنون أن ذلك نوع من أنواع الشفاعة.

وما أقرب حال هوالاء إلى من وصفهم الله بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ كُفُرُواۤ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ مِعْ يَعْمَدُهُ الظَّمْ اَنْ مَاءَ حَتَى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَحِدُهُ شَيْنًا ﴾ (١).

ولاشك أن هذه الأمثال الباطلة - التي يضربها المحرمون لمعارضة التوحيد الذي هو أساس الدين، ويرسخوا بها الفتنة بالشرك وعبادة الأموات من أعظم المحادة لله ورسوله وهي داخلة في النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى، بقوله: ﴿ فَلا تَضْرُ مُوا لله الأَمْثَالَ ﴾.

لذلك قَال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

«وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على مَنْ تدبَّره».

<sup>(</sup>١) سورة النور آية (٣٩).

#### نفاة الصفات، وضرب الأمثال الله:

إن نفاة صفات الله تعالى من سائر طوائف المتكلمين ارتكزوا في نفيها عن الله تعالى على شبهة أن إثباتها يؤدي إلى مشابهة المحلوق، إذ إلهم زعموا أن ظاهر نصوص الصفات حقيقته هي صفة المحلوق. فضلالهم نشأ من قياسهم صفات الله تعالى على صفات المحلوق، وهذا قياس فاسد.

وجعلوا صفات المخلوق مماثلة لما تدل عليه ظواهر النصوص المثبتة لصفات الله. فنفوا الصفات عن الله تعالى خوفا من إثبات ما يماثل صفة المخلوق. فهم كما قال عنهم أهل العلم: مثلوا ثم عطلوا.

قَال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

روكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل:

أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمحلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات. فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل: مثلوا أولاً، وعطلوا آخراً، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته، بالمفهوم من أسماء حلقه وصفاقم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى)(1).

<sup>(</sup>١) الفتوى الحموية الكبرى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص (١٧).

فهؤلاء المعطلة لصفات الباري تبارك وتعالى ضربوا لصفات الله أمثالا في عقولهم، هي صفات المخلوقين، وأخذوا يقايسون ما وردت به النصوص من صفات الله على تلك الأمثال، فأدى بهم ذلك إلى رد تلك النصوص بعدم قبول ما دلت عليه، وتأويلها تأويلات باطلة ما أنزل الله بما من سلطان، وكان عليهم من البداية أن يستجيبوا لقول الله تعالى: فيلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم من البداية أن يستجيبوا ما أثبت الله لنفسه على ما يليق به، دون اعتقاد مشابهة الخلق، على حد قوله - سبحانه على ما يليق به، دون اعتقاد مشابهة الخلق، على حد قوله - سبحانه حلى ما يليق به، دون اعتقاد مشابهة الخلق، على حد قوله - سبحانه حلى ما يليق به، دون اعتقاد مشابهة الخلق، على حد قوله - سبحانه الله سركم الهم الله الله المسلم ا

وهذا المنهج - المتمثل في مقايسة صفات الله بصفات المخلوقين مما يؤدي إلى استحالتها ونفيها عن الله - قد حصل جنسه عند المشركين من كفار قريش.

وذلك ألهم أحالوا البعث بعد الموت بناء على اعتقادهم أن لا أحد يستطيع إعادة الحياة إلى العظام البالية بالقياس إلى مقدرةم.

قَال الله تعالى مبينا ذلك منهم:

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَنَّالًا وَسِي خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ العِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ \* قُلْ يُحْيِيهَا

سورة الشورى آية (١١).

## الَّذِي أَنْشَأَهَا آُوَّلَ مَرَّةِ وَهُوَ بِكُلِّ خُلْقٍ عَلِيمٌ ﴾(١).

وقال - سبحانه -:

﴿ وَقَالُوا أَنْذَا كُمَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَنِنَا لَمَبْعُوثُونَ خُلْقًا جَدِيدًا \* قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا \* قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا \* أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوّلَ مَرَةً ﴾ (٢).

قَال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مبينا ما يتضمنه هذا المنهج من المفاسد: «وهو أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات - أو كثير منها أو أكثرها أو كلها - أنما تماثل صفات المخلوقين. ثم يريد أن ينفى ذلك الَّذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير:

(أحدها): كونه مثّل ما فهمه من النصوص بصفات المحلوقين، وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل.

(الثاني) أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص، وظنه السيئ الذي ظنه بالله ورسوله - حيث ظن أن الذي يفهمه من كلامهما هو التمثيل الباطل - قد عطّل ما أودع الله

<sup>(</sup>١) سورة يس الآيتان (٧٨–٧٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية (٤٩-٥١).

ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله، والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى.

(الثالث) أن ينفي تلك الصفات عن الله عز وحل بلا علم، فيكون معطلا لما يستحقه الرب.

(الرابع) أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات، من صفات الأموات والجمادات، أو صفات المعدومات. فيكون قد عطّل به صفات الكمال التي يستحقها الرب، ومثّله بالمنقوصات والمعدومات. وعطّل النصوص عما دلت عليه من الصفات. وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيحمع - في كلام الله وفي الله - بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسماء الله وآياته»(١).

#### طريقة العلماء الراسخين في إثبات الصفات:

العلماء الراسخون هم الذين يتبعون ما أنزل الله من البينات والهدى، وينتهجون لهج سلف الأمة في الاستمساك بما دل عليه الكتاب والسنة في أمور الدين، ومن ذلك باب الأسماء والصفات.

قَال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – مبينا الأصل الذي يسيرون عليه في باب الأسماء والصفات:

«فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما

<sup>(</sup>١) الرسالة التدمرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص (٢٥، ٢٦).

وصفه به رسله نفياً وإثباتاً، فيثبت لله ما أثبته لنفسه، ويَنفي عنه ما نفاه عن نفسه، وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في آياته. فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته. كما قال تعالى:

﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآتِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا مَعْمَلُونَ ﴾ (١).

وقال تعالى:

﴿ لِإِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَآيَخْفُونَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنَا يَوْمَ القِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِيتُمْ ﴾ (٢) ... الآية.

فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتاً بلا تشبيه، وتنزيهاً بلا تعطيل، كما قَال تعالى:

﴿ لَيْسَ كَمِينَّاهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ " . ففي قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِينَّاهِ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية (١٨٠).

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت آية (٤٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى آية (١١)

شَيْءُ ﴾ رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله: ﴿ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾: رد للإلحاد والتعطيل، (١).

وعلى هذا فالألفاظ المثبتة لصفات الله في نصوص الكتاب والسنة، تدل على ثبوت الصفات على ما يليق بالله، بحقائق لا تماثل صفات المحلوقين.

ومن فهم منها ما يماثل صفة المحلوق فهو مخطئ، ومن زعم أنها لا تدل إلا على ذلك فهو ضال.

قَالَ الإمام نعيم بن حماد (٢) - رحمه الله -:

رمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن ححد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها»(٣).

فطريقة أهل العلم الراسخين – المقتدين بالسلف الصالح والأئمة المهديين – ألهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله على ما يليق به، وتنزيهه عن مماثلة المخلوقات، ولا يضربون له الأمثال

<sup>(</sup>١) الرسالة التدمرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص (٤).

<sup>(</sup>٣) نقلا عن: الفتوى الحموية الكبرى، لابن تيمية، ص (٦٤).

ليعارضوا بها ما دل عليه كتابه وسنة رسوله رسوله الله أو ليقايسوا صفاته بصفات المخلوقين، وإذا أوردوا الأمثال فإنما يوردونها ليؤيدوا ما دل عليه الكتاب والسنة، وما ثبت لله من أوصاف الكمال، ويستخدمون في ذلك قياس الأولى.

قَال الإمام ابن تيمية - رحمه الله -:

«فإذا أثبت لله تعالى الصفات، ونفى عنه مماثلة المخلوقات – كما دلت على ذلك الآيات البينات – كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول، ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لحلقه، فإن الله لا مثيل له، بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل، ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى. وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالحالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالحالق أولى بالتنزيه عنه». (١).

#### وخلاصة هذه الفائدة:

أن النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى في قوله: ﴿ فَلَا تَصْرِبُوا لِلَّهِ اللَّهِ النَّهِ عَنْ ضرب الأمثال القياسية الفاسدة، التي يضر بما

<sup>(</sup>١) الرسالة التدمرية، ص (١٧).

المشركون الجاهلون، التي تؤدي إلى جعل أنداد لله من حلقه، في ربوبيته، أو ألوهيته، أو أي شيء من خصائصه، مما يؤدي إلى تأليه البشر أو غيرهم من المخلوقات، واتخاذهم أربابا.

ويشمل النهي - أيضا - كل مثل باطل أورده المشركون لتسويغ ما هم عليه من الشرك، أو لمعارضة شيء مما حاء به النبي والنور.

كما يشمل النهي: طريقة المتكلمين نفاة الصفات الذين جعلوا صفات المحلوقين أمثالا تقاس عليها صفات الباري عز وجل، فلذلك عطلوا الصفات حوفا من التشبيه.

ولا يشمل ذلك الأمثال الصحيحة التي يوردها أهل العلم، الجارية على قاعدة إثبات المثل الأعلى لله تعالى، وقياس الأولى: من أن كل ما اتصف به المحلوق من كمال فالله أولى به، وكل ما تنزه عنه المحلوق من نقص، فالخالق أولى بالتنزيه عنه.

كما تبين خطورة الأمثال الفاسدة، وأن أكثر ضلال الناس وتلبسهم بالشرك والكفر، وصدهم عن الحق، إنما كان بسبب الأمثال الضالة، والأقيسة الفاسدة.

كما تبين أن بعض المنتسبين للإسلام والعلم قد خالفوا ما لهى الله عنه من ضرب الأمثال له سبحانه، وحاضوا كخوض الضالين ممن قبلهم من الفلاسفة الملحدين، وضربوا أمثالا معارضين بها ما دل عليه كتاب الله

وسنة رسوله ﷺ ومؤسسين للشرك وتأليه البشر بزحرف من القول ورور.

وتضمن الكلام على هذه الفائدة ذكر نماذج لتلك الأمثال الضالة التي ضلوا بها وأضلوا، ونتج عنها وعن غيرها من الشبهات انخراط الكثير ممن ينتسب إلى الإسلام من المتصوفة ونحوهم في أوحال الشرك والبدع وصنوف الضلال، وهم يحسبون ألهم يحسنون صنعا. والله أعلم.

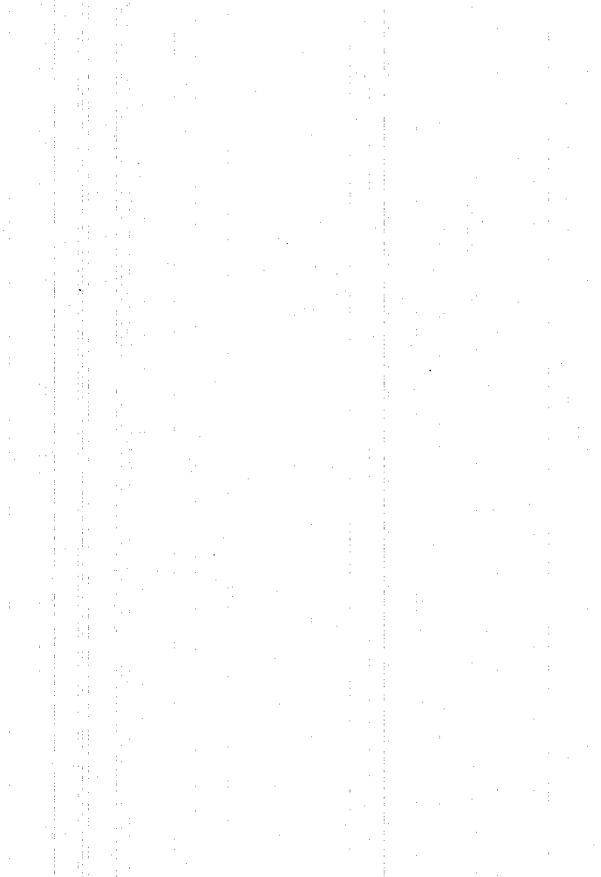

# الفصل الثايي:

### في ثبوت تفرد الله بالمثَل الأعْلَى

#### وفيــــه مباحــث:

المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه إثبات المثل الأعلى لله تعالى.

المبحث الثاني: في المراد بالمثلِ الأعْلَى، ودراسة الآيات الدالة على ذلك.

المبحث الثالث: في دلالة ثبوت المثل الأعلى لله عز وجل على قاعدة قياس الأولى.

المبحث الرابع: نماذج من الأمثال الجارية على قياس الأولى.

المبحث الخامس: بعض الفوائد المستفادة من إثبات المثل الأعلى الله المبعث المبعث



المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه إثبات المثل الأعلى الله تعالى.

لقد ورد إثبات المثل الأعلى لله - تعالى - في موضعين في القرآن الكريم:

الأول: في سورة ((النحل)) في قوله تعالى:

﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثْلُ السَّوْءِ وَلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (١).

والثاني: في سورة ﴿(الروم﴾) في قوله تعالى:

﴿ وَهُو الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الْحَكِيمُ \* ضَرَبَ لَكُمْ مَثْلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الْحَكِيمُ \* ضَرَبَ لَكُمْ مَثْلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَثَلاً مَنْ أَنْفُر فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُركاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسِكُمْ كَذَلِك نَفْصِلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (١).

وسأذكر دلالة كل سياق على حدة في المطلبين القادمين.

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية (٦٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الروم آية (٢٧-٢٨).

المطلب الأول: في دلالة السياق من سورة «النحل» الذي ورد فيه ثبوت المثل الأعلى لله تعالى.

تقدم الكلام على أهم القضايا التي ناقشتها سورة «النحل» في معرض الكلام على قوله تعالى: ﴿فَلاَ تَضُرُبُوا لِلّهِ الأَمْنَالَ ﴾ في المبحث الأول من الفصل السابق. (١)

وقوله تعالى: ﴿ وَلَلْهِ المُثَلُ الأَعْلَى وَهُو العَزِيزُ الحَكِيم ﴾ (٢) ، جاءت في أثناء ذلك السياق الذي تميز بقوة البيان لمعالم التوحيد وأدلة تفرد الله بالألوهية، والرد على المشركين، وتفنيد شبهاتهم، فكانت هذه الآية جزءاً من ذلك البيان، عَرَّفت بالله الإله الحق تعريفاً بحملاً، إلا أنه كاف في الدلالة على استحالة جعل الأمثال لله من أي نوع كان، ولذلك نهى فيما تلاها من الآيات عن ضرب الأمثال له سبحانه بقوله: ﴿ فَلَا تَضُرُبُوا لِلّهِ المُثَالُ إِنَّ اللّهَ مَنْ أَنَ اللّهَ مَنْ أَنَ اللّهَ مَنْ أَنْ اللّهَ مَنْ أَنْ اللّه مَنْ أَنْ اللّه مَنْ أَنْ اللّه مَنْ أَنْ اللّه مَنْ اللّه اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه اللّه مَنْ اللّه الللّه مَنْ اللّه مَ

ولعل من المفيد أن أعيد حلاصة ما دل عليه السياق من سورة

<sup>(</sup>١) انْظر: ص (٧٦١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية (٦٠).

<sup>(</sup>٣) نفس السورة آية (٧٤)

((النحل) الذي تقدم عند الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَالاَ تَضُرُبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ﴾، الأمثال المُعلَى الله المُثلُ الأعْلَى ﴾، المحضار تلك الدلائل لفهم المراد بقوله تعالى: ﴿ وَللهِ المُثلُ الْأَعْلَى ﴾، وحاصل ما تقدم هو (١):

١- بيان أن التوحيد باعتقاد تفرد الله بالألوهية، وإفراده بالعبادة، والكفر بالطاغوت، هو الغاية التي أنزل الله لأجلها كتبه، وأرسل رسله. وبين السياق أدلة التوحيد، وفضل أهله، وعاقبتهم الحميدة في الدنيا والآخرة.

٢- ذم المشركين، وإبطال الشرك، وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة.

٣ - دلالة السياق على أن المشركين من كفار قريش وغيرهم جعلوا
 لله مماثلا في الذات والصفة عندما زعموا أن الملائكة بنات الله.

٤- دلالته على ألهم جعلوا له مماثلا في الألوهية، عندما اتخذوا من
 دونه شركاء يدعولهم، ويعبدولهم، ويجعلون لهم نصيبا مما رزقهم الله.

٥- ما علم من حالهم من استعانتهم بضرب الأمثال في معارضتهم
 لما جاء به النبي على والاستدلال لما هم عليه من الشرك.

٦- نحى الله تعالى عن ضرب الأمثال السيئة له - سبحانه - من أي

<sup>(</sup>۱) ص (۷۷۰) وما بعدها.

نوع كانت. سواء ما ضرب له من الأمثال في الذات والصفات، وما ضرب منها في الألوهية واستحقاق العبادة، وما يضرب له في الربوبية والأفعال، والأمثال القولية التي تضرب للمحاحة والجدال لمعارضة الحق، والتدليل على صحة الشرك.

٧- بين السياق العلة من النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى، وأن ذلك لأمرين هامين:

(الأول) أن المشركين حاهلون بالله - سبحانه - وما له من الصفات، وبحقه ودينه، وكل ما ضربوه من الأمثال في ذلك فهو حهل وضلال صادر عن الظن وهوى النفوس قال تعالى:

﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾.

(الثاني) تفرده - سبحانه - بالمثلِ الأعْلَى، والكمال المطلق، فهو سبحانه ﴿ لَيْسَ كُمِيْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (١) ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ ﴾ (١) فلا يوجد في حقيقة الأمر من يكون مماثلا لله فيضرب مثلا له، لا في ذاته وصفاته، ولا في ربوبيته وأفعاله، ولا في ألوهيته وحقه على عباده، ولا في علمه وشرعه وهديه.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى آية (١١)

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص آية (٤).

### قَال تعالى: ﴿ وَلِنَّهِ المُثُلُ الْأَعْلَى وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۗ.

٨- بيان دلائل الحق على تفرده بالمثل الأعْلى، وأنه إله واحد لا شريك له في ألوهيته أو ربوبيته وصفاته، وذلك بالإكثار من ذكر أسمائه وصفاته، وأفعاله، ومظاهر ربوبيته.

9- إبطال ما اخترعه المشركون من الحجج الباطلة، والأمثال والقياسات الفاسدة، ليصححوا بما ما هم عليه من الشرك والكفر، ويعارضوا ما جاءهم من الهدى والبينات.

ومن هذا الاستعراض لخلاصة ما دل عليه السياق الذي ورد فيه إثبات المثل الأعلى لله تعالى يتضح أن قول الله تعالى: ﴿ وَلَهُ المُثُلُ الْأَعْلَى وَهُو الله تعالى: ﴿ وَلَهُ المُثُلُ الْأَعْلَى وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ﴾ ذُكرت لتسهم في بيان القضايا التي ناقشها السياق، وهي تقرير التوحيد بإثبات تفرد الله بخصائص الألوهية والربوبية، وإبطال الشرك واتخاذ الأنداد لله تعالى.

فقوله تعالى: ﴿ وَلَلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيم ﴾ لها علاقة في الدلالة على تفرد الله بالألوهية والربوبية وخصائصهما، واستحالة وجود الأمثال، والأنداد له في حقيقة الأمر.

ويؤكد هذه النتيجة السياق القريب من قوله تعالى: ﴿وَلَلَّهِ المَثْلُ اللَّهُ اللَّهُ المَثْلُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الشرك بالله، بدأت بقوله تعالى:

﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَخِذُوا آلِهُنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِنَّا يَ فَا رُهُبُونَ (١٠٠ وقال: ﴿ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ مِرِّهِمْ يُشْرِكُونَ (١٠٠٠). وقال: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ تَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ثَالِلَّهِ لَسْأَلْنَ عَمَّا كُثُتُمْ

وقال: ﴿ وَيَجْعَلُونَ اللَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْهُونَ ﴾ (١).

وهذا الاعتبار مع تأكيده لما تقدم يدل على أن المراد بقوله: ﴿ لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَالآخِرَةُ مَثَلُ السَّوْءِ هم جميع من تقدم، إذ أن الجميع اشتركوا في الكفر بالآخرة، والكذب على الله، ونسبوا له ما لا يليق به، من الأمثال والأنداد والشركاء والبنات.

وأكتفي بهذا بالنسبة لسياق سورة «النحل» حيث سبق الكلام على دلالته في الفصل السابق كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية (١٥).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية (٥٤)

<sup>(</sup>٣) سورة النحل آية (٥٦)

<sup>(</sup>٤) سورة النحل آية (٧٥)

المطلب الثاني: دلالة السياق من سورة ((الروم)) الذي ورد فيه إثبات المثل الأعْلَى لله تعالى.

إن النظرة العامة لسورة «الروم» التي ورد فيها قول الله تعالى: ﴿ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ ﴾، تبين أنه يمكن تقسيم السورة إلى قسمين باعتبار القضايا التي تطرقت لها السورة، وأن الحد الفاصل بين القسمين هو الآية التي ورد فيها إثبات المثل الأعْلَى الله تعالى، والتي تقع في منتصف السورة تقريبا.

وذلك أن السورة ركزت على قضيتين هامتين وما يتصل بهما، وهما:

(الأولى) قضية البعث بعد الموت، وذكر أدلته.

(الثانية) قضية التوحيد، والأمر بإقامة الدين الخالص والاجتماع عليه، والتحذير من الشرك، وإبطاله.

وركز القسم الأول من السورة على القضية الأولى، والقسم الثاني على القضية الثانية، وإن كان كل قسم لا يخلو من الإشارة إلى كلا القضيتين، وجاءت آية الوسط التي ورد فيها قوله: ﴿ وَلَهُ الْمَثّلُ الْأَعْلَى اللّهِ لَكُوبُ الْمَثّلُ الْأَعْلَى اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

وسأستعرض فيما يلي دلالة الأسلوب في كل من القسمين، وعلاقة الآية التي ورد فيها إثبات المثلِ الأعْلَى لله بكل منهما. والله المستعان.

#### أولا: دلالة القسم الأول من السورة:

سورة «الروم» من السور المكية التي غلب عليها مجادلة مشركي قريش حاصة في أمر توحيد الألوهية، والبعث بعد الموت، ووحوب إحلاص الدين الله ومن الله، ونحوها من قضايا الاعتقاد.

وقد بدأ السياق في التعرض لذلك بذكر مجمل للقضيتين المشار اليهما قريبا: قضية البعث بعد الموت وما يتصل بها، وقضية التوحيد والنهي عن الشرك وما يتصل بها، وهما القضيتان اللتان أنكرهما كفار قريش وغيرهم من العرب أشد الإنكار.

قَال تعالى:

﴿ اللَّهُ بَيْدِأُ الخَلْقَ ثُمْ يَعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ مُرْجَعُونَ \* وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ يُيْلِسُ المُجْرِمُونَ \* وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَاتِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا مِشُرَكَاتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ (١).

ثم ذكر سبحانه مصير الفريقين من المؤمنين والمشركين يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) سورة الروم آية (١١-١٣).

مبيناً أن الذين وحدوا الله وعبدوه وآمنوا بالبعث بعد الموت حزاؤهم الجنة، وأن الكافرين الذين أشركوا بالله، وكذبوا بالبعث ولقاء الله حزاؤهم النار. ثم أخذت الآيات تناقش القضية الأولى، قضية البعث بعد الموت، حيث ذكر الله دلائل إمكان البعث العقلية.

ومضمار الاستدلال هي آيات الربوبية، وما يشاهده الناس من آثار أفعاله سبحانه، وقد كثر ذكر دلائل الربوبية في القسم الأول من السورة بغرض الاستدلال على قدرة الله على البعث.

فقد ذكر الله ما يدل على شمول ربوبيته، وأهم خصائصها من الملك، والخلق، والأمر الكوني التي يتم كها تدبير الكون وما فيه. (١)

أشار سبحانه إلى تفرده بالملك بقوله:

﴿ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلِّلُهُ قَانتُونَ ﴾ (٢).

وإلى الأمر الكوبي بقوله:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَّةً مِنْ الأَرْضِ إِذَا أَتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾ (").

<sup>(</sup>١) انْظر: ص (٨٣٤). وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم آية (٢٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الروم آية (٢٥)

وقبل ذلك بقوله: ﴿ للَّه الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ (١).

أما حديث الآيات عن صفة الخلق، ومظاهرها في الكون، فقد كان واسعا في ذلك السياق لأمرين:

الأول: أن البعث بعد الموت – الذي يستدل له بتلك الآيات – من آحاد تلك الصفة.

الثاني: ما تقدم من أن جميع صفات الله الفعلية المتعلقة بربوبية الله وتدبيره للخلائق تعود إلى صفة الخلق. (٢)

وقد بدأ - سبحانه - السياق للاستدلال للبعث بعد الموت بما يشاهد من آثار حلقه بقوله:

﴿ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (١)

وحتمه بقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونُ ۗ

وقد تقدم بيان ما يدل عليه مثل هذا الأسلوب. وخلاصته:

<sup>(</sup>١) سورة الروم آية (٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (٨٣٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الروم آية (١١).

<sup>(</sup>٤) سورة الروم آية (٢٧).

«وهذه الطريقة: وهي أن يبدأ السياق الذي يضم جملة من الآيات: ويختم بنفس المعنى مع التقارب في الألفاظ، له دلالة هامة، حيث يدل على أن ما بين الآيتين – المبدوء والمختوم بها – يتكلم عن قضية واحدة أو أن ما يذكر في ذلك السياق له علاقة بالمعنى المشترك بين آيتي البدء والحتام.

وهذه الطريقة من روائع البيان القرآني. وقد تكررت في القرآن في مواضع لبيان قضايا هامة»(١).

«وهذا الأسلوب جدير بأن يراعى في التفسير على أساس أن ما بين الآيتين - المبدوء والمختوم بهما - يتكلم عن قضية واحدة، أو له علاقة بالمعنى الذي دلت عليه آيتا البدء والختام»(٢).

وسوف يتكرر هذا الأسلوب في هذه السورة - سورة الروم - في القسم الثاني من السياق، في بيان قضية هامة أخرى، هي قضية التوحيد، والأمر بالاستمساك بها، وبما تستلزمه من الأعمال الصالحة، والتحذير من الشرك والعصيان، وبيان عاقبة التوحيد الحسنة في الدنيا والآخرة، وعاقبة الشرك والعصيان السيئة في الدنيا والآخرة.

وقد تضمنت الآيات المحصورة بين آيتي البدء والختام في القسم الأول من السورة، ذكر الأدلة العقلية على البعث بعد الموت، بما يشاهد

<sup>(</sup>١) تقدم، ص (٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم، ص (٢٥١).

من آثار ربوبية الله وخلقه.

واشتمل هذا المقطع من السياق على ثلاثة أنواع من الأدلة العقلية هي:

الأول: القياس التمثيلي، المتمثل بتشبيه بعث الناس بعد موقم بحياة الأرض بعد موقما. قال الله تعالى:

﴿ يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنْ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنْ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْقِهَا وَكَذِلِكُ يُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنْ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْقِهَا وَكَذِلِكُ يُخْرِجُونَ ﴾ (١).

الثاني: قياس الأولى، المتمثل في أن من كان قادرا على حلق الأعظم فقدرته على ما دونه في الخلق تكون من باب أولى.

وذلك أن الله ذكر خلق السموات والأرض وما فيهما من المخلوقات العظيمة - التي هي أعظم من إعادة خلق الناس، وبعثهم من قبورهم - وذكر قيامهما بأمره - سبحانه - فتكون إعادة خلق الناس، وقيامهم بأمره واقع من باب أولى.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلَقُ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ. . . ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمِنْ آَيَتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِنْ الأَرْضِ إِذَا أَتُتُمْ

<sup>(</sup>١) سورة الروم آية (١٩).

#### ر در و را)(۱). تَحْرُجُونَ (۱).

الثالث: قياس الأولى. المتمثل فيما استقر في العقول، مِنْ أَنَّ مَنْ صنع شيئاً، فإنه يكون قادراً على إعادة صنعه من باب أولى وهي أهون عليه.

فلو طبقوا هذه القاعدة المستقرة في عقولهم لتوصلوا إلى إثبات إمكان البعث، إذ أن المعيد للحلائق هو الذي خلقهم أول مرة، فعلى ذلك الحكم عندهم يكون أهون عليه، وإن كان الله تعالى كل شيء عنده هين. (٢)

قَال الله تعالى:

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى فِي

السَّمَاوَاتِوَالأَرْضِوَهُوَالعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾(٣).

#### نوع القضيتين المستدل بما ولها:

لقد حرى الاستدلال في الأدلة العقلية القياسية المتقدمة من أجل إثبات قضية مشتركة هي البعث بعد الموت، أو إعادة خلق الناس يوم

<sup>(</sup>١) سورة الروم آية (٢٢-٢٥).

<sup>(</sup>٢) انْظر: جامع البيان، لابن جرير، (١٧٩/١، ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الروم آية (٢٧).

القيامة.

أما القضايا المستدل ها، فهي مختلفة.

ففي الدليل الأول هي: إعادة حلق النبات بعد موته.

وفي الثاني: قدرة الله على حلق السموات والأرض ومن فيهن وتدبير أمورهم بأمره الكوني.

وفي الثالث: حلق الناس أول مرة.

ويلاحظ – وهذا أمر هام – أن كلّ القضايا المستدل لها والمستدل هما هي آحاد لصفتي الخلق والقدرة لله تعالى.

وهذا يدل على أن مشركي العرب يثبتون لله صفة الخلق، لكنهم لا يثبتون له كمالها وشمول قدرة الله وحلقه لكل شيء.

وهذا المعنى قد بينه الله من حالهم في صفة أخرى، هي صفة العلم، حيث قَال:

﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَارِكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَكَ جُلُودُكُمْ وَلَا اللّهَ لا يَعْلَمُ وَلِي مِنَا اللّهَ لا يَعْلَمُ كَذِيرًا مِمّا تَعْمَلُونَ \* وَذِلِكُمْ ظَلّتُكُمْ الّذِي ظَنَنْهُمْ مِنْ إِلَا اللّهُ لا يَعْلَمُ مِنْ الْحَالِمُ مِنْ الْحَالِمُ اللّهَ لا يَعْلَمُ مِنْ الْحَالِمُ وَلَا اللّهُ لا يَعْلَمُ وَلا اللّهُ لا يَعْلَمُ مِنْ الْحَالِمُ مِنْ اللّهَ لا يَعْلَمُ مَنْ اللّهُ لا يَعْلَمُ مَنْ اللّهُ لا يَعْلَمُ مَا اللّهُ لا يَعْلَمُ مَا اللّهُ لا يَعْلَمُ مَا اللّهُ لا يَعْلَمُ مُنْ اللّهُ لا يَعْلَمُ مَا اللّهُ لا يَعْلَمُ مُنْ اللّهُ لا يَعْلَمُ مَا أَنْ اللّهُ لا يَعْلَمُ مَنْ اللّهُ لا يَعْلَمُ مَا عَلْمُ مُ اللّهُ لا يَعْلَمُ مُنْ اللّهُ لا يَعْلَمُ لا يُعْلَمُ مُنْ اللّهُ لا يَعْلَمُ مُنْ اللّهُ لا يَعْلُمُ مَا أَعْلَمُ مُنْ اللّهُ لا يَعْلَمُ مُنْ اللّهُ لا يَعْلَمُ مُنْ اللّهُ لا يَعْلَمُ مُنْ اللّهُ لا يَعْلَمُ مُنْ اللّهُ لا يُعْلِمُ مُنْ اللّهُ لا يُعْلَمُ اللّهُ لا يُعْلَمُ مُنْ اللّهُ لا يُعْلِمُ لا اللّهُ لا يُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ لا يَعْلَمُ مُنْ اللّهُ لا يَعْلَمُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ لا يَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ لا يُعْلِمُ لا يَعْلَمُ اللّهُ اللّ

وهذا هو السر - والله أعلم - في كثرة الآيات التي تبين إحاطة

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآيتان (٢٢-٢٣).

علمه بكل شيء، وخلقه لكل شيء، وقدرته على كل شيء، كما في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١).

وقوله: ﴿اللَّهُ خَالِقٌ كُلِّ شَيْءٌ ﴾(٢).

وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ ﴾ (٣)

وتكررت بلفظها ومعناها كثيرا حداً.

وهذه حالهم في كثير مما أقروا به لله تعالى؛ حيث يقرون بربوبية الله لكن يجادلون في البعث بعد الموت مثلا وهو من آحادها.

ويقرّون بالوهية الله، ويصرفون له أنواعاً من العبادة، لكنهم يجعلون له الشركاء في العبادة.

ويقرون بصفة العلم، لكنهم يظنون أنه لا يعلم كثيراً مما يعملون. ولذلك ونحوه قَال الله عنهم:

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ (1).

وهذا القصور في معرفة الله وحقه، كان من أهم أسباب ضلالهم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية (٢٨٢) وغيرها.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر آية (٦٢).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية (٢٠) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام آية (٩١)، الحج آية (٧٤)، الزمر آية (٦٧).

وترديهم.

﴿ وَذِلِكُمْ ظُنَّكُمْ الَّذِي ظَنَنَهُمْ بِرَبِكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنْ الْخَاسِرِينَ ﴿ (١) وَنَتَاجَةُ هَذَا الاعتبار هي:

دلالة السياق على أن مشركي العرب ونحوهم يصفون الله بصفات موافقة في أصلها لما هو ثابت لله تعالى، إلاّ ألهم لا يبلغون في إثباتها ما يليق بالله تعالى.

فهم يثبتون الله من تلك الصفات أدى مما هو ثابت له سبحانه، والله تعالى يبين لهم أن له المثل الأعلى وأن له من تلك الصفات كمالها الذي لا يدانيه فيها غيره سبحانه، ولا يعجزه معه شيء. فقال سبحانه:

﴿ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم ﴾.

كما يستنتج من دلالة السياق: أنه نتج عن جهلهم بالله وما تولد عنه من ظنون سيئة، تكذيبهم بالبعث بعد الموت، بسبب الأقيسة الفاسدة التي قاسوا بما صفات الله تعالى على صفاهم أو على ما يشاهدونه ويعقلونه، فزعموا بذلك أن لا أحد يقدر على إعادهم إذا أرموا.

والله تعالى يبين لهم في مقابل ذلك، الأقيسة الصحيحة، الدالة على البعث، وتوجب لمن تأملها استشعار عظمة الله وعظمة صفاته. ويلفت

<sup>(</sup>١) سورة فصلت آية (٢٣).

الانتباه بتلك الأمثال، وبقوله تعالى:

﴿ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى ﴾: إلى أن كل مثل صحيح يوافق ما هو ثابت له سبحانه من الكمال الأعلى في صفاته وأفعاله، مما دل عليها الكتاب والسنة، فهو له سبحانه، منسوب إليه، وهو أولى به.

ومما تقدم تبين علاقة قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ الْمَثّلُ الْأَعْلَى ﴾ بما تقدمها من بيان صفات الله، وعظمتها، وآثار ربوبيته المستدل بها على البعث بعد الموت، وما ورد من الأقيسة المضروبة لذلك الجارية على قياس الأولى. ويؤكد هذه العلاقة ذكر واحد من أحد تلك الأدلة العقلية في نفس الآية التي أثبت الله فيها لنفسه المتّل الأعلى وهي قوله:

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى فِي ا السَّمَاوَاتِوَالْأَرْضِ وَهُوَالعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

#### خلاصة ما دل عليه هذا الجزء من السياق:

تبين أن القسم الأول من سياق سورة «الروم» ناقش قضية البعث بعد الموت التي أنكرها مشركو العرب الذين بعث فيهم النبي الله بالتركيز على ذكر الدلائل العقلية على إمكان البعث. وكان محور الاستدلال على ذلك هو مظاهر ربوبية الله، وآثار أفعاله التي يشاهدها الناس، وذكر أهم خصائص الربوبية من تفرد الله بالملك، والأمر الكوني، والخلق والتدبير،

التي توجب لمن تأملها القطع بقدرة الله العظيمة على كل شيء، وأنه لا يعجزه شيء، ومن ذلك البعث بعد الموت.

وقد ذكر في هذا السياق ثلاثة أدلة عقلية على إمكان البعث بعد الموت هي:

 ١ - القياس التمثيلي: بقياس إمكان إحياء الناس بعد موقم على ما يشاهدونه من إحياء الأرض بعد موقما.

٢- قياس الأولى: المتمثل بكون القادر على حلق العظيم وتدبيره كالسموات والأرض وما فيهما، قادر على حلق ما دون ذلك كبعث الناس من باب أولى.

۳- قياس الأولى: المتمثل في أن الذي خلق الناس أول مرة يكون
 قادراً على إعادة خلقهم مرة أخرى من باب أولى.

واستنتج من هذه الأدلة أن القضية المستدل لها، والقضايا المستدل ها جميعها من آثار صفة الخلق. مما يدل على أن المشركين يثبتون الله أصل صفة الخلق، لكن لا يثبتون له كمالها وشمولها، وأن الله قادر على خلق كل شيء يريده سبحانه. وهذه حالهم في كثير مما يثبتونه الله كالألوهية والعلم، ونحوها. فهم يثبتون الله من تلك الصفات أدني مما هو ثابت له – سبحانه –. والله تعالى يبين لهم أن له المثل الأعلى، وأن له من تلك الصفات وغيرها من صفات الكمال كمالها الذي لا يدانيه فيها غيره، ولا يعجزه معها شيء.

كما يستنتج من السياق: أن الله تعالى ضرب لهم تلك الأدلة العقلية المتضمنة للقياس الصحيح ليبطل تلك الأقيسة الفاسدة التي توصلوا بها إلى التكذيب بالبعث حيث قاسوا قدرة الله على الخلق على أنفسهم، وما يشاهدونه من أن من مات لا يعود.

ويوجب لهم تأمل تلك الأدلة القطع بأن الله على كل شيء قدير، وأن البعث عليه يسير.

كما يلفت الانتباه - سبحانه - بتلك الأمثال المضروبة، والأدلة المعقولة إلى أن كل مثل صحيح يوافق ما هو ثابت له سبحانه من الكمال فهو له، ينسب إليه، ويجوز أن يضرب له وهو أولى به. والله أعلم.

ثانيا: دلالة القسم الثاني من سياق سورة ((الروم)):

تقدم أن سورة ((الروم)) خصصت للكلام على قضيتين وما يتصل هما:

١- قضية البعث بعد الموت، وتطرق لها السياق في القسم الأول من السورة، وتقدم الكلام عليه.

٢- قضية التوحيد، والأمر بإقامة الدين الخالص والاجتماع عليه،
 والتحذير من الشرك وإبطاله، وجرى بيان ذلك في القسم الثاني من سياق السورة.

وهذا القِسم من السياق يبدأ من الآية التي انتهى بما القِسم الأول من السورة وهي قوله: ﴿ وَلَهُ الْمَثّلُ الْأَعْلَى فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزْيِزُ الْحَكِيمُ ﴾.

وتقدم في الكلام على القسم الأول أن قوله: ﴿ وَلَهُ الْمَثُلُ الْأَعْلَى ﴾ لها علاقة بالقضية التي حرى بيالها في أول السورة، قضية البعث بعد الموت، كما لها علاقة بالقضية التي حرى بيالها في القسم الثاني من السورة قضية التوحيد وإبطال الشرك، وتقدم في الكلام على القسم الأول بيان شيء من علاقتها بقضيته.

ومن ذلك ما حتمت به التأمل في القسم الأول من السياق، فإنه

صالح أن يبدأ به تأمل القسم الثاني منه.

وهو ما يستنتج من السياق من: «أن الله تعالى ضرب لهم تلك الأدلة العقلية المتضمنة للقياس الصحيح، ليبطل تلك الأقيسة الفاسدة التي توصلوا بها إلى التكذيب بالبعث، حيث قاسوا قدرة الله على الخلق على أنفسهم أو ما يشاهدونه من أن من مات لا يعود.

وتوجب لهم تلك الأدلة القطع بأن الله على كل شيء قدير وأن البعث عليه يسير.

كما يلفت الانتباه - سبحانه - بتلك الأمثال المضروبة، والأدلة المعقولة، إلى أن كل مثل صحيح يوافق ما هو ثابت له - سبحانه - من الكمال فهو له، ينسب إليه، ويضرب له، وهو أولى به».

وكما ضرب - سبحانه - أمثلة وأدلة عقلية على إمكان البعث - القضية الأولى - قبل قوله: ﴿ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى ﴾، ضرب مثالا ودليلا على بطلان الشرك ووجوب التوحيد - القضية الثانية - بعده، مما يؤكد تلك العلاقة المتقدمة بين ضرب الأمثال العليا المثبتة لله الكمال، والمتضمنة للقياس الصحيح، وبين قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ الْمَثَّلُ الْأَعْلَى ﴾.

قَال الله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثْلُ الأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الْحَكِيمُ \* ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْهُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُركاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاء تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذِيكَ نَفْصَلُ الآياتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

وفي قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْسِكُمْ...﴾ الآية، شرع سبحانه في مناقشة القضية الثانية التي يجادل لها المشركون، وهي تجويزهم الشركاء لله في العبادة، وإنكارهم التوحيد.

وهذا المثل يتضمن دليلا عقليا على بطلان الشرك بقياس الأولى. وخلاصة هذا الدليان:

إن من المقرر لدى المخاطبين وجميع العقلاء كراهية السيد الغني مشاركة عبده له، ونفوره من ذلك، حيث لا يقبل أن يشارك إلا من كان كفُواً له. فإذا تقررت هذه القاعدة فيجب أن يحكم له بها. بل هو أولى بهذا الحكم لكمال سؤدده وغناه، فيعتقد كراهته لأن يكون أحد من عبيده شريكا له في العبادة. واستحالة أن يتخذ أحدا منهم شريكا، ولكونه ليس له كفُوَّ ولا ند فيبطل بذلك الشرك من أساسه.

ولهذا الاعتبار نجد أن الله تعالى ذكر آثار ربوبيته وتدبيره لخلقه، ليبين تفرده بخصائص الربوبية والألوهية، وليقطع بذلك شبهة أن يكون له ند يكافئه، وبذلك ينقطع أساس الشرك، ويدل على هذا – وهو نفى

سورة الروم آية (٢٧–٢٨).

المماثل – قول الله تعالى في السورة:

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يَمِينُكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَانِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذِلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١).

وبعد أن أدحض الشرك هذا المثل، بين - سبحانه - أن المشركين ليس لهم مستند على شركهم إلا اتباع الهوى بغير علم. وأن الله أضلهم لضلالهم واتباعهم الهوى وإعراضهم عن الهدى. قَال تعالى:

﴿ إِلَّا اتَّبَعَ الَّذِينَ طَلَّمُوا آَهُوا آَهُوا آَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ الصِرِينَ ﴾ (٢).

مُم أمر الله نبيه ﷺ وأتباعه بإقامة الدين لله وحده، والإخلاص في عبادته، والإعراض عن طريق المشركين الضالين المختلفين. قَال تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهُكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخُلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ القَيْمُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

وفي بحيء قوله تعالى:﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا . . ﴾ الآيات، بعد

<sup>(</sup>١) سورة الروم آية (٤٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الروم آية (٢٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الروم آية (٣٠).

إثبات المثل الأعْلَى له وحده سبحانه مناسبة هامة هي: بيان أن إقامة الدين، وإحلاص العبادة لله هي ثمرة العلم، وإثبات المثل الأعْلَى لله وحده. فمن أثبت لله المثل الأعْلَى، عمر قلبه بالتوحيد، وعندها يقيم دينه، وحياته، وكل أحواله لله، وعلى منهج الله.

والدين القيم هو الإحلاص في عبادة الله، وعدم صرف أي شيء من العبادة لغيره سبحانه، كما يبين ذلك بقوله: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنفاءَ وَيُقيمُوا الصَّلاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاة وَذِلك دِينُ القَيْمَةِ ﴾ (١).

وبقوله تعالى: ﴿ إِنْ الْحَكُمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواۤ إِلاَّ آبِياهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ اَلَّا تَعْبُدُواۤ إِلاَّ آبِياهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ الْعَبْمُ وَلَكِنَّ اللهِ عَلَمُونَ ﴾ (٢)

وقد بين الله هذا المعنى فيما تلا ذلك من السياق حيث أمر بجملة من العبادات، واشترط لقبولها والانتفاع بها الإخلاص عائباً في أثناء ذلك على المشركين الذين يعبدون معه غيره، قال تعالى:

﴿ مُنِينِنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنْ الْمُشْرِكِينَ ٢٠٠٠

<sup>(</sup>١) سورة البينة آية (٥).

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف آية (٤٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الروم آية (٣١).

ففي قوله: ﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنْ الْمُشْرِكِينَ ﴾ أمْرٌ بالإخلاص في تلك العبادات وهْيٌ عن الشرك.

وقال تعالى: ﴿ وَأَتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ وَالِمِسْكِينَ وَأَنْنَ السَّيِيلِ ذِلِكَ خَيْرٌ للَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ (ا).

فقوله: ﴿ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُهُ اللَّهِ... ﴾ الآية، بيان أن الفلاح والانتفاع بتلك الأعمال موقوف على الإخلاص وإرادة وجه الله بما.

قوله: ﴿ تُرْبِدُونَ وَجُهُ اللَّهِ ﴾، فيه بيان أن الإخلاص وإرادة وجه الله عليه الله عليه الله العظيمة شرط في قبولها وحصول المضاعفة لصاحبها.

ثم ذكر سبحانه دليلا على تفرده بالألوهية لتفرده بالربوبية ذاكراً أن كل من جعل إلها من دونه ليس له شيء من الربوبية فعبادته باطلة، ونزه نفسه سبحانه أن يكون له شريك.

قَالِ تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة الروم آية (٣٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الروم آية (٣٩).

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يَحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَانِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ دَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُنْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١).

ثم بين - سبحانه - أن كل ما يحصل من فساد في البر أو البحر إنما هو بسبب التفريط بهذا الأصل، ويكون ذلك: بعدم الإخلاص له في العبادة، أو بعدم إحلاص تلقي العبادات والتشريعات من وحيه، أو بترك عبادته أصلاً، قَال تعالى:

﴿ طَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِ وَالبَحْرِيمَا كَسَبَتُ أَيدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَهُمْ مَرْجِعُونَ (٢).

﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي مَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ يَوْمَ لَا صَدَّعُونَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي مَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ يَوْمَ لَز

وتقدمت الإشارة إلى هذا النوع من الأسلوب عند الكلام على

<sup>(</sup>١) سورة الروم آية (٤٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الروم آية (٤١).

<sup>(</sup>٣) سورة الروم آية (٤٣).

القسم الأول من سياق سورة «الروم».

والقضية التي يتحدث عنها السياق بين آيتي البدء والختام هي الأمر علازمة الدين القيم، وبيان أن الدين القيم هو الذي يقوم على عبادة الله والإخلاص له فيها، ومجانبة الشرك، وذكر بعض ما يتصل بذلك.

ثم استمر السياق يناقش القضيتين اللتين وقع فيهما مشركو العرب وجادلوا فيهما النبي علي واللتين ركزت عليهما السورة، وهما:

١ – اتخاذهم الأنداد والشركاء لله في العبادة.

٢- إنكارهم البعث بعد الموت.

وذلك بذكر وعيد شديد لهؤلاء المشركين يوم القيامة، وذكر مزيد من الأدلة على قبح الشرك.

فتفرد الله بالربوبية والإنعام، ومقابلة ذلك بعبادة غيره قبيح في العقول السليمة.

ثم أعاد أول دليل ذكره في أول السورة على إمكان البعث وهو الجاري على قياس التمثيل حيث إنه أسهل القياس، ويشاهده كل الناس.

وقد جمع الله بين دليل البعث والذي قبله في آيات بديعة،حيث قَال- سبحانه -:

﴿ اللَّهُ الَّذِي يُوسِلُ الرِّياحَ فَتَثِيرُ سَحَامًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءَ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَشِرُونَ \* وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُمَرِّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَيْلِهِ لَمُيْلِسِينَ \* فَانظُوْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الأَرْضَ مَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذِلك لَمُحْيِي المُوتِي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْعُ قَدِيرٌ \* وَلَنْ أَرْسَلْنَا رَبِيعًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَظُلُوا مِنْ مَعْدِهِ يَكْفُرُونَ \* فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الصَّمِّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مُدْبِرِينَ \* وَمَا آثَنَ بِهَادِي الْعُمْي عَنْ المُوتِي وَلَا تُسْمِعُ الصَّمِّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مُدْبِرِينَ \* وَمَا آثَنَ بِهَادِي الْعُمْي عَنْ صَلَالِتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ الْمَنْ يُؤْمِنُ بِآيَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (١)

وحتم الله السورة ببيان أنه سبحانه ضرب للناس في القرآن الكريم من كل مثل يحتاجه الناس لبيان ما أراده منهم وشرعه لهم من الدين، ومن ذلك ما ورد في هذه السورة من الأمثال التي فصل فيها البراهين الدالة على البعث بعد الموت، وبطلان الشرك، وتفرد الله بالألوهية.

وهذه الأمثال إنما ضربت ليستدلوا بها على عظمة الله وعظمة صفاته، فهي أمثال عالية حسنة لما تدل عليه من إثبات المثل الأعْلَى لله تعالى.

وبإثباته لله تنقطع كل شبهة ممائلة بين الله تعالى وغيره ممن عبد من دونه، ويثبت كمال أفعاله وقدرته على كل شيء ومن ذلك بعث الناس بعد الموت.

<sup>(</sup>١) سورة الروم آية (٤٨-٥٣).

ثم بيّن السياق حال الكفار مع تلك الأمثال، وأنهم يصدون عن تدبرها ويكذبون بها، وفعلهم ذلك من أسباب طبع الله على قلوهم. قَال الله تعالى:

﴿ وَلَقَدُ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا القُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَكِنْ حِسَّهُمْ مِآيَةٍ لَيَقُولَنَ الَّذِينَ كَفَرُوآ إِنْ أَنْهُ إِلاَّ مُبْطِلُونَ \* كَذِلكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

## خلاصة دلالة هذا المقطع من السياق:

تبيّن مما تقدم أن القسم الثاني من سورة الروم - الذي بدأ من قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ۗ إلى آخر السورة، دل على أمور كثيرة من أهمها:

١- دلالة قوله: ﴿ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى ﴾ على أن لله من صفات الربوبية والألوهية وسائر صفاته، أكملها وأعلاها، بكيفية كائن بها متفرداً لا يشاركه غيره في شيء منها.

٢- إيراد مثال يدل على بطلان الشرك، وعبادة غير الله، جار على
 قياس الأولى في قوله تعالى: ﴿ضَرَبَلَكُمْ مَثْلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ . . . . ﴾ الآية.

٣- بناء على ما تقدم من قيام الدليل على تفرد الله بالألوهية، وعلى

<sup>(</sup>١) سورة الروم آية (٨٥ – ٥٩).

بطلان الشرك واتخاذ الآلهة مع الله، تكون ثمرة العلم بذلك إقامة الدين وإحلاص العبادة الله وحده، والإعراض عن المشركين ودعاويهم الباطلة، فهذه حقيقة حال من قام المثل الأعلى في قلوهم الله تعالى.

قَال تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهُكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا . . ﴾ الآية.

٤- بيان حقيقة دين الله، وأنه الدين القيم، القائم على التوحيد
 وإخلاص العبادة لله وحده، إذ هي محرة اعتقاد تفرد الله بالمثل الأعلى.

وذكر بعض الأدلة العقلية على تفرد الله بالربوبية مما يدل على وجوب إفراده بالألوهية والتعبد.

٥- قوله تعالى في آجر السورة: ﴿ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا القَرْآنِ مِنْ

كُلِّ مَثْلُ ... ﴾ الآية، إشارة إلى ما ورد في هذه السورة من البراهين والحجج على إمكان البعث بعد الموت، وعلى تفرد الله بالربوبية والألوهية، والمثل الأعلى.

وفيه أيضا إشارة إلى ما ضرب في السورة من الأمثال الحسنة التي يستدل ما على عظمة الله وعظمة صفاته، وثبوت المثل الأعلَى له سبحانه.

# المبحث الثاني:

في المراد بالمُثَلِ الأَعْلَى.

ومعنى الآيات الدالة على ذلك.

وفيه مطالب:

المطلب الثالث:

المطلب الأول: في المراد بالمثل الأعْلَى وتفرد الله به.

المطلب الثاني: في معنى قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْمِ

وَلَّهِ الْمَثَّلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الْ

في معنى قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبُدأُ الْحَالَ ثُمْ يَعِيدُهُ وَهُوَ الَّذِي يَبُدأُ الْحَالَ ثُمْ يَعِيدُهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْمُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمُثَلُ الْأَعْلَى فِي السّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْمُحَدِّمُ الْمُحْدِمُ الْمُحْدِمُ الْمُحْدِمُ الْمُحْدِمُ الْمُحْدِمُ الْمُحْدِمُ الْمُحْدِمُ الْمُحْدِمُ الْمُحْدِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْدِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْدِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللّ

#### المطلب الأول: في المراد بالمثَل الأعْلَى لله تعالى.

لقد تعددت عبارات السلف ومن بعدهم من العلماء في تفسير المثل الأعلى، واستشكل بعضهم قول بعض في ذلك الله وذلك يدل على الحاجة لتحرير المراد بالمثل الأعلى لله تعالى... وفق اعتبارات واضحة تستبين من خلالها المعاني الصحيحة لما أثبت الله لنفسه سبحانه من المثل الأعلى، ويزول الإشكال بإذن الله تعالى، وأهم هذه الاعتبارات ما يلى:

١- اتفاق المعنى الذي يفسر به «المثل الأعْلَى» مع الدلالة اللغوية للفظ «مثل» وما يدل عليه وصف الأعلى.

٢- اتفاقه مع دلالة السياق.

۳- أن يكون قد قال به بعض السلف أو العلماء السائرين على
 طريقهم، أو تؤول أقوالهم إليه.

٤- أن لا يتعارض مع الأصول المقررة المعلومة، والنصوص المحكمة،
 واتفاقه مع الحقائق الإيمانية وما كان عليه سلف الأمة في باب الأسماء
 والصفات.

وقبل البدء بالكلام على معاني قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْمُثُلُّ الْأَعْلَى ﴾، أقدم

<sup>(</sup>١) انْظر: الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة، للإمام ابن القيم، تَحْقَيْق / أ. د. أحمد بن عطية الغامدي، (٢/ ٦٨٥، ٦٨٦).

النظر في أي المعاني اللغوية للفظ «مثَل» المناسب لتفسير «المثَل» في الآية به، وذكر ما يدل عليه وصف «الأعلى».

أولاً: بيان المعاني اللغوية للفظ (رمثل) الصالحة لتفسير (المثل الأعلى) بها:

تقدم (۱) الكلام على المعاني اللغوية للفظ ((مثل)) وأنها أربعة معان رئيسة، أذكرها وأذكر مدى مناسبة كل منها لتفسير الآية به، فيما يلي: المعنى الأول: المثل السائر.

هذا المعنى وإن كان صحيحا باعتبار أن قول الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَلَلُ اللَّهُ الْمَلُلُ اللَّهُ الْمَلُلُ اللَّهُ عَلَى ﴾، أصبح مثلا يتمثل به من أورد مثلا لبيان صفات الله ونحوها، فيقول مثلا:

رؤية الله ثابتة يوم القيامة، ومثال ذلك ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾: الشمس ترى دون أن يحاط به علما.

إلا أن المثل في الآية لا يفسر به، فلا يقال: إن مراد الله بقوله: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَالُ الْأَعْلَى ﴾، هو: أن كل مثل سائر أعلى فهو لله. فلم يقل به أحد من أهل العلم. ولكن بعض أفراده يدخل في المعاني التي يصح تفسيره بها نظراً

<sup>(</sup>١) انْظر: ص (٤٢) وما بعدها.

لمعناها لا لكونها أمثالا سارية.

المعنى الثانى: المثلُّ بمعنى الشبيه والنظير.

وهذا المعنى لا يجوز تفسير المثل به، في قوله: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَّلُ الْأَعْلَى ﴾، بإجماع أهل الإسلام، إذ إن مؤدى ذلك الشرك الذي أرسل الأنبياء وأنزلت الكتب لإبطاله والتحذير منه.

ويدخل في ذلك الأمثال التمثيلية التي يقاس فيها معين بمعين المعنى الثالث: المثل بمعنى الوصف.

وهذا المعنى يصح تفسير المثل به، في قوله تعالى: ﴿ وَلَلَّهِ الْمَثَّلُ الْأَعْلَى ﴾. إذ إن الله وصف نفسه، وصفاته هي الأعلى والأكمل. فيطلق ﴿ اللَّمْلُ الْأَعْلَى ﴾ الأَعْلَى ﴾ على مجموع الصفات والحقائق القائمة به سبحانه.

ولا يوجد ما يعكر على ذلك، وسيأتي إيضاح ذلك في محله إن شاء الله.

المعنى الرابع: المثل بمعنى مثال – وهي الأمثال الأنموذجية القياسية – وهذه أيضا لا يصح تفسير المثل الأعلى بها، فلا يوجد لله مثال تقاس عليه أسماؤه وصفاته تعالى الله عن ذلك.

ويدخل في ذلك الأمثال القولية الأنموذجية القائمة على قياس الشمول، فلا يجوز أن يشرك الله هو والمحلوق في قياس شمول تستوي فيه

أفراده، ولا يجوز من ذلك إلا ما كان جاريا على قياس الأولى. فإن الله له المتُلُ الأعْلَى. «وهو أنّ كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما يُنـزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنـزه عنه»(١).

والحاصل من ذلك: أن معاني المثل التي يصح أن يفسر بها «المثل الأعْلَى» لله تعالى هي:

١ - المثل بمعنى الوصف، ومن ذلك إطلاق لفظ ((مثل)) على مجموع حقائق الشيء وصفاته.

٢- الأمثال القولية الجارية على قياس الأولى.

وكل معنى صحيح فُسِّر به المثل في الآية فهو راجع إلى أحدهما.

ثانيا: معنى الأعلى في قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْمُثَّلُ الْأَعْلَى ﴾:

قَال الراغب الأصفهاني - رحمه الله -:

رواما قوله: ﴿ سَبِح اسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَى ﴿ الْمُعْلَى ﴿ اللَّهُ عَلَى مِن أَن يَقَاسَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّعْلَى ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّا اللللَّا الللَّهُ اللللللَّلْمُ اللَّهُ اللّ

وهذا التفسير يدل على تفرده - سبحانه - بالعلو علو الذات والصفات فلا يدانيه في ذلك أحد.

<sup>(</sup>١) الرسالة التدمرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (١٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعلى آية (١).

<sup>(</sup>٣) المفردات، ص (٣٤٥)

قَال ابن تيمية - رحمه الله - مبينا هذا المعنى:

«وقد تضمن العلو الذي ينعت به نفسه في كتابه أنه متعال عما لا يليق به من الشركاء والأولاد فليس كمثله شيء، وهذا يقتضي ثبوت صفات الكمال له دون سواه، وأنه لا يماثله غيره في شيء من صفات الكمال، بل هو متعال عن أن يماثله شيء»(١).

وقال – رحمه الله – مبينا دلالة اسم الله ﴿﴿الْأَعْلَىٰ›، عَلَى جَمِيعَ معاني العلو:

«و ﴿ الْأَعْلَى ﴾ يجمع معاني العلو جميعها، وأنه الأعلى بجميع معاني علو) (٢).

وقد بيّن الشيخ عبد الرحمن السعدي تلك المعاني، بقوله:

«العلي الأعلى: وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات، وعلو القدر والصفات، وعلو القهر.

فهو الذي على العرش استوى، وعلى الملك احتوى.

وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، (۱۲/۱۲).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص (١١٩).

اتصف وإليه فيها المنتهي))(١).

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن صفة العلو لله تعالى تدل على ثلاثة أمور هي: تفرده بالربوبية، وتفرده بصفات الكمال، وتفرده بالألوهية، بين ذلك بقوله:

ررو إثبات علوه – علوه على ما سواه، وقدرته عليه وقهره – يقتضي ربوبيته له، وخلقه له....

وعلوه عن الأمثال يقتضي أنه لا مثل له في صفات الكمال ....

وتعاليه عن الشركاء يقتضي اختصاصه بالإلهية، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو وحده...»(٢).

ثم لخص ذلك بقوله:

(رفقد تبين أن اسمه "الأعلى"، يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال، وتنزيهه عما ينافيها من صفات النقص، وعن أن يكون له مثل، وأنه لا إله إلا هو، ولا رب سواه».

وإذا نسب شيء إلى الله، ووصف بأنه الأعلى، فإنه لا يخرج عن هذه المعانى.

<sup>(</sup>۱) تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، فصل في شرح أسماء الله الحسنى (٦٢٣/٥)

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي، (۱۲۳/۱٦).

والمثل في قوله: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى ﴾ منسوب إلى الله بقوله: ﴿ له ﴾ وقوله: ﴿ لِللَّهِ ﴾ .

وهذه النسبة إلى الله فيها ثلاثة احتمالات:

الأول: أن تكون نسبة تشريف، ويكون ((المثل)) غير الله. وهذا باطل، إذ أن مدلول المثل على هذا يقتضي أن يكون مماثلا لله ندا له، والله تعالى منزه عن الأمثال.

الثانى: أن يكون ﴿المثلِ﴾ معنى قائما بالله، وهذا جائز.

ولا بدّ في هذه الحالة أن يكون منحصرا في بعض المعاني التي دل عليها وصف «الأعلى» المتقدمة، إذ إنه موصوف بأنه الأعلى في قوله: ﴿الْمُنْلُ الْأَعْلَى﴾.

ومدلول الأعلى محصور في ثلاثة معان:

الأول: علو الذات.

الثابي: علو الصفات والأفعال، ومنها الألوهية والربوبية.

الثالث: علو القهر والسلطان.

والمعنى الأول والثالث يعودان إلى الثاني، حيث إن الله متصف بصفة العلو والقهر.

فيكون تفسير المثل الأعلى: بالمعاني الحقيقية القائمة بذات الله تعالى،

وهي صفات الكمال، هو الأنسب ويشمل المعاني التي يدل عليها وصف المثل بأنه الأعلى.

الثالث: المثل بمعنى الأمثال القولية التي ضرها الله لعباده.

وهذا المعنى جائز تفسير المثل به في قوله: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى ﴾، لأن الأمثال التي يضربها العالمون الأمثال الصحيحة التي يضربها العالمون بالله، تدل على ما هو ثابت لله حقا من المعاني العليا.

ووصف «المثل» – على هذا المعنى – بأنه الأعلى من جهتين:

الأولى: أن ضاربه هو الله تعالى.

الثانية: لدلالته على الحق، والمعاني العالية، التي يدل عليها وصف الأعلى، والتي تقدم بياها.

والمراد بنسبة المثل إلى الله على هذا المعنى: أي صحة ضربها له. ودلالتها على ما هو ثابت له سبحانه، واختصاصه بها وعدم حواز ضربها لغيره.

#### وخلاصة ما دل عليه وصف ((الأعلى)):

تبين مما تقدم أن وصف الله بأنه «الأعلى» يدل على ثلاثة معان: الأول: علو الذات.

الثاني: علو الصفات والأفعال - ومن ذلك صفة الألوهية والربوبية - عن الشريك والمماثل..

الثالث: علو القهر والسلطان.

وأن نسبة المثل إلى الله ووصفه بأنه الأعلى يمكن تفسيره بأمرين:

الأول: المعساني الحقيقية القائمية بذات الله تعالى وهني صفات الكمال.

الثاني: الأمثال القولية الدالة عليها. والله أعلم.

تحرير المراد ((بالمثل الأعْلَى)):

إن دلالة السياق الذي ورد فيه قول الله تعالى ﴿ وَلِلهِ المُثُلُ الْأَعْلَى ﴾ ، وما يستفاد من النظر فيما يمكن تفسير «المثل» به فيهما من المعاني اللغوية، وما يفيده وصف الله أو ما نسب إليه بالأعلى، كل ذلك يدل على أن «المثل الأعلى» يفسر بأكثر من معنى صحيح.

وهذه المعاني منها معنى هو الأساس والأصل وهو ثبوت المثل الأعلى الله تعالى وقيامه بذاته كما سيأتي بيانه، والمعاني الأحرى دالة عليه أو نتيجة له، فهي توصف بأنها الأعلى باعتبار موافقتها له ودلالتها عليه. فليست معاني متضادة، وإنما يطلق «المثل الأعلى» على كل منها باعتبار صحيح.

وقد دل على ذلك - أيضا - أقوال أهل العلم.

وأشمل قول حصر معظم المعاني الصحيحة التي يفسر بها «المثل الأعْلَى» هو ما ذكره الإمام ابن القيم – رحمه الله – بقوله:

«اللَّمُلُ الأَعْلَى يتضمن الصفة العليا، وعلم العالمين بها، ووجودها العلمي، والخبر عنها وذكرها، وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه.

فها هنا أربعة أمور: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه في نفس الأمر، عَلمها العباد أو جهلوها، وهذا معنى قول مَن فسره بالصفة.

الثاني: وجودها في العلم والتصور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وحلاله وتعظيمه.

وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره معه بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته، وهذا معنى قول من قال من المفسرين: أهل السماء يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض يعظمونه ويجلونه، وإن أشرك به من أشرك، وعصاه من عصاه، وححد صفاته من ححدها، فكل أهل الأرض معظمون له بحلون له خاشعون لعظمته مستكينون لعزته وجبروته، قال تعالى: ﴿ الله الله مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاللَّه رُضُ كُلُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاللَّه أكبر في صدره قاته إلا والله أكبر في صدره

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية (١١٦).

وأكمل وأعظم من كل ما سواه.

الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها عن النقائص والعيوب والتمثيل.

الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده والإحلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإحلاص أقوى.

فعبارات السلف تدور حول هذه المعاني الأربعة لا تتجاوزها), (۱).
وهذا التلخيص من الإمام ابن القيم - رحمه الله - عظيم الفائدة،
يدل على عمق فهمه لمدلول المثل الأعلى.

### وفيما يلي بعض الوقفات التي لا بدّ منها مع هذا النقل الهام:

الوقفة الأولى: مع قوله: «المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا...»، مراده - والله أعلم - أن قول الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ المَثْلُ الْأَعْلَى \* يتضمن تفسيره أربعة معان، هي التي ذكرها بعد ذلك.

ويدل على هذا أنه ذكر قبله طائفة من أقوال المفسرين في تفسير الآية، كما يؤيده قوله في الأمر الأول: ((وهذا معنى قول من فسره بالصفة))، وقوله في المعنى الثاني: ((وهذا معنى قول من قال من السلف

<sup>(</sup>١) الصواعق المنــزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة، (٦٨٦/٢، ٦٨٧).

الوقفة الثانية: مع ترتيب الأمور الأربعة.

حيث إن الأنسب تقديم ما ذكره في الأمر الثالث على الأمر الثاني، وذلك: «أن وجودها العلمي والخبر عنها وذكرها»، الحاصل في نصوص الوحى، مقدم على «علم العالمين بما»، وهو سبب له متقدم عليه.

الوقفة الثالثة: مع قوله: «فكل أهل الأرض معظمون له مجلون خاشعون لعظمته مستكينون لعزته وجبروته.... فلست تجد أحدا من أوليائه وأعدائه إلا والله أكبر في صدره وأكمل وأعظم من كل ما سواه». هذا الاستطراد في بيان الأمر الثاني فيه نظر من جهتين:

الأولى: أنه لا يقال أن المثل الأعلى هو ما في قلوب أوليائه وأعدائه من كون الله أعظم وأكمل من كل ما سواه. فهذا الحد المشترك ليس هو المثل الأعلى فإن أعداء الله المشركين يجعلون معه الشركاء مع اعتقادهم أنه الإله الأعظم. وإنما الحد المشترك هو الإقرار الفطري، وهو أساس مهم في الاستدلال عليهم بالأمثال والحجج الجارية على قاعدة قياس الأولى.

والمُثَلُ الأعْلَى - كما دل عليه السياق والدلائل الأخرى - هو اعتقاد تفرد الله بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال.

فهو خاص بالمؤمنين الموحدين، وليس بكل أهل الأرض مسلمهم وكافرهم. الثانية: أنه متعارض مع ما تقدم من قوله: ((وهذا معنى قول من قَال من السلف والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وحلاله وتعظيمه.

وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره معه، بل يخص به في قلوبهم كما احتص به في ذاته».

فالأولى لو أضاف التوحيد إلى هذا المعنى - الأمر الثاني - فيكون تفسيره بأنه: ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وتوحيده، ومحبته وذكره وحلاله وتعظيمه... ونحو ذلك.

فيكون هذا المعنى هو: ما يقوم في القلوب من إثبات المثل الأعلى لله تعالى من اعتقاد تفرده بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال، وما ينتج عن هذا من أعمال القلوب من محبة الله وتعظيمه وإحلاله وخشيته ونحو ذلك.

الوقفة الرابعة: مع قوله: «الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده...» قوله: «وتوحيده»، تقدم أن الأولى أن يضاف التوحيد إلى الأمر

الثاني، الذي هو المثل العلمي الاعتقادي الأعلى القائم في قلوب العباد. أما محبة الله تعالى – المتصف بالمثل الأعلى – ونحوها مما يقوم في قلوب المؤمنين العالمين بالله فليست من الأمور التي يفسر بها قوله تعالى: ﴿ وَلَلَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ ال

ولا يدل السياق والدلائل الأحرى على أن المثل الأعلى يفسر بالمحبة

ونحوها. و لم يقل بتفسيره بذلك أهل العلم.

لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن هناك تلازماً بين قيام المعرفة بأسماء الله وصفاته في قلوب المؤمنين ومحبته. وأن المحب يتمثل صفات محبوبه وأسماءه. هذا التمثل هو علمه بها، وتذكرها أو ذكره بها. قال - رحمه الله -:

«وهو أن المؤمن لا بدّ أن يقوم بقلبه من معرفة الله والمحبة له، ما يوجب أن يكون للمعروف المحبوب في قلبه من الآثار ما يشبه الحلول من بعض الوجوه، لا أنه حلول ذات المعروف المحبوب، لكن هو الإيمان به ومعرفة أسمائه وصفاته...

وهذا قد يسمى المثل والمثال، لأنه قد يقال: إن العلم مثال المعلوم في العالم، وكذلك الحب فيه تمثيل المحبوب في المحب...

والتحقيق: أنه قد يحصل تمثل وتخيل لبعض العالمين والمحبين، حتى يتخيل صورة المحبوب وقد لا يحصل تخيل حسي...» إلى أن قَال: ((وقد قيل في قوله تعالى: ﴿ لَا يُسَ كُمِيْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (() وقوله: ﴿ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضُ ﴾ (٢) أنه هذا، (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الشورى آية (١١).

<sup>(</sup>٢) سورة الروم آية (٢٧).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى، (٣٨٣/٢) ، ٣٨٤).

وهذا التمثل الذي يقوم بقلوب المؤمنين المحبين لصفات رب العالمين الحبي، الذي هو: بمعنى معرفة الصفات وإثباتها وتذكرها، لا التمثيل الحسي، أو هو: ذكره بها مع استحضار معانيها - راجع إلى العلم بها. بمعنى أنه قد يكون صحيحاً موافقاً لما هو ثابت الله حقاً، وقد يكون غير صحيح. وذلك متوقف على صحة العلم والإدراك وليس على المحبة المجردة،

قال ابن تيمية - رحمه الله -:

«والعلم قبل العمل. والإدراك قبل الحركة، والتصديق قبل الإسلام والمعرفة قبل المحبة، وإن كانا يتلازمان ؛ لكن علم القلب موجب لعمله، ما لم يوجد معارض راجح، وعمله يستلزم تصديقه، إذ لا تكون حركة إرادية ولا محبة إلا عن شعور، لكن قد تكون الحركة والمحبة فيها فساد إذا لم يكن الشعور والإدراك صحيحا»(١).

وقال: «فإن وحود الفروع الصحيحة مستلزم لوحود الأصول»<sup>(۲)</sup>. فالمحبة لا تستقل في إثبات المثل الأعلى لله تعالى في قلب المؤمن.وإنما أساس ذلك المعرفة بأسمائه وصفاته وهي فرع عنه، وناتج منه.

وقد توجد المحبة لله عن غير علم صحيح، أو مع علم قاصر، وعندها يكون تمثل القلب لأسماء الله وصفاته حاطئاً، وإثباته لها غير موافق للمثل

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، (۳۸۲/۲).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والصفحة.

الأعلى القائم بذات الله تعالى.

وعليه فإن هذا الأمر الذي أفرده الإمام ابن القيم - رحمه الله - ناتج وفرع عن الأمر الثاني الذي هو: «وجودها في العلم والتصور...»، فينبغي إلحاقه به. وهو قد أشار إلى دخول المحبة فيه حيث قال: «الثاني: وجودها في العلم والتصور. وهذا معنى من قال من السلف والخلف: إنها ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وجلاله وتعظيمه».

وبناء عليه يكون الأمر الثاني – المثل الأعلى العلمي الاعتقادي – شاملاً لما يقوم في قلب المؤمن من حقائق التوحيد، من معرفة الله باعتقاد تفرده بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال، وما ينتج عن ذلك من أعمال القلوب كالمحبة ونحوها.

الوقفة الخامسة: لم يذكر - رحمه الله - من ضمن الأمور الأربعة أمرا يسوغ تفسير المثل الأعلى به، ودل عليه السياق، ومعنى المثل في اللغة، وقال به طائفة من أهل العلم ألا وهو: الأمثال القولية التي ضربها الله تعالى لبيان تفرده سبحانه بالمثل الأعْلَى.

إلا أن ابن القيم - رحمه الله - وإن لم يذكره في الأمور الأربعة، فقد أشار إليه بعد ذلك بقوله:

روقد ضرب الله سبحانه مثل السوء للأصنام بأنما لا تخلق شيئا وهي علوقة، ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، وقال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ

رَزَقْنَاهُ مِنَا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَيُنِفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتُوُونَ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ \* وَضَرَبَ اللّهُ مَثْلاً رَجُلُيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَكُلُّ عَلَى مَوْلاَهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَكُلُّ عَلَى مَوْلاَهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لاَ يَأْتِ مِحْيُرِ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالعَدُل وَهُوَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ (١).

فهذان مثلان ضرهما لنفسه وللأصنام فللأصنام مثل السوء وله المثّلُ الأعْلَى.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّا آَيُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثْلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا دُمَّا بَا وَكُو اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُنْهُمُ الذُّبَابُ شَيَّا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَلُوبُ \* مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْ رِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقُويٌ عَزِيزٌ ﴾ (٢).

فهذا المثل الأعْلَى الَّذِي له سبحانه، والأول مثل السوء للصنم وعابديه، وقد ضرب الله سبحانه للمعارضين بين الوحي وعقولهم مثل السوء بالكلب تارة، وبالحمر تارة، وبالأنعام تارة، وبأهل القبور تارة، وبالعُمي الصم تارة، وغير ذلك من الأمثال السوء التي ضربها لهم

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآيتان (٧٥ – ٧٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآيتان (٧٣–٧٤).

ولأوثائهم، وأخبر عن مثُله الأعلى بما ذكره من أسمائه وصفاته وأفعاله وضرب لأوليائه وعابديه أحسن الأمثال»(١).

ولعل ابن القيم - رحمه الله - اكتفى بدخول هذا المعنى - وهو الأمثال القولية التي ضربها الله للدلالة على اتصافه بالمثل الأعلى -في الأمر الثالث الذي عبر عنه بقوله: «الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها عن النقائص والعيوب والتمثيل» حيث إنه من ذكرها والخبر عنها.

#### خلاصة ما تقدم:

يستخلص مما تقدم أن المعاني الصحيحة التي يفسر بما المثل الأعْلَى أربعة أمور هي:

الأول: المثلُ الأعْلَى الحقيقي القائم بذات الله تعالى. وهو: تفرده سبحانه بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال.

ومعنى: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى ﴾ على هذا أي: الوصف الأعلى من كل كمال مطلق ثابت لله تعالى وحده حقيقة على ما يليق به سبحانه.

الثاني: المثلُ الأعْلَى العلمي. وهو: وجود صفات الله تعالى العلمي الَّذِي هو: الخبر عنها وذكرها في نصوص الكتاب والسنة. حيث تضمنت النصوص بيان تفرد الله بالألوهية والربوبية. وفصلت القول في إيضاح

<sup>(</sup>١) الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة، (٦٨٨/٢).

أسماء الله وأفعاله وصفاته.

ومعنى «المثل الأعلى» على هذا: أي ولله الوصف الأعلى المذكور في نصوص الكتاب والسنة، لا لغيره. فهو الخبر الصحيح عن الله الذي لا يجوز أن يخبر به عن غيره.

الثالث: الأمثال القولية التي تضرب للاستدلال على ما لله من المثل والوصف الأعلى.

وهذا المعنى داخل في الّذي قبله.

والفرق بينهما: أن الأمر الثاني - المثل الأعلى العلمي المتمثل بالخبر عن اتصاف الله بصفات الكمال وذكرها - المراد به ذكر الأوصاف نفسها، أما هذا المعنى فالمراد به ذكر الحجج والبراهين على ثبوت صفات الله تعالى بضرب الأمثال.

فكل منهما مثل علمي، لذلك فالأنسب الكلام عليهما كشيء واحد، عند الكلام عليها بالتفصيل - إن شاء الله -.

ومعنى ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثُلُ الْأَعْلَى ﴾ على هذا: أي أن كل مثل يورد للاستدلال به يوافق ما هو ثابت لله من الوصف الأكمل، فهو مثل أعلى مضروب لله، أي مخبر به بحق عن الله، ولا يجوز الإحبار به عن غيره.

الرابع: المثلُ الأعْلَى العلمي الاعتقادي القائم في قلب المؤمن.

وهو توحيد الله وإنبات المثل الأعلى له سبحانه، باعتقاد تفرده بالألوهية والربوبية وغيرها من صفات الكمال، وما ينتج عن ذلك من

محبة الله، وإحلاله وتعظيمه، وذكره وعبادته.

والمراد بالمثل الأعلى على هذا المعنى: أي إن الوصف الأكمل ثابت لله وحده في قلوب المؤمنين، حيث يعتقدون تفرد الله بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال، وما نتج عن ذلك من أعمال القلوب، ولا يشركون غيره معه في شيء من ذلك.

#### ملاحظات على هذه الأمور الأربعة:

يلاحظ من التأمل في المعاني الأربعة التي يفسر بما المثل الأعلَى ما يلي:

أولاً: إن الأمور الثلاثة الأخيرة ترتكز على المعنى الأول الَّذِي هو: المُثَلُ الأعْلَى الحقيقي القائم بذات الله تعالى، وأنه سبحانه متفرد بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال.

فهذا المعنى هو الأصل والمعاني الأخرى تابعة له، إما بالخبر عنه وبيانه وذكر براهينه، أو بالعلم به واعتقاد ثبوته لله وتفرده به.

ثانياً: يلاحظ أن «المثل الأعلى» الثابت لله في جميع تلك المعاتي أساسه تفرد الله تعالى بالألوهية. وكل الصفات الأخرى هي من خصائص الإله الحق تبارك وتعالى.

فالربوبية وأفعال الرب تعالى، هي من أخص أوصافه، وآثارها الظاهرة في الكون هي أكبر دليل على تفرده بالألوهية، وذلك مراد أهل

العلم بقولهم:

إن الإقرار بتفرد الله بالربوبية يستلزم الإقرار بتفرده بالألوهية ويخبر وكذلك سائر صفات الكمال هي من خصائص الإله الحق، ويخبر ها عن اسمه «الله» الدال على اتصافه بالألوهية، وسيأتي مزيد بيان لهذا المعنى الهام في الفوائد إن شاء الله.

ثالثاً: إن ثمرة معرفة ثبوت المثل الأعلى لله تعالى هي: توحيد الله وإقامة الدين له.

وذلك أن العلم بتفرد الله بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال يستلزم توحيده وإقامة الدين له، وما يتصل بذلك، وقد دل على هذا المعنى سياق سورة " الروم " في قوله تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي بَبْداً الْحَلَقُ ثُمَّ يَعِيدُهُ وَهُو الَّذِي بَبْداً الْحَلَقُ ثَمَّ الْعَلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُو الْحَزِيزُ الحَكِيمُ يُعِيدُهُ وَهُو الْحَرْبِ الْمُعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ وَهُو الْحَزِيزُ الحَكِيمُ يُعِيدُهُ وَهُو الْمَانَكُمْ مِنْ شُركاء فِي مَا مَلكت أَيْمَانكُمْ مِنْ شُركاء فِي مَا رَوَقْنَاكُمْ فَأَنْهُ فِيهِ سَوَاء تُحَافُونَهُمْ كَخِيفِكُمْ أَنفُسكُمْ كَذَلك نَفصلُ الآياتِ لقوم مَا يَعْفَلُونَ \* بَلْ النّبَعَ الذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاء هُمْ مِغْيرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَصْلَ اللّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ مَا مَلكَ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ مَا مَلكَ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ مَا مَلكَ اللّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الصَلامَ اللّهُ وَلِكَ الدّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَ أَكُمْ النّاسُ لا يَعْلَمُونَ \* مُنِينِينَ اللّهِ وَا تَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَلامَ اللّهُ وَلِكَ الدّينُ اللّهِ وَا تَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَلامَ اللّهُ وَلِكَ الدّينُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا المَالامُ اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَا لَقُومُ وَأَقِيمُوا الصَلْامُ اللّهُ اللّهُ وَلَلْكُولُولُولُ اللّهُ وَا لَقُومُ وَأَقِيمُوا الصَالامُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

# وَلاَ تُكُونُوا مِنْ الْمُشْرِكِينَ ﴾(١). الآيات

(روالمُثَلُ الأعْلَى) - الثابت لله تعالى - يدل على أنواع التوحيد الثلاثة حيث يستلزم الإقرار بتفرد الله بالألوهية والربوبية، وأنه متصف بصفات الكمال متفرد كها.

رابعاً: أن تلك المعاني كلها تعود إلى معنى الوصف.

فالأول: ثبوت أوصاف الكمال لله.

والثاني: ذكرها والخبر عنها في النصوص.

والثالث : الأمثال المضروبة للاستدلال عليها.

والرابع : معرفة العبد لأوصاف الله تعالى، وإثباتها، والعمل عوجبها.

وعلى هذا يكون معنى ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَّلُ الْأَعْلَى ﴾:

أي أن أوصاف الكمال ثابتة لله وحده باعتبارات هي:

- باعتبار اتصافه بما في نفس الأمر.
- وباعتبار ذكرها والخبر عنها في النصوص.
- وباعتبار وحودها في دلالة الأمثال والحجج المبينة لها.

سورة الروم آية (٢٧–٣١).

- وباعتبار علم اللؤمن بها وإثباتها له.

ويؤيد تفسير " المثل " بالوصف في قوله تعالى: ﴿ وَكِلَّهِ الْمُثَلُ الْأَعْلَى ﴾ أمور من أهمها:

العاني اللغوية للفظ " مثل " من أن المثل يأتي بمعنى الوصف (1). وأن الوصف هو الغرض الأساس من إيراد المثل (7).

وأن المثل يطلق على ما كان جامعا لصفات الشيء وحقائقه (٢)، أو على مجموع صفات الشيء.

٢- ما يستفاد من وصفه بالأعلى من أنه لا يستقيم إلا بتفسيره بشيء قائم بذات الله، وهي صفات الكمال. إذ لو فسر بغير ذلك لأدى إلى إثبات ند لله مماثل له تعالى عن ذلك كما تقدم في دلالة الوصف بالأعلى. (3)

٣- دلالة السياق على ذلك حيث إن سياق سوري «النحل» و «الروم» تدور حول إبطال الصفات السيئة التي وصف المشركون بما رب العالمين، حيث وصفوه بأن له أندادا وشركاء، أو أولادا، أو أنه لا

<sup>(</sup>١) انظر: ما تقدم ص (٥٠) وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۵۷).

<sup>(</sup>٣) انْظر: صَ (٧٢).

<sup>(</sup>٤) انْظر: ص (٩٢٠). وما بعدها.

يقدر على إحياء الموتى، ونحوها.

والصفات التي أثبتوها لله، إثباتهم لها أدبى مما لله من الوصف الأعلى. والله تعالى يبين لهم دلائل تفرده بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال.

كما يبيّن أن له من تلك الصفات التي أثبتوها وغيرها من صفات الكمال كمالها الَّذي لا يدانيه فيها غيره، ولا يعجزه معها شيء. (١)

٤ - تفسير كثير من أهل العلم للمثل الأعلى بمعنى الوصف. (٢)

٥- إمكان إرجاع تفاسير السلف الصالح للمثل الأعلى إليه.

خامساً: أن القرآن الكريم الَّذِي اشتمل على بيان تلك المعاني التي يفسر بها المثل الأعْلَى – من بيان تفرد الله بالألوهية والربوبية وأوصاف الكمال، ودعا إلى توحيد الله وإقام الدين له، وبين الحجج والبراهين على ذلك، وما يتصل بذلك من صفات الموحدين وعواقبهم الحميدة، وصفات المشركين والكافرين والمنافقين وعواقبهم السيئة، ونحو ذلك – هو الدال على المثل الأعْلَى العلمي.

لذلك قَال تعالى:

<sup>(</sup>١) انظر: ص (٨٩٨).

<sup>(</sup>٢) سيأتي بيان هذا والذي بعده عند تفصيل القول على المعنى الأول قريبا إن شاء الله.

﴿ وَلَقَدُ صَرَّفُنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا القُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثْلٌ ﴾ (١)، ونحوها.

وهذا المعنى يبين مراد ابن القيم - رحمه الله - بقوله:

روقد ضرب الله سبحانه للمعارضين بين الوحي وعقولهم مثل السوء الكلب تارة، وبالعُمي والصم تارة، وغير ذلك من الأمثال السوء التي ضربها لهم ولأوثاهم. وأخبر عن مثله الأعلى بما ذكره من أسمائه وصفاته وأفعاله. وضرب لأوليائه وعابديه أحسن الأمثال.

ومن تدبر القرآن فهم المراد بالمثل الأعْلَى ومثل السوء (٢٠).

سادساً: تفرد الله تعالى بالمتل الأعْلَى في سائر المعاني التي يفسر بها. وذلك أن:

- صفات الكمال من الألوهية والربوبية وغيرها من الصفات

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية (٨٩)

<sup>(</sup>۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله، (۱۰۳٦/۳)، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، ۱٤٠٨ هـ.. والصواعق المنزلة، تحقيق: أ. د/أحمد عطية الغامدي، (۲۸۸/۲).

وقد وقع في الكتاب الأحير خطأ مطبعي في قوله: ((ومن تدبر القرآن فهو...)، بدل (رفهم)، وهو يؤدي إلى معنى سيئ مفاده: أن القرآن هو المثل الأعلى، ومثل السوء. ويتعالى كلام الله من أن يكون مثلا للسوء.

ويدل على أن الخطأ مطبعي، أن كلا المحققين لم يشر إلى وجود احتلاف بين النسخ في هذا اللفظ.

ئابتة لله وحده.

- والخبر عنها كائن على أنها خاصة بالله لا يشاركه فيها غيره سبحانه.

- والمؤمنون يثبتونها لله معتقدين تفرده بها.

وقد دل على تفرد الله بها في قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ وقوله ﴿ وَلَهُ اللَّمُ الْأَعْلَى ﴾ وقوله ﴿ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ﴾ ، أمران:

الأول: تقديم ما حقه التأخير. فإن تقديم الخبر - حرف الجر وما اتصل به من لفظ الجلالة أو الضمير الدال عليه - في قوله (الله )، وقوله: (الله ) يفيد الاختصاص.

والمعنى: أن المثل الأعلى لله - تعالى شأنه - خاصة (١). الثاني: وصفه بأنه ﴿الْأَعْلَى﴾.

وقد تقدم ذكر دلالة وصف ﴿الأَعْلَى ﴾ على التفرد (٢).

قال ابن القيم - رحمه الله -:

﴿الْمُثُلُ الْأَعْلَى وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني

<sup>(</sup>١) روح المعاني للألوسي (٢١/٣٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم ص (٩١٧). وما بعدها.

الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان أعلى من غيره، ولما كان الرب تعالى هو الأعلى ووجهه الأعلى وكلامه الأعلى وسمعه الأعلى وبصره الأعلى وسائر صفاته عليا، كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان، لأنهما إن تكافآ لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافآ فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير، وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال على استحالة التمثيل والتشبيه، فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة»(١).

وقال: «وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره معه، بل يختص به في قلوبهم كما احتص به في ذاته» (۲) .

وبعد هذه الوقفات والملاحظات أعود إلى الأمور التي يُفسَّر بما «المثلُ الأعْلَى» لأبين لكل أمر: دلائله من السياق، والمعاني اللغوية، وأقوال أهل العلم التي فسرت المثل الأعْلَى به، ونحو ذلك.

ويكون في الفروع الآتية:

الفرع الأول المثلُ الأعْلَى الحقيقي القائم بذات الله. الفرع الثاني المثلُ الأعْلَى العلمي الخبري.

<sup>(</sup>١) الصواعق المنظرله، (٦٨٥/٢).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص (٦٨٧/٢).

الفرع الثالث : المُثلُ الأعْلَى العلمي الاعتقادي القائم في قلوب الفرع الثالث : المؤمنين لله رب العالمين.

والفرع الثاني يشتمل على: ذكر صفات الله تعالى والخبر عنها، ويشمل الأمثال القولية والحجج الدالة عليها، إذ إنها من جنس واحد. وإلى الكلام على هذه الفروع بشيء من التفصيل والله المستعان.

### الفرع الأول: المَثلُ الأعْلَى الحقيقي القائم بذات الله تعالى.

وهو: تفرد الله تعالى بالألوهية، والربوبية وخصائصهما من جميع صفات الكمال.

وتقدم أن معناه: أن الوصف الأكمل من كل كمال مطلق ثابت لله تعالى وحده حقيقة على ما يليق به سبحانه. (١)

#### تفسير بعض المفردات الواردة في تعريفه:

معنى المثل هنا: المعنى الجامع لصفات الشيء وحقائقه. ويراد به قيام جميع أوصاف الكمال بذات الله تعالى.

والمراد بالأعلى: أنه لما كان قيام أوصاف الكمال بمن يتصف بها متفاوتا، كان لله أعلى ذلك الكمال وأكمله وأجله الَّذِي لا يتطرق إليه نقص بحال، اختص به - سبحانه - وتفرد، فلا يشاركه فيه أحد.

المراد بوصف المثل بأنه " الحقيقي " أو قولنا: «أن الوصف الأكمل ثابت لله تعالى حقيقة»: أي أن قيام المثل الأعلى - مجموع صفات الكمال - بذات الله سبحانه قيام حقيقي. وأن لكل منها معنى حقيقيا تصف الله به.

المراد بالكمال المطلق: أي الوصف الأكمل الَّذِي لا يعتريه النقص بحال، بخلاف الكمال النسبي، الَّذي يكون كمالا في الإنسان مثلا لكن

<sup>(</sup>۱) ص: (۹۳۱)

حقيقته النقص، كالأكل، فالَّذِي يأكل أكمل من الَّذِي لا يأكل، ولكن حقيقته نقص، إذ إن الدافع إليه الحاجة والافتقار.

قَال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

«وأما.... قولنا: الكمال الَّذِي لا يتضمن نقصا... فاحتراز عما هو لبعض المخلوقات كمال دون بعض، وهو نقص بالإضافة إلى الخالق لاستلزامه نقصاً. كالأكل والشرب مثلا... يستلزم حاجة الآكل والشارب إلى غيره. وهو ما يدخل فيه من الطعام والشراب. وهو مستلزم لخروج شيء منه كالفضلات...

ولهذا كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق، وهو نقص بالنسبة إلى الخالق، وهو كل ما كان مستلزما لإمكان العدم عليه المنافي لوجوبه وقيوميته، أو مستلزما للحدوث المنافي لقدمه، أو مستلزما لفقره المنافي لغناه»(١).

المراد بالقيد: «على ما يليق به سبحانه» إفادة أن حقائق الصفات الثابتة لله لا تماثل حقائق صفات المخلوقين، وذلك أن لكل ذات ما يناسبها من الصفات، والله تعالى له الوصف الأكمل والأعلى الَّذِي لا يشاركه فيه غيره.

قَال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، (۲/۸۷).

(القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات» (١) . دلالة السباق على هذا المعنى:

تقدم (٢) أن السياق من سورة ((النحل)) الَّذِي ورد فيه قوله تعالى: ﴿ وَلَلَّهُ الْمَثُلُ الْأَعْلَى ﴾، ركز على تقرير تفرد الله بالألوهية، وإبطال الشرك، ونفي أن يكون لله ند أو مماثل من أي نوع كان، والنهي عن ذلك بقوله: ﴿ وَلَلْهُ اللَّمْ اللَّهُ مَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾.

فالمشركون وصفوا الله بأوصاف سيئة، حيث نسبوا له الشركاء والأنداد، ووصفوه بالتوالد، ومردّ ذلك إلى ألهم ما قدروا الله حق قدره، وما أثبتوا له المثل الأعلى والوصف الأكمل اللائق به سبحانه.

إلهم يقرون بأنه إله، ويعبدونه. وهذا وصف صحيح وكمال.

لكنه لا يكفي لصحة الإيمان حتى يأتوا بالوصف الأكمل، وهو التوحيد باعتقاد أنه لا إله غيره، ولا معبود سواه، ويخلصوا له العبادة.

فالوصف بالألوهية وصف عال، لكنه لا يكفي ولا ينفع حتى يثبت الوصف الأعلى، وهو أن الله وحده المتصف بالألوهية وجميع حصائصها.

<sup>(</sup>١) الرسالة التدمرية، ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (٧٧٠). أوما بعدها.

فهم وجميع البشر بحاجة إلى أن يدركوا أن لله الوصف الأعلى الَّذِي لا يقبل المشاركة في الألوهية وغيرها من صفات الكمال.

وهذا أمر هام وفارق بين أولياء الله وأعدائه.

وقد ورد هذا المعنى – وهو بيان علو صفات الله تعالى – في سورة «الإسراء»، في قضية تشابه القضية التي ورد في سياقها إثبات المثل الأعلى لله تعالى في سورة «النحل».

وذلك أنه في سورة «النحل» ذكر أنواعا من الشرك، وأن المشركين جعلوا له البنات. ثم أبطل ذلك، وقابله ببيان أنه سبحانه له المثل الأعْلَى. (۱)

وفي سورة «الإسراء» ذكر سبحانه اتخاذ المشركين الآلهة معه، وزعمهم أن الملائكة بنات الله. وأبطل ذلك سبحانه، وقابله ببيان علو ذاته وصفاته علوا كبيرا، يستحيل معه أن يكون له شريك أو ولد، حيث قال سبحانه:

﴿ وَلَقَدُ صَرَفْنَا فِي هَذَا القُرْآنِ لِيَذَّكُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ نَفُورًا \* قُلْ لَوْكَانَ مَعَهُ \* وَلَقَدُ صَرَفْنَا فِي هَذَا القُرْآنِ لِيَذَّكُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ نَفُورًا \* قُلْ لَوْكَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لاَبْتَغُوا إِلَى ذِي العَرْشِ سَبِيلًا \* سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ

<sup>(</sup>١) انْظر: ما تقدم ص (٨٨٧) وما بعدها.

## عُلُوا كَبِيرًا ﴾(١).

ومن حهة أخرى، وفي نفس الموضوع تضمن السياق النهي عن ضرب الأمثال لله، وهم الشركاء والأنداد – وتلك أوصاف سيئة – وجاء قوله تعالى: ﴿ وَلَلْهِ الْمُثَلُ الْأَعْلَى ﴾ ليكون علة حاسمة للنهي.

«فلا يوحد في حقيقة الحال من يكون مماثلا الله فيُضرب مثلاً له، لا في ذاته وصفاته، ولا في ربوبيته وأفعاله، ولا في ألوهيته وحقه على عباده، ولا في علمه وشرعه وهديه»(٢).

والسياق في أثناء ذلك يَذكر ويُذكر بأوصاف الله التي يدبر بها أمر الخلائق، من تفرده بالملك والأمر والخلق ونحوها من صفات الربوبية، والتي آثارها أكبر دليل على تفرده بالألوهية.

فدلالة السياق من سورة «النحل» على هذا المعنى ظاهرة في أن القضية هي في أوصاف الله تعالى. وتدور على وصفهم الله بأن له أولادا وشركاء في الألوهية، مع إثباهم أنه إله يُعبد.

والسورة ترشد إلى أن إثبات ألوهية الله، مع التلبس بما يناقضه من الشرك لا ينفع. بل يجب إثبات المثل الأعلى لله تعالى في ألوهيته إلى الغاية الأعلى والأكمل التي لا يُتصور معها لله شريك. كما تذكر السورة

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية (٤٠ – ٤٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم ض (٧٧٢).

براهين ذلك من دلائل الربوبية.

أما دلالة السياق من سورة «الروم» على هذا المعنى فقد تقدم (١) أن القسم الأول منه في قضية من قضايا الربوبية. حيث إن المشركين يقررن بربوبية الله وخلقه، إلا ألهم ينكرون البعث بعد الموت وهو داخل في ربوبية الله وخلقه. فهم إذاً لا يثبتون لله كمال تلك الصفات.

والسورة تبين لهم بالأدلة العقلية وغيرها ثبوت المثل الأعلى لله في أوصاف الربوبية. إذ لا يكفي إثبات أنه سبحانه رب خالق مدبر، بل لابد أن يثبتوا له المثل والوصف الأعلى في ذلك، باعتقاد أنه متفرد بالربوبية والخلق، وأنه على كل شيء قدير، فعال لما يريد، لا يعجزه شيء، عندها يعلموا أن البعث عليه يسير.

وخلاصة دلالة السياق من سوري «النحل» و«الروم» على هذا المعنى:

أن السورتين تناقشان جانبا من اعتقاد المشركين، المتمثل في إثباقهم لله صفة الألوهية والربوبية وغيرها، إثباتا هو أدبى مما يجب لله تعالى. ذلك الإثبات الذي لم يقطع عنهم الظنون السيئة من إثبات الشركاء لله في العبادة، أو ظنهم أن الله لا يقدر على بعث الناس، أو أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون.

<sup>(</sup>١) أنظر: ما تقدم ص (٨٨٩) وما بعدها.

والسورتان تبينان بدلائل الربوبية المشاهدة، وذكر صفات الرب تبارك وتعالى، وأمثال الحق، أنه لا يكفي ذلك الإثبات في صحة الإيمان حتى يثبتوا لله المثل والوصف الأعلى في تلك الصفات إلى الغاية الأكمل التي لا يُجعل معها لله شريك في ألوهيته، وأنه متفرد بالربوبية، قادر على كل شيء، فعال لما يريد، وسع سمعه الأصوات وأحاط علمه بكل شيء، وهو العزيز الحكيم.

#### دلالة العني اللغوي على هذا المعنى:

تقدمت (1) الإشارة إلى دلالة المعنى اللغوي على تفسير المثل في قوله تعالى: ﴿ وَلَلَّهُ اللَّمُ الْأَعْلَى ﴾ ونحوها، بمعنى الوصف الأعلى، وذلك في الملاحظات التي قدمت بها الكلام على هذه المعاني، وفي ذلك كفاية عن الاعادة.

#### أقوال العلماء في تفسير " المثل الأعلى " بهذا المعنى:

فسر بعض السلف " المثل الأعلى " بأنه بمعنى: لا إله إلا الله ولا رب

روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قَال: «مثل السوء: النار، والمثل الأعلى: شهادة أن لا إله إلا الله». (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: ص (٩١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: معالم التنسزيل للإمام الحسين بن مسعود البعوي، تَحْقيق/ محمد النمر

وقَال قتادة – رحمه الله –: «مثله أنه لا إله إلا هو، ولا رب غيره». (١)

وقَال محمد بن المنكدر<sup>(۲)</sup> – رحمه الله – في قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْمَثْلُ الْمَثْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللهِ إلا اللهِ إلا اللهِ إلا اللهِ إلا اللهِ إلى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

واختار هذا ابن جرير – رحمه الله – في تفسير المثل الأعلى، حيث قَال:

(روهو أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ،

فذلك المثل الأعلى تعالى ربنا وتقدس». (٤)

وهذا المعنى عظيم، وهو راجع إلى معنى الوصف.

و آخرين، (٢٥/١٤) دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ.. والصواعق المنزلة، لابن القيم (٦٨٥/٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: حامع البيان، لابن حرير، (۱۸۱/۱۰)، و تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، آ (۲۱/۳).

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله محمد بن المنكدر بن عبد الله، القرشي، التيمي، المدني، ولد سنة (٣٠) هـ.، وكان من القراء المحدثين، أهل الحفظ والإتقان والزهد، توفي سنة (٣٠) هـ..

انظر: سير أعلام النبلاء (٢٧٨/٨)، وقدنيب التهذيب (٣٨٢/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (٣/٤٣١).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، لابن حرير، (١٨١/١٠).

فالمثل الأعلى - على هذا المعنى - هو: ثبوت وحداثية الله في وصف الألوهية والربوبية.

والوصف بالألوهية والربوبية يتضمن اتصافه بخصائصهما من صفات الكمال الأحرى، وقد أشار إلى هذا بعض المفسرين حيث قَال: (روقيل: (المثل الأعلى) أي الصفة العليا وهي: لا إله إلا الله))(١). وقال صاحب روح المعانى:

روعن قتادة ومجاهد أن المثل الأعلى: لا إله إلا الله. ولعلهما أرادا بذلك الوحدانية في ذاته تعالى وصفاته سبحانه (٢).

وهذا التفسير وإن كان أشار إلى معنى الوصف بقوله: «ولعلهما أرادا بذلك الوحدانية»، إلا أنه لم يشر إلى تفرده بالألوهية التي هي معنى لا إله إلا الله، والتي هي أساس ثبوت المثل الأعلى، وهي شرط صحة الإيمان. إذ لو أقر شخص بتفرد الله بالذات وصفات الكمال، لكنه لم يقر بأن الألوهية حالصة لله، لم يكن بذلك مؤمنا الإيمان الشرعي.

ولذلك جمع الله بين تفرده بالذات المقدسة، وبوصف الألوهية

<sup>(</sup>۱) معالم التنسزيل، للبغوي (۲۰/۱٤)، والتفسير الكبير للرازي، (۱۱۷/۲٥). (۲) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للسيد محمود الألوسي (۳۷/۲۱)، إحياء التراث العربي، بيروت.

# بقوله: ﴿ وَإِنَّهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ (١٠).

والحق أن السياق في سورتي «النحل» و«الروم» يشهد لهذا المعنى، حيث إن السورتين في تقرير تفرد الله بالألوهية، واستحقاقه وحده للعبادة، وبيان كمال ربوبيته وقدرته على الخلق ومن ذلك البعث بعد الموت الذي كذب به المشركون.

وتقدم في الملاحظات: «أن المثل الأعلى الثابت لله تعالى في جميع تلك المعاني أساسه تفرد الله سبحانه بالألوهية. وكل الصفات الأخرى هي من خصائص الإله الحق تبارك وتعالى»(٢).

وقول الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ وإن سيقت في الدرجة الأولى لذلك، إلا أن الآية جاءت على شكل قاعدة عامة لكل الصفات والمعاني الثابتة لله تعالى، لتدل على أن لله من كل كمال أعلاه، حيث عبر بلفظ المثل الذي يدل على مجموع الصفات.

ومن المعاني التي فسر بها «المثل الأعلى»؛ ما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمثُله شَيْءٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم ص (٩٣٣).

روي هذا عن ابن عباس – رضي الله عنهما –. (۱)
وتقدم ذكر تفسير ابن حرير – رحمه الله – للمثل الأعلى، بما
يتضمن معنى قَوْله تَعَالى: ﴿ لَيْسِ كَمِثْلُه شَيْءٌ ﴾. (۲)

وهذا التفسير - أيضا - يرجع إلى معنى ثبوت أوصاف الكمال الله تعالى، وتفرده بها، وأنه ليس كأوصافه شيء سبحانه.

وقد بيّن الإمام ابن القيم – رحمه الله – ذلك بقوله:

(رأنه سبحانه وصف نفسه بأنه ﴿أَيْسَكُمْثُلُه شَيْءٌ ﴾، وأنه لا سمى له ولا كفؤ له، وهذا يستلزم وصفه بصفات الكَمال التي فات بما شبه المخلوقين، واستحق بقيامها به أن يكون ﴿أَيْسَ كُمْثُلُه شَيْءٌ ﴾، وهكذا كونه ليس له سمى، أي مثيل يساميه في صفاته وأفعاله، ولا من يكافيه فيها ».

وقال: «فهذا النفي واقع على العدم المحض وعلى من كثرت أوصاف كماله ونعوت حلاله وأسماؤه الحسني حتى تفرد بذلك الكمال،

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان، لابن جرير، (۱۸۱/۱۰)، و تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (۳۱/۳).

<sup>(</sup>٢) تقدم ص (٩٤٩).

<sup>(</sup>٣) الصواعق المنسزلة (٢/٦٧٦).

فلم يكن له شبه في كماله ولا سميّ ولا كفؤ<sub>)(1)</sub>.

وقَال: ((فهذا هو الَّذِي ﴿ لَيْسَ كَمِيْلِهِ شَيْءٌ ﴾ لكثرة نعوته وأوصافه وأسمائه وأفعاله، وثبوتها له على وجه الكمال الَّذِي لا يماثله فيه شيء، فالمثبت للصفات والعلو والكلام والأفعال وحقائق الأسماء هو الَّذِي يصفه سبحانه بأنه ﴿ لَيْسَ كَمِيْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (٢).

إلى أن قَال: «فتأمل كيف كان قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِيلِهِ شَيْءٌ ﴾ وقوله: ﴿ وَلَهُ اللَّهُ اللّ

وعلى هذا فقوله تَعَالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَّلُ الْأَعْلَى ﴾، وقوله: ﴿ لَيْسَكُمِيُّلِهِ شَيَّ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ الْكَمَال، وتفرده بها، مع اختلافهما في الأسلوب. حيث إن الآية الأولى بأسلوب الإثبات، والأخرى بأسلوب النفي.

أما العلماء الَّذِين ذكروا تفسير المثل الأعلى بمعنى الوصف الأكمل فكثيرون، ويكاد أن يكون اتفاق على اعتباره.

<sup>(</sup>١) الصواعق المنزلة (٦٧٧/٢).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر (٦٨٣/٢).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر (٢/٦٨٥).

قَال الإمام الحسين البغوي(١) - رحمه الله -:

﴿﴿ وَلِلَّهِ الْمُثْلُ الْأَعْلَى ﴾: الصفة العليا، وهي التوحيد وأنه لا إله إلا هو،

وقيل: جميع صفات الجلال والكمال....

وقَال الراغب الأصفهاني - رحمه الله - في قَوْله تَعَالى: ﴿ اللَّهِ لِلَّهِ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وقَال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –:

«... الكمال ثابت لله، بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية، بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى، يستحقه بنفسه المقدسة، وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه. فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت، وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل، وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز، وأن هذا الكمال ثابت له يمقتضى الأدلة العقلية،

<sup>(</sup>۱) الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، الحافظ الفقيه المفسر. ألف معالم التنزيل في التفسير، ومصابيح السنة، وشرح السنة، والتهذيب في الفقه الشافعي. توفي سنة (٥١٦هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء (٤٣٩/١٩)، والبداية والنهاية (٢٠٦/١٢).

<sup>(</sup>٢) معالم التنزيل (٢٥/١٤).

<sup>(</sup>٣) المفردات في غريب القرآن ص (٤٦٢).

والبراهين اليقينية، مع دلالة السمع على ذلك...».

إلى أن قَال: «وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة، دالة على معان متضمنة لهذا المعنى. فما في القرآن من إثبات الحمد له، وتفصيل محامده، وأن له المثل الأعلى، وإثبات معاني أسمائه، ونحو ذلك، كله دال على هذا المعنى»(١).

وقَال ابن كثير – رحمه الله –:

﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَّلُ الْأَعْلَى ﴾ أي الكمال المطلق من كل وجه، وهو منسوب إليه ، (٢).

وتقدم قريبا ذكر بعض أقوال ابن القيم - رحمه الله - في هذا المعنى.

وقَال عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - في تفسير المثل الأعلى:

روهو كل صفة كمال، وكل كمال في الوجود، فالله أحق به من غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه من الوجوه» (٣).

وَقَالَ الزركشي - رحمه الله - في قَوْله تَعَالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثِّلُ الْأَعْلَى ﴾:

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى (١/٦)، ٧٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (٢/٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (٢١٣/٤).

رأي الوصف الّذي له شأن $^{(1)}$ .

وقد فسره بمثل هذا التفسير جمع من المفسرين.(٢٠)

وأكتفي بهذه النماذج من أقوال أهل العلم، الدالة على هذا المعنى. إذ إن ما ورد من ذلك كثير، وحصره ليس باليسير، وما ذكر فيه وفاء بالغرض – إن شاء الله –.

#### شواهد هذا المعنى في النصوص:

والمقصود ذكر بعض النصوص التي تبين ثبوت المثل الأعلى لله تعالى متضمنة المعاني التي دل عليها قَوْله تَعَالى: ﴿ وَلِلّهِ الْمَثّلُ الْأَعْلَى ﴾ وقوله: ﴿ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ﴾ والتي حرى بيانها في هذا المعنى، وقبل إيراد النصوص أرى أنه من المفيد أن ألخص أهم معالم «المثل الأعلى» القائم بذات الله ، ليتبين مدى التوافق بينها وبين ما يتم إيراده من الشواهد، وذلك فيما يلى: المحال أكمله وأعلاه.

٢- تفرده كا سبحانه.

٣- أن المثل الأعلى أساسه تفرد الله بالألوهية، وكل الصفات

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن (٤٨٩/١).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير أبي السعود (۱۲۲/۰) وروح المعاني للألوسي (۱۲۰/۱۳)، وصفوة التفاسير للصابوني (۱۳۱/۲) وغيرهم.

الأخرى من خصائص الإله الحق سبحانه.

٤- أن صفة الربوبية المتضمنة لأفعال الله التي يخلق ويدبر بها، هي من أخص صفات الإله الحق تبارك وتعالى، وآثارها الظاهرة في الكون هي أكبر دليل على تفرده بالألوهية.

وبعد هذا التلخيص لأهم معالم «النَّلُ الأَعْلَى» أعود إلى ذكر النصوص التي تبين ثبوته لله، وتشهد لهذا المعنى. وذلك أن اتفاق ما فُسر به المثل الأعلى، مع دلالة نصوص أخرى، دليل على مناسبة ذلك التفسير وقوته، يضاف إلى الدلائل الأخرى.

وسأذكر النصوص القرآنية مرتبة حسب ورودها في المصحف فيما يلي:

أولاً: آية الكرسي.

قَال تعالى: ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ القَيْومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ تَوْمُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ إِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ مِشَيْءٌ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ مِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيَّ هُ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يُحِيطُونَ مِشَيْءٌ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ مِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيَّ هُ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَلِيُ الْعَظِيمُ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية (٢٥٥).

فقد دلت هذه الآية العظيمة على ثبوت المثل الأعلى الله تعالى الاشتمالها على المعانى التي دل عليها.

فقوله تَعَالى: ﴿اللَّهُ لا إِلهَ إِلا هُوَ ﴾ دل على تفرده سبحانه بالألوهية، وتقديمها يدل على ألها الأساس في التعريف بالله، وإثبات أوصاف الكمال له.

قُولُه تَعَالى: ﴿ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾: هذان الاسمان يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن.

قَال شارح العقيدة الطحاوية – رحمه الله – في الكلام على هذين الاسمين:

روهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل: إلهما الاسم الأعظم. وأهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه...

ولهذا كان قوله: ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي ﷺ (١)

<sup>(</sup>۱) يشير إلى ما رواه الإمام مسلم - رحمه الله - عن أبي بن كعب في قال: قال رسول الله على: «يا أبا المندر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر ! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ قال: قلت: ﴿ اللهُ لا آلِهُ إِلا هُوَ الحَيُّ القَيْومُ ﴾ قال: فضرب في صدري وقال:

فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها. وإليهما ترجع معانيها. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة.

أما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه، فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام»(١).

وحاصل هذا الكلام القيم أن اسمي (الحي) و (القيوم) قد دلا على جميع أوصاف الكمال. «فانتظمت الصفات الذاتية تحت اسم (الحي)، والصفات الفعلية تحت (القيوم)»(٢).

ومعلوم أن الصفات الفعلية هي الأوصاف الدالة على ربوبية الله تعالى، التي يرب ويدبر بها الخلائق.

<sup>«</sup>والله ليهنك العلم أبا المنذر». كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي (ح ٨١٠)، (٥٦/١).

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، ص ۱۲۵، ۱۲۵، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، ۱۳۹۲ هـ.

<sup>(</sup>٢) تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز، إعداد: خالد فوزي عبد الحميد. (٤٣٧/١)، دار التربية والتراث، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ..

ومن دلالة آية الكرسي على تفرد الله بأوصاف الكمال ما دل عليه حتام الآية بقوله: ﴿وَهُوَالعَلِيُّ العَظِيمُ ﴾.

وقد بين الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - المعاني التي يدل عليها هذان الاسمان، فذكر من دلالة اسم الله (العلي) علو القدر فقال:

روله علو القدر وهو علو صفاته وعظمتها فلا يماثله صفة خلوق».(۱)

وذكر من معاني اسم الله (العظيم) معنى: «أنه موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه». (٢)

وهذان المعنيان المستفادان من اسمي (العلي) و (العظيم) - من أن صفاته - سبحانه - عالية إلى الكمال الأعظم الذي لا يدانيه فيه غيره. وأن له من كل كمال أكمله وأعلاه - يلتقيان مع معنى الوصف بالأعلى، حيث تقدم أنه يدل على: تفرد الله بأوصاف الكمال، وأنه له من كل كمال أكمله وأعلاه.

فيكون قَوْله تَعَالَى: ﴿ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ بمعنى (الأعلى) والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية، ص (٢٦)

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص (٢٧).

ويتبين مما تقدم أن آية الكرسي دلت على المعاني التي دل عليها قَوْله تَعَالى: ﴿ وَلِلَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

حيث دل قَوْله تَعَالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ﴾ على تفرد الله بالألوهية. وتقديم ذكرها دليل على ألها الأساس في صفات الله تعالى.

ودل قَوْله تَعَالى: ﴿ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾: على ثبوت جميع صفات الكمال لله تعالى.

ودل اسم الله تعالى: (القيوم) على أوصاف الربوبية. وأفعاله تعالى التي يقيم ويدبر بما الخلائق.

ودل قَوْله تَعَالى: ﴿الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾. على تفرد الله بأوصاف الكمال وأن له من كل كمال أكمله وأعلاه وأعظمه.

وأكتفي بهذا القدر من الكلام على آية الكرسي، إذ إن المقصود هو بيان دلالتها على ما دل عليه (المثل الأعلى) من المعاني.

ثانياً: الآيات الأول من سورة «طــه»:

قَال الله تعالى ﴿ طه \* مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِسَنْقَى \* إِلا تَذْكِرَةَ لِمَنْ يَخْشَى \* \* تَنزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ العُلا \* الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى \* لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى \* وَإِنْ تَجْهَرُ بِالقَوْلِ فَإِنَّهُ

يَعْلَمُ السِّرُّ وَأَحْفَى \* اللَّهُ لآ إِلَّهَ إِلا هُوَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾(١).

فهذه الآيات المباركة شاملة للمعاني التي دل عليها: (المثل الأعلى) وبيان ذلك فيما يلى:

في قَوْله تَعَالى: ﴿ تُنزِيلاً مِشَّنُ حَلَقَ الأَرْضَ... ﴾ الآية، وقوله: ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضَ.... ﴾ الآية ذكر للحلق، والملك، وهما من أعظم أوصاف الربوبية.

في قَوْله تَعَالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ لَا إِلَّا هُوَ ﴾ ذكر لتفرده بالألوهية.

في قَوْله تَعَالى: ﴿ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى ﴾ ذكر لاتصافه بحميع صفات الكمال، تلك المعاني الحسنة التي دلت عليها أسماؤه.

قَالَ الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -:

«هذا بيان لعظيم حلاله، وسعة أوصافه، بأن له الأسماء الحسين أي كل اسم حسن.

وضابطه: أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة. وبذلك كانت

فإنها لو دلت على غير صفة، بل كانت علما محضا، لم تكن حسني.

 <sup>(</sup>۱) سورة طـه آية (۱ - ۱).

وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال، بل إما صفة نقص، أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح، لم تكن حسني.

فكل اسم من أسمائه، دال على جميع الصفة التي اشتق منها، مستغرق لجميع معناها»(١).

أما دلائل تفرده فهي كثيرة في هذه الآيات، من ذلك:

دل على تفرده بالربوبية تقديم ما حقه التأخير في قوله: ﴿ اللهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ... ﴾ والمَلكُ يخلق ويدبر في ملكه كيف يشاء.

ودل على تفرده بالألوهية: أسلوب النفي والإثبات في قوله: ﴿اللَّهُ لاَ اللَّهُ لاَ اللَّهُ لاَ اللَّهُ اللهُ ا

ودل على تفرده بالأسماء الحسنى، الدالة على صفات الكمال: تقديم ما حقه التأخير، في قوله: ﴿ لَهُ الْأُسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾.

وظاهر أن هذه المعاني هي المعاني التي دل عليها (المثل الأعلى).

ثالثاً: الآيات من آخر سورة (الحشر):

قَال الله تعالى:

﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا آلِهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ \* هُوَ

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (١٢٠/٣).

اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ القُدُّوسُ السَّلاَمُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ العَزِيزُ الجَبَّارُ المُتَكَيِّرُ سُنْجَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* هُوَ اللَّهُ الْحَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* هُوَ اللَّهُ الْحَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى يُستِبِحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ اللهُ اللَّهُ الْمَارِيرُ الحَكِيمُ اللهُ اللَّهُ الْمَارِيرُ المُحَدِيمُ اللهُ اللهُ المَارِيرُ المُحَدِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المُعَلِيمُ اللهُ اللهُ المُعَلِيمُ اللهُ اللهُ المُعَلِيمُ اللهُ اللهُ المُعَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعَامِّلُونَ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعَلِّمُ اللهُ المُعَلِّمُ اللهُ المُعَلِيمُ اللهُ المُعَلِيمُ اللهُ المُعَلِيمُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ المُعَلِيمُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ المُؤلِنَ اللهُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ اللهُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ اللّهُ المُعْلِمُ اللّهُ ال

هذه الآيات العظيمة من سورة (الحشر) هي أشمل الآيات التي فصلت المعاني التي دل عليها (المثل الأعلى) لله تعالى، حيث بينت الحقائق الآتية:

۱- تفرد الله تعالى بالألوهية، واستحقاقه وحده للعبادة في قوله: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلهَ إِلاَّ هُو ... ﴾.

وسيأتي مزيد بيان لهذا المعنى في الفوائد إن شاء الله تعالى.

٣- ذكر عدد كبير من أسماء الله الحسنى الدالة على صفات
 الكمال، وهي تدخل في تفصيل ما دل عليه المثل الأعلى من اتصافه تعالى

<sup>(</sup>١) سورة الحشر آية (٢٢–٢٤).

بصفات الكمال، ومنها تلك الصفات التي دلت عليها الأسماء المذكورة.

٤- قوله بعد ذلك: ﴿ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ إجمال بعد التفصيل يدل على أن ما ذكر هي بعض أسمائه، وأنه سبحانه له من كل كمال أكمله وأعلاه. فكل اسم حسن دال على كمال فهو من أسمائه تبارك وتعالى. وهذا الإجمال بعد التفصيل يدل تماما على ما دل عليه المثل الأعلى من أن لله من كل كمال مطلق أكمله وأعلاه.

هُوَاللَّهُ الْحَالِقُ البَارِئُ المُصوِّرُ اللَّهُ الحَالِقُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

٦- أنه لما كانت هذه الآيات شاملة للمعاني التي دل عليها (المثل الأعلى) ختمها سبحانه بالاسمين اللَّذَيْن ختم بمما الآيات التي ورد فيها إثبات المثل الأعلى الله تعالى، وهما: (العزيز الحكيم).

حيث قَال في سورة «الحشر»: ﴿ يُسَتِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

وقال في سورة «النحل»: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾. وقال في سورة «الروم»: ﴿ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ

## العَزيزُ الحَكِيمُ ﴾.

وسيأتي بيان معنى هذين الاسمين، ومناسبة إيرادهما في ختام الآيات التي تذكر المثل الأعلى في المطلب القادم إن شاء الله.

وظاهر من هذا الاستعراض المحمل لما تضمنته هذه الآيات من المعاني، التوافق الكبير بينها وبين ما دل عليه (المثل الأعلى) من المعاني الثابتة لله تعالى.

#### رابعاً: سورة ((الإخلاص)):

قَالَ الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَحَدٌ \* اللَّهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ \* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُهُ الْحَدُ ﴾ .

هذه سورة عظيمة جامعة لما دل عليه المثل الأعلى من اتصافه سبحانه بصفات الكمال، وتفرده كها، وأنه وحده الإله الحق، والرب المدبر.

لذلك ورد أنما صفة الرحمن.

دل عليه حديث الرجل الَّذِي كان على سرية وكان يقرأ الأصحابه في صلاته فيختم بـ ﴿ وَاللَّهُ أَحَدُ ﴾، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي الله فقال: «سلوه الأي شيء يصنع ذلك ؟ فسألوه. فقال: الأنها صفة الرحمن،

وأنا أحب أن أقرأ بما. فقال النبي ﷺ: ﴿أَخْبُرُوهُ أَنَ اللَّهُ يَحْبُهُۥ (١).

وورد في فضلها ألها تعدل ثلث القرآن.

دل عليه قوله على الله الله الله الله الله الله القرآن». (٢) وبيان دلالة السورة على المعاني التي دل عليها (المثل الأعلى) فيما يلي:
١- دلالة السورة على تفرد الله بالألوهية، واستحقاقه وحده للعبادة في قوله: ﴿ وَاللَّهُ أُحَدُ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَال ابن جرير – رحمه الله – في تفسيرها:

رقل يا محمد لهؤلاء السائلين عن نسب ربك...: الرب الَّذِي سألتموني عنه، هو الله الَّذِي له عبادة كل شيء، لا تنبغي العبادة إلا له، ولا تصلح لشيء سواه، (٣).

٢- دلالة السورة على اتصاف الله بجميع أوصاف الكمال، وذلك في دلالة اسم الله (الصمد).

وقد اختلف أهل العلم في معنى اسم الله (الصمد)، وليس المقصود تحرير معناه، وإنما بيان دلالته على المطلوب، من اتصاف الله بجميع صفات

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمنه إلى توحيد الله تعالى (ح ٧٣٧٩) (٣٤٧/١٣).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري كسابقه، ح (۷۳۷۳).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير، (٢٤١/١٢).

الكمال. وهو المعنى الَّذي يرجع إليه أغلب تلك الأقوال. (١)

وثمن نص على أن اسم الله (الصمد)، يدل على اتصاف الله بصفات الكمال وأن له من كل كمال أكمله، ابن عباس - رضي الله عنهما حيث قال في تفسيره:

«السيد الَّذِي قد كمل في سؤدده، والشريف الَّذِي قد كمل في شرفه، والعظيم الَّذِي قد كمل في حلمته، والحليم الَّذِي قد كمل في حلمه، والغني الَّذِي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه هذه صفته، لا تنبغي إلا له»(٢).

فهذا التفسير من ابن عباس – رضي الله عنهما – يدل على أن اسم الله (الصمد) يدل على أن لله من كل كمال أكمله وأعلاه. وضرب أمثلة على ذلك.

وقال أحمد بن عمر القرطبي<sup>(٦)</sup> – رحمه الله –:

 <sup>(</sup>۱) انظر: حامع البیان، لابن جریر، (۲۱/۱۲۷-۷۶۷)، و مجموع الفتاوی لشیخ
 الإسلام ابن تیمیة (۲۱٤/۱۷) وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) انظر: حامع البيان، لابن حرير، (۲۱/۱۲)، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير،
 (۵۷۰/٤).

<sup>(</sup>٣) أبو العباس، ضياء الدين، أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، ولد سنة (٣) (٣) هـ)، في قرطبة بالأندلس، كان فقيها محدثًا، له مواقف في الإنكار على الصوفية والمبتدعة. ولم يسلم من بدعة الأشاعرة في العقيدة. له مصنفات عديدة

رو ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ تشتمل على ذكر أوصاف الحق سبحانه وتعالى، فكانت ثلثا من هذه الجهة ». (١)

وقال عنها:

«اشتملت على اسمين من أسمائه تعالى، يتضمنان جميع أوصاف كماله تعالى، لم يوحدا في غيرها من جميع السور، وهما: الأحد، والصمد، فإلهما يدلان: على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع صفات الكمال المعظمة» (٢).

#### إلى أن قال:

«.. وأما الصمد: فهو المتضمن لجميع أوصاف الكمال، فإن الصمد هو الَّذِي انتهى سؤدده بحيث يُصْمد إليه في الحوائج كلها، أي يقصد، ولا يصح ذلك تحقيقا إلا ممن حاز جميع خصال الكمال حقيقة، وذلك لا

منها: مختصر البخاري، وتلخيص صحيح مسلم، والمفهم في شرح ما أشكل من تلخيص مسلم، وكتاب في أصول الفقه، وغيرها. توفي سنة (٢٥٦ هــ).

انظر: البداية والنهاية (٢١٣/١٣). وشذرات الذهب (٤٧٣/٧).

<sup>(</sup>۱) المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم، لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، ت: محي الدين ديب وآخرين، (٤٤١/٢) دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـــ.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر (٢/٤٤١).

يكمل إلا لله تعالى، فهو الأحد، الصمد، الَّذِي الْمَالِمُ وَلَمْ يُولَدُ \* وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُولُهُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُولُهُ وَاللهُ عَلَى الله تعالى كُفُوا أَحَدُ الله على الله تعالى وصفاته ما ليس لغيرهما من الأسماء، وأنهما ليسا موجودين في شيء من سور القرآن فظهرت خصوصية هذه السورة: بأنها ثلث القرآن (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –:

(روقوله (الصَّمَدُ) يتضمن جميع صفات الكمال، فالنقائص حنسها منفي عن الله تعالى. وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص التي يجب تنزيه الرب عنها. بخلاف ما يوصف به الرب، ويوصف العبد بما يليق به: مثل العلم، والقدرة، والرحمة، ونحو ذلك فإن هذه ليست نقائص، بل ما ثبت لله من هذه المعاني فإنه يثبت لله على وجه لا يقاربه فيه أحد من المخلوقات، فضلا عن أن يماثله»(٢).

وقال ابن القيم - رحمه الله -:

«فإن الصمد: من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة عصال الخير فيه، وكثرة الأوصاف الحميدة له.... فهو الذي اجتمعت

<sup>(</sup>١) المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم، (٤٤١/٢).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۱۷/۲۲۵).

فيه صفات الكمال<sub>))(1)</sub>.

٣- دلالة السورة على تفرده بالكمال المطلق.

وذلك في دلالة قَوْله تَعَالى: ﴿ أَحَدُ ﴾ وقوله: ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُنُوا أَحَدُ ﴾.

قَال القرطبي – رحمه الله –:

«فالأحد في أسمائه تعالى مشعر بوجوده الخاص به الَّذِي لا يشاركه فيه غيره»(۲).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

رفقوله: ﴿ أَحَدُ ﴾ مع قوله: ﴿ لَهُمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا أَحَدُ ﴾ ينفي المماثلة والمشاركة ، (()".

٤ - دلالة السورة على تفرده سبحانه بالربوبية، وذلك مستفاد من تفسير من فسر (الصّمَد) بأنه: ((السيد الّذي يصمد إليه في الحوائج))<sup>(٤)</sup>.

وإنما صمد إليه الناس في حوائحهم، واتجهت إليه قلوهم لما استقر فيها من أنه السرب المدبر الخالق الرازق المتصرف وهذا

<sup>(</sup>١) الصواعق المنزلة، تحقيق/د. أحمد عطية الغامدي (٦٨١/٢).

<sup>(</sup>٢) المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم، الأحمد بن عمر القرطبي، (٤٤٢/٢).

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوی (۱۷/۳۲۵).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (١٧/١٧).

إقرارهم بربوبية الله تعالي.

كما أن المعنى المتقدم من كون اسم الله (الصمد) يدل على اتصاف الله تعالى بجميع صفات الكمال، يشمل في عمومه الصفات الفعلية التي يدل عليها وصف الربوبية.

ومما تقدم يتضح أن سورة الإحلاص تدل على المعاني العظيمة التي فسر بما المثل الأعلى الثابت لله تعالى من:

تفرده سبحانه بالألوهية، والربوبية، وسائر صفات الكمال وأن له من كل كمال أكمله وأعلاه.

وأكتفي بهذه النصوص التي تدل على أن لله المثل الأعلى من تفرده بالألوهية، والربوبية، وسائر صفات الكمال، وأن له من كل كمال أكمله وأعلاه. وفي ذلك دلالة على قوة تفسير المثل الأعلى بهذه المعاني.

وذلك أن تفسير ألفاظ القرآن بالمعاني المقررة فيه هو الأولى، بل هو المتعين إذا تبين. والله أعلم.

#### وخلاصة هذا الفرع:

تبين مما تقدم أن المعنى الأساس الَّذِي يفسر به (المثل الأعلى) هو: المثل الأعلى الحقيقي القائم بذات الله تعالى الَّذي يدل على:

تفرد الله تعالى بالألوهية، والربوبية، وخصائصهما من صفات الكمال.

وحقيقته: أن الوصف الأكمل من كل كمال مطلق، ثابت لله تعالى

وحده حقيقة على ما يليق به سبحانه.

وتبين دلالة السياق، والمعاني اللغوية على صحة هذا التفسير – كما دل على ذلك كثير من أقوال أهل العلم. وتبين أن هذا المعنى ورد في نصوص كثيرة مهمة.

وذلك يشهد لقوة تفسير (المثل الأعلى) بهذه المعاني. والله تعالى أعلم.

### الفرع الثاني: المثل الأعلى لله تعالى العلمي الخبري.

تقدم (١) تعريفه بأنه: وحود صفات الله تعالى العلمي، الَّذِي هو: الخبر عنها وذكرها في نصوص الكتاب والسنة.

حيث تضمنت النصوص بيان تفرد الله بالألوهية، والربوبية، وفصلت التعريف بأسماء الله وأفعاله وصفاته.

كما تقدم هناك بيان المراد بقوله تعالى: ﴿وَلِلّه الْمَثْلُ الْأَعْلَى ﴾ على هذا المعنى، وأنه بمعنى: ولله الوصف الأعلى المذكور في نصوص الكتاب والسنة، لا لغيره. فهو الخبر الصحيح عن الله، الَّذِي لا يجوز أن يخبر به عن غيره.

وتقدم (٢) أن هذا النوع يشتمل على الأمثال القولية التي ضرها الله في كتابه لبيان الحجج والبراهين على تفرده بالألوهية والربوبية وصفات الكمال.

#### دلالة السياق على هذا المعنى:

لا يقال إن سياق سورة ((النحل)) أو سورة ((الروم)) التي ورد فيها إثبات المثل الله تعالى يدل على هذا المعنى فحسب، بل إن جميع سور

<sup>(</sup>۱) ص (۹۳۱).

<sup>(</sup>۲) ص (۹۳۲).

القرآن الكريم توضح ذلك، ويتكامل فيها البيان لما هو ثابت لله تعالى من الأسماء والصفات، والأفعال، والتي تدل بمجموعها على المثل الأعلى لله تعالى.

وكذلك السنة المطهرة تدل على كثير من أسماء الله وصفاته وأفعاله. وقد تقدم<sup>(۱)</sup> ذكر نماذج من دلالة القرآن الكريم على المثل الأعلى لله تعالى، في المعنى السابق.

أما النوع الثاني: وهو الأمثال العلمية القولية التي ضربها الله تعالى البيان تفرده بالمثل الأعلى، فقد ورد طائفة منها في سورتي «(النحل» و «(الروم») اللتين ورد فيهما إثبات المثل الأعلى لله تعالى. ومما ورد في سورة «(النحل» قوله عز وجل: ﴿فَالاَ تَضُرُبُوا للله الأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ \* ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدرُ عَلَى شَيْء وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مَنَا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو مَرَبُ اللّهُ مَثَلاً عَبْدا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدرُ عَلَى شَيْء وَهُوكًا لاَ يَعْدَرُ عَلَى شَيْء وَهُوكًا لاَ يَعْدَرُ عَلَى شَيْء وَهُوكًا لاَ يَعْدَر اللّه مَثَلاً عَبْدا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدرُ عَلَى شَيْء وَهُوكًا لاَ عَلَى مَوْلاَهُ أَيْنَمَا يُوَجّهُ لاَ يَأْتُ رَبُ اللّه مَثَلا مَثَلا مَثَلا مَوْدَة لاَ يَأْتُ مِنْ مَوْلاَهُ أَيْنَمَا يُوجَةً لاَ يَأْتُ رَجُلُيْنِ أَحَدُهُمَا آبُكُمُ لاَ يَقْدرُ عَلَى شَيْء وَهُوكًا لَا عَلَى مَوْلاَهُ أَيْنَمَا يُوجَةً لاَ يَأْتُ مِنْ مَوْلاَهُ أَيْنَمَا يُوجَةً لاَ يَأْتُ مِنْ مَوْلاَهُ أَيْنَمَا يُوجَةً لاَ يَأْتُ مِعْلَى مَوْلاَهُ أَيْنَمَا يُوجَةً لاَ يَأْتُ مِنْ مَوْلاَهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ لاَ يَعْدَر مُ عَلَى مَوْلاَهُ أَيْنَمَا يُوجَةً لاَ يَأْتُ مِنْ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّه وَهُوكًا لاَ يَعْدر وَهُوكًا لاَ عَلَى مَوْلاَهُ أَيْنَمَا يُوجَةً لاَ يَأْتُ مِنْ مَوْلاً مُسْتَوي هُووَمَنْ يَأْمُو العَدْل وَهُوعًا عَلَى صَرَاط مُسْتَقيم ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) ص (٩٥٦) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية (٧٤-٧٦).

وقوله: ﴿ وَصَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا قَرُيةً كَانَتُ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً مَا يُتِهَا رِزْقَهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكُفَرَتُ مِأْنَعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالْحَوْفِ بِمَا كَأَنُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (١). ومن سورة الروم قوله تعالى:

﴿ وَصَرَبَ لَكُمْ مَثَالاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ مِنْ شُرَكاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاء تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذِيك نَفْصِلُ الآياتِ لِقَوْمِ مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاء تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذِيك نَفْصِلُ الآياتِ لِقَوْمِ مَا مَلَكُونَا لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وقوله: ﴿ وَلَقَدُ ضَرَّبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا القُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَلِئَنْ حِسُهُمْ مِآيَةٍ لَيْقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كُفُرُوآ إِنْ أَنْهُ إِلاَّ مُنْطِلُونَ ﴾ (٣).

وهذا يدل على أن قضية ضرب الأمثال لله تعالى من القضايا الهامة التي تطرقت لها السورتان. وأن الله تعالى لهى الجاهلين عن ضرب الأمثال له. وضرب الأمثال العالية لنفسه سبحانه.

وبيّن أن له الأمثال العليا التي تدل على اتصافه بالمثل الأعلى. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية (١١٢)

<sup>(</sup>۲) سورة الروم آية (۲۸).

<sup>(</sup>٣) سورة الروم آية (٥٨).

#### دلالة المعنى اللغوي:

تقدم (١) أن لفظ (رمثَل) من معانيه في اللغة: الدلالة على: مجموع صفات الشيء وحقائقه. أو على الأنموذج الجامع لها.

والقرآن الكريم والسنة المطهرة جامعان لذكر صفات الله تعالى، وأسمائه، وصفاته، وحقه على عباده، وأفعاله، وسننه.

فهما مشتملان على ذكر المثل الأعلى لله تعالى.

فيقال: إن جميع صفات الله تعالى - التي أخبر بما عباده - والمعاني الثابتة له حقيقة، موجود ذكرها في الكتاب والسنة، ففيهما المثل الأعلى العلمي.

أما دلالته على الأمثال القولية فهي ظاهرة حيث إنها من المعاني الرئيسة التي يطلق عليها لفظ (رمثل)».

#### أقوال العلماء الدالة على هذا المعنى:

تقدم كلام ابن القيم - رحمه الله - وهو يذكر عبارات السلف في تفسيرهم للمثل الأعلى، حيث قَال:

«الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها عن النقائص والعيوب والتمثيل». (٢)

<sup>(</sup>١) ص (٧٢).

<sup>(</sup>٢) الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة، ت: أ. د/أحمد الغامدي، (٢/٢٨).

وقال: «وأخبر عن مثله الأعلى بما ذكره من أسمائه وصفاته وأفعاله. وضرب لأوليائه وعابديه أحسن الأمثال.

ومن تدبر القرآن فهم المراد بالمثل الأعلى».(١

وقال عن إطلاق الأمثال القولية التي ضربها الله لعباده: ((فهذان مثلان ضربهما الله لنفسه وللأصنام. فللأصنام مثل السوء، وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى). (٢٠)

وقال الزحاج(٣) - رحمه الله - في قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ الْمُثَلُ الْأَعْلَى ﴾:

«المثل قوله تعالى: ﴿وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ﴾، قد ضربه الله تعالى مثلا فيما يسهل ويصعب عندكم، وينقاس على أصولكم، فاللام في المثل للعهد، وهو محمول على ظاهره». (٤)

أهمية المثل الأعلى الخبري:

إن وحود ذكر المثل الأعلى - الدال على تفرد الله بالألوهية

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة، ت: د. علي الدخيل الله، (١٠٣٦/٣)، وانظر التعليق، ص ().

<sup>(</sup>٢) الصواعق المنزلة ٦٨٨/٢.

 <sup>(</sup>٣) أبو إسحاق، إبراهيم بن السري بن سهل، الزحاج، كان إماما في العربية، من أهل
 الدين. ألف عددا من الكتب منها:

معاني القرآن، والاشتقاق، وحلق الإنسان. توفي سنة ٣١١ هـ. انظر: إشارة التعيين، وتراجم النحاة واللغويين ص (١٢)، والأعلام (٤٠/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: روح المعالي للألوسي ٢١/٣٧، وأشار إلى هذا المعنى الرازي صاحب التفسير الكبير (١١٧/٢٥).

والربوبية، وسائر صفات الكمال - في نصوص الكتاب والسنة مهم حداً، إذ هو الطريق لعلم العالمين، وقيام المعرفة الصحيحة في قلوب العباد بالله رب العالمين ولولاه لما استطاع أحد أن يعرف ربه معرفة صحيحة. فهذا مضمار لا مجال للعقول للوصول إليه، ولذلك ورد بيانه وتفصيله في الكتاب العزيز والسنة المطهرة.

الفرع الثالث: المثل الأعلى العلمي الاعتقادي القائم في قلوب المؤمنين لرب العالمين.

تقدم (۱) أن المراد به هو: توحيد الله باعتقاد تفرده بالألوهية والربوبية، وأن له الأسماء الحسنى وله من كل كمال مطلق أكمله وأعلاه، وما ينتج عن ذلك من محبة الله وإحلاله وتعظيمه، وذكره وعبادته.

فالوصف الأكمل من كل كمال ثابت لله وحده في قلوب المؤمنين على الوحه الذي دل عليه المثل الأعلى الخبري، الثابت في نصوص الكتاب والسنة.

#### دلالة السياق على هذا المعنى:

لقد تضمن كلا السياقين اللذين ورد فيهما إنبات المثل الأعلى الله تعالى، الدعوة إلى التوحيد والاستقامة على الحنيفية ملة إبراهيم – عليه السلام – وذكر أهم صفات الموحدين العارفين بالله.

فحتمت سورة ((النحل)) بقوله تعالى:

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانَتًا لِلَهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* شَاكِرًا لأَنغُمه اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ

<sup>(</sup>١) ص (٩٣٢).

الصَّالِحِينَ \* ثُمَّاً وْحَيْنَا ٓ إَيْكَ أَنْ اتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ المُشْرِكِينَ ﴾(١).

فذكر تعالى صفات إبراهيم - عليه السلام - إمام الموحدين، ثم أمر النبي محمد على باتباعه في ذلك، بالتزام التوحيد الخالص ومفارقه طريقة المشركين الظانين به ظن السوء، الضاربين له الأمثال.

وفي سورة الروم بعد قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى.. ﴾ الآية، ورد قوله سبحانه:

﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدّينُ القَيّمُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ \* مُنيبينَ إِلَيْهِ وَاتّقُوهُ وَأَقيمُوا الصَّلاةَ وَلاَ تَكُونُوا مِنْ المُشْرِكِينَ \* مِنْ الّذينَ فَرّقُوا دينَهُمْ وكَانُوا شيئًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَّيهِمْ وَلاَ تَكُونُوا مِنْ المُشْرِكِينَ \* مِنْ الّذينَ فَرّقُوا دينَهُمْ وكَانُوا شيئًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرَحُونَ اللَّهِمْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللل

وتقدم (<sup>٣)</sup> في دلالة السياق أن: ﴿فِي مِحيء قوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجُهُكَ لِلدَّينِ حَنيفًا...﴾ الآيات، بعد إثبات المثل الأعلى له وحده سبحانه،

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية (١٢٠ - ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الروم آية (٣٠ – ٣٢).

<sup>(</sup>٣) ص (٩٠٥) وما بعدها.

مناسبة هامة هي: بيان أن إقامة الدين وإخلاص العبادة لله هي ثمرة العلم وإثبات المثل الأعلى، عمر قلبه بالتوحيد. وعندها يقيم دينه وحياته وكل أحواله لله، وعلى منهج الله».

#### دلالة المعنى اللغوي:

تقدم في الفرعين السابقين أن ثبوت المثل الأعلى الله تعالى موافق للمعنى اللغوي للمثل الدال على: مجموع صفات الشيء وحقائقه، أو الجامع لها.

والمثل الأعلى القائم في قلوب المؤمنين لرب العالمين مطابق لذلك، حيث إن المراد: وحود العلم وثبوت الاعتقاد بحميع أوصاف الله تعالى، والمعاني التي أحبر كما عن نفسه في قلوب المؤمن.

قَال ابن تيمية - رحمه الله -:

((لأنه قد يقال: إن العلم مثال المعلوم في العَالم))

أقوال العلماء في تفسير ﴿المثل الأعلى ، بُعذا المعنى:

فسر بعض العلماء من السلف وغيرهم «المثل الأعلى» بما يدل على التوحيد، والتوحيد فعل العبيد.

ومن أولئك قتادة - رحمه الله - في تفسير ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى ﴾،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲/۳۸۳.

حيث قَال: ((شهادة أن لا إله إلا الله))(١).

وقصده بذلك ما دلت عليه من التوحيد، كما يدل عليه ما روي عنه من تفسير «المثل الأعلى» بالإخلاص والتوحيد. (٢)

وقال ابن جرير – رحمه الله –:

(يقول: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى ﴾: وهو الأفضل والأطيب، والأحسن، والأحسن، والأجمل، وهو التوحيد والإذعان له بأنه لا إله غيره »(٣).

وقال الشوكاني – رحمه الله –:

(﴿ أُولِلَهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى ﴾: وهو أضداد صفة المخلوقين، من الغنى الكامل، والجود الشامل، والعلم الواسع، أو التوحيد وإخلاص العبادة ، (٤). وقد بيّن الإمام ابن تيمية – رحمه الله – هذا المعنى، بقوله:

روأما قرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلوبهم منه: فهذا أمر معروف لا يجهل، فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من الإيمان والمعرفة، والذكر والخشية والتوكل. وهذا متفق عليه بين الناس كلهم...

وهذا القرب الَّذي في القلب – المتفق عليه – هو قرب المثال العلمي

<sup>(</sup>۱) جامع البيان، لابن جرير، ( ۲۰۰/۷).

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر، (۲۰۰/۷).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ( ٢٠٠/٧).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير، لمحمد بن علي الشوكاني (٣/١٧٠، ١٧١).

في الحقيقة، وذلك مستلزم لمحبته، فإن من أحب شخصا تمثل في قلبه ووحده قريبا إلى قلبه، وإذا ذكره حضر في قلبه...

وتقدم (٢) أن ابن القيم - رحمه الله - ذكر هذا المعنى في المعاني التي تدور عليها عبارات السلف في تفسير المثل الأعلى، حيث قَال:

(الثاني: وجودها في العلم والتصور وهذا معنى قول من قَال من السلف والحلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وحلاله وتعظيمه.

وهذا الَّذِي في قلوهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره معه، بل يختص به في قلوهم، كما اختص به في ذاته<sub>)(<sup>۲۲</sup>).</sub>

<sup>(</sup>۱) محموع الفتاوى (٥/٩٤٦، ٢٥٠).

<sup>(</sup>۲) ص (۹۲۳).

<sup>(</sup>٣) الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة (٦٨٧/٢).

وقال: «الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده، والإخلاص له والتوكل عليه، والإنابة إليه، وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى»(١).

كما تقدم (٢) أن الأولى دمج هذين الأمرين في أمر واحد يشمل ما يقوم في قلب المؤمن من حقائق التوحيد من معرفة الله باعتقاد تفرد الله بالألوهية والربوبية، وسائر صفات الكمال، وما ينتج عن ذلك من محبة الله، والتوكل عليه... ونحوها.

وقال أيضاً - رحمه الله -: «وحلق الله القلوب، وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته، فهي عرش المثل الأعلى الّذي هو معرفته ومحبته وإرادته. قال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السّنُوءِ وَللّهِ المَثَلُ الأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ (٢). وقال تعالى: ﴿ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (١). وقال تعالى: ﴿ اللّهِ سَكُمْ لِلهِ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (١). وقال تعالى: ﴿ اللّهُ سَكُمْ لِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللل

<sup>(</sup>١) الصواعق المنسزلة على الجهمية والمعطلة (١٨٧/٢).

<sup>(</sup>٢) ص (٩٢٦).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل آية (٦٠).

<sup>(</sup>٤) سورة الروم آية (٢٧).

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى آية (١١).

فهذا من المثل الأعلى وهو مستو على قلب المؤمن فهو عرشه، وإن لم يكن أطهر الأشياء وأنزهها وأطيبها وأبعدها من كل دنس وخبث لم يصلح لاستواء المثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة (١).

أن الدلائل المختلفة - المتحصلة من دلالة السياق، والمعنى اللغوي للفظ مثل، ووصف المثل بالأعلى، وأقوال أهل العلم - تدل على أن المثل الأعلى الثابت لله تعالى يفسر بأكثر من معنى صحيح.

وهذه المعاني منها معنى هو الأساس والأصل. وهو ثبوت المثل الأعلى الحقيقي لله تعالى وقيامه بذاته المقدسة كما تقدم بيانه. والمعاني الأحرى دالة عليه، أو نتيجة له. فهي توصف بألها الأعلى باعتبار موافقتها له، ودلالتها عليه. فليست معان متضادة، وإنما يطلق «المثل الأعلى» على كل منها باعتبار صحيح.

وهذه المعاني الصحيحة هي:

<sup>(</sup>۱) الفوائد، لابن القيم، ص (٤١)، ت: أحمد راتب عرموش، دار النفائس، بيروت، الطبعة السابعة، ٦٤٠٦ هـ..

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (٢١٣/٤).

الأول: المثل الأعلى الحقيقي القائم بذات الله تعالى.

وهو تفرد الله تعالى بالألوهية والربوبية، وخصائصهما من جميع صفات الكمال.

وأن الوصف الأكمل من كل كمال مطلق ثابت الله تعالى وحده حقيقة على ما يليق به سبحانه.

الثاني: المثل الأعلى لله تعالى العلمي الخبري.

وهو: وحود صفات الله تعالى العلمي، الَّذِي هو الخبر عنها وذكرها في نصوص الكتاب والسنة، حيث تضمنت النصوص بيان تفرد الله تعالى بالألوهية، والربوبية، وفصلت التعريف بأسمائه وأفعاله وصفاته.

كما اشتملت على البراهين والأمثال المضروبة للاستدلال على دلك.

الثالث: المثل الأعلى العلمي الاعتقادي القائم في قلوب المؤمنين لله رب العالمين.

وهو توحيد الله باعتقاد تفرده بالألوهية والربوبية، وأن له الأسماء الحسنى، وله من كل كمال مطلق أكمله وأعلاه، وما ينتج عن ذلك من محبة الله وإحلاله وتعظيمه، وعبادته وذكره.

كما تبين أن الله متفرد بالمثل الأعلى في سائر المعاني التي يفسر بما، والدّلائل على ذلك. والله أعلم.

# المطلب الثاني: في معنى قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِالْآخِرَةِ مَثْلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثْنُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (١).

قوله تعالى: ﴿ لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِالآخِرَةِ ﴾، يشتمل على اللام التي للاحتصاص، والاسم الموصول ﴿ الَّذِينَ ﴾ وجملة الصلة ﴿ لاَ وُمنُونَ مِالآخِرَةَ ﴾.

والاسم الموصول ﴿الَّذِينِ اسم مبهم لا يظهر معناه إلا بحملة الصلة. (٢)

وجملة الصلة ﴿الْا يُؤْمِنُونَ مِالْآخِرَةِ وصف عام يدخل تحته أفراد كثيرون. ومنهم كفار العرب الَّذِين يكذبون بالبعث واليوم الآخر، وينسبون البنات إلى الله تعالى. والَّذِين تقدم ذكرهم قبل هذه الآية، في قوله تعالى: ﴿ وَبَجْعَلُونَ لِلّهِ اللهُ النّاتِ سُنْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا سَثْمُونَ ﴾ (٣).

# ﴿ مَثَلُ السَّوْءِ ﴾:

احتلفت أقوال أهل العلم في المراد بمثل السوء. وقد حصر أهمها الإمام الشوكاني بقوله:

سورة النحل آية (٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: النحو الوافي، لعباس حسن (٣٤٠/١).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل آية (٥٧).

«مثل السوء: أي صفة السوء من الجهل والكفر بالله. وقيل هو: وصفهم الله بالصاحبة والولد، وقيل: هو حاجتهم للولد ليقوم مقامهم، ووأد البنات لدفع العار وخشية الإملاق، وقيل هو: العذاب والنار»(١).

#### مناقشة هذه الأقوال:

القول الأول: أن مثل السوء: هو الجهل والكفر القائم في قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة المتضمن للشرك ووصف الله بخلاف ما يليق به سبحانه، وصرف العبادة لغيره.

وهذا التفسير هو الراجح لذلك ذكره الشوكاني رحمه الله أولاً، ودلائل رجحانه ما يلي:

أولا: دلالة السياق.

وبيان أن فريقاً من الناس يقابلون نعمة الله بالشرك بالله حال

<sup>(</sup>١) فتح القدير، للشوكاني (١٧٠/٣).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية (٥١).

الرحاء، فقال: ﴿ ثُمَّمَ إِذَا كَشَفَ الضَّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (١٠). ثم سرحانياً من شركهم بقوله: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ رَصِيما م

ثم بيّن حانباً من شركهم بقوله: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزُقْنَاهُمْ ﴾ (٢).

وحانباً آحر بقوله: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْهُونَ ﴾ (٢)

ثم أبطل الله ذلك بقوله: ﴿ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثْلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ المَثْلُ اللَّهُ وَاللَّهِ الْمَثْلُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فظاهر أن السياق يتكلم عن قضية الشرك، ووصف الله بما لا يليق به، ونسبة الولد والشركاء له سبحانه. وذلك يؤيد تفسير مثل السوء بالكفر والجهل الذي أساسه الشرك القائم في قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وأقوالهم.

فيكون الشرك هو أساس مثل السوء. كما أن تفرد الله بالألوهية، واعتقاد المؤمنين لذلك هو أساس المثل الأعلى الثابت لله تعالى. ويدل على

 <sup>(</sup>١) سورة النحل آية (٤٥).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية (٥٦).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل آية (٥٧).

<sup>(</sup>٤) سورة النحل آية (٦٠).

أن هذا الصنف من الناس الَّذِين جمعوا بين الكفر باليوم الآخر، والشرك بالله هم مجمع السوء والشر والرذائل، إذ إن المراد بالمثل ما كان حامعا لصفات الشيء وحقائقه وكماله، فهم مثل السوء بهذا الاعتبار الَّذِين احتمعت فيهم الشرور والضلالات والجهالات إذ ليس لديهم رادع يردعهم عنها، فهم لا يؤمنون بالله إيمانا صحيحا يثمر الخير في قلوبهم وأعمالهم، ولا يؤمنون بالبعث والحساب فيحافون ويرتدعون.

ثانياً: رجوع أغلب التفاسير إلى هذا المعنى.

فتفسير ﴿مَثُلُ السَّوْءِ﴾ بأنه: وصفهم الله بالصاحبة والولد. أو: بوأدهم البنات. وهو من حَهلهم وكفرهم. فهو راجع إلى التفسير الأول. وتفسيره بالعذاب والنار هو نتيجة كفرهم وجهلهم.

وتقدم (١) أن هذا التفسير منسوب إلى ابن عباس – رضي الله عنهما – وأنه وإن كان له وجه في اللغة، إلا أن تفسير ﴿ مَثُلُ السَّوْعِ ﴾ في الآية به بعيد، لأن السياق في ذكر كفرهم وشركهم وإبطاله، وليس في بيان ما أعده الله لهم من العذاب. (٢)

ثالثاً: ضعف التفاسير الأخرى التي لا ترجع إلى القول الأول.

<sup>(</sup>۱) تقدم ص (۷۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: روح المعاني للألوسي (١٧٠/١٣)، وتفسير أبي السعود (١٢٢/٥).

وذلك أن كثيراً من المفسرين فسر ﴿مَثَلُ السَّوْءِ﴾: بحاحتهم إلى الولد ليقوم مقامهم.

وهذا التفسير بعيد حداً، لأن الحاجة إلى الولد غير خاصة بالذين لا يؤمنون بالآخرة. ويستوي فيها الكافر والمؤمن. والله قد خص الَّذين لا يؤمنون بالآخرة بمثل السوء.

## المعايي التي يصدق عليها مثل السوء:

إذا كان ﴿ الْمَثُلُ الْأَعْلَى ﴾ الثابت لله تعالى يفسر بأكثر من معنى صحيح باعتبارات صحيحة، فكذلك ﴿ مَثْلُ السَّوْءِ ﴾ الله يقابل ﴿ المَثْلُ السَّوْءِ ﴾ الله يقابل ﴿ المَثْلُ السَّوْءِ ﴾ الله يقابل ﴿ المَثْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الله الأعلى .

والمعنى المشترك بين المعاني التي يفسر بها مثل السوء هو: احتماع صفات السوء والنقص والفساد وحقائقها في كل منها باعتبار. وهي ثلاثة معان رئيسية:

المعنى الأول: مثل السوء الطاغوي. وهم الشيطان والطواغيت الدين يدعون الناس إلى عبادتهم واتخاذهم أربابا. فكل من ادعى شيئا نما تفرد الله به من الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات ونحوها، فهو أمَثَلُ السَّوْعُ الأحقر. كفرعون الذي حشر فنادى:

﴿ وَقَالَ أَمَّا رَبُكُمُ الْأَعْلَى ﴿ وَقَالَ: ﴿ إِنَّا آَيُهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرِي ﴾ (\*).

ومثل السوء الطاغوتي: المراد به اجتماع صفات السوء والشر وحقائقه في هؤلاء من الطغيان، والكبر والشر والفساد. وقيامها في نفوسهم وأعمالهم وسائر أحوالهم، ومنهم الذين يدعون الألوهية، أو الربوبية، ومنهم دعاة الشرك وسدنة الطواغيت.

وهذا المعني هو الأساس للمعاني الأخرى، وهو المادة المغذية لها.

المعنى الثاني: مثل السوء الكفري الاعتقادي، المتمثل في عقائد وأعمال المشركين الذين استجابوا للشيطان والطواغيت فعبدوهم من دون الله. واتخذوا مع الله آلهة وأربابا، فشاركوا أولئك في السوء والشر والفساد، وخبث الاعتقاد وضلال الأعمال.

المعنى الثالث: مثل السوء العلمي.

وهي العلوم الفاسدة التي تستند إليها أديان المشركين، والشبهات التي يحتجون بها، والجهالات التي تضمنتها كتبهم، ومدارسهم.

فإن هذه العلوم والجهالات هي المستنقعات التي تمد الكفر والشر والسوء، وينبثق عنها كل ضلال وفساد، وهي وحي الشياطين، قَال

<sup>(</sup>١) سورة النازعات آية (٢٤).

<sup>(</sup>٢) سورة القصص آية (٣٨).

تعالى: ﴿ وَكَذِلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ يَنِي عَدُوا شَيَاطِينَ الإنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي مَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ إِلَى بَعْضٍ وَمَا يَفْرُونَ \* وَلَصْغَى بَعْضٍ زُخُرُفَ القَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْرُونَ \* وَلَصْغَى

إِلَيْهِ أَفْتِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الآخِرةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَفْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ (١٠).

ومن أمثال السوء ما بثه فرعون في قومه في معارضة رسل الله، قَال الله تعالى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَيِيلَ الرَّشَادِ ﴾ (٢).

هكذا يوهم أن ما يدعوهم إليه رشاد، وهو عين الفساد ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَأَنُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾(٣).

تضمن الآية حجة لإبطال الشرك:

هذه الحجة متمثلة في مقابلة أحكامهم السيئة، وما نسبوه إلى الله من الشرك والولد، بقوله تعالى: ﴿وَلَلَّهِ الْمُثْلُ الْأَعْلَى﴾.

وذلك: أن من هذه الأمور التي نسبوها إلى الله تعالى - وتقدم ذكرها في الآيات - أموراً هم ينفرون منها، ولا يرضونها لأنفسهم، فكيف ينسبونها إلى الله، وهو أعز وأحل وأعلى منهم.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية (١١٢) ١١٣).

<sup>(</sup>٢) سورة غافر آية (٢٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف آية (٥٤).

وأشار السياق إلى أمرين من هذه الأمور:

الأمر الأول: في قوله: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لاَ يَعْلَمُونَ مَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ لَمُ اللَّهِ الْمَا لَأَيْعَلَمُونَ مَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَكُنْهُمْ مُقْدَرُونَ ﴾ (١).

قَال ابن حرير - رحمه الله - في قوله تعالى: ﴿ ثَاللَّهِ لَسُمْ أَلْنَ عَمَّا كُثْمُمُ اللّٰهِ لَسُمْ أَلْنَ عَمَّا كُثُمُمُ اللهُ الله بدعواكم له شريكاً، ثَفْرُونَ ﴾: (ربعني: تختلقون من الإفك على الله بدعواكم له شريكاً، وتصيير كم لأوثانكم فيما رزقكم نصيباً، ثم ليعقابكم عقوبة تكون جزاء لكفرانكم نعمه، وافترائكم عليه ي (٢).

وهم مع ذلك لا يرضون ذلك لأنفسهم، فقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثُلُ اللَّمْلُ اللَّمْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْلُ الأَعْلَى ﴾، يبطل ذلك الادعاء، إذ كيف يرضون له ما لا يرضونه لأنفسهم، وهو سبحانه أعظم وأجل وأعلى وأغنى عن الشركاء منهم.

وقد فصّل الله هذه الحجة في سورة «الروم» بعد أن بيّن تفرده بالمثل الأعلى بقوله: ﴿ وَلَهُ الْمَثُلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* ضَرَبَ لَكُمْ مَنْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية (٥٦).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، لابن جرير، (٩٨/٧).

رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَحَافُونَهُمْ كَخِيفِيكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نَفَصِلُ الآياتِ لِقَوْم مَعْقِلُونَ (١٠).

وسيأتي بيان هذا المثل - إن شاء الله - في المطلب القادم.

الأمر الثاني: في قوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا

يَشْتَهُونَ \* وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ إِللَّاسَى ظُلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ٢٠٠٠.

قَال ابن حرير – رحمه الله –:

«ومن حهل هؤلاء المشركين وحبث فعلهم، وقبح فريتهم على رهم، ألهم يجعلون لمن خلقهم، ودبَّرهم وأنعم عليهم... البنات، ولا ينبغي أن يكون الله ولد ذكر أو أنثى سبحانه، ولكنهم أضافوا إليه ما يكرهونه لأنفسهم، ولا يرضونه لها من البنات، ما يقتلونها إذا كانت لهم»(٣).

ومقابلة زعمهم بأن لله بنات، وزعمهم أن له شركاء في ما حلقه من الرزق، بقوله تعالى: ﴿ وَلَلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى ﴾، يدل على قاعدة هامة في الحجة والقياس، تتمثل في:

أن كل نقص تنره عنه المحلوق فالله أولى بالتنزه عنه، لأنه

<sup>(</sup>١) سورة الروم آية (٢٧، ٢٨).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية (٥٧، ٥٨).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، لابن جرير، (٩٩/٧).

سبحانه أعلى وأجل، وأبعد عن النقص والعيب.

وإذا كان متقرراً في حكمهم: قبح الإناث وكراهتهم لهنّ، وقبح إشراك السيد عبده في ملكه، فليحكموا بذلك لله تعالى: وليثبتوا قبح نسبة الإناث إليه، ثم يثبتوا لله المثل الأعلى في ذلك، وهو كمال غناه عن الولد مطلقا ذكرا كان أو أنشى.

وليحكموا بقبح حعل الشريك له في الرزق لكونه كامل السؤدد والغنى. وليثبتوا له المثل الأعلى في ذلك، وهو كمال غناه عن الشركاء مطلقاً في الربوبية والألوهية وغيرها من خصائصه.

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية (٦٠).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية (٥٨)

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف آية (١٧)

بما ضربوه للرحمن مثلا. والمثل الذي ضربوه له هو البنات. وهو عندهم مثل سوء مذموم معيب، فقال تعالى: ﴿ لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الآخِرَةَ مَثْلُ السَّوْءَ ﴾، ومن قَال: إنه ولد العقول أو النفوس، فإنه لا يؤمن بالآخرة فله مثل السوء.

والله تعالى له المثل الأعلى، فلا يضرب له المثل المساوي، إذ لا كفؤ له ولا ند، فضلا عن أن يضرب له المثل الناقص...

يقول تعالى: إذا كان الواحد منكم ليس له من مماليكه شريك في ما رزقه الله، بحيث يخاف ذلك المملوك كما يخاف السادة بعضهم بعضا، فكيف تجعلون لي شريكا هو مملوكي، وتجعلونه شريكا فيما يختص بي من العبادة والمحافة والرجاء، حتى تخافوه كما تخافوني)(٢).

إلى أن قَال: «وإذا كان جعل المملوك شريكا في الملك الناقص - بحيث يرغب إليه كما يرغب إلى المالك، ويرهب منه كما يرهب من

<sup>(</sup>١) سورة الروم آية (٢٨)

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل، ت: د. محمد رشاد سالم، (٣٨٨/٧) ٣٨٩).

المالك - ممتنعا يوجب الفساد، فجعل المملوك المخلوق شريكا لمالكه الخالق أولى بالامتناع ولزوم الفسادي(١).

# دلالة ختام الآية بقوله: ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

العزيز: اسم من أسماء الله الحسنى. ويدل على ثبوت صفة العزة له سبحانه. قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ (٢) وصفة العزة تدل على ثلاثة معان.

قَال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: (رفمعاني العزة الثلاثة كلها ثابتة لله العظيم:

عزة القوة: الدال عليها من أسمائه القوي المتين. وهي وصفه العظيم الّذي لا تنسب إليه قوة المحلوقات وإن عظمت.

وعزة الامتناع: لأنه هو الغني بذاته، فلا يحتاج إلى أحد، ولا يبلغ العباد ضره فيضرونه، ولا نفعه فينفعونه، بل هو الضار النافع المعطى المانع.

وعزة القهر: والغلبة لكل الكائنات، فهي كلها مقهورة لله خاضعة لعظمته، منقادة لإرادته، فجميع نواصي المخلوقات بيده، لا يتحرك منها متحرك، ولا يتصرف إلا بحوله وقوته وإذنه، فما شاء الله كان، وما لم

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل، ( ٣٩٢/٧).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس آية ( ٦٥).

يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به ،.. (١)

فاسم الله العزيز يدل على كمال قوة الله تعالى، وامتناعه بنفسه سبحانه، وخضوع جميع المخلوقات لقهره، وتدبيره، يفعل فيها ما يشاء ويختار لا يعجزه شيء، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فهو سبحانه يُدبِّر ولا يُدَبر، يُجري ما شاء على من شاء ولا يمتنع من أمره، ولا يتعقبه في حكمه أحد، فسبحانه لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

الحكيم: اسم من أسماء الله الحسنى، يدل على اتصاف الله تعالى بالحكمة في شرعه وقدره، والحكم بين المحلوقات.

قَالَ الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -:

رأي هو تعالى ﴿الحَكِيمُ الموصوف بكمال الحكمة، وبكمال الحكمة، وبكمال الحكم بين المخلوقات. فالحكيم هو واسع العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها. واسع الحمد تام القدرة عزيز الرحمة. فهو الَّذِي يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها اللائقة بما في خلقه وأمره. فلا يتوجه إليه سؤال، ولا يقدح في حكمته مقال.

وحكمته نوعان: أحدهما الحكمة في حلقه. فإنه حلق الخلق بالحق ومشتملاً على الحق. وكان غايته والمقصود به الحق. خلق المحلوقات كلها بأحسن نظام، ورتبها أكمل ترتيب، وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق

<sup>(</sup>١) الحق الواضح المبين، في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين، ص (٤٤).

به، بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات، وكل عضو من أعضاء الحيوانات خِلقته وهيئته. فلا يرى أحد في خلقه خللا ولا نقصا ولا فطورا، فلو احتمعت عقول الخلق من أولهم إلى آخرهم ليقترحوا مثل خلق الرحمن، أو يقارب ما أودعه في الكائنات من الحسن والانتظام والإتقان لم يقدروا، وأني لهم القدرة على شيء من ذلك وحسب العقلاء منهم أن يعرفوا كثيرا من حكمه....

النوع الثاني: الحكمة في شرعه وأمره، فإنه تعالى شرع الشرائع، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه، فأي حكمة أحل من هذا ؟....

فلو لم يكن في أمره وشرعه إلا هذه الحكمة العظيمة التي هي أصل الخيرات، وأكمل اللذات، ولأجلها خلقت الخليقة، وحق الجزاء، وخلقت الجنة والنار، لكانت كافية شافية.

هذا وقد اشتمل شرعه ودينه على كل خير، فأحباره تملأ القلوب علما ويقيناً وإيماناً وعقائد صحيحة، وتستقيم بما القلوب ويزول انحرافها، وتثمر كل خُلُق جميل، وعمل صالح وهدى ورشد. وأوامره ونواهيه محتوية على غاية الحكمة والصلاح والإصلاح للدين والدنيا. فإنه لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مضرته خالصة أو راجحة....

وبالجملة فالحكيم متعلقاته: المخلوقات والشرائع. وكلها في غاية

الإحكام. فهو الحكيم في أحكامه القدرية، وأحكامه الشرعية، وأحكامه الجزائية. والفرق بين أحكام القدر وأحكام الشرع، أن القدر متعلق بما أوجده وكونه وقدره، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأحكام الشرع متعلقة بما شرعه». (١)

#### ما يدل عليه اجتماع الاسمين «العزيز الحكيم»:

إن اسم الله (العزيز) من الأسماء التي تبعث في قلب من فقه معناها الحوف والوجل الشديد. إذ إن له سبحانه وتعالى القوة العليا فلا يوجد من يستدرك عليه، أو يسأله عن فعله. وهو المهيمن المتصرف في الكون والعباد بما شاء من أمره. فيضل من شاء ويهدي من شاء، ويعذب من شاء ويرحم من شاء، ويجري ما شاء على من شاء، دون حوف من عاقبة أو من متعقب. ومن جرى عليه شيء من ذلك فلن يجد من دون الله ناصراً أو معيناً. وهذا المعنى يصيب القلب بالفرق والخوف الشديد. إذ يقول: إذاً قد يعذبني أو يضلني ولا يبالي.

وهنا يأتي اسم الله (الحكيم)، ليذهب ذلك الحوف الَّذِي انبعث في القلب من معرفة اسم الله العزيز، ويوازن القلب ويطمئنه.

فالله سبحانه مع عزته وكمال قوته، وتفرده بالملك والتدبير، حكيم

<sup>(</sup>١) الحق الواضح المبين، في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية، ص (٥٠-٤٠).

يضع الأمور في مواضعها. يتولى المؤمن فيهديه ويكرمه، ويسخط على الكافر فيضله ويعاقبه. ويُجري المقادير على عباده بموجب علمه وحكمته، فضلاً أو عدلاً منه تبارك وتعالى.

ولهذا كثر اقتران اسم الله (العزيز) الباعث على الخوف والوجل، بأسماء أحرى باعثه على الرجاء والمحبة والأمل.

فقد ورد مقترناً باسم الله (الحكيم) في أكثر من أربعين موضعا في القرآن الكريم. (١)

واقترن كثيراً باسم الله (الرحيم)، واسم الله (العليم) واسم الله (الغفور) ونحوها. (۲)

وما ذلك إلا لتعرف القلوب ربما معرفة متكاملة، تجعلها بين الخوف والرجاء في حالة تبعث فيها بوادر الخير والإقبال على الله، وتردعها عن نوازع الشر والانحياز إلى حزب الشيطان.

#### مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين:

إن المعاني العظيمة التي يدل عليها كل اسم من اسم الله (العزيز) واسمه (الحكيم)، وتعلقهما بأمر الله الكوني، وأمره الشرعي، كل ذلك جعل لاقترانهما مدلولات واسعة، إلا أنني سأقتصر من ذلك على أربعة

<sup>(</sup>۱) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، ص (٥٨٤، ٥٨٤) دار المعرفة، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤١٤ هـ.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

معان يدل عليها ختم الآية بهذين الاسمين، لما لها من علاقة بالقضايا التي وردت في سياق الآية، ومناسبتها لمدلول قوله تعالى: ﴿ لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

#### المعنى الأول:

تقدم أن السياق الَّذِي ورد فيه إنبات المثل الأعلى من سورة «النحل» ركز على قضية التوحيد، ببيان تفرد الله بالألوهية، ووحوب إفراده بالعبادة، وبين أن ذلك هو الغاية التي أنزل من أحلها كتبه، وأرسل رسله، مع بيان جانب من دلائل التوحيد، وفضل أهله، وعاقبتهم الحميلة في الدنيا والآخرة.

كما تضمن ذم الشرك وإبطاله، وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة.

وتقدم - أيضا - أن المثل الأعلى لله تعالى أساسه تفرد الله بالألوهية، وكل الصفات الأخرى فهي من خصائص الإله الحق تبارك وتعالى.

وعلى هذا يكون قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللّهِ اللّهِ على استحقاقه وحده للألوهية، و المثل الأعلى، ويكون قوله تعالى: ﴿ وِللّهِ المُثْلُ الْأَعْلَى وَهُوَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \*: تتضمن الدعوى ودليلها.

فالذي كملت عزته، وحكمته، هو المستحق للألوهية، ودلائل عزة الله، وحكمته على الوجه الأكمل مشاهدة في الكون قاطعة بكمال قوته، وعظيم حكمته.

وهذا المعنى دلت عليه نصوص أخرى، ختم الله بما الحديث عن تفرده بالألوهية واستحقاقه للعبادة، بهذين الاسمين.

فمن ذلك قوله تعالى:

﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ (١٠).

وقوله: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْلَاّنِكَةُ وَأُولُوا العِلْمِ قَانِمًا بِالقِسْطِ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ (٢٠).

وقوله: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ القَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ (٣).

ونحوها.

سورة آل عمران آية (٦).

<sup>(</sup>٢) نفس السورة آية (١٨).

<sup>(</sup>٣) نفس السورة آية (٦٢).

#### المعنى الثابى:

أنه لما كانت ربوبية الله – وما يشاهد من آثار أفعاله تبارك وتعالى – أكبر دليل على تفرد الله بالألوهية و المثل الأعلى، ولما اشتملت عليه السورة من ذكر ذلك في مواضع متعددة منها، ناسب أن يذكر سبحانه ما يدل على كمال قوته وتدبيره، وأن ذلك يجري بموجب حكمته، فحتم الآية التي ورد فيها إثبات المثل الأعلى بقوله: ﴿وَهُوَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

وأشمل ما دل على هذا المعنى - وهو حتم الآيات التي تتحدث عن ربوبية الله وأفعاله هذين الاسمين الكريمين - ما ورد في سورة «الجائية» حيث بدأت السورة بذكر هذين الاسمين في قوله تعالى: ﴿حم \* تَنزيلُ الْكِتَابِمِنُ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿ اللهُ عَلَمَ مَا اللّهُ عَلَمَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ أن ثم ذكر الله جملة من آيات ربوبيته فقال: ﴿ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ أن ثم ذكر الله جملة من آيات ربوبيته فقال: ﴿ إِنّ اللّهُ أَيْنَ اللّهُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ أن اللّهُ أين واللّه عَلَمُ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَاتَبَة آياتُ اللّهُ أَيْنَ اللّهُ أَيْنَ اللّهُ الْعَزْمِنِ اللّهُ عَلَى السّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ اللّهُ عُمِنِينَ \* وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَاتَبَة آيَاتُ اللّهُ الْعَرْمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّه

وَ اللهُ مِن السَّمَا وَاتِ وَالا رَصْلا مَاتِ المُمُومِنِين \* وَفِي حَلَفِكُمْ وَمَا يَبِتُ مِنْ دَا الْجِدَانِ اللهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقَ فَأَحْيَا بِهِ لِقَوْمٍ يُعْقِلُونَ ﴾ (٢) الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وتَصْرِفِ الرَّيَاحِ آيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (٢) .

ثم حتم السورة بذكر ربوبيته وبمذين الاسمين، حيث قَال تبارك

<sup>(</sup>١) سورة الجائية آية (١، ٢).

 <sup>(</sup>٢) سورة الجائية آية (٣- ٥).

وتعالى: ﴿ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الأَرْضِ رَبِّ العَالَمِينَ \* وَلَهُ الكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ (١).

#### المعنى الثالث:

ما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ المَثْلُ السَّوْء وَلِلَّهِ المَثْلُ السَّوء اللَّهِ عَلَى السَّوء اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَ

وأهل الإيمان بالله واليوم الآخر، الَّذِين يثبتون لله المثل الأعلى، والَّذِين هم مصدر الخير والعدل في الأرض.

وهذا يولد سؤالاً مفاده: كيف يُعصى الله في ملكه ؟ وكيف يتمرد عليه عبيده، مع كمال ملكه وقوته، وإحاطة علمه ؟

فيأتي قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الله لله على أن ذلك واقع بعلمه، وإذنه، ولا يكون في ملكه ما لا يريده. وأن له في تقدير ذلك والإذن به الحكمة البالغة.

فهو العزيز سبحانه لا يراعي أحدا، ولا يعجزه أحد، وليس بينه وبين أحد من خلقه نسب ولا قرابة، إلا الإيمان والتقوى وقد جعل

<sup>(</sup>١) نفس السورة آية (٣٦، ٣٧).

للهداية أسباباً، مَن سلكها وأتى بها هداه ولو كان حقيراً عند الناس، وحمل للضلال أسباباً، مَن تلبَّس بما وأعرض عن الهدى أضله وأرداه، ولو كان من كان شرفاً وعزاً.

فهو ﴿ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ السبحانه يُحري مقتضى حكمته على عباده دون مبالاة أو مراعاة لأحد من الخلق.

فهو سبحانه الَّذِي أجرى مقتضى حكمته في إضلال الضالين من أبناء الأنبياء وأقربائهم، كوالد إبراهيم، وابن نوح، وزوج لوظ، وعم عمد صلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله.

وهو الَّذِي يُجري ما شاء من أمره على العباد، من العذاب أو الرحمة، أو النصر أو الهزيمة أو غير ذلك من الأحوال على مقتضى حكمته الدائرة بين العدل والفضل، وسنة الابتلاء... واحتصاصه برحمته وفضله وهدايته من شاء من عباده.

وهذا المعنى - وهو حتام الآيات التي تتحدث عن الهداية، والإضلال وما يجري على العباد من الأحوال - كثير في القرآن الكريم. فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا آرْسُلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلاَّ بِلسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ

وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ العَزِيزُ الْحَكِيمُ (١).

 <sup>(</sup>١) سورة إبراهيم آية (٤).

وقال: ﴿ إِنَّا آَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةٌ وَلَا تَشَيْعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ \* فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ مُكُمْ الْبَيْنَاتُ فَاعْلَمُواۤ أَنَ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (١).

وقال: ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَاعْنَدَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ('').
وقال: ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ ('').
ونحوها كثير.

ويدخل في هذا المعنى الحديث عن الوحي إلى الأنبياء، وإنزال القرآن الكريم، لأن ذلك هو الطريق إلى الهداية، والتكذيب به والإعراض عنه هو سبب الضلال.

ومما ورد في هذا المعنى، قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِنْيُكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَتْلِكَ اللَّهُ العَزيزُ الحَكِيمُ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية (٢٠٨ - ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية (٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية (١٢٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى آية (٣).

وقوله تعالى في أكثر من سورة: ﴿ تُنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللّهِ الْعَزيزِ الْحَكِيمِ ۗ (<sup>1)</sup> ونحوها.

#### المعنى الرابع:

ما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى ﴾ من استحقاق الله وحده للتسبيح والتنــزيه عن الولد والصاحبة والشريك.

ففيه إشارة إلى وحوب تنسزيه الله عن ذلك وتسبيحه مع ذكر موجبه وهو كونه (العزيز الحميد)، وشواهد عزته وحكمته قائمة فيما يشاهَد في حلقه، وما يتحدد من أمره سبحانه.

وهذا المعنى - وهو ختام الآيات التي تتحدث عن تسبيح الله تعالى مدين الاسمين - كثير في القرآن الكريم. فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ السَبَّحُ لَلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ (١).

وقوله: ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ الْمِلكِ الْقُدُّوسِ الْعَزْيِزِ يَهِم ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الزمر آية (١)، وسورة الحائية آية (٢)، وسورة الأحقاف آية (٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد آية (١).

<sup>(</sup>m) mere list (l).

وأشمل ما يدل على هذا المعنى ما ورد في سورة «الحشر»، حيث بدأت بقوله تعالى: ﴿ أُسَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ العَزْيِزُ العَزْيِزُ العَزْيِزُ العَزِيزُ العَرْمِيُ (١).

ثم ذكر في آخرها المعاني التي دل عليها المثل الأعلى لله تعالى، من قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللهُ الدِّي اللهُ الدِّي اللهُ الدِّي اللهُ الدِّي اللهُ الدِّيمُ اللهُ الدِّيمُ اللهُ الدِّيمُ اللهُ الدِّيمُ اللهُ الدِّيمُ اللهُ الدَّر السورة. (٢)

ثم حتم تلك الآيات بقوله: ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣٠٠).

خلاصة القول في معنى قول الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْمِ وَلِلَّهِ اللَّهُ الْأَعْلَى ﴾: السَّوْمِ وَلِلَّهِ اللَّهُ الْأَعْلَى ﴾:

أن الله تعالى بين أن الكفار الَّذِين كذبوا الرسول ﷺ وجمعوا بين الشرك بالله، والكفر باليوم الآخر هم مجمع السوء ومثله.

سورة الحشر آية (١).

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم من ص (٦٣٨)

<sup>(</sup>٣) نفس السورة آية (٢٤).

فآلهتهم التي يعبدونها آلهة سيئة، فهم عبدوا الطاغوت، والأوثان، التي لا تنفع ولا تضر، ولا تغني عنهم شيئا، واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، وقلوبهم فاسدة، هي مجمع الشرك والعقائد الباطلة، والظنون السيئة بالله تعالى، وما يتولد عنها من الإرادات الخبيثة.

وأعمالهم وأقوالهم وأحوالهم خبيثة سيئة، صائرة إلى الشر والفساد، لا يردعهم عنه رادع. وهم المستحقون لذلك النار التي هي مثل السوء، ومجمع الشر ومنتهاه، أعاذنا الله منها.

وأن الله قابل تلك الأحكام السيئة التي وصفوه بها، من جَعلهم له الشركاء والبنات ونحوها، ببيان تفرده بالمثل الدال على تفرده بالألوهية والربوبية، وسائر صفات الكمال، وأن له من كل كمال مطلق أكمله وأعلاه، وأنه بين ذلك فيما نزل من الوحي، وقام موجب ذلك في قلوب عباده المؤمنين فأثبتوا له المثل الأعلى.

ودلت تلك المقابلة على حجة لفت الله العقول إليها وهي: إذا كان هؤلاء الكفار ينسبون له البنات وهم يكرهونهن لأنفسهم، ويجعلون لبعض خلقه جزءاً وشركاً في حقه، وهم لا يقبلون إشراك عبيدهم فيما بملكون، فينبغي أن يعلموا أن الله أحل وأعلى منهم وأولى بالتنزه عن البنات والشركاء، بل له الكمال الأعلى، فليس له ولد وشريك البتة.

ثم حتم - تبارك وتعالى - الآية بذكر اسمين عظيمين من أسمائه هما: (العزيز الحكيم)، الدالان على كمال قوته، ونفوذ مشيئته في حلقه،

وحكمته في ذلك، واللذان تشاهد آثارهما ودلائلهما في حلقه وتدبيره. فيدل على أن من كملت عزته وقوته وحكمته فهو المتفرد بالألوهية المستحق لأن يُفرَد بالعبادة، وهو المستحق للتسبيح والتنزيه عن الشركاء والأولاد وعن كل نقص وسوء.

وأن ما يجري في الكون، وعلى العباد ومنهم، بما في ذلك طاعات الطائعين، ومعصية العاصين، إنما هو بإذن الله وتقديره، لا يفعل أحد في ملك العزيز إلا وقد أذن له فيه ومكّنه من فعله، وله في كل ذلك الحِكم البالغة.

سبحانه وتعالى له الملك لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

المطلب الثالث: في معنى قوله تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي يَبُدا أَ الْحَلَقُ ثُمْ يَعِيدُهُ وَهُو الَّذِي يَبُدا أَ الْحَلَقُ ثُمْ يَعِيدُهُ وَهُوالعَزِيزُ الْحَكِيمُ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الْحَكِيمُ السَّمَا وَاتِ وَاللَّهُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ السَّمَا وَاتِ وَاللَّهُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ السَّمَا وَاتِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْعَلَالِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِو

﴿ اللَّذِي يَبْدَأُ الْحَلْقُ ﴾: الاسم الموصول وجملة الصلة حبر من الله تعالى أنه هو الَّذِي يُخلق الإنسان أول مرة، ويوجده بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً.

وَمْمَ يُعِيدُهُ : جملة معطوفة على جملة الصلة: ﴿ يُبِدَأُ الْحَلْقَ ﴾، تفيد حبراً آخر من الله، أنه سيعيد خلقه مرة أخرى.

<sup>(</sup>١) سورة الروم آية (٢٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الروم آية (١٧ – ٢٠).

قَالَ ابن حرير – رحمه الله – في الآية:

«يقول تعالى ذكره: و الَّذِي له هذه الصفات تبارك وتعالى، هو الَّذِي يبدأ الخلق من غير أصل فينشئه ويوجده، بعد أن لم يكن شيئا، ثم يفنيه بعد ذلك، ثم يعيده، كما بدأه بعد فنائه، وهو أهون عليه»(١).

وهاتان الجملتان – جملة الصلة، والمعطوفة عليها – بداية ومقدمة لدليل عقلي، وحجة برهانية. سيأتي بيانها قريبا – إن شاء الله تعالى –.

قوله: ﴿وَهُوَأَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾.

ورد في معناها أقوال أشهرها ثلاثة، ذكرها ابن جرير - رحمه الله -وأغلب أقوال المفسرين ترجع إليها، وهي:

ا**لقول الأول:** أن ﴿أهون<sub>››</sub> بمعنى هين. <sup>(٢)</sup>

وهذا القول مأثور عن ابن عباس – رضي الله عنهما –، وبعض أهل العلم<sup>(۱)</sup>. وهو صحيح في اللغة حيث إن أهون يأتي بمعنى هين.<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>۱) جامع البيان، لابن حرير، (۱۲۹/۱۰).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع والصفحة.

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن جرير – رحمه الله – شواهد هذا المعنى اللغوية، حيث قَال: «و الَّذِي ذكرنا عن ابن عباس... قول أيضا له وجه.

وقد وجه غير واحد من أهل العربية قول ذي الرمة:

أحسى قفرات دبّبت في عظامه شفافات أعجار الكرى فهو أحضع

وهو صحيح من حيث المعنى حيث إن الله تعالى ليس عنده شيء أهون من شيء بل الكل عنده هين.

إلا أن هذا القول - وإن كان كذلك - في تفسير الآية به نظر، وذلك للاعتبارات الآتية:

١- أن تفسير ﴿أهونُ﴾ بمعنى ﴿هين﴾ يجعل من الحملة حبرا محضاً لا

إلى أنه بمعنى خاضع. وقول الآخر:

لعمرك إن الزِّبرِقان لـباذل لعروفه عند السنين وأفضل إلى أنه بمعنى: وفاضل....» إلى أن قَال:

«قَالُوا: ومنه قولهم في الأذان: الله أكبر، بمعنى كبير...» جامع البيان، لابن حرير، (١٨١/١٠).

القول بأن: «الله أكبر» بمعنى كبير. فيه نظر. وذلك أن الأصل في وصف الله أن يوصف بالوصف الأعلى. ونحوها. يوصف بالوصف الأعلى. فيقال: «الله أكبر»، وأعلى، وأعظم، وأكمل. ونحوها. لقوله تعالى: «ولله المثل الأعلى» والوصف الحاري على «أفعل» في صفات الباري عز وحل، يفيد معنى هاما، وهو معنى التفرد.

وعلى هذا فإن وصف «كبير» إذا وصف به الله تعالى فإنه يفسر بأكبر. وعظيم بأعظم ونحوها، وليس العكس.

كما أن قول المؤذن «الله أكبر» يوحي لسامع الأذان في هذا المقام بمعنى لا يؤديه وصف «كبير» إذ إنه ينبه إلى أن الله أكبر، وأمره أكبر، وطاعته أكبر من أي شيء قد يكون المسلم مشتغلا به. فهو تحريض على الاستحابة للصلاة، والمبادرة إليها. والله أعلم.

يتضمن دليلا. فتكون الجملة، والجملتان قبلها، كلها أخباراً محضة. فالله يخبر أنه: يبدأ الخلق. وهذا الخبر مصدق عند المخبَرين.

ويخبر أنه: يعيد الخلق. وهذا الخبر يكذَّبون به.

ثم يخبرهم أنه: عليه هين. وهذا لا يناسب خطاب المكذب، إذ إن المكذب يناسبه ذكر دليل يحمله على التصديق.

ووصف فعل الله بأنه «هين» يناسب خطاب المؤمنين المصدقين بالفعل كما في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَتْ أَتَى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسُنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بَغِيًّا \* قَالَ كَذَيِكِ قَالَ رَبُكِ هُوَ عَلَيَّ هَيْنٌ ﴾ (٢).

والدليل لا يستقيم إلا بتفسير «أهون» على بابما بمعنى «أفعل» التي تفيد تفضيلا بين أمرين. وتدل على أن فعلا هو أهون من فعل، كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله.

سورة مريم الآيتان ( ۸، ۹).

<sup>(</sup>٢) سورة مريم الآيتان (٢٠، ٢١).

٢- أن الأصل إحراء الألفاظ على ظواهرها، إلا إذا تعذر ذلك، ومعلوم أن الذي دفع العلماء إلى تفسير «أهون» بميّن، هو خوف توهم أن من الأفعال ما هو أهون على الله من بعض، وظنهم أن لا مخرج من ذلك إلا بتفسيرها بذلك.

وحيث يوحد تفسير تجرى عليه «أهون» على باها، ولا يلزم منه ذلك المحذور، ويكون أبلغ في الحجة فهو الأولى، وسيأتي بيان هذا المعنى فيما يأتي.

القول الثاني: أن (أهون) على بابما للتفضيل، ويكون المعنى: «وإعادة الخلق بعد فنائهم أهون عليه من ابتداء خلقهم» (١) وورد هذا التفسير عن ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وقتادة (٢) – رحمهم الله –.

ونص بعضهم على أن بداية الخلق، وإعادته كلاهما هين على الله تعالى. لكنهم لم يفصلوا المعنى الَّذِي تُحرى فيه (رأهون) على بالها للتفضيل، ولا يترتب عليه التزام أن أحد الفعلين أهون من الآخر على الله تعالى. (٣)

وتفسير ﴿أَهُونُ ﴾ بما يفيد التفضيل، يحتمل أمرين:

١– أن يكون في أفعال الله تعالى ما هو هين، وما هو أهون، وأن

<sup>(</sup>۱) جامع البيان، لابن حرير، (۱۷۹/۱۰).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق، (۱۷۹، ۱۸۰).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر والصفحة.

ذلك خبر من الله تعالى عن فعله، أن الإعادة أهون عليه من بداية الخلق. قَال بعض المفسرين:

«وقيل هو أهون عليه، أي الإعادة أهون على الخالق من الابتداء، الأن في البدء يكون علقة ثم مضغة ثم لحما ثم عظما ثم يخلق بشرا، ثم يخرج طفلا يترعرع، إلى غير ذلك فيصعب عليه ذلك كله. أما في الإعادة فيخرج بشرا سويا بكُنْ فيكون أهون عليه»(١).

وهذا الفهم باطل، تحتثه من أساسه آية محكمة، هي قول الله تعالى: الله عَلَمُ وَلاَ بَعْنُكُمْ إِلاَّكَنَفْسِ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٢).

قَال مجاهد – رحمه الله – في قوله تعالى: ﴿ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾: «يقول كن فيكون للقليل والكثير». (")

وقال ابن جرير – رحمه الله –:

«يقول تعالى ذكره: ما خلقكم أيها الناس ولا بعثكم على الله إلا كخلق نفس واحدة وبعثها، وذلك أن الله لا يتعذر عليه شيء أراده، ولا يمتنع منه شيء شاءه ﴿إِلَهُمَا آمُرُهُ إِذًا أَرَادَ شَيّْنًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾(٤)، فسواء

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير، للرازي، (١١٧/٢٥).

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان آية (٢٨).

<sup>(</sup>٣) حامع البيان، لابن جرير، ( ٢٢٢/١٠).

<sup>(</sup>٤) سورة يس آية ( ٨٢).

حلْق واحد وبعثه، وحلْق الجميع وبعثهم»(١).

وهذه الآية وردت في سورة «لقمان» لتزيل مثل هذا الوهم الّذي قد يفهم من قوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهِ ﴾ في سورة «الروم» التي تأتي قبلها في ترتيب المصحف.

٢- أن المراد أن إعادة الحلق أهون على الله من بدايته في نظر المخاطبين، وما استقر في عقولهم من أن إعادة الفعل أهون على الفاعل من ابتدائه.

فتكون جملة «وهو أهون عليه» استدلال وإلزام لهم بحجة عقلية يُقرّون بما.

وهذا المعنى الَّذِي يحتمله القول الثاني يعود إلى القول الثالث الَّذِي جاء وقت الكلام عليه.

القول الثالث: أن «أهون» على بابحا للتفضيل، وأنحا تدل على أن إعادة الخلق أهون وأيسر على الخالق من ابتدائه، ولكن ليس باعتبار فعل الله، وإنحا باعتبار حكم المخاطبين وما استقر في أفهامهم وما يعقلونه من أفعالهم، حيث يقرون بأن من ابتدأ خلق شيء فإن إعادته مرة أخرى أهون وأيسر عليه، ومعلوم أن الحجة العقلية يجب أن تبدأ من أمر مسلم به عند المتحاجّين.

<sup>(</sup>۱) جامع البيان، لابن خرير، (۲۲۱/۱۰).

قَال ابن جرير – رحمه الله –:

«وقد يحتمل هذا الكلام... أن يكون معناه: وهو الَّذِي يبدأ الخلق من معيده، وهو أهون على الخلق: أي إعادة الشيء أهون على الخلق من ابتدائه»(١).

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - :

رأي إعادة الخلق بعد موقم ﴿أَهُونُ عَلَيْهِ ﴿ مَن ابتداء حلقهم، وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول». (٢)

وقد ذكر بعض المفسرين ما يشير إلى أن كثيرا من المفسرين على هذا القول، حيث قَال:

رقال المفسرون: خاطب تعالى العباد بما يعقلون، فإذا كانت الإعادة أسهل من الابتداء في تقديركم وحكمكم، فإن من قدر على الإنشاء كان البعث أهون عليه حسب منطقكم وأصولكم»(٣).

وهذا القول هو الراجح للاعتبارات الآتية:

١- اتفاقه مع أقوال السلف من إجراء ((أهون)) على بابحا للتفضيل.
 ومع الأصل من إجراء الألفاظ على ظواهرها ما لم يمنع من ذلك مانع،

<sup>(</sup>۱) جامع البيان، لابن جرير، (۱۸۰/۱۰).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (١٢٢/٦).

<sup>(</sup>٣) صفوة التفاسير، محمد على الصابوني، (٤٧٧/٢).

كما تقدم.

٢- دلالته على معنى صحيح، وحجة عقلية واضحة، وذلك هو
 الأنسب في خطاب الكذبين، حيث تورد القضية التي لا يقرون بما مع
 دليلها.

٣- كثرة من قال به من المفسرين.

### دلالة الآية على حجة عقلية:

إن البراهين العقلية لا بدّ أن تبدأ من مقدمات يُقرُّ بها المحالف، يُنقل منها عن طريق الإلزام إلى الإقرار بما ينكره، على مبدا المساواة بين المتماثلات، والتفريق بين المحتلفات، وتسرية الحكم إلى المماثل الذي تحقق فيه الوصف المؤثر، وكون الأكمل في الوصف هو الأولى بالحكم. (1)

وهذه الحجة - التي دل عليها قول الله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبِّدَأُ الْحَالَى

ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ ﴿ - تضمنت أمرين يُقَرُّ هِمَا المُنكرون للبعث من كفار العرب. كما تضمنت الدعوى التي ينكرونها وهي: أن الله يعيد بعث الناس بعد موقم.

الأمر الأول الّذي يقرون به هو الحكم، وهو كون القادر على صنع شيء تكون إعادة صنعه عليه أهون، وهذا مستقر عند جميع العقلاء.

<sup>(</sup>١) تقدم في الكلام على القياس. انظر: ص (١٠٩)

الأمر الثاني: الَّذِي يقرون به - وهو أساس الدليل - هو: كون الله تعالى هو النّذي يبدأ الخلق. فهم يُقرّون بأن الله هو الخالق لكل شيء، وهو الّذِي حلقهم، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿ وَكُنْ سَالَتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَحَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَ اللّهُ ﴾ (١).

وقوله: ﴿ وَكِنْ سَالَتُهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَتَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ (٢).

وجميع الأدلة العقلية الواردة في القرآن الكريم لإثبات البعث بعد الموت، لا تورد إلا على من يُقرّ بأن الله هو الخالق، أما من ينكر أن الله هو الخالق، فإنه يُسلك معه مسلك آخر، حيث تُورد الأدلة على إثبات ذلك أوّلاً.

ومع إقرارهم أن الله هو الَّذِي يبدأ الحُلق، يقرَّون – أيضاً – أنه تعالى أقدر منهم على الحُلق وأعلم.

فيكون حاصل الدليل:

أن هؤلاء المشركين الَّذِين يقرون بأن الله هو الَّذِي حلق الإنسان، ويقرّون بأن من صنع شيئا فإعادة صنعه عليه أهون، يلزمهم على ذلك أن يحكموا لله بهذا الحكم، ويقولوا إن إعادة خلق الناس وبعثهم أهون وأيسر

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت آية (٦١).

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف آية (٨٧).

عليه من خلقهم أول مرة، وهو أولى بذلك لكونه أقدر وأعلم، ولكونه أولى بالكمال ﴿وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى﴾.

وهذا القدر كاف في إلزامهم بإثبات إمكان البعث، وإن كان يتضمن فهما خاطفا في حق الله تعالى، وهو ما يقتضيه الدليل من حكمهم أنّ بدّء الخلق أصعب عليه من إعادته، ولكن المقصود هو إلزامهم بإمكان البعث على أصولهم.

ثم إذا عقلوا الدليل واهتدوا به وأقروا بالبعث، وآمنوا بالله ورسوله فسينقلون من هذا الفهم القاصر إلى ما يليق بالله من الوصف الأكمل وأن له من القدرة ما لا يعجزه معها شيء، وتستوي في قدرته العظائم والمحقرات، والكثرة والقلة، وهذا ما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ الْمُثْلُ

فهو سبحانه ليس كالمخلوق الذي يعالج الأشياء فيسهل عليه بعضها، ويصعب عليه بعضها، وإنما توجد جميع المخلوقات مهما كانت عظمتها بمجرد أن يأمرها بقوله ((كن) كما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمُرْنَا إِلاَّ وَاحِدَة كُلُمْحِ الْبَصَرِ ﴾ (()

<sup>(</sup>١) سورة القمر آية (٥٠٠).

# وقوله: ﴿ إِنَّمَا آَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْنًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ (١٠.

فهم إذا أثبتوا القدرة على البعث قياسا على ما يعقلونه من حالهم من أن الصانع للشيء أقدر على إعادته وهو أهون عليه، فقد أثبتوا له الكمال على طريق الأولى. ويطالبون بإثبات الكمال الأعلى له سبحانه بقوله تعالى ﴿وَلَهُ اللَّمُ الْأَعْلَى ﴾ كخطوة أخرى. والله أعلم.

وهذا الدليل من أقوى الأدلة على البعث لمن كان يؤمن بأن الله هو الخالق، لذلك ذكر الله عنهم انقطاعهم عند إيراده بقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَقُلُ مَنْ يُعِيدُنَا قُلُ الَّذِي فَطَرَّكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنْغِضُونَ إلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَقُلُ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴾ (٢).

## المراد بقوله تعالى: ﴿فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾:

قوله تعالى: ﴿فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِتعلق بقوله: ﴿وَلَهُ الْمُثْلُ الْمُثْلُ الْمُثْلُ الْمُثَلُ الْمُثَلِّ الْمُثَلُ اللَّهُ الْمُثَلُ اللَّهُ الْمُثَلُ اللَّهُ الْمُثَلُ اللَّهُ الْمُثَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَلُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سورة يــس آية (٨١).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية (٥١).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح القدير للشوكاني، (٢٢١/٤).

ويدل على عدة معان صحيحة تبعا للمعاني التي فسر بما المثل الأعلى.

المعنى الأول: تفرده من بين أهل السموات وأهل الأرض بالألوهية والربوبية وصفات الكمال القائمة بذاته سبحانه... بمعنى أنه ليس مثله شيء في السموات ولا في الأرض.

قَال ابن جرير – رحمه الله –:

«وقوله: ﴿ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى ﴾، يقول: وَلِلّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى في السموات والأرض، وهو أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء فذلك المثل الأعلى، تعالى ربنا وتقدس». (١)

المعنى الثاني: شهادة أهل السموات، والمؤمنين أهل العلم من أهل الأرض له سبحانه بالمثل الأعلى، فتكون بمعنى قوله تعالى: ﴿ شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ لَهُ إِلَّا هُوَوَا لَلْكَانَكُةُ وَأُولُوا العِلْمُ قَاتِمًا بِالقِسْطِ ﴾ (٢).

«والمعنى: أنه سبحانه غُرف بالمثل الأعلى، ووُصف به في السموات والأرض». (٣)

<sup>(</sup>۱) حامع البيان، لابن حرير، (۱۸۰/۱۰).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية (١٨)

<sup>(</sup>٣) فتح القدير للشوكاني، (٢٢١/٤)، التفسير الكبير للرازي، (١١٧/٢٥).

المعنى الثالث: أن له كل مثل صحيح يُضرب في السموات أو في الأرض للدلالة على ما هو ثابت له من المثل الأعلى.

(فيفيد ذلك أن له المثل الأعلى من أمثلة الناس وهم أهل الأرض... ومن كل مثل يُضرب في السموات)(١).

وقد تقدم أن ضرب الأمثال لله تعالى منه ما هو ممنوع وما هو مشروع بما يغني عن إعادة الكلام عليه.

قوله تعالى في ختام الآية: ﴿هُوَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

تقدم بيان أهم المعاني التي يدل عليها هذان الاسمان، ومناسبة ختم آية سورة «النحل» بجما. (٢)

وتلك المعاني معتبرة في هذه الآية من سورة ((الروم)) حيث إن كلتا الآيتين جاءت في سياق الكلام على ربوبيته، وثبوت المثل الأعلى له سبحانه.

ومن دلالة ختم هذه الآية بهذين الاسمين، أن الله سبحانه يبين بذكرهما كمال قوته وعزته، مما يجعله يفعل ما يريد – ومن ذلك البعث بعد الموت – دون أي ممانعة من المخلوق أو غيره، وأنه سبحانه يفعل ذلك لحكمة كسائر أفعاله المباركة.

التفسير الكبير للرازي، (١١٧/٢٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۹۹۹) وما بعدها.

#### خلاصة القول في معنى الآية:

أن قول الله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبِّدَأُ الْحَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ ﴾، ورد في سياق مجادلة كفار العرب الجاحدين للبعث بعد الموت، وتضمنت دليلا عقلياً قاطعاً في إمكان البعث على أصولهم التي يتعارفون عليها.

وتبيّن أن تفسير «أهون» في الآية بمين ليس هو الأولى وإن كان صحيحاً في اللغة والمعنى، وإنما الأنسب تفسيرها على بابما للتفضيل حيث تدل على حجة عقلية.

ويكون قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي بَيْدَأُ الْحَالَى : خبر من الله تعالى يُقرُّ به المشركون، وهو مقدمة للدليل بعده.

وقوله: ﴿ ثُمَّ يُعِيدُ أَنَّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

وقوله: ﴿ وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ ﴾: تتضمن حكما متفقا عليه، يقر به المخاطبون بالدليل من المشركين، هذا الحكم هو:

إعادة الصنع أهون على الصانع من ابتدائه.

وحاصل الدليل: إيجاب العقل الحكم لله بهذا الحكم، من كون البعث أهون عليه من حلق الناس أول مرة، وأنه أولى بذلك لكونه أقدر وأعلم منهم.

ودل قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ الْمَثُلُ الْأَعْلَى ﴾ مع تأكيد أنه أولى بهذا الحكم منهم، - لكونه أولى بكل كمال ثابت للمخلوق على ما يليق به سبحانه - على أن له من كل كمال أكمله وأعلاه، مما يزيل الاشتباه بأن بعض الخلق أهون على الله من بعض، ويفيد كمال قدرته التي تستوي عندها المخلوقات مهما عظمت أو كثرت أجزاؤها أو مراحل خلقها.

ودل قوله تعالى: ﴿فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ : على تفرده سبحانه بالمثل الأعلى - الدال على اختصاصه وحده بالألوهية والربوبية وأكمل الكمال - في السموات والأرض فليس له مماثل أو مكافئ أو شريك من أهلهما.

وختم سبحانه تلك الآية العظيمة باسمين من أسمائه المباركة، هما (العزيز الحكيم)، ليبين كمال قوته وعزته، وشمول حكمته لكل أفعاله، وأنه يفعل ما يريد – ومن ذلك البعث بعد الموت – دون أن يكون له ممانع أو مدافع أو معقب، وأن له في ذلك الحكمة البالغة، والله أعلم.

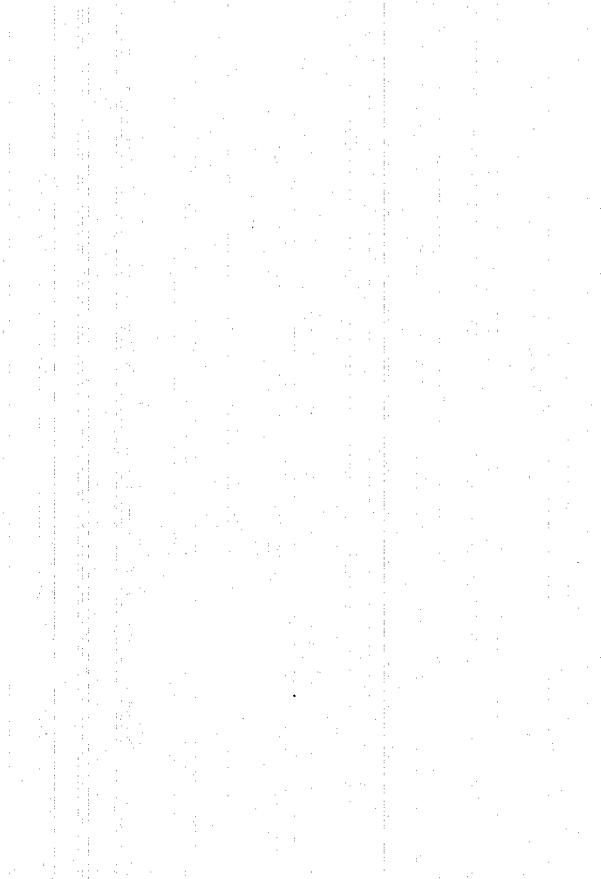

المبحث الثالث: في دلالة ثبوت المثل الأعلى لله تعالى على قاعدة قياس الأولى.

تقدم في الباب الأول التعريف بقياس الأولى، عند الكلام على أنواع القياس (١). وتبين أنه يقوم على القاعدة العقلية التالية:

رإن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص، فالخالق أولى بالتنزه عنه». (٢)

وفي هذا المبحث يجري إيضاح هذه القاعدة. ويتم ذلك في المطالب التالية:

المطلب الأول: في بيان الأمرين اللذين يمكن إثباقهما بهذه القطلب الأعلى على كل القاعدة. ودلالة ثبوت المثل الأعلى على كل منهما.

المطلب الثاني : بيان المراد بالكمال الذي يثبت لله بهذه المطلب الثاني القاعدة.

المطلب الثالث: كيفية تطبيق قاعدة قياس الأولى على الأمثال القرآنية.

<sup>(</sup>۱) تقدم ص (۱۱۱).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى، (۳۰/۳).

المطلب الأول: في بيان المطلبين اللذين يمكن إثباقهما بقاعدة قياس الأولى، ويدل عليهما ثبوت المثل الأعلى الله تعالى.

من القاعدة المتقدمة لقياس الأولى يتبين أنه يتحقق بما نوعان من المطالب:

النوع الأول: إثبات الكمال لله تعالى بطريق الأولى.

وهذا الطريق يستند على أمرين مستقرين في العقول السليمة.

الأول: أن كل كمال في المحلوق فهو مستفاد من الخالق. فالذي أعطاه ذلك الكمال أولى به على ما يليق به.

الثاني: أن الله أعلى وأعظم وأكمل من المحلوق، فهو أولى بالكمال منه.

قال الإمام ابن تيمية – رحمه الله – في بيان هذين المستندين:
"فإذا كان الكمال الممكن الوجود ممكناً للمفضول، فلأن يمكن للفاضل بطريق الأولى، لأن ما كان ممكناً لما وجوده ناقص، فلأن يمكن لما وجوده أكمل منه بطريق الأولى، لا سيما وذلك أفضل من كل وجه فيمتنع اختصاص المفضول من كل وجه بكمال لا يثبت للأفضل من كل وجه. بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به. فلأن يثبت للفاضل بطريق الأولى.

ولأن ذلك الكمال إنما استفاده المحلوق من الخالق والذي حعل غيره كاملاً هو أحق بالكمال منه. فالذي حعل غيره قادراً أولى بالقدرة،

والذي علّم غيرَه أولى بالعلم، والذي أحيا غيرَه أولى بالحياة (١) ".

وهذا النوع دل عليه قول الله تعالى: ﴿ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى ﴾ في سورة الروم. وذلك أن الله تعالى بين لأولئك المشركين الذين يقرون بأن الله هو الذي خلق الإنسان، ويثبتون كمالاً في المخلوق يتمثل في أن من صنع شيئاً فإعادة صنعه أهون عليه، فبين لهم الله أنه يلزمهم أن يحكموا له بهذا الحكم، ويقروا بأن إعادة الخلق أهون عليه سبحانه من خلقهم أول مرة، وهو أولى به لكونه أقدر وأعلم. فهو أولى بذلك الكمال الذي يثبتون جنسه للمخلوق.

النوع الثاني: نفي النقص عن الله تعالى بطريق الأولى.

وهذا النوع يستند إلى المستند الثاني المذكور فيما قبله، وهو:

أن الله أعلى وأعظم وأكمل من المخلوق، فهو أولى بالتنسزه عن كل نقص تنسزه عنه المخلوق.

ودل على هذا النوع قول الله تعالى: ﴿ وَلَهُ الْمَثَّلُ الْأَعْلَى ﴾ من سورة النحل.

<sup>(</sup>۱) الرسالة الأكملية، فيما يجب الله من صفات الكمال، لشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم ابن تيمية، تقلم أحمد حمدي إمام، ص (۱۲، ۱۳) مطبعة المدني، القاهرة، 12.۳ هـ..

وانظر: مجموع الفتاوى (٧٦/٦، ٧٧).

وذلك أن الله قابل أحكامهم السيئة وما نسبوه له من النقص، حيث زعموا أن له شركاء وأولادًا، بقوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى﴾، ليبين لهم أنه أولى بالتنزه عن هذه الأمور التي نسبوها له وهم ينفرون منها، ولا يرضونها لأنفسهم، إذ إنه سبحانه أعز وأعلى وأجل منهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

«حيث كانوا يقولون: الملائكة بنات الله، وهم يكرهون أن يكون لأحدهم بنت، فيعدّون هذا نقصاً وعيباً، والربّ تعالى أحق بتنزيهه عن كل عيب ونقص منكم؛ فإن له المثل الأعلى. فكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أحق بثبوته منه إذا كان مجرداً عن النقص. وكل ما يُنزّه عنه المخلوق من نقص وعيب فالخالق أولى بتنزيهه عنه (۱)».

وهذا يتبين أن قاعدة قياس الأولى يتم بما مطلبان هامان هما:

الأول: إثبات الكمال لله تعالى.

الثاني: نفي النقص عنه سبحانه.

وأن ذلك حار وفق نظر العقول السليمة التي تقطع بأن الله الخالق المبدع أعلى وأجل من المحلوق، وأنه أولى بكل كمال، وأبعد عن كل نقص.

وأشار القرآن الكريم إلى تحقق المطلبين بهذه القاعدة، حيث دل قوله

<sup>(</sup>١) الرسالة الأكملية، ص (١٧)، وبحموع الفتاوى (٨١/٦).

تعالى: ﴿ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى ﴾ من سورة الروم على المطلب الأول. وقوله تعالى ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى ﴾ من سورة النحل على المطلب الثاني. والله أعلم.

### المطلب الثاني: بيان المراد بالكمال الذي يثبت لله بهذه القاعدة.

ثبوت الكمال لله تعالى مستقر في الفطر، تذعن له العقول السليمة. وهو يختلف عن كمال المحلوق. ويعتبر في إثبات الكمال لله تعالى ثلاثة أمور يدل عليها النظر الصحيح، بينها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وخلاصتها:

أولاً: «أن الكمال ثابت الله، بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية. لا يكون وحود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى، يستحقه بنفسه المقدسة.

وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه. فثبوت الحياة يستلزم نفى الموت، وثبوت العلم يستلزم تفي الجهل، وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز. وإن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية، مع دلالة السمع على ذلك(1)».

وهذا النقل القيم عن شيخ الإسلام يبين أهم الفروق بين كمال الله تعالى وكمال الإنسان الذي هو الأصل الذي تستنج منه قاعدة قياس الأولى. وهي:

١- أن الثابت لله هو أكمل الكمال وأعلاه، الذي يوحب له التفرد

<sup>(</sup>١) الرسالة الأكملية، ص (٧)، مجموع الفتاوى (٢١/٦).

### به دون غيره. ﴿وَلَلَّهِ الْمَثَّلُ الْأَعْلَى﴾.

٢- أنه كمال لا نقص فيه، بخلاف المخلوق الذي يثبت له الكمال
 لكن يعتريه النقص، كاتصافه بالحياة، مع سريان النوم والضعف والموت
 عليه.

٣- أن الله يستحقه بنفسه المقدسة، لا يستفيده من غيره، بخلاف كمال المخلوق الذي استفاده من خالقه.

٤- أنه يستلزم نفي النقيض، كالعلم الذي لا جهل معه، والقدرة التي لا عجز ولا تعب معها. بخلاف كمال المخلوق، الذي يتصف به وبما يناقضه، فيكون عالماً مع جهل، وقادراً مع عجز وضعف، ونحوها.

كما دل هذا النقل عن شيخ الإسلام على فائدة هامة في قياس الأولى، هي أنه يستخدم لتأييد وموافقة ما ثبت لله في الكتاب والسنة الصحيحة. حيث قال:

روإن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية، مع دلالة السمع على ذلك».

ثانياً: أن يكون الكمال المثبت لله ممكن الوجود<sup>(١)</sup>.

فيخرج بذلك ما توهم أنه كمال وهو ممتنع، مما يتعلق بأفعال الله وقدرته. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أمثلة على ذلك،

<sup>(</sup>١) الرسالة الأكملية، ص (٢١).

حيث قال:

روكذلك إذا قيل: جعل الشيء الواحد متحركاً ساكناً، موجوداً معدوماً، صفة كمال، قيل: ممتنع لذاته.

وكذلك إذا قيل: إبداع قديم واحب بنفسه صفة كمال قيل: هذا ممتنع لنفسه، فإن كونه مُبْدَع يقتضي أن لا يكون واحباً بنفسه بل واحباً بغيره.

وكذلك إذا قيل: الأفعال القائمة والمفعولات المنفصلة عنه إذا كان التصافه بها صفة نقص فقد لزم الصافه بالنقائص.

قيل: الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته يمتنع أن يكون كل منها أزلياً.
وأيضاً: فلا يلزم أن يكون وجود هذه في الأزل صفة كمال، بل
الكمال أن توجد حيث اقتضت الحكمة وجودها. وأيضاً فلو كانت أزلية
لم تكن موجودة شيئاً بعد شيء. فقول القائل فيما حقه أن يوجد شيئاً
بعد شيء: فينبغي أن يكون في الأزل، جمع بين النقيض. وأمثال
هذا كثير.

فلهذا قلنا الكمال المكن الوجود. فما هو ممتنع في نفسه فلا حقيقة له، فضلاً عن أن يقال: هو موجود، أو هو كمال للموجود»(١).

<sup>(</sup>١) انظر: الرسالة الأكملية، ص (٢١، ٣٢، ٣٣) ومجموع الفتاوى (٦/٨٥، ٨٦).

ثالثاً: أن يكون سليماً من النقص. فإن النقص ممتنع على الله(١). وهمذا الشرط يخرج الكمال النسبي، الذي يكون كمالاً لبعض المحلوقات دون بعض، أو كمالاً بالنسبة للإنسان لكنه في الحقيقة يستلزم نقصاً، فيكون نقصاً بالنسبة للحالق.

وقد بين هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بقوله: «أما الشرط الآخر: وهو قولنا: الكمال الذي لا يتضمن نقصاً،...فاحتراز عما هو لبعض المخلوقات كمال دون بعض، وهو نقص بالإضافة إلى الخالق، لاستلزامه نقصاً كالأكل والشرب مثلاً. فإن الصحيح الذي يشتهي الأكل والشرب من الحيوان أكمل من المريض الذي لا يشتهي الأكل والشرب، لأن قوامه بالأكل والشرب. فإذا قدر غير قابل له كان ناقصاً عن القابل لهذا الكمال. لكن هذا يستلزم حاجة الآكل والشارب إلى غيره، وهو ما يدخل فيه من الطعام والشراب، وهو مستلزم لخروج شيء منه كالفضلات، وما لا يحتاج إلى دخول شيء فيه أكمل ممن يحتاج إلى دخول شيء فيه. وما يتوقف كماله على غيره أنقص مما لا يحتاج في كماله إلى غيره، فإن الغني عن شيء أعلى من الغني به. والغني بنفسه أكمل من الغني بغيره.

ولهذا كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق وهو نقص بالنسبة

<sup>(</sup>١) انظر: الرسالة الأكملية، ص (٢١، ٣٢، ٣٣) ومجموع الفتاوى (٦/٥٨، ٨٦).

إلى الخالق<sub>))</sub>(١).

ومما تقدم يتبين: أن الكمال الذي يثبت لله تعالى بالطريق العقلي على قاعدة قياس الأولى يعتبر فيه عده أمور من أهمها:

١- أن يثبت لله من كل كمال أكمله وأعلاه.

7- أن ثبوت الكمال لله مختلف عن ثبوته للمخلوق من أوحه، أهمها: أن الله يستحقه بنفسه ولا يستفيده من غيره، بخلاف المخلوق الذي يستفيده من خالقه؛ وأن كمال الله يستلزم نفي النقيض، بخلاف صفة المخلوق التي يوجد معها نقيضها.

٣- أن الكمال الثابت لله بالطريق العقلي وقاعدة قياس الأولى يؤيد
 ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الكمال.

٤- أن يكون الكمال المثبت لله ممكن الوحود.

ويخرج بذلك ما توهم أنه كمال وهو ممتنع لذاته مما يتعلق بأفعال الله وقدرته.

٥- أن يكون سليماً من النقص.

ويخرج بذلك الكمال النسبي، الذي يكون كمالاً لبعض المحلوقات دون بعض، أو يكون كمالاً بالنسبة للإنسان لكنه في الحقيقة يستلزم نقصاً، فبكون نقصاً بالنسبة للحالق.

<sup>(</sup>١) الرسالة الأكملية، ص (٣٣)، ومجموع الفتاوي (٨٧/٦).

المطلب الثالث: كيفية تطبيق قاعدة قياس الأولى على الأمثال القرآنية.

الأمثال التي تضرب لله على قاعدة قياس الأولى، لا تتضمن تشبيهاً لله بأحد من خلقه في حكم كلى يستوي فيه أفراده (١).

وإنما المراد بها تقرير قاعدة تستنبط من المثل، يقرّ بها من ضُربت له الحجة، تتضمن حكماً ثابتاً لوصف، ومن ثم إلزامهم بالحكم لله بذلك الحكم لكون اتصافه بالوصف أكمل، فهو أحق بذلك الحكم.

ويتم ذلك بالخطوات الآتية:

 ١- ضرب مثل يدل على صفة أو حال قائمة بالمخلوق، مع حكم لهذه الحال.

٢- يكون ثبوت الحكم لذلك الوصف أو الحال القائمة بالمحلوق
 متفقاً عليه من كلا المتحاجين.

٣- اتفاق المتحاجين أيضاً على أن ثبوت ذلك الوصف لله أكمل
 من ثبوته للمحلوق.

إلزامهم بأن الله أحق بذلك الحكم لما استقر لديهم من أن ثبوت الوصف - المناط به الحكم - لله أكمل.

<sup>(</sup>١) انظر: الرسالة التدمرية، ص (١٧)، وما تقدم ص (١٢٠).

٥- الترقي بمم إلى إثبات الكمال الأعلى لله تعالى من ذلك الوصف الذي لا يشاركه فيه أحد. كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى ﴾.

تشابه مسمى الوصف بين الله والمخلوق لا يعني تماثلهما في حقيقته:

أساس قاعدة قياس الأولى هو ثبوت الكمال للمحلوق والتوصل به إلى ثبوت ذلك الكمال لله تعالى. وأن له سبحانه أقصى ما يمكن من ذلك الكمال على ما يليق به، على ما تقدم من ضوابط الكمال الذي يثبت لله هذه القاعدة.

وهذا الأمر يقود إلى تساؤل مفاده: هل التشابه في مسمى الكمال بين الله تعالى والمخلوق يعني المماثلة في حقيقته، وأن صفة الحالق تعالى مثل صفة المحلوق؟

ولبيان إجابة هذا التساؤل أورد مقتطفات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الرسالة التدمرية التي بسط فيها القول في إيضاح هذا الأمر. فمن ذلك قوله:

(رواتفاقهما [ يعني الخالق والمحلوق] في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتحصيص والتقييد، ولا في غيره... ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمي بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بمم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة

والتحصيص. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده - عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتحصيص - اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتحصيص، فضلاً عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتحصيص،

وقال مستدلاً لهذا المعنى:

(وفإن الله سبحانه وتعالى أخبر عما في الجنة من المحلوقات من إضافة المطاعم والملابس والمناكح والمساكن: فأحبر أن فيها لبناً وعسلاً وخمراً، وماء ولحماً، وحريراً، وذهباً وفضة، وفاكهة وحوراً وقصوراً، وقد قال ابن عباس – رضي الله عنهما –: (ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء)، وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا، وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالحالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمحلوقات من مباينة المحلوق للمحلوق ومباينته لمحلوقاته أعظم من مباينة موجود الدنيا، إذ المحلوق أقرب إلى المحلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المحلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المحلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المحلوق أقرب إلى المحلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المحلوق أقرب إلى المحلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المحلوق أقرب إلى المحلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المحلوق أقرب إلى المحلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المحلوق أقرب إلى المحلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المحلوق أقرب إلى المحلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المحلوق أقرب إلى المحلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المحلوق أقرب إلى المحلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المحلوق ألى المحلوق ألى المحلوق ألى المحلوق أله في الاسم من الخالق إلى المحلوق أله في الاسم من الخالق إلى المحلوق الموافق الموافق

وقال – رحمه الله – في موضع آخر:

الرسالة التدمرية، ص (٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص (١٦).

(روهذا لا ينافي أن ما كان كمالاً للموجود من حيث هو موجود فالخالق وهذا لا ينافي أن ما كان كمالاً للموجود من حيث هو موجود فالخالق أحق به. ولكن يفيد أن الكمال الذي يوصف به المخلوق بما هو منه، إذا وصف الخالق بما هو منه، فالذي للخالق لا يماثله ما للمخلوق ولا يقاربه. وهذا حق، فالرب تعالى مستحق للكمال مختص به على وجه لا يماثله فيه شيء. فليس له سمي ولا كفؤ، سواء كان الكمال مما لا يثبت منه شيء للمخلوق كربوبية العباد، والغنى المطلق ونحو ذلك، أو كان مما يثبت منه نوع للمخلوق.

فالذي يثبت للخالق منه نوع هو أعظم مما يثبت من ذلك للمحلوق، عظمة هي أعظم من فضل أعلى المحلوقات على أدناها(٢)،...
قاعدة قياس الأولى.. والميزان العقلى:

قياس الأولى: كغيره من البراهين العقلية «لا بد أن يبدأ من مقدمات يقر بما المخالف، ينقل منها عن طريق الإلزام إلى الإقرار بما ينكره، على مبدإ المساواة بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، وتسرية الحكم إلى المماثل الذي تحقق فيه الوصف المؤثر، وكون الأكمل في الوصف هو

<sup>(</sup>١) إشارة إلى صفات الكمال التي يستحقها الله دون سواه.

انظر: الرسالة الأكملية، ص (٧١).

<sup>(</sup>٢) الرسالة الأكملية، ص (٧٣).

الأولى بالحكم<sup>(١)</sup>».

## مثال المساواة بين المتماثلات في قاعدة قياس الأولى:

تقدم (٢) عند بيان الحجة التي يتضمنها قول الله تعالى ﴿ وَهُو الَّذِي يَبْدَأُ الْحَلُقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو الْهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ المَثَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ أن في الخلق ألزاماً للمشركين، الذين يقرون بأن الله هو الذي حلق الإنسان، ويقرون بأن من صنع شيئاً فإعادة صنعه عليه أهون، بأن يحكموا لله بهذا الحكم ويُثبتوا أن إعادة خلق الناس وبعثهم أهون وأيسر عليه من خلقهم أول مرة، وأنه أولى بذلك لكونه أقدر وأعلم، ولكونه أولى بالكمال.

وهذا من باب التسوية بين المتماثلات.

والتساوي هذا بين الله تعالى والمخلوق في المعنى العام للوصف وهو أن كلاً منهما صانع. مع الاختلاف الكبير بين حقيقة صنع الله وصنع المخلوق، كما تقدم قريباً.

والواجب التسوية بينهما في أصل الحكم وهو أن كل صانع أقدر على إعادة صنعه وهو أهون عليه.

<sup>(</sup>۱) تقدم ص (۱۰۲۲).

<sup>(</sup>۲) ص (۱۰۲۲) .

مثال التفريق بين المختلفات في قاعدة قياس الأولى:

مَمَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ قُولَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَمَنْ يَخُلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (١).

ففي هذه الآية الكريمة ينكر سبحانه على من ساوى بينه وبين تلك الآلهة المزعومة في الألوهية والعبادة، مبيناً أن مقتضى النظر العقلي هو عدم التسوية. وذلك أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء، والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئاً، وهذا بإقرارهم، فيلزمهم التفريق بين الله وهذه الآلهة الباطلة إذ لا يجوز أن يُسوَّى بين الخالق لكل شيء وبين من لا يخلق شيئاً في الألوهية واستحقاق العبادة؛ والتسوية بينهما ظلم وجهل.

قال ابن تيمية - رحمه الله -:

«وقد بين أن الخلق صفة كمال، وأن الذي يخلق أفضل من الذي لا يخلق، وأن من عدل هذا هذا فقد ظلم»(١).

وهذا المعنى – هو حريان الأمثال والحجج العقلية على مبدإ التفريق بين المختلفات - كثير في أمثال القرآن الكريم.

وسوف يأتي مزيد تطبيقات على قاعدة قياس الأولى في المبحث القادم إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) سورة النحل (١٧)

<sup>(</sup>٢) الرسالة الأكملية، ص (١٦).

# المبحث الرابع: نماذج من الأمثال الجارية على قياس الأولى.

إن في الأمثال التي ضربها الله لبيان صحة التوحيد، وقبح الشرك في سورتي «النحل» و«الروم»، اللتين ورد فيهما ذكر المثل الأعلى، كفاية في تحقيق الغرض من هذا المبحث. وهو إيراد نماذج من الأمثال الجارية على قياس الأولى، وتطبيق القاعدة عليها.

كما أن هذه الأمثال الواردة في هاتين السورتين ضربت لبيان جانب من جوانب الإيمان بالله الذي هو موضوع هذا البحث.

والكلام على هذه الأمثال - في هذا المبحث - سيقتصر على بيان الحجة العقلية التي دل عليها المثل، وفهمها على قاعدة قياس الأولى. وذلك أنه سبق الكلام على دلالة السياق ونحوه عند الكلام على الآيتين اللتين دلتا على ثبوت المثل الأعلى لله رب العالمين في كلتا السورتين.

ويكون ذلك في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في بيان الحجة في قوله تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَيَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَيُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلُوكًا لاَيَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُويُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَيَعْلَمُونَ (١).

 <sup>(</sup>١) سورة النحل (٧٥).

المطلب الثاني: في بيان الحجة في قوله تعالى: ﴿ وَصَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا آَبُكُمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُو كُلُّ عَلَى مَوْلاَهُ أَيْنَمَا يُوجِّهِةً لاَ يَأْتِ

بِحَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١).

المطلب الثالث: في بيان الحجة في قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُولِهِ عَالَى: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُولِهِ مَثَالًا مِنْ أَنْفُولِهِ سَوَاءً ﴾ أَنْفُولِهِ سَوَاءً ﴾ أَنْفُولِهِ سَوَاءً ﴾

تَحَافُونَهُمْ كَخِيفِيكُمْ أَنفُسكُمْ كَذَلِكَ نَفَصّلُ الآيَاتِ لِقَوْمَ يَعْقِلُونَ (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة النحل (٧٦).

<sup>(</sup>۲) سورة الروم (۲۸).

### المطلب الأول: في بيان الحجة في قوله تعالى:

﴿ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَفْنَاهُ مِنَا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتُوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾.

هذا المثل ورد في سياق من سورة «النحل» لهى الله تعالى فيه عن ضرب الأمثال، معللاً النهي بقوله: ﴿ إِنَّ الله يَعْلَمُ وَأَنَّتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾. ثم ضرب سبحانه وتعالى هذا كمثل لتعليمهم أمراً يتعلق بالقضية التي ناقشها السياق، وهي إبطال الشرك، حيث قال سبحانه قبل ذلك:

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكَ لَهُمْ رِزْقًا مِنْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْتًا وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ \* فَلاَ تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْتَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (١٠.

## نوع المثل:

هذا المثل من الأمثال الأنموذيجية، حيث جعلت نتيجة المقارنة بين المثلين – العبد المملوك، ومن رزقه الله رزقاً حسناً – أنموذجاً منصوباً أمام عقل السامع ليقيس عليه ما يناسبه ويعتبر به، فيسوي بين المتماثلات في الأحكام ويفرق بين المختلفات.

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآيتان (٧٣-٧٤).

#### ونوع القياس

القياس في هذا المثل من قياس الأولى الشمولي.

وقد تقدم أن قياس الأولى يكون شموليًا، ويكون تمثيليًا (١).

وتقدم (٢) بيان أن القياس الشمولي يشتمل على قضايا وأحكام عامة تشمل سائر الأفراد المماثلة لما حاء في المثل. وأنه يستند إلى مبدإ شمول الأحكام للمتماثلات الذي تقضي به أصول الحقائق، فينتج أحكاماً عامة تشمل سائر الأفراد المماثلة لما جاء في المثل.

ويختلف قياس الأولى الشمولي عن سائر أنواع القياس الشمولي في أن تسرية الحكم فيه للمضروب له المثل لا تكون بدخوله كفرد من أفراده، وإنما باستحقاقه ذلك عن طريق الأولى، بالقاعدة التي تقدم إيضاحها قريباً.

والقياس في هذا المثل من قياس العكس، وهو القياس القائم على التفريق بين المحتلفات.

قال ابن القيم - رحمه الله - مبيناً نوع القياس في هذا المثل والمثل الذي ذكره الله بعده:

(روهذان مثلان متصمنان قياسين من قياس العكس، وهو نفي الحكم

<sup>(</sup>۱) ص (۱۱۸).

<sup>(</sup>٢) ص (١٠٩).

لنفي علته وموجبه.

فإن القياس نوعان: قياس طرد (١) يقتضي إنبات الحكم في الفرع لنفي لثبوت علة الأصل فيه. وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه (٢)».

#### بيان المضروب له المثل:

للمفسرين في المراد بالمضروب له المثل قولان:

الأول: أنه مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر.

وقال به من السلف: ابن عباس – رضي الله عنهما – وقتادة – رحمه الله – وغيرهما<sup>(٣)</sup>.

الثاني: أنه مثل ضربه الله لنفسه – تعالى – والآلهة التي تُعبد من دونه. وقال به مجاهد – رحمه الله – وغيره (٤).

قال ابن القيم - رحمه الله -:

«فالمثل الأول: ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان، فإن الله سبحانه هو المالك لكل شيء، ينفق كيف يشاء على عبيده سراً وجهراً،

<sup>(</sup>١) قياس الطرد: يقوم على مبدإ التسوية بين المتماثلات.

<sup>(</sup>٢) الأمثال في القرآن الكريم، ص (٢٠٤).

 <sup>(</sup>٣) انظر: حامع البيان، لابن حرير (٦٢٢/٧)، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير
 (٥٧٨/٢)، والأمثال في القرآن الكريم ص(٢٠٥)

<sup>(</sup>٤) المصادر السابقة نفسها.

ليلاً ونهاراً، يمينه ملأى لا تعيضها نفقة، سحّاء الليل والنهار. والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء، فكيف تجعلونها شركاء لي تعبدونها من دويي مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين. هذا قول مجاهد وغيره.

وقال ابن عباس: وهو مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر، ومثل المؤمن في الخير الذي عنده، ثم رزقه منه رزقاً حسناً فهو ينفق منه على نفسه وعلى غيره سراً وجهراً، والكافر بمنزلة عبد مملوك عاجز، لا يقدر على شيء لأنه لا خير عنده، فهل يستوي الرجلان عند أحد من العقلاء؟ والقول الأول أشبه بالمراد. فإنه أظهر في بطلان الشرك، وأوضح عند المخاطب، وأعظم في إقامة الحجة، وأقرب نسباً بقوله تعالى: ﴿ وَيُعْبُدُونَ مِنْ لَمُ اللّهِ مَا لا يَمْلِك لَهُمْ رِزْقاً مِنْ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض شَيّاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ \* فلا تَضْرُبُوا للّهِ الأَمْنَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ . (١)

## تحرير المضروب له المثل:

في النقل المتقدم رجح ابن القيم – رحمه الله – أن المثل ضربه الله تعالى لنفسه وللأوثان. وذكر أهم الأدلة على هذا الترجيح، وهي:

١-- اتفاقه مع الموضوع الذي يعالجه السياق، وهو بيان تفرد الله
 بالألوهية، وإبطال الشرك. عبر عنه بقوله:

<sup>(</sup>١) الأمثال في القرآن الكريم، ص (٢٠٥).

«فإنه أظهر في بطلان الشرك». وقد ورد قبل المثل قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا ﴾ الآية، فناسب أن يذكر مثلاً يبين فيه عدم صحة مساواة من لا يقدر على شيء بمن بيده ملك كل شيء في الألوهية.

۲- أن الله نحى المشركين والجاهلين عن ضرب الأمثال له سبحانه معللاً ذلك بأنه يعلم وهم لا يعلمون، فناسب أن يضرب لهم مثلاً يعلمهم وينبه به عقولهم إلى صحة التوحيد وبطلان الشرك.

٣- في قوله: «وأوضح عند المخاطب، وأعظم في إقامة الحجة»، إشارة إلى أن اعتبار المراد بالمثل المؤمن والكافر، خروج من كون المثل حجة على المشركين إلى كونه خبراً لا يسلم به إلا المؤمنون. وذلك يتبين في وجهين:

الأول: أن المثل يصبح المقصود به بيان حال المؤمن بتشبيهه بمن رزقه الله رزقاً حسناً، وبيان حال الكافر بتشبيهه بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء. ولا يكون هناك حجة يلزم بها المشركون.

الثابي: أن المشركين لا يقرون هذا وينكرون أن تكون حالهم – وهم الكفار – مثل الذي لا يقدر على شيء. ويستدلون لإبطال هذا الخبر بحالهم وحال أغلب المسلمين في مكة حيث إن الغالب أن المال والجاه والزعامة بأيدي المشركين، والغالب على المسلمين الرق والضعف والفقر.

لذلك قال ابن القيم - رحمه الله -: ((وأوضح عند المخاطب)). فلهذه الاعتبارات يكون المراد بالمثل هو: إقامة حمحة لإثبات تفرد الله بالألوهية واستحقاقه وحده للعبادة، وبطلان الشرك، وعدم صحة المساواة بينه وبين الأصنام أو غيرها من المخلوقات في الألوهية.

#### بيان الحجة التي دل عليها المثل:

تدور أقوال أهل العلم في تفسير هذا المثل على أنه يدل على إلزام المشركين ببطلان التسوية بين الله المتصف بالكمال والغنى والقدرة التامة، وبين الأصنام ونحوها المتصفة بالنقص والعجز، في الألوهية واستحقاق العبادة. ومن أقوالهم في ذلك:

قول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –:

«فبيّن أن كونه مملوكاً عاجزاً صفة نقص، وأن القدرة والملك والإحسان صفة كمال، وأنه ليس هذا مثل هذا. وهذا لله وذاك لما يُعبد من دونه (١٠)».

قوله: (روهذا الله)): يشير إلى صفة الكمال. وقوله: (روذاك لما يُعبد من دونه)): يشير إلى صفة النقص.

وتقدم كلام ابن القيم - رحمه الله - حول المثل، ومنه قوله: «فإن الله سبحانه هو المالك لكل شيء... والأوثان مملوكة عاجزة،

<sup>(</sup>١) انظر: الرسالة الأكملية، ص (١٦)، ومحموع الفتاوى (١٠/٦)

لا تقدر على شيء، فكيف تجعلونها شركاء لي تعبدونها من دويي مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين؟»(١).

وقال الشوكاني - رحمه الله -:

«قوله: ﴿ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً ﴾ لما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ﴾: أي

بالمعلومات التي من جملتها كيف تُضرب الأمثال، ﴿ وَأَنَّهُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾.

علّمهم الله سبحانه وتعالى كيف تُضرب الأمثال فقال: الضرب الله من الله على تباين الحال بين جناب الحالق سبحانه وبين ما جعلوه شريكاً له من الأصنام..» إلى أن قال: «أي هل يستوي العبيد والأحرار الموصوفون بتلك الصفات مع كون كلا الفريقين مخلوقين لله سبحانه من جملة البشر؟ ومن المعلوم ألهم لا يستوون عندهم. فكيف يجعلون لله سبحانه شركاء لا يملكون لهم ضراً ولا نفعاً، ويجعلونهم مستحقين للعبادة مع الله سبحانه شركاء لا يملكون لهم ضراً ولا نفعاً، ويجعلونهم مستحقين للعبادة مع الله سبحانه م.

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -:

(يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم، ألهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوها شركاء لله.

<sup>(</sup>١) الأمثال في القرآن الكريم، ص (٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (١٨١/٣).

والحال ألهم لا يملكون لهم رزقاً من السموات والأرض... فهذه صفة آلهتهم كيف جعلوها مع الله، وشبهوها بمالك الأرض والسموات، الذي له الملك كله، والحمد كله، والقوة كلها ؟!.

ولهذا قال: ﴿ فَلَا تَضُرُبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ﴾ المتضمنة للتسوية بينه وبين حلقه. ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ فعلينا أن لا نقول عليه بلا علم، وأن نسمع ما ضربه العليم من الأمثال، فلهذا ضرب تعالى مثلين له ولمن يُعبد من دونه

أحدهما: عبد مملوك، أي رقيق لا يملك نفسه، ولا يملك من المال والدنيا شيئاً.

والثاني: حر غني قد رزقه الله منه رزقاً حسناً، من جميع أصناف المال، وهو كريم محب للإحسان، فهو ينفق منه سراً وجهراً. هل يستوي هذا وذاك ؟! مع أنهما مخلوقان، وغير محال استواؤهما.

فإذا كانا لا يستويان، فكيف يستوي المخلوق والعبد، الذي ليس له ملك ولا قدرة، ولا استطاعه، بل هو فقير من جميع الوحوه، بالرب المالك، القادر على كل شيء؟!.

ولهذا حمد نفسه، واحتص بالحمد بأنواعه، فقال: ﴿الحَمْدُ لِلهِ ﴾. فكأنه قيل: إذا كان الأمر كذلك، فَلِمَ سوَّى المشركون آلهتهم بالله؟ قال: ﴿ اللهُ أَكْثُرُهُمُ لَا مَعْلَمُونَ ﴾ فلو علموا حقيقة العلم، لم يتحرؤوا على

الشرك العظيم))(١).

وقال صاحب (رصفوة التفاسير)):

رهذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه وللأصنام التي أشركوها مع الله حلّ وعلا. أي مثل هؤلاء في إشراكهم مثل من سوّى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف، وبين حر مالك يتصرف في أمره كيف يشاء، مع أهما سيان في البشرية والمخلوقية لله سبحانه وتعالى، فما الظن برب العالمين حيث يشركون به أعجز المخلوقات؟))(٢).

## إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأولى:

تقدم أن قاعدة قياس الأولى تقوم على خطوات يُلزم بها المخاطبون بالقضية التي ضُرب لها المثل. أذكر فيما يلي تلك الخطوات وما يمثل كلَّ خطوة في المثل المذكور في قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا...﴾ الآية.

أولاً: تقدم أنه يذكر في المثل صفة أو حال قائمة بالمحلوق متفق على حكمها بين المتحاجين.

وهي هنا: المقارنة بين حال رجل عبد مملوك لا يملك أمر نفسه، ولا

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (٢٢١/٤، ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) محمد على الصابون، (١٣٦/٢)، دار القرآن الكريم، بيروت، الطبعة الثالثة،

يملك من المال والدنيا شيئاً، وحال رحل حر غني أعطاه الله رزقاً حسناً يتصرف فيه كما يشاء. ونتيحة المقارنة وهي: عدم استوائهم مسلمة عند المحاطبين.

ثانياً: الحكم وهو نتيجة المقارنة الذي تقطع به العقول وهو: عدم استوائهما في الحقوق والمنزلة بين الناس، وأن التسوية بينهما جهل وسفه.

ثالثاً: إقرار المحاطبين بأن تحقق وصف الكمال الثابت لذلك المخلوق في الله تعالى أتم وأكمل، وأنّ تحقق وصف النقص والعجز الثابت للآحر في الأصنام أتم.

رابعاً: إلزامهم بوحوب الحكم لله بهذا الحكم، وهو عدم التسوية بينه وبين الأصنام ونحوها في الحقوق. وأن الله أوْلَى بأن لا تُحعل تلك الأصنام مساوية له في الألوهية واستحقاق العبادة، وذلك يبطل الشرك الذي هم متلبسون به.

خامساً: يُنقَلون بعد هذا – إذا أقروا به – إلى إثبات "المثل الأعلى" وهو أن الله أعلى وأكمل من كل مخلوق، فلا يوجد من يساويه في الكمال، وعليه فلا يوجد من يساويه فيكون نداً له في الألوهية واستحقاق العبادة. والله أعلم.

### المطلب الثانى: في بيان الحجة في قوله تعالى:

﴿ وَصَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَّجُلُن أَحَدُهُ مَا آَبُكُمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُو كُلُّ عَلَى مَوْلاَهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِ لَا يَأْتُ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُو عَلَى صِرَاطٍ مَوْلاَهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِ لَا يَأْتُ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُو عَلَى صِرَاطٍ مَسْتَقِيمٍ (١).

هذا المثل ورد في سورة ((النحل)) بعد المثل الذي تم بيان الحجة التي يدل عليها في المطلب السابق.

والقول في: دلالة السياق، ونوع المثل والقياس الذي تضمنه، والغرض الذي ضرب من أجله، كالقول في المثل قبله.

فهذا المثل هو حجة أخرى بيّنها الله تعالى لإبطال الشرك، وأن التسوية بين الكامل والناقص غير صحيحة في دلالة العقول.

#### بيان الحجة التي دل عليها المثل:

تدور تفاسير أهل العلم لهذا المثل على أنه يتضمن الاحتجاج على المشركين بنظر العقول الصحيحة التي تحكم ببطلان التسوية بين الكامل الذي يتكلم ويدل على الخير وهو مستقيم على الحق لا يزول عنه، وبين الناقص الأبكم الذي لا يأتي بخير. وبذلك يبطل ما يزعمه المشركون من

<sup>(</sup>١) سورة النحل (٧٦)

التسوية بين الله تعالى والأصنام حيث جعلوها آلهة مع الله تعالى عن ذلك. قال ابن جرير – رحمه الله –:

«وهذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه، والآلهة التي تُعبد من دونه، فقال تعالى ذكره: ﴿وَصَرَبُ اللّهُ مَثَلاً رَجُلُين أَحَدُهُمَا أَبُكُمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءً ﴾ يعني بذلك الصنم أنه لا يسمع شيئاً، ولا ينطق، لأنه إما خشب منحوت، وإما نحاس مصنوع، لا يقدر على نفع لمن خدمه، ولا دفع ضر عنه ... ﴿هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدُل ﴾ يعني: هل يستوي هذا الأبكم الكُلّ على مولاه، الذي لا يأتي بخير حيث توجه، ومن هو ناطق متكلم يأمر بالحق، ويدعو إليه، وهو الله الواحد القهار، الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته ؟ يقول: لا يستوي هو تعالى ذكره، والصنم الذي صفته ما وصفى، (۱).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –:

«وهذا مثل آخر. فالأول: مثل العاجز عن الكلام وعن الفعل، الذي الا يقدر على شيء، والآخر المتكلم الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم، فهو عادل في أمره، مستقيم في فعله... فلا يستوي هذا، والعاجز عن الكلام والفعل»(٢).

<sup>(</sup>۱) حامع البيان، (۲۲۲/۷، ۲۲۳).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى، (۲/۸).

وقال الشوكاني – رحمه الله – ما معناه:

﴿ وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ﴾ أي مثلاً آخر أوضح مما قبله، وأظهر منه ... لأن حاصل أوصاف الثاني أنه مستحق أكمل استحقاق. والمقصود الاستدلال بعدم تساوي هذين المذكورين على امتناع التساوي بينه سبحانه وما يجعلونه شريكاً له (١).

وقال محمد بن علي الصابوني:

ررهذا هو المثل الثاني للتفريق بين الإله الحق والأصنام الباطلة، قال بحاهد: هذا مثل مضروب للوثن والحق تعالى: فالوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير، ولا يقدر على شيء بالكلية، لأنه إما حجر أو شجر. ﴿وَهُو كُلُ عَلَى مَوْلاَهُ أَي تقيل عالة على وليه، ﴿أَيْنَمَا يُوجَهِهُ لاَ يَأْتِ بِحَيْرٍ الْي عَلَى مَوْلاَهُ أَي تقيل عالة على وليه، ﴿أَيْنَمَا يُوجَهِهُ لاَ يَأْتِ بِحَيْرٍ الْي عَلَى مَوْلاَهُ أَي مَوْلاَهُ أَي تقيل عالة على وليه، ﴿أَيْنَمَا يُوجَهِهُ لاَ يَأْتِ بِحَيْرٍ الله عينما أرسله سيده لم ينجح في مسعاه لأنه أخرس، بليد ضعيف. ﴿هَلْ يَسْتُوي هُو وَمَنْ يَأْمُرُ بِالعَدُل وَهُو عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَي هل يستوي هذا الأخرس، وذلك الرجل البليغ المتكلم بأفصح بيان، وهو على طريق الحق والاستقامة، مستنير بنور القرآن ؟ وإذا كان العاقل لا يسوِّي بين هذين الله سبحانه وهو الرجلين، فكيف تمكن التسوية بين صنم أو حجر، وبين الله سبحانه وهو

<sup>(</sup>١) انظر: فتح التقدير، (١٨٢/٣).

القادر العليم، الهادي إلى الصراط المستقيم)(١).

## إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأولى:

أولاً: تضمن المثل ذكر حال رحلين: أحدهما: أبكم لا يقدر على شيء، ولا يستفاد منه خير. والآخر: متكلم فصيح عادل في أمره، مستقيم في فعله. والمراد لفت عقول المخاطبين إلى المقارنة بينهما. ونتيجة المقارنة مسلمة عندهم.

ثانياً: الحكم وهو نتيجة المقارنة، حيث تقطع بعدم استوائهما وأن التسوية بينهما جهل وضلال.

ثالثاً: إقرار المخاطبين بالمثل - وهم المشركون من كفار العرب - بأن تحقق الوصف الكامل في الله تعالى أتم، وأنه أعلى وأجل، وتحقق الوصف الناقص في الأصنام أتم، وهي أعجز من ذلك الرجل الأبكم الموصوف في المثل.

رابعاً: إلزام المشركين بوجوب الحكم لله هذا الحكم. وهو عدم التسوية بينه وبين الأصنام في الألوهية واستحقاق العبادة. وأنه أولى هذا الحكم، لأن الفرق بينه وبين تلك الأصنام أعظم مما بين المحلوق والمحلوق ممن ذكرت أوصافهم.

وبذلك يبطل الشرك الذي يتلبسون به.

<sup>(</sup>١) صفوة التفاسير، (١/٣٦/).

خامساً: ينقلون بعد هذا – إذا أقروا به – إلى إثبات "المثل الأعلى" لله تعالى، وهو أن الله أعلى وأكمل من كل مخلوق، فلا يوجد من يساويه في الكمال، وعليه فلا يوجد من يساويه فيكون نداً له في الألوهية واستحقاق العبادة.

## المطلب الثالث: في بيان الحجة في قوله تعالى:

﴿ وَضَرَبَ لَكُمْ مَثَالًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَا عَنِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَتْمُ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتَكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نَفَصِلُ الآيَّاتِ لِقَوْمِ مَعْ لَكُونَ ﴾ (١).

#### نوع المثل:

نوع المثل والقياس مثل الأمثال المتقدمة. وقد تقدم بيان ذلك في المطلب الأول<sup>(٢)</sup>.

#### دلالة السياق:

تقدم (٣) بيان أن سورة ((الروم)) تتحدث عن قضيتين هامتين:

الأولى: إثبات البعث بعد الموت. وقد حرى بيالها في النصف الأول
من السورة.

الثانية: إثبات التوحيد، وإبطال الشرك وعبادة الأصنام الذي كان عليه مشركو العرب. وتولى بياها النصف الثاني من السورة.

وأن الآية التي ورد فيها إثبات المثل الأعلى لله تعالى جاءت في وسط

<sup>(</sup>١) سورة الروم (٢٨).

<sup>(</sup>۲) ص (۱۰٤٩).

<sup>(</sup>٣) ص (٨٨٩).

السورة. وهي تشتمل على دليل من أوضح الأدلة العقلية على إثبات البعث بعد الموت. وجاء بعدها مباشرة هذا المثل، الذي هو من أوضح الأدلة العقلية على بطلان الشرك، ووجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة.

قال تعالى:

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* ضَرَبَ لَكُمْ مَثْلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* ضَرَبَ لَكُمْ مَثْلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مُ لَكُمْ عَلَى الْعَرَيْدِ الْحَكِيمُ \* ضَرَبَ لَكُمْ مَثْلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ الْعَرْفِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَالْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تُخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا رَزَقْنَاكُمْ فَالْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تُخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ فَالْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تُخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْشَامُ فِيهِ سَوَاءٌ تُخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْشَامُ فِيهِ سَوَاءٌ تُحَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْشَامُ فِيهِ سَوَاءٌ تُحَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْشَامُ فِيهِ سَوَاءٌ تُحَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْشَامُ فِيهِ سَوَاءٌ تُتَحَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُونَهُمْ كَذِيفَتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### الغرض من ضرب المثل:

هذا المثل مضروب لإبطال الشرك، ببيان الفرق العظيم بين الله تعالى المتصف بالكمال والغنى، وبين تلك الأصنام وغيرها من المخلوقات الناقصة، وبطلان التسوية بينها وبين الله تعالى في الألوهية، والعبادة.

قال ابن القيم - رحمه الله -:

روهذا دليل قياس، احتج الله سبحانه به على المشركين، حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاء، فأقام عليهم حجة يعرفون صحتها من نفوسهم، ولا يحتاجون فيها إلى غيرهم. ومن أبلغ الحجاج أن يأخذ

<sup>(</sup>١) سورة الروم (٢٧، ٢٨).

الإنسان من نفسه، ويحتج عليه بما هو في نفسه مقرر عندها معلوم لها» (١). وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -:

«هذا مثل ضربه الله لقبح الشرك وتمحينه، مثلاً من أنفسكم، لا يحتاج إلى حل وترحال، وإعمال الجمال»<sup>(۲)</sup>.

وقال الشوكاني – رحمه الله –:

رأي مثلاً منتزعاً ومأحوذاً من أنفسكم، فإنما أقرب شيء منكم، وأبين من غيرها عندكم، فإذا ضرب لكم المثل بها في بطلان الشرك، كان أظهر دلالة وأعظم وضوحاً»(٣).

### بيان الحجة التي دل عليها المثل:

هذا المثل يتضمن جحة لإبطال الشرك من وجهين:

الأول: إبطال التسوية بين السيد والعبد في الاستحقاق في دلالة العقول السليمة، مما يلزمهم بالحكم بعدم التسوية بين الله وتلك الآلهة الباطلة التي هي من جملة عبيده، وأنه أولى بهذا الحكم.

الثاني: ألهم إذا كانوا يعدون مشاركة عبيدهم لهم نقصاً يتنزهون منه، فإن الله أولى بالتنزه من هذا النقص، وأولى بأن لا يكون له من عبيده شريكاً إذ هو سبحانه أولى بكل كمال وأبعد من كل نقص.

<sup>(</sup>١) الأمثال في القرآن الكريم، ص (٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (١٢٣/٦)

<sup>(</sup>٣) فتح القدير، (٢٢٣/٤).

فهذا المثل مع إيجاز لفظه تضمن حجتين عظيمتين في إبطال الشرك. لذلك ذكر الله أنه من الأمثال التي يفصل بها آياته لهداية الناس، فقال سبحانه معقباً على المثل: ﴿كَذَلِكُ نَفُصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾.

وأقوال المفسرين لا تخرج عن هاتين الحجتين، وأكثرهم يكتفي بذكر الحجة الثانية – وهي أن الله أولى منهم بالتنسزه من مشاركة العبيد – لأنها تتضمن الحجة الأولى – وهي إبطال المساواة بين العبد وسيده في الحقوق.

قال ابن حرير – رحمه الله –:

«يقول تعالى ذكره: مثّل لكم أيها القوم ربكم مثلاً من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم، يقول: من مماليككم، من شركاء فيما رزقناكم من مال، فأنتم فيه سواء وهم. يقول: فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم، فكيف رضيتم أن تكون آلهتكم التي تعبدولها لي شركاء في عبادتكم إياي، وأنتم وهم عبيدي ومماليكي، وأنا مالك جميعكم»(1).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

«يقول تعالى: إذا كنتم أنتم لا ترضون بأن المملوك يشارك مالكه لما في ذلك من النقص والظلم، فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق بالكمال

<sup>(</sup>۱) جامع البيان، (۱۸۱/۱۰).

والغنى منكم ؟ وهذا يبين أنه تعالى أحق بكل كمال من كل أحد» (١). قوله: «لما في ذلك من النقص والظلم» فيه إشارة إلى تضمن المثل للحجتين.

فالنقص: إنما يكون من نسبة الشركاء الله وهم عبيده، وذلك ما يعتبره المشركون أنفسهم نقصاً يتنزهون منه.

والظلم: يكون في التسوية بين الله، وبين عبيده في الألوهية.

وقال ابن القيم – رحمه الله –:

(روالمعنى: هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شريكه في ماله وأهله حتى يساويه في التصرف في ذلك ...؟ فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فلم عدلتم لي من حلقي من هو مملوك لي، فإن كان هذا الحكم باطلاً في خاطركم وعقولكم... فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في حقي؟ مع أن من جعلتموهم لي شركاء عبيدي وملكي وخلقي. فهكذا يكون تفصيل الآيات لأولي العقول»(٢).

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -:

رأي: هل أحد من عبيدكم وإمائكم الأرقاء، يشارككم في رزقكم، وترون أنكم وهم فيه على حد سواء ...؟

<sup>(</sup>۱) محموع الفتاوى، (۱/۸۰).

<sup>(</sup>٢) الأمثال في القرآن الكريم، ص (٣٠٣).

ليس الأمر كذلك، فإنه ليس أحد مما ملكت أيمانكم، شريكاً لكم فيما رزقكم الله تعالى... فكيف ترضون أن تجعلوا لله شريكاً من خلقه وتجعلونه بمنزلته، وعديلاً له في العبادة، وأنتم لا ترضون مساواة مماليككم لكم ؟»(١).

وقال الشيخ محمد الشوكاني - رحمه الله -:

«والمراد: إقامة الحجة على المشركين. فإلهم لا بد أن يقولوا لا نرضى بذلك. فيقال لهم: فكيف تنزهون أنفسكم عن مشاركة المملوكين لكم وهم أمثالكم في البشرية، وتجعلون عبيد الله شركاء له ؟

فإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداقهم فيما يملكه السادة، بطلت الشركة بين الله وبين أحد من خلقه، والخلق كلهم عبيد الله، ولم يبق إلا أنه الرب وحده لا شريك له (٢).

## إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأولى:

أولاً: تضمن هذا المثل العظيم حجة ترتكز على حال يعرفها المشركون من أنفسهم هي:

- عدم تسويتهم بين أنفسهم وعبيدهم في الحقوق.
- وعدم قبولهم ورضاهم أن يشاركوا عبيدهم فيما رزقهم الله من

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (١٢٤/٦).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير، (٢٢٣/٤).

الأموال والممتلكات.

ثانياً: الحكم - وهو النتيجة المستفادة من الاعتبار بالمثل. والحكم المستفاد من هذا المثل له شقان:

الأول: حكمهم بعدم استواء السادة مع العبيد في الحقوق. ومن ذلك حق التملك والمشاركة.

الثاني: حكمهم بأن مشاركة العبد لسيده فيما يملك نقص، وعدم قبولهم ورضاهم بذلك.

ثالثاً: إقرار المحتج عليهم بأن الله هو المالك السيد لكل شيء، وأن كل ما سواه فهم مماليكه وعبيده، ومن ذلك الأصنام التي عبدوها من دون الله تعالى.

رابعاً: إلزام المشركين بأن يحكموا لله بتلك الأحكام المستفادة من الاعتبار بصورة المثل.

فالحكم الأول: أنه لا يجوز أن يسوى بين الله وبين تلك الأصنام - التي هي من عبيده ومماليكه في حقه سبحانه، فيجعلون شركاء له في الألوهية والعبادة. وذلك أنه - سبحانه - أولى بهذا الحكم لأن ملكه وسيادته أتم، فهو الذي كمل سؤدده، ولأن تحقق العبودية في الأصنام أتم. فالفرق بين الله تعالى أعظم من الفرق بين السادة وعبيدهم.

والحكم الثاني: أن الله تعالى أولى بالتنزه من هذا النقص الذي لا يرضاه المشركون لأنفسهم، وهو مشاركة عبيدهم لهم في أموالهم

وممتلكاتهم، فالله أعلى وأجل منهم وأولى بالتنــزه من كل نقص، وأولى بأن لا يكون له شريك من عبيده ومماليكه في الألوهية والعبادة.

خاهساً: يتعدى مدى المثل هذا – وهو إبطال صحة اتخاذ الأصنام شركاء لله في العبادة – إلى إثبات ( المثل الأعلى ) لله تعالى بإثبات تفرده بالألوهية. وذلك أن كل ما سوى الله فهو عبد لله مملوك له، سواء في ذلك الملائكة والأنبياء وصالحو المؤمنين وغيرهم. فلا يوجد من يساويه في الألوهية، لعدم جواز مساواة العبد لسيده، ولأن إشراك أحد من خلق الله وعبيده في الألوهية نقص يتعالى ويتنزه الله عنه.

وقد تقدم قريباً كلام الشوكاني - رحمه الله - الذي أشار فيه إلى هذا المعنى، حيث قال:

«فإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يملكه السادة، بطلت الشركة بين الله وبين أحد من خلقه، والخلق كلهم عبيد لله، ولم يبق إلا أنه الرب وحده لا شريك له»(١).

<sup>(</sup>١) فتح القدير (٢٢٣/٤).

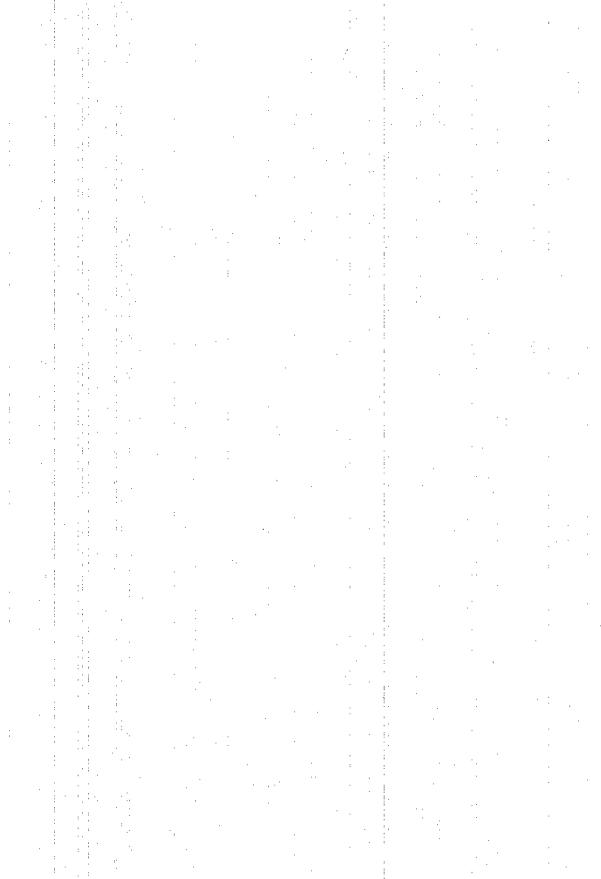

المبحث الخامس: أهم الفوائد التي دل عليها ثبوت المثل الأعلى الله تعالى.

استغرق الحديث عن المثل الأعلى والآيات التي ورد فيها إثباته لله تعالى في المباحث السابقة، ما يتعلق بالفوائد التي تستفاد من ذلك. وذلك يغني عن التفصيل فيها. لذلك سأكتفي في هذا المبحث بحصر أهم الفوائد، وذكر مأخذ كل فائدة، مع البيان لما أرى أنه يحتاج إلى بيان مما لم يرد فيما تقدم من المباحث.

وأهم الفوائد التي دل عليها ثبوت المثل الأعلى لله تعالى هي: الفائدة الأولى: اتصاف الله بصفات الكمال وتفرده بها.

ومأخذ الفائدة من دلالة المعنى الأول والأساس الذي يفسر به "المثل الأعلى" وهو: المثل الأعلى الحقيقي القائم بذات الله تعالى، الذي يدل على: تفرد الله تعالى بالألوهية، والربوبية وخصائصهما من جميع صفات الكمال.

والقاعدة في ذلك: أن الوصف الأكمل من كل كمال مطلق ثابت لله تعالى وحده حقيقة على ما يليق به سبحانه.

وتقدم الحديث عن هذا المعنى، وبعض النصوص الدالة عليه بما يغني عن إعادته (١).

<sup>(</sup>١) انظر: ص (٩٥٦) وما بعدها.

الفائدة الثانية: أن الأصل في معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله، وحقه على عباده، وغيرها من المطالب الدينية، هو كتاب الله وسنة رسوله ومأخذ هذه الفائدة من المعنى الثاني الذي يفسر به المثل الأعلى. وهو: المثل الأعلى العلمي الخبري، الدال على وجود صفات الله تعالى وذكرها في نصوص الكتاب والسنة (۱).

الفائدة الثالثة: أن أصل الإيمان هو ما يقوم في قلوب المؤمنين من إثبات المثل الأعلى لله تعالى باعتقاد تفرده بالربوبية والألوهية وسائر صفات الكمال.

ومأحد هذه الفائدة من المعنى الثالث الذي يفسر به المثل الأعلى لله تعالى، وهو: المثل الأعلى العلمي الاعتقادي القائم في قلوب المؤمنين لرب العالمين.

وتقدم (۱) أن المراد به هو: توحيد الله باعتقاد تفرده بالألوهية والربوبية، وأن له الأسماء الحسي، وله من كل كمال أكمله وأعلاه على ما يليق به سبحانه، وما ينتج عن ذلك من محبة الله وإحلاله وتعظيمه، وذكره وعبادته.

كما تقدم (٢) أن غمرة إثبات المثل الأعلى لله تعالى هي: توحيد الله

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ص (٩٣١) وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) ص (۹۳۲).

<sup>(</sup>٣) ص (٩٣٤).

وإقامة الدين له.

وهذه الفائدة تدل على أهمية تعلم التوحيد وتحقيقه لسلامة الإيمان وقوته، مما يوحب العناية بتعلّم ما ورد في الكتاب والسنة مما يتعلق بتو-ىيد الربوبية، والألوهية، والأسماء والصفات.

الفائدة الرابعة: أن تفرد الله بالألوهية، هو الوصف الأساس في ثبوت المثل الأعلى لله تعالى، وكل الصفات الأخرى هي من خصائص الإله الحق تبارك وتعالى، ودالة عليه.

وتقدم (۱) أن الربوبية هي أخص أوصاف الإله الحق، وآثارها في الكون أكبر دليل على تفرده بالألوهية؛ وأن ذلك مراد أهل العلم بقولهم: الإقرار بتفرد الله بالربوبية يستلزم الإقرار بتفرده بالألوهية.

كما تقدم أن سائر صفات الكمال من حصائص الإله الحق، ويخبر ها عن اسمه تعالى (الله) الدال على اتصافه بالألوهية.

وأجمع الآيات التي تدل على هذا المعنى ما ورد في أواخر سورة الحشر، حيث بدأ بذكر اسمه (الله) الدال على ألوهيته سبحانه، ثم ذكر تفرده بها بقوله (لا إله إلا هو) ثم أخبر عن ذلك بجملة من أسمائه.

قال تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالَمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَة هُوَ الرَّحْمَانُ

<sup>(</sup>١) ص (٧٦٤).

الرَّحِيمُ\* هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ القُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ العَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَثِرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ البَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْجَبَّارُ الْمُسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٠).

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -:

((الله) عَلَم على الرب تبارك وتعالى... ويقال: إنه الاسم الأعظم، الأعظم، الله يوصف بحميع الصفات، كما قال تعالى: ﴿هُوَاللّهُ الَّذِي لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ... الله إلى آخر السورة. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له»(٢).

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله –:

((الله) هو المألوه المعبود، ذو الألوهية والعبودية على حلقه أجمعين، لا اتصف به من صفات الألوهية، التي هي صفات الكمال»(٢).

<sup>(</sup>١) سورة الحشر (٢٤/٢٢).

<sup>(</sup>۲) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، ص (۲۸). وانظر: بدائع الفوائد لابن القيم، (۲۷/۱)، تحقيق بشير محمد عيون، مكتبة المؤيد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ..

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، فصل في شرح أسماء الله الحسنى (٣٠/٥).

وثمرة هذه الفائدة هي العناية بتوحيد الألوهية، وإخلاص العبادة له، في جميع المحالات العلمية والدعوية، والتربوية، والإعلامية، وتحيرها.

الفائدة الخامسة: أن معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة من صفات الله تعالى هي المحرك للمحبة في قلوب المؤمنين.

فقيام المثل الأعلى الاعتقادي في قلوبهم لله رب العالمين، وتحقيق التوحيد، هو الذي يجذبها إلى الله. وتهيج المحبة في قلوب المؤمنين كلما ذكروا أو ذُكِّروا بأسماء الله وصفاته وإنعامه.

ومأحد هذه الفائدة ما تقدم (۱) من وجود تلازم بين قيام المعرفة بأسماء الله وصفاته وإثباتهم المثل الأعلى له سبحانه وبين محبتهم له. وأن الحب يتمثل صفات محبوبه وأسماءه. وهذا التمثل هو علمه بها، وتذكرها أو ذكره بها.

وتقدم (٢) أن المثل الأعلى العلمي الاعتقادي شامل لما يقوم في قلب المؤمن من حقائق التوحيد: من معرفة الله باعتقاد تفرده بالألوهية والربوبية. وسائر صفات الكمال وما ينتج عن ذلك من أعمال القلوب كالمحبة ونحوها.

ولذلك فأهل العلم والإيمان يجدون لقراءة القرآن وسماعه ومدارسته

<sup>(</sup>۱) ص (۹۲۷).

<sup>(</sup>٢) ص (٩٣٢).

حلاوة خاصة، حيث يتلذذون بسماع كلام محبوبهم الرحمن الرحيم، وذكر أسمائه وصفاته، وما أعده لعباده وأوليائه، من الكرامة في الدنيا والآخرة، وغير ذلك مما ينير لهم الطريق، ويبين لهم الحكم.

فيكسبهم سماع القرآن حالاً عجيباً، بينه الله تعالى بقوله:

﴿ اللَّهُ مَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهَا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (١).

في هذه الآية وصف الله عباده المؤمنين حقاً بصفتين:

الأولى: في قوله: ﴿ وَتُقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴾.

(لل يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف»(٢).

ومن ذلك سماعهم لأسماء الله التي تبعث في القلب الخوف والخشية كالجبار، والقهار، والعزيز، ونحوها.

الثانية: في قوله: ﴿ أَنْمَ كِلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكُرِ اللَّهِ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر (٢٣)

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (١/٤٥).

أي يذهب انقباض حلودهم وقلوبهم وتسكن وتطمئن عند سماع ما يذكره الله من ثوابه ورحمته وجنته (۱). ومن ذلك سماعهم لأسماء الله التي تبعث في القلب المحبة والرجاء، كالكريم، والمؤمن، والرحيم.. ونحوها.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - في المراد بقوله المراد بقول

رأي: تثنى فيه القصص والحكايات، والوعد والوعيد، وصفات أهل الخير، وصفات أهل الشر، وتثنى فيه أسماء الله وصفاته.

وهذه من جلالته، وحسنه، فإنه تعالى، لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب، المكملة للأخلاق، وأن تلك المعاني للقلوب بمنسزلة الماء لسقى الأشجار)(٢).

وقد بيّن الإمام ابن كثير – رحمه الله – الفرق بين سماع عباد الله المتقين والأبرار وبين غيرهم من اللاهين والفحار، فقال: «فهم مخالفون لغيرهم من الفحار من وجوه:

(أحدها): أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات، وسماع أولئك نغمات الأبيات من أصوات القينات.

(الثاني): ألهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن حروا سحداً وبكياً

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القدير، للشوكاني (٤/٩/٤).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (٢٦٤/٦).

بأدب وحشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم...

(الثالث): ألهم يلزمون الأدب عند سماعهم كما كان الصحابة رضي الله عنهم عند سماعهم كلام الله تعالى من تلاوة رسول الله على تقشعر حلودهم ثم تلين مع قلوهم إلى ذكر الله لم يكونوا يتصارحون، ولا يتكلفون بما ليس فيهم، بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك، ولهذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا والآخرة»(١).

ومما تقدم تبين الأثر العظيم لكتاب الله تعالى في إثارة الخوف والمجبة والرحاء لله تعالى في على كتاب الله يستمدون به من الله تلك الآثار المباركة وغيرها من الهدايات.

وهذه الفائدة تبين خطأ وضلال من ينتسب إلى الزهد والعبادة والذكر من حهال المتصوفة الذين لبّس عليهم الشيطان فأوهمهم أن أفضل مايحرك محبة الله في القلوب هو سماع وإنشاد القصائد الغزلية، التي يناحي فيها الشاعر محبوبته ويتغنى بجمالها وأوصافها.

و لم يزل بمم حتى أضافوا إليها الدفوف والمزامير والأصوات المطربة.

وتمادى ببعضهم الغي حتى فضل السماع بهذه الطريقة في إثارة كامن الحب لله تعالى على القرآن الكريم، وحشد الدلائل على ذلك،

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم، (١/٤).

وزخرف الشبهات<sup>(۱)</sup>.

وبذلك نفقت سوق الأشعار والغناء بين مُدّعي العبادة والزهد، وأقبلوا عليها يحفظونها ويتقربون إلى الله كما بزعمهم، وصرفوا كما عن السبع المثاني والقرآن العظيم، وذلك من جهلهم بالله العظيم.

فلو قام المثل الأعلى الاعتقادي في قلوبهم، لما ارتاحت نفوسهم ولا أنست قلوبهم إلا للمثل الأعلى العلمي المبين في الكتاب والسنة. الذي يحدثهم عن ربهم ومعبودهم الحق، وأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، وأفعاله العظيمة، وسننه المباركة. ولوجدوا لذلك أعلى مراتب الأنس والبهجة واللذة. لذلك قال الله تعالى في ختام الآية: ﴿ وَلَا هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ نُضْلُلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مَنْ هَادٍ ﴾ (٢).

الفائدة السادسة: أن ربوبية الله تعالى، وأفعاله المشاهدة في الكون هي أكبر دليل على تفرد الله بالمثل الأعلى، وأنه الإله الحق المستحق وحده للعبادة.

ومأخذ هذه الفائدة من دلالة السياق في السورتين اللتين ورد فيهما ذكر المثل الأعلى. وهما سورة «النحل»، وسورة «الروم».

فقد تقدم في تلخيص ما دل عليه سياق سورة «النحل» أنه تضمن

<sup>(</sup>١) انظر: ما تقدم ص (٤٣٤) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر للاستزادة: إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، (٢/ ٣٤٤/١).

(بيان دلائل الحق على تفرد الله بالمثل الأعلى، وأنه إله واحد لا شريك له في ألوهيته أو ربوبيته وصفاته، وذلك بالإكثار من ذكر أسمائه وصفاته، وأفعاله، ومظاهر ربوبيته)(١).

وورد في تلخيص ما دل عليه السياق في القسم الأول من سورة «الروم» أنه ركز «على ذكر الدلائل العقلية على إمكان البعث وكان محور الاستدلال على ذلك هي مظاهر ربوبية الله، وآثار أفعاله التي يشاهدها الناس، وذكر أهم خصائص الربوبية من تفرد الله بالملك، والأمر الكوني، والخلق والتدبير التي توجب لمن تأملها القطع بقدرة الله العظيمة على كل شيء، وأنه لا يعجزه شيء، ومن ذلك البعث بعد الموت». (٢)

وتقدم أن السياق في القسم الثاني من سورة «الروم» ذكر فيه بعض الأدلة العقلية على تفرد الله بالربوبية مما يوحب إفراده بالألوهية والتعبد.

والاستدلال بتفرد الله بالربوبية على تفرده بالألوهية، هو ما يعبر عنه أهل العلم بقولهم: الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية.

بل إن ما يشاهد من آثار ربوبية الله يستلزم إفراده سبحانه بالألوهية وسائر أوصاف الكمال، لما تدل عليه أفعاله وما يشاهد من آثارها من قوة الله وعظمته وحماله وجلاله، وغيرها من مدلولات أسمائه الحسن

<sup>(</sup>١) تقدم في ص (٧٧٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم ص (٨٩٩).

تبارك وتعالى.

وهذا معنى عزيز، ورد كثيراً في القرآن الكريم، ومن أجمع ما ورد لعناصر هذا الدليل، تلك الآيات المباركة من سورة «النمل» حيث قال تعالى:

﴿ وَمَنْ يَوْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَمَّا يُسْرَكُونَ \* أَمَنْ عُرْسَالًا عَمَاءً فَا أَسْلُمَا يَهِ حَدَا آقَ دَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْسِكُوا شَجَوَهَا أَلِلَهُ مَعَ اللّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ \* أَمَنْ جَعَلَ الأَرْضَ قَرَارًا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْسِكُوا شَجَرَهَا أَلِلهُ مَعَ اللّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ \* أَمَنْ جَعَلَ الأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ البَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلِلهُ مَعَ اللّهِ بَلْ وَجَعَلَ جَلالَهَا أَنَها رًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ البَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلِلهُ مَعَ اللّهِ بَلْ وَجَعَلَ بَيْنَ البَحْرِيْنِ حَاجِزًا أَلِلهُ مَعَ اللّهِ بَلْ أَكْرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ \* أَمَنْ يُجِيبُ المُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السَّوَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الرَّيْحَ بُشُوا بَيْنَ يَدَى مُ اللّهِ قَلْ مَا اللّهِ تَعَالَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* أَمَنْ يُبْدِزُ أَلْكُونَ \* أَمَنْ يُرْسِلُ اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* أَمَنْ يُبْدِزُ أَلْكُمْ إِنْ كُنْهُ مِنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ أَلِلّهُ مَعَ اللّهِ قُلْ هَا تُوا بُرُهَا نَكُمْ إِنْ كُنْمُ فِي اللّهِ قُلْ هَا تُوا بُرُهَا نَكُمْ إِنْ كُنُمُ مِنْ السَمَآءِ وَالأَرْضِ أَلِلّهُ مَعَ اللّهِ قُلْ هَا تُوا بُرُهُمَا لِنْ كُمُنْ إِنْ كُنُهُ مَا اللّهِ قُلْ هَا تُوا بُرُهَانِكُمْ إِنْ كُنُهُ وَمَا يَعْدُونَ الْمَاتِ الْمَالِمُ اللّهُ قُلْ هَا تُوا بُرُهَا لَكُمْ إِنْ كُنُهُمْ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ قُلْ هَا تُوا بُرُهَا لَكُمْ إِنْ كُنُنْ الْبَعْرِقِ فَا قُولُ اللّهُ قُلْ هَا تُوا بُرُهُمَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ قُلْ هَا تُوا بُرُهُمُ إِنْ كُنُهُمْ إِنْ كُنُهُمْ إِنْ كُنُهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ قُلْ هَا تُوا بُرُهُمَا أَنْ كُنْ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهِ قُلْ هَا تُوا بُرُا كُنُونَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ الْمُعْرِفُونَ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلْ اللّهُ

فكل آية من هذه الآيات تتضمن دليلاً عقلياً على تفرد الله تعالى

<sup>(</sup>١) سورة النمل الآيات (٥٩–٦٤)

بالألوهية، وبطلان ألوهية ما سواه. وهذه الأدلة من حنس واحد، وتتشابه في الأمور الآتية:

١- الأسلوب القائم على الاستفهام الإنكاري، الذي يدل على نفي
 التسوية بين من يملك الربوبية، ومن لا يملك منها شيئاً.

٢ استناد الحجة في كل آية إلى مظهر من مظاهر ربوبية الله تعالى،
 وهو أساس الدليل.

۳- تقدير تمام الاستفهام فيها جميعاً بنحو: «كمن لا يقدر على شيء من ذلك ؟».

ويكون تقدير المفهوم من قوله تعالى: ﴿ أَمَّنُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبُنَا بِهِ حَدَاتِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ نُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَالِهُ مَعَ اللّهِ بَلْ هُمْ قَوْمَ يَعْدِلُونَ ﴾ الآية، كمن لا يَقْدِر على شيء من ذلك؟ وهكذا في الآيات بعدها.

٤- ختم الآية بما يدل على نتيجة الدليل في قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهُو استفهام إنكاري آخر مبنى على الاستفهام الأول في قوله: ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَغَيْرِهُ فِي الأَلُوهِية، لعدم صحة التسوية بين الله وغيره في الألوهية، لعدم صحة التسوية بينه سبحانه وبينهم في الربوبية.

فاتصاف الإله المعبود بالربوبية هو الوصف المؤثر والأصل في تأله

العبد – حيث إنه يتوجه بالعبودية والدعاء لمن يملك نفعه، ودفع الضر عنه، ونصره، وحلب الرزق له، وتحقيق الخير له في الدنيا والآخرة.

فالحكم بتفرد الله بالألوهية مناط بالوصف المؤثر وهو اعتقاده تفرد الله بالربوبية.

فإذا أقر العبد بالربوبية لله دون سواه، لزمه أن لا يتخذ له إلهاً يعبده سواه سبحانه.

وهذا المعنى هو الذي تتظافر هذه الأدلة لإثباته وإلزام المحاطبين بالقرآن من المشركين به.

قال ابن كثير - رحمه الله - في قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشُرِكُونَ ﴾:
﴿ استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى، ثم شرع
تعالى يبين أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره...

وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة، من هو المتفرد بالخلق والرزق ولهذا قال تعالى: ﴿ أَإِلَهُ مَعَ اللَّهِ ﴾ أي: أإله مع الله يُعبد، وقد تبيّن لكم ولكل ذي لب... أنه الخالق الرازق؟

ومن المفسرين من يقول: معنى قوله: ﴿ أَالُّهُ مَعَ اللَّهِ ﴾ فَعَل هذا ؟

وهو يرجع إلى معنى الأول، لأن تقدير الجواب ألهم يقولون: ليس ثَمَّ أحد فعَل هذا معه، بل هو المتفرد به. فيقال: فكيف تعبدون معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والرزق والتدبير ؟ كما قال تعالى ﴿ أَفَمَنْ يَخُلُقُ كُمَنْ لاَ يَخُلُقُ ﴾ (١) الآية.

وقوله تعالى ههنا: ﴿أَمَّنُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ ﴾، (أمن): في هذه الآيات كلها تقديره: أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها؟ هذا معنى السياق وإن لم يذكر الآخر، لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك»(٢).

الفائدة السابعة: دلالة تبوت المثل الأعلى لله تعالى على قاعدة قياس الأولى.

وتقدم البيان لمأخذ هذه الفائدة، وبعض ما يتعلق ها في المبحث الثالث من هذا الفصل<sup>(٦)</sup>.

الفائدة الثامنة: إبطال الشرك بالأدلة العقلية المتحلية بالأمثال المضروبة الجارية على قياس الأولى.

ومأحد هذه الفائدة من الأمثال التي وردت في سياق الآيتين اللتين ورد فيهما ذكر المثل الأعلى. وتم بيان ما في تلك الأمثال من الأدلة على

<sup>(</sup>١) سورة النحل (١٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٣٦٩/٣).

<sup>(</sup>٣) ص (١٠٣١) وما بعدها.

إبطال الشرك في المبحث الرابع من هذا الفصل(١).

الفائدة التاسعة: إثبات البعث بعد الموت بالدلائل العقلية الجارية على قاعدة قياس الأولى.

ومأخذ هذه الفائدة القسم الأول من سورة ((الروم)) الذي ناقش قضية البعث بعد الموت. وقد بيّنتُ أنواع الأدلة على البعث التي وردت في السورة فيما سبق من الحديث عن دلالة ذلك السياق(٢).

<sup>(</sup>١) ص (١٠٤٧) وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) ص (۸۹۰) وما بعدها.

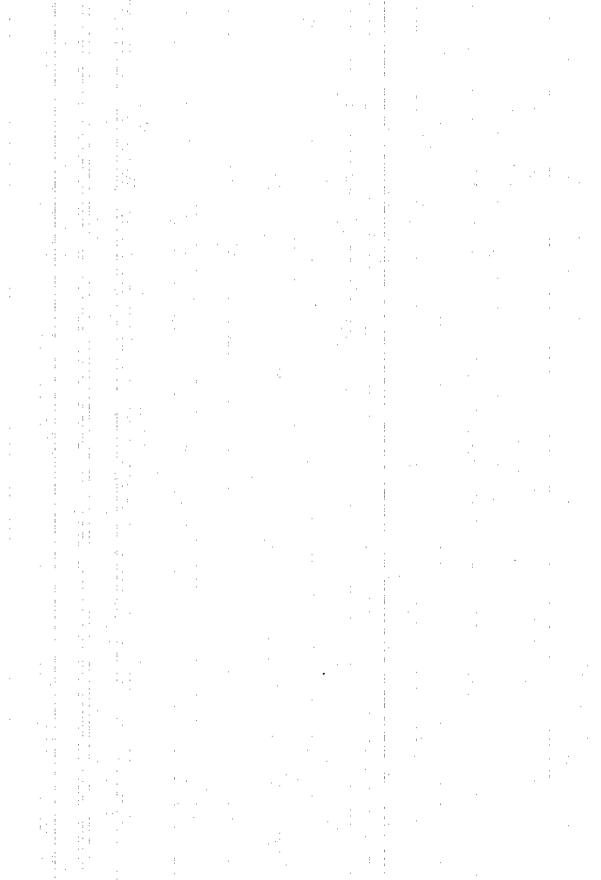

## الخاتمة

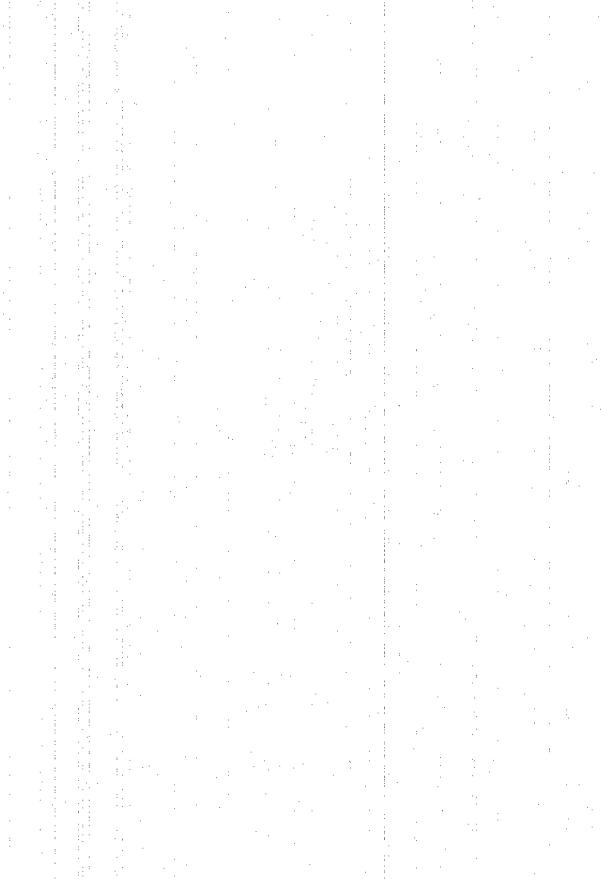

## الخاتمة

بعد هذه المسيرة الممتعة المباركة - إن شاء الله تعالى - لما تم بحثه من الأمثال، والآيات المتعلقة بها، والتي جرت دراستها - بحمد الله - في ثلاثة أبواب، أحتم هذه الدراسة بذكر أهم النتائج التي أنجزت فيها، وتوصيات تتعلق بالأمثال.

أهم النتائج:

تحقق هذا البحث - بفضل الله - نتائج كثيرة، من أهمها:

أولاً: رسم منهج واضح متكامل – إن شاء الله – لدراسة الأمثال القرآنية.

وقد بينت أهم معالمه في المقدمة.

ثانياً: اشتمل البحث على كثير من أقوال شيخ الإسلام الإمام أهد بن عبد الحليم بن تيمية - رحمه الله - في بيان الأمثال من جهتين:

الجهة الأولى: في بيان طبيعة الأمثال باعتبارها أسلوباً متميزاً من أساليب اللغة، وبيان ما تدل عليه من القياس، وأنواعه، وكثير من أحكامه.

الجهة الثانية: جهوده في بيان أمثال القرآن، وخاصة منها الأمثال الجارية على قياس الأوْلى.

وهذه الجهود في كلا الاتجاهين متميزة ونادرة، ولها إسهامها الهام في إيضاح الأمثال القرآنية، وبيان عظمتها، ودلائلها العميقة على الحجج

والعبر.

ولم تلق أقوال شيخ الإسلام عناية من الباحثين في الأمثال قديماً وحديثاً، إلا ما كان من الإمام ابن القيم - رحمه الله - في كلامه على الأمثال - الذي أشرت إليه في المقدمة - من ذكر بعض أقواله، وذلك لا يساوي شيئا أمام ما تزخر به كتب الإمام ابن تيمية - رحمه الله - من فوائد حول الأمثال. وهذه ميزة هامة لهذا البحث.

ثَالثاً: وضع مقدمة للتعريف بالأمثال، وأهم معالمها.

وحلصتُ من ذلك إلى النتائج التالية:

أ - أن لفظ ((مثّل) يدل على أربعة معان رئيسية هي:

١ – المثُّل بمعنى القول السائر.

٢- المثل بمعنى وصف الشيء، أو الجامع لأوصاف الشيء
 وحقائقه.

٣- المثل بمعنى المثل وهو النظير.

٤ - المثُّل بمعنى المِثال أو الأنموذج من ذي أفراد متعددة.

وقد أوردت لكل نوع ما تيسر من الشواهد له من اللغة والقرآن الكريم والسنة المطهرة.

بيان أهم المقومات التي يشتمل عليها المثل القرآني وهي أمران:
 اشتماله على القياس: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
 القياس التمثيلي، وقياس الشمول، وقياس الأولى.

وتم بيان طبيعة كل قسم، وشواهده من الأمثال القرآنية.

٢- اشتماله على الحكمة: وذلك لتضمن الأمثال القرآنية المعاني الحسنة، والبراهين الواضحة، مما يعين على التدبر والتفكر والتذكر الذي يؤدي إلى معرفة الحق وقبوله.

حـــ بيان أهمية الأمثال القرآنية: وتجلت أهمية الأمثال في عدة أمور، أهمها:

١- أسلوها القائم على القياس التمثيلي أو الشمولي المتميز
 في الإقناع، وسرعة التفهيم، وإزالة الإشكال وإبراز الحجج
 والمواعظ وتقريبها إلى ذهن السامع.

٢- إشادة القرآن بأمثاله. ودل على ذلك عدة أمور.

- منها: الإشارة إليها بـ «تلك» التي تدل على عظم شألها وبالغ أثرها.
- ومنها: الإشارة إلى أنها ضُربت للناس، مما يدل على حاجتهم إليها وكونها من الطرق الموضحة للعلوم والمبينة للحجج الهادية إلى الحق.
- ومنها: وصفها بأنما ﴿مَا يَعْقِلُهَا إلا الْعَالِمُونَ ۗ لَكُوهُا تُضرب للأمور الكبار والمطالب العالية والمسائل الجليلة.
- ومنها: تعليل ضربها برجاء تفكر الناس فيها وتدبرهم لها واعتبارهم بها، مما يدل على خاصيتها في تسهيل ذلك عليهم وتقريبه لهم. ٣ - أن السر في تلك الأهمية للأمثال القرآنية هو كونها من

الم ادة.

موازين الحق التي أنزلها الله في كتابه ونبه بها عقول عباده إلى الأقيسة الصحيحة المتضمنة للتسوية بين المتماثلات في الأحكام والأوصاف والتفريق بين المختلفات وذلك عن طريق الصيغ التي جاءت بها الأمثال القرآنية من صيغ قياس الشمول، أو صيغ قياس التمثيل، أو قياس الأولى.

٤- أن الأمثال التي يضرها الله للناس هي من تمام حجة الله على خلقه، حيث ضرب الله الأمثال لجميع الأمم السابقة، وفصلها في حاتم كتبه القرآن الكريم، وضرها النبي على لأمته، فكمل بذلك البيان، واستنار الطريق، وتمت حجة الله على عباده.

د- بيان أهم الأغراض التي تُضرب لها أمثال القرآن الكريم وتبين أن
 الأمثال القرآنية ضُربت لأغراض متعددة من أهمها:

١- بيان الممثل له وتقريب صورته إلى ذهن المحاطبين.

٢- إقامة الدليل القاطع والبرهان الساطع على القضية

٣- الإقناع بحسن الأمر الممثل له بإبراز محاسنه ومزاياه، أو
 الإقناع بقبحه وفساده، بإبراز مساويه وخزاياه.

٤- الدلالة على كثير من الحكَم والفوائد العلمية.

التربية بإبراز النماذج الخيرة الصالحة، وبيان أعمالهم
 وأحوالهم وما آل إليه مصيرهم في الدنيا، وما سيصيرون إليه في

الآخرة، لتكون قدوة يُرغَّب ويُحثُّ على الإقتداء بهم، وإبراز النماذج الشريرة الضالة، وتجلية صفاهم وأعمالهم وكيف كانت عاقبتهم، ليُحذر منهم ومن طريقهم.

٦- أن أمثال القرآن تُعين على تعبير الرؤيا، وكل ما كان
 الإنسان بما أعرف كان على تعبير الرؤيا أقدر.

كما تبين أن الأمثال القرآنية بهذه الأغراض المتعددة والهامة أصبحت من أسباب الهداية الهامة.

رابعاً: وضع مقدمة للتعريف بالإيمان.

وخلصتُ من ذلك إلى النتائج التالية:

أ- تعريف الإيمان في اللغة، وتبين أن تفسير الإيمان في اللغة
 بالتصديق المجرد لا يفي بمعناه، إذ لا بدّ أن يشتمل معنى الإيمان على الأمن
 الّذي اشتُق منه.

وتبين أن الأقرب تفسير الإيمان في اللغة بالإقرار الَّذِي يدل مع التصديق على عمل قلبي مناسب لما يؤمن به أو له، كالثقة والاطمئنان للمخبر، وقبول خبره، والإذعان له.... ونحوه.

بيان تنوع المراد بلفظ الإيمان شرعا، وأدلة ذلك. وتلخص من
 ذلك أن لفظ الإيمان الشرعي يراد به ثلاثة معان، هي:

- الأول: أصل الإيمان، الركن الأول من أركان الإيمان القلبي، وهو أول الإيمان وابتداؤه، الَّذِي يدخل به العبد في الإسلام، ويعصم به دمه

وماله، وهو شرط لصحة الأعمال وقبولها.

وتقدم من أدلته حديث حبريل – عليه السلام – حيث فرق فيه بين الإيمان المسئول عنه – والإيمان بالله الوارد في الجواب، ودلت إحابة النبي على أن الإيمان المسئول عنه هو كمال الإيمان القلبي، والإيمان بالله الوارد في الجواب هو أصله.

كما يدل عليه كل دليل جُعل فيه الإيمان شرطا لصحة الأعمال، فإن أقل ما يشترط لذلك هو انعقاد أصل الإيمان.

- الثاني: الإيمان القلبي، أو الإيمان بالغيب، المتضمن للإقرار بالأركان الستة، والمستلزم للإيمان المطلق الكامل.

وتقدم من أدلته حديث جبريل – عليه السلام – حيث فسره النبي ﷺ بالأركان الستة الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره.

ومن أدلته - أيضا - كل دليل اقترن فيه لفظ الإيمان بلفظ الإسلام أو الأعمال الصالحة.

- التالث: الإيمان الطلق الكامل، الَّذي يشمل كل الدين.

وأدلة هذا المعنى كل دليل ورد فيه لفظ الإيمان مطلقا غير مقترن بلفظ الإسلام، أو الأعمال الصالحة، أو أي قيد آخر، والله أعلم.

حد ــ تعريف أصل الإيمان واشتمل على معنى الشهادتين، والمراد بالكفر بالطاغوت. وحلاصة الأمور التي ينعقد بما أصل الإيمان هي:

- الأول: النطق بالشهادتين.
- الثاني: معرفة المشهود لهما، ويتضمن:
- ۱ الإقرار بأصل توحيد الأسماء والصفات، من أن الله واحد، فرد
   صمد لم يلد و لم يولد متصف بالكمال، ليس له كفؤ، وليس كمثله
   شيء.
- ٢- الإقرار بأصل توحيد الربوبية، من أن الله هو الرب الحق، المتفرد بالملك والحلق والتدبير للسموات والأرض ومن فيهن، لا شريك له في ذلك.
- ٣- الإقرار بأن محمد بن عبد الله رسول الله ﷺ وأنه بشر ليس له شيء من الألوهية أو الربوبية، وأنه صادق في كل ما أخبر به، وأنه خاتم النبيين.
  - الثالث: محبة المشهود لهما، ومحبة الدين.
    - الرابع: اعتقاد ما دلتا عليه، ويتضمن:
- ١ أصل توحيد الألوهية، باعتقاد تفرد الله بالألوهية، واستحقاق العبادة.
- ٢- أصل الكفر بالطاغوت، بالحكم بالبطلان على كل من عُبد من
   دون الله، وعلى كل عبادة صُرفت لغير الله.
- ٣- اختصاص النبي ﷺ بالرسالة، وما يستلزمه ذلك من أن ما أرسل به هو الدين الحق، الخاتم، الناسخ لما قبله من شرائع الأنبياء، وأنه وحده

الموصل إلى الله المقبول عنده.

- الخامس: قبول ما دلتا عليه، ويكون بما يلي:

١ - العزم على عبادة الله وحده، والبراءة من الشرك وأهله.

٢- العزم على اتباع النبي ﷺ وحده، وعبادة الله بشريعته.

فإذا جاء بهذه الأمور دخل في الإسلام ظاهرا وباطنا ثم هو مطالب بالإيمان القلبي بالإقرار بالأركان الخمسة الأحرى، ثم تكميل إيمانه بالالتزام ببقية شعب الإيمان.

د \_ تعريف الإيمان القلبي.

وتبيين أن الإيمان القلبي يشتمل على ستة أركان هي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر حيره وشره من الله تعالى.

وأنه يزيد ويقوى بزيادة العلم بتفاصيل هذه الأمور، وقوة التصديق، وبمقدار حظه مما تستلزمه من أعمال القلوب.

هــــــــــ تعريف الإيمان الكامل. وخلاصته:

أن الإيمان الكامل، الذي يتولى الله أهله، ويوجب لهم الأمن من عقوباته في الدنيا والآحرة، يشمل جميع الطاعات القلبية، والقولية، والفعلية. وهذا المعنى هو المقصود بتعاريف علماء السلف للإيمان بأنه: قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد دل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة.

وهو يشمل جميع شعب الإيمان ابتداء من أركان الإيمان القلبية الستة، وأركان الإسلام الخمسة، وجميع الواحبات والمستحبات، كما يشمل الكفر بالطاغوت، والبراءة من الشرك وأهله، واحتناب الكبائر، وترك المحرمات والمكروهات.

وكلما زاد في الالتزام بشعب الإيمان علما وعملا، زاد إيمانه وتقواه، وترقى في كماله.

وأن الإيمان لا يتحقق إلا إذا التزم بأسس هامة تنحصر فيما يلي: 1- الإخلاص لله في كل عباداته.

٢- المتابعة للنبي ﷺ فيها، وترك البدع، والغلو، والمعاصى.

٣- العلم والبصيرة في الدين.

خامساً: دراسة مثل النور في قوله تعالى: ﴿ مَثْلُ تُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ....﴾ الآية.

وخلاصة النتائج المستفادة من ذلك هي:

أ- أن هذا المثل بين أصولا هامة تتعلق بحصول الإيمان في القلب وزيادته، وعلاقتها ببعضها، وهي:

1- فعل الله بالتوفيق للإيمان وقذفه في قلوب عباده الذين شاء هدايتهم، وعلاقة ذلك بالفطرة السليمة حيث شبه فعله سبحانه الذي يشرح به صدر من أراد هدايته للإسلام بإيقاد المصباح، والفتيلة الصالحة تقابلها

الفطرة السوية.

٢- أثر العلم الواصل للقلب في بناء العقائد الإيمانية في القلب وفي زيادها، وزيادة نُور القلب وبصيرته، حيث شبه العلم بالزيت الذي يمد المصباح بالوقود، وكيف أن زيادته وجودته تؤثر في قوة الإضاءة وصفائها، وكذلك نُور القلب يزيد بزيادة العلم المستقى من الوحى المطهر، ويصفو بخلوصه من العلوم الدحيلة.

٣- أثر هذا النور المركب من نور العلم والإيمان في سلامة القلب وبصيرته وسلامة تعقله، وصلاح جميع أعماله حيث شبهت أعمال القلب واستنارها بنوره بالرجاحة التي تنعكس عليها الأشعة من المصباح فتتلألأ عليها فتنفذ من خلالها إلى الخارج، فتضيء الطريق لصاحب المصباح، فيمشي بذلك النور في الناس مشيا سديداً رشيداً.

٤ – أن هذا المثل بين الأصل الأول من أصول أهل السنة والجماعة المتعلق بمنهج التلقي حيث دل على أن العلوم والمعارف المتعلقة بالمطالب الدينية إنما تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله وذلك بتشبيه العلم بما نزل من الوحي بالزيت الذي يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار.

وبقوله: ﴿ وَوَرُ عَلَى نُورِ ﴾ حيث أجمع المفسرون على أن أحد

النورين هو نُور القرآن والعلم، وحيث بدأ السياق بقوله: ﴿ وَلَقَدُ أَنْزُلْنَا ۗ إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنْ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ ﴾.

وهذا كله يدل على أن نُور الله لا يكمل في القلب إلا إذا غُذّي بالعلم بالكتاب والسنة.

ب- دل المثل على فوائد أخرى هامة منها:

١ – إِنْبات " النور " اسما من أسماء الله وصفة من صفاته.

٢- دلالة المثل على أن للإيمان والعلم نُورا حقيقيا.

٣ - دلالة المثل على إعداد الله الإنسان بالفطرة السليمة،
 واستدعائها لنور الإيمان.

٤- دل سياق المثل على أثر النور والبصيرة على أعمال المؤمنين حيث كشف لهم معالي الأمور، وصالح الأعمال ومحاسن الأحلاق فلازموها ولم يشتغلوا عنها بما هو دونها من أمور الدنيا، وذلك في قوله: ﴿ فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ... ﴾ الآيات.

٥- أن هذا المثل ميزان توزن به المناهج الحادثة في بيان الطريق لتلقي الحق في المطالب اليقينية الدينية، كطريقة المتكلمين الذين زعموا أن الطريق لمعرفة ذلك إنما هي الدلائل العقلية، وليس أدلة الكتاب والسنة، وطريقة المتصوفة القائلين بأن الطريق لمعرفة الحق في كل المطالب إنما هو الكشف والفيض دون تعلم أو نظر

عقلي، والاعتبار بالمثل يبطل هذه المزاعم الضالة.

سادساً: دراسة مثل السراب، في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كُفُرُوا أَعْمَالُهُمْ

## كُسَرَابِ بِقِيعَةٍ.... ﴾ الآية

وقد تبين من دراسة هذا المثل ما يلي:

أ- نوع المثل: يقوم هذا المثل على القياس التمثيلي، وهو تمثيل مركب، شبه فيه الممثل له وهو: مصير أعمال الكفار، وما يتصل بها، وحال عملها، بمصير وحال اللاهث وراء السراب، وما يلابس هذه الحال، ويحيط بها، وما تستلزمه.

ب- الممثل به: سراب لاح لشخص في صحراء منبسطة، في رائعة النهار، والشمس كأشد ما تكون إضاءة وحرارة، وقد اشتد عطشه وقويت حاجته إلى الماء، فظن ذلك السراب ماء، فحرى نحوه، فلما وصل المكان الذي تراءى له فيه لم يجد ماء ولا شيئاً، ولم يُغنِ عنه سعيه، ولا ظنه في انقاذه من الهلكة، وباء بالخيبة، ولم يسلم من المؤاخذة.

جــ الممثل له: بيان حال صنف من الكفار من حيث سبب
 ضلالهم، وحكم أعمالهم، وحزائهم عليها.

هؤلاء الكفار تميزوا بألهم من المنتسبين إلى الإسلام، ويدَّعون الإيمان بالله، ويطلبونه... إلا ألهم ضلوا بإعراضهم عن الإيمان الحق الذي دل عليه كتاب الله المحفوظ وسنة نبيه الله الصحيحة، وطلبوا ذلك من

مستنقعات الضلال، فهم يتعلمون ويعملون ولكن على غير هدى.

فدل المثل على حكم أعمالهم وأنها باطلة، والحكم عليهم بأن كلاً سوف يلاقى جزاءه المناسب لحاله وأعماله.

د- دل المثل على جملة فوائد من أهمها:

١- دلالة المثل على سبب كفر هذا الصنف من الكفار.

٢- دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع الظن.

٣- دلالة المثل على أن من أسباب الصلال اتباع الشبهات.

٤- دلالة المثل على أن حسن القصد غير معتبر في تصحيح الأعمال إذا حالفت شروط الصحة.

٥- دلالة المثل على اختلاف دوافع وحساب الكفار
 الذين شُبهت أعمالهم بالسراب.

سابعا: دراسة مثل الظلمات، في قوله تعالى: ﴿ أَوْ كَظُلُمَاتِ فِي بَخْرِ لَجَيْ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَنْ حُرِ مَن فَوْقِهِ مَنْ حُرْبَ اللّهُ لَهُ مَن فَوْقِهِ مَنْ حُرْبَ اللّهُ لَهُ مَن نُورٍ ﴾.

يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يُوا هَا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾.

وخلصتُ من ذلك بالنتائج التالية:

أ- أن المثل من النوع القائم على القياس التمثيلي المركب، وذلك أن كلاً من الممثّل به والممثّل له عبارة عن صورة مركبة من جملة أفراد

تعطي في مجموعها الوصف المعتبر والحكم المشترك بين المشبه والمشبه به.

ب- أن صورة الممثل به هي: حال شخص كائن في مكان مظلم في قاع بحر عظيم مضطرب الموج، قد حُجب الضوء عنه بحجب كثيرة: من السحاب، والموج المتلاطم على سطح البحر، والموج الداخلي، فلا ينفذ من هذه الحجب شيء من الضوء إلى قاع البحر.

كما دل المثل على أن هذه الحجب هي ظلمات تسهم محتمعة في انعكاس الضوء وتكسره ثم ارتداده، مما يجعله عند حد معين لا ينفذ منه شيء إلى أسفل، ويكون ما تحته مظلماً ظلمة تامة. كما دل المثل على أن ذلك المكان في قاع البحر مع ظلمته المطبقة مكان مفزع مخوف، بسبب الظلمة وتلاطم الأمواج وترددها من فوقه.

ودل المثل على أن حاصل حال الممثل به هو: عدم قدرة الكائن في ذلك المكان على إبصار طريق خلاصه وفكاكه، وأن أي فعل يفعله فهو تخبط وضلال وعمى، وأنه بعيد حداً عن مصدر النور، ولا طريق له إليه مع وجود تلك الحجب، وذلك البعد السحيق.

جــ أن الممثل له هو: حال قسم من الكفار، أحاطت هم الظلمات من كل حانب، فقلوهم مغمورة في بحر عميق واسع من الجهالة والكفر والضلالة والفساد، مظلمة ظلمة تامة، بعيدة حداً عن مصدر الهدى والنور الإلهي، بسبب حجب حجبتها عنه، من أهمها: ظلمة الجهل الناتج عن التكذيب والإعراض عما أنزل الله من الآيات البينات، وظلمة

أعمالهم الكفرية الضالة القولية والفعلية، وظلمة ضُربت عليهم من الله، حيث حتم على قلوهم وأسماعهم، وجعل على أبصارهم غشاوة، حزاءً موافقاً لما تلبسوا به من الإعراض والكفر والضلال.

وألهم في ظلمات بعضها فوق بعض، ومتوقف بعضها على بعض، وذلك أن ظلمة القلوب وعماها انعكس على أعمالهم فأظلمها. وظلمة الأعمال حجبت عن قلوبهم أنوار الهداية. والختم والطبع الذي حصل لهم إنما هو بسبب إعراضهم وتماديهم في الغي والكفر.

وألهم مع ما هم فيه من الظلمات والضلال والغي والعمى، في خوف وفزع واضطراب وحيرة.

وألهم لن يهتدوا أبداً ما دام حجاب الله مضروباً عليهم، وطبعه وحتمه مستمراً على قلوهم، حيث حجب به عنهم نوره وهداه، وليس عندهم إلا الظلمات والعمى. فأنى لهم الفكاك مما هم فيه؟ ومن أين لهم نور يهتدون به؟

﴿ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾.

د- دل المثل على فوائد من أهمها:

١- أن الكفار يتقلبون في الظلمات الحالكة لا ينفكون
 منها.

٢- دلالة المثل على سبب ضلال هذا النوع من الكفار.
 ٣- دلالة المثل على فعل الله في إضلال الكفار، وحتمه

على القلوب والأسماع.

٤- دلالة المثل على أن الكفار في حيرة وقلق وحوف دائم.
 ٥- إفادة المثل حقائق علمية ومعجزة نبوية.

ثامنا: بيان المراد بالنهي عن ضرب الأمثال لله تعالى في قوله: ﴿ وَلَا

## تضربوا الله الأمثال.

وخلصتُ من ذلك إلى النتائج التالية:

أ- أن الأمثال المنهي عن ضربها لله تعالى تشمل: اتخاذ الشركاء والأنداد، واعتقاد مماثلة أحد من الخلق لله في ذاته وأسمائه وصفاته، أو ألوهيته واستحقاق العبادة، أو ربوبيته وأفعاله.

كما يشمل النهيُ الأمثال القولية الفاسدة التي يضربها لله المشركون الجاهلون بالله ومَن في حكمهم في الجهل.

وتبيّن أن الأمثال القولية المضروبة لله، منها ما هو ممنوع ومنها ما هو مشروع. فالممنوعة: هي الأمثال التي يضركها لله المشركون أو غيرهم من الجاهلين لمعارضة دين الله وتوحيده، أو لتصحيح الشرك، أو المتضمنة للتسوية بين الله وبين أحد من الخلق. ويدخل في ذلك الأمثال التمثيلية، والأمثال الشمولية.

والمشروع منها: التي تصدر عن العالمين بالله، ولا تتضمن التسوية بين الله وخلقه، أو معارضة الدين، وإنما تؤيد ما أثبت الله لنفسه من الصفات، وتنفى عنه ما لا يليق به من النقص والعيب؛ وتكون حارية

على قياس الأولى.

ب- دلالة قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَضْرُبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ﴾ على فوائد، من أهمها:

١- النهي عن الشرك في عبادة الله.

٢- النهي عن اتخاذ الأمثال لله، باعتقاد أن لله مماثلا في ذاته أو أسمائه وصفاته.

٣- النهي عن ضرب الأمثال القولية القياسية الفاسدة لله
 تعالى.

تاسعاً: دراسة الآيات الدالة على ثبوت المثل الأعلى لله تعالى. و خلاصة النتائج المستفادة من ذلك هي:

أ – أن الدلائل المختلفة – المتحصلة من دلالة السياق، والمعنى اللغوي للفظ «مثل»، ووصف المثل بالأعلى، وأقوال أهل العلم – تدل على أن «المثل الأعلى» الثابت لله تعالى يفسر بأكثر من معنى صحيح.

وهذه المعاني منها معنى هو الأساس والأصل، وهو ثبوت المثل الأعلى الحقيقي لله تعالى وقيامه بذاته المقدسة كما تقدم بيانه، والمعاني الأحرى دالة عليه أو نتيجة له، فهي توصف بألها الأعلى باعتبار موافقتها له ودلالتها عليه. فليست معان متضادة، وإنما يطلق «المثل الأعلى» على كل منها باعتبار صحيح.

وهذه المعاني الصحيحة هي:

- الأول: المثَلُ الأَعْلَى الحقيقي القائم بذات الله تعالى.

وهو: تفرد الله تعالى بالألوهية والربوبية، وخصائصهما من جميع صفات الكمال. وأن الوصف الأكمل من كل كمال مطلق ثابت لله تعالى وحده حقيقة على ما يليق به سبحانه.

- الثاني: المُثُلُ الأعْلَى لله تعالى العلمي الخبري.

وهو: وحود صفات الله تعالى العلمي، الَّذِي هو الخبر عنها وذكرها في نصوص الكتاب والسنة، حيث تضمنت النصوص بيان تفرد الله تعالى بالألوهية، والربوبية، وفصلت التعريف بأسمائه وأفعاله وصفاته.

كما اشتملت على البراهين والأمثال المضروبة للاستدلال على ذلك.

الثالث: المثل الأعلى العلمي الاعتقادي القائم في قلوب المؤمنين لله رب العالمين.

وهو توحيد الله باعتقاد تفرده بالألوهية والربوبية وأن له الأسماء الحسنى، وله من كل كمال مطلق أكمله وأعلاه، وما ينتج عن ذلك من عبة الله وإحلاله وتعظيمه، وعبادته وذكره.

كما تبين أن الله متفرد بالمثل الأعلى في سائر المعاني التي يفسر كها، والدلائل على ذلك.

ب بيان معنى قول الله تعالى: ﴿ لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثْلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ المَثْلُ الْأَعْلَى وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾، وحلاصته: أن الله تعالى بين أن الكفار الَّذِين كذبوا الرسول ﷺ وجمعوا بين الشرك بالله، والكفر باليوم الآحر هم مجمع السوء ومثله.

فآلهتهم التي يعبدولها آلهة سيئة، فهم عبدوا الطاغوت، والأوثان، التي لا تنفع ولا تضر، ولا تغني عنهم شيئا، واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، وقلوبهم فاسدة، هي مجمع الشرك والعقائد الباطلة، والظنون السيئة بالله تعالى، وما يتولد عنها من الإرادات الخبيثة.

وأعمالهم وأقوالهم وأحوالهم خبيئة سيئة، صائرة إلى الشر والفساد، لا يردعهم عنه رادع. وهم المستحقون لذلك النار مثل السوء، ومجمع الشر ومنتهاه، أعاذنا الله منها.

وأن الله قابل تلك الأحكام السيئة التي وصفوه بها، مِن حَعلهم له الشركاء والبنات ونحوها، ببيان تفرده بالمثل الدال على تفرده بالألوهية والربوبية، وسائر صفات الكمال، وأن له من كل كمال مطلق أكمله وأعلاه، وأنه بين ذلك فيما نزل من الوحي، وقام موجب ذلك في قلوب عباده المؤمنين فأثبتوا له المثل الأعلى.

ودلت تلك المقابلة على حجة لفت الله العقول إليها، وهي: إذا كان هؤلاء الكفار ينسبون له البنات وهم يكرهو له لأنفسهم، ويجعلون لبعض خلقه جزءاً وشركاً في حقه، وهم لا يقبلون إشراك عبيدهم فيما يملكون! فينبغي أن يعلموا أن الله أجل وأعلى منهم وأولى بالتنزه عن البنات والشركاء، بل له الكمال الأعلى فليس له ولد أو شريك البتة.

ثم ختم تبارك وتعالى - الآية بذكر اسمين عظيمين من أسمائه هما: (العزيز الحكيم)، الدالان على كمال قوته، ونفوذ مشيئته في خلقه، وحكمته في ذلك. واللذان تشاهد آثارهما ودلائلهما في خلقه وتدبيره. فيدل على أن من كملت عزته وقوته وحكمته فهو المتفرد بالألوهية المستحق لأن يُفرد بالعبادة، وهو المستحق للتسبيح والتنزيه عن الشركاء والأولاد، وعن كل نقص وسوء.

وأن ما يجري في الكون، وعلى العباد ومنهم، بما في ذلك طاعات الطائعين، ومعصية العاصين، إنما هي بإذن الله وتقديره، لا يفعل أحد في ملك العزيز إلا وقد أذن له فيه ومكّنه من فعله، وله في كل ذلك الحِكَمُ البالغة.

حــ- بيان معنى قول الله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي بِيْدَأُ الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ الَّذِي بِيْدَأُ الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَحَلاصَةَ الْمُؤْنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ وحلاصة ما دلت عليه:

أن قول الله تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي يَبِّدَأُ الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو اَّهُونَ عَلَيْهِ ﴾، ورد في سياق مجادلة كفار العرب الجاحدين للبعث بعد الموت، وتضمنت دليلا عقلياً قاطعاً في إمكان البعث على أصولهم التي يتعارفون عليها.

وتبيّن أن تفسير ﴿أَهْوَنُ﴾ في الآية بميّن ليس هو الأولى وإن كان صحيحًا في اللغة والمعنى، وإنما الأنسب تفسيرها على بابما للتفضيل حيث

تدل على حجة عقلية.

ويكون قوله تعالى: ﴿وَهُوَالَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقُ﴾: خبر من الله تعالى يقرُّ الخَلْقُ﴾: خبر من الله تعالى يقرُّ به المشركون، وهو مقدمة للدليل بعده.

وقوله: ﴿ ثُمَّ يُعِيدُ أَنَّ اللهِ عَلَى الدعوى المستدل لها والتي ينكرها المشركون.

وقوله: ﴿ وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾: تتضمن حكماً متفقا عليه، يُقرُّ به المخاطبون بالدليل من المشركين، هذا الحكم هو:

إعادة الصنع أهون على الصانع من ابتدائه.

وحاصل الدليل: إيجاب العقل الحكم لله بهذا الحكم، من كون البعث أهون عليه من حلق الناس أول مرة، وأنه أولى بذلك لكونه أقدر وأعلم منهم.

ودل قوله تعالى: ﴿وَلَهُ اللَّمُ اللَّاعُلَى ﴾ مع تأكيد أنه أولى بهذا الحكم منهم - لكونه أولى بكل كمال ثابت للمخلوق على ما يليق به سبحانه - على أن له من كل كمال أكمله وأعلاه، مما يزيل الاشتباه بأن بعض الخلق أهون على الله من بعض، ويفيد كمال قدرته التي تستوي عندها المخلوقات مهما عظمت أو كثرت أجزاؤها أو مراحل خلقها.

ودل قوله تعالى: ﴿ فِنِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾: على تفردهُ سبحانه

بالمثل الأعلى - الدال على اختصاصه وحده بالألوهية والربوبية وأكمل الكمال - في السموات والأرض فليس له مماثل أو مكافئ أو شريك من أهلهما.

وحتم سبحانه تلك الآية العظيمة باسمين من أسمائه المباركة، هما (العزيز الحكيم)، ليبين كمال قوته وعزته، وشمول حكمته لكل أفعاله، وأنه يفعل ما يريد – ومن ذلك البعث بعد الموت – دون أن يكون له ممانع أو مدافع أو معقب، وأن له في ذلك الحكمة البالغة.

د- دلالة ثبوت المثل الأعلى الله تعالى على قاعدة قياس الأولى. وحاصل هذه القاعدة: أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالحالق أولى به على ما يليق به سبحانه، وكل ما ينزّه عنه المحلوق من نقص فالحالق أولى بالتنزه عنه.

وأن هذه القاعدة تستند على أمرين مستقرين في العقول السليمة هما: الأول: أن كل كمال في المحلوق فهو مستفاد من الخالق، فالذي أعطاه ذلك الكمال أولى به على ما يليق به سبحانه.

الثاني: أن الله أعظم وأعلى وأكمل من المحلوق، فهو أولى بالكمال منه.

وأنه يستدل بهذه القاعدة على أمرين:

الأول: إثبات الكمال لله بطريق الأولى. ودل عليه، قول الله تعالى: ﴿ وَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّاللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الثاني: نفي النقص عن الله تعالى بطريق الأولى.

ودل عليه قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى ﴾ من سورة «النحل».

وأن الكمال الَّذِي يثبت الله تعالى بالطريق العقلي على قاعدة قياس الأولى يعتبر فيه عدة أمور من أهمها:

١- أن يثبت لله من كل كمال أكمله وأعلاه.

٢- أن ثبوت الكمال لله يختلف عن ثبوته للمخلوقين من أوجه أهمها: أن الله يستحق بنفسه ولا يستفيده من غيره، بخلاف المخلوق الذي يستفيده من خالقه. وأن كمال الله يستلزم نفي النقيض، بخلاف صفة المخلوق التي يتصف بها وبنقيضها.

٣- أن الكمال الثابت الله بالطريق العقلي وقاعدة قياس الأولى يؤيد
 ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الكمال.

٤- أن يكون الكمال المثبت لله ممكن الوجود.

ويخرج بذلك ما توهم أنه كمال وهو ممتنع لذاته مما يتعلق بأفعال الله وقدرته.

٥- أن يكون سليما من النقص.

ويخرج بذلك الكمال النسبي، الذي يكون كمالا لبعض المحلوقات دون بعض، أو يكون كمالا بالنسبة للإنسان لكنه في الحقيقة يستلزم نقصا، فيكون نقصا بالنسبة للحالق.

وأن تطبيق قاعدة قياس الأوْلى على الأمثال والحجج العقلية الجارية

على هذا القياس يكون بالخطوات الآتية:

١- ضرب مثل يدل على صفة أو حال قائمة بالمحلوق، مع حكم
 لهذه الحال.

٢- يكون ثبوت الحكم لذلك الوصف أو الحال القائمة بالمحلوق
 متفقاً عليه من كلا المتحاجين.

٣- اتفاق المتحاجين - أيضا - على أن ثبوت ذلك الوصف لله
 أكمل من ثبوته للمحلوق.

٤- إلزامهم بأن الله أحق بذلك الحكم لما استقر لديهم من أن ثبوت الوصف - المناط به الحكم - لله أكمل.

٥- الترقي هم إلى إثبات الكمال الأعلى لله تعالى من ذلك الوصف الذي لا يشاركه فيه أحد، كما في قوله: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَّلُ الْأَعْلَى ﴾.

هـــ بيان الحجة في بعض الأمثال الجارية على قياس الأولى التي أبطل الله بها الشرك.

وهي الأمثال التي ضربها الله في الآيات التالية:

١- قوله تعالى: ﴿ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى

شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنِفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتُؤُونَ

الحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾(١).

٢- قول الله بعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثْلًا رَجُلُينِ أَحَدُهُمَا آبُكُمُ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوكَ لَ عَلَى مَوْلاَهُ أَيْنَمَا يُوَجِّةٌ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمُوكَل عَلَى مَوْلاَهُ أَيْنَمَا يُوَجِّةٌ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَهُو عَلَى صِرَا طِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١).

٣- قول الله تعالى: ﴿ الْصَرَبَ لَكُمْ مَثَالاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَثَالاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَثَالاً فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَحَافُونَهُمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُركاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَحَافُونَهُمْ مَا مَلَكَتْ أَيْفُ مِنْ فَيْعِلُونَ ﴾ (٣) .
كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذِلكَ نَفْصِلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (٣) .

و- دلالة ثبوت المثل الأعلى لله تعالى على فوائد كثيرة من أهمها:
 ١- اتصاف الله تعالى بصفات الكمال وتفرده بها.

٢- أن الأصل في معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله، وحقه على عباده، وغيرها من المطالب الدينية، هو كتاب الله وسنة رسوله .

٣- أن أصل الإيمان ما يقوم في قلوب المؤمنين من إثبات

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية ( ٧٥ ).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية ( ٧٦ ).

<sup>(</sup>٣) سورة الروم آية ( ٢٨ ).

المثل الأعلى الله تعالى باعتقاد تفرده بالربوبية والألوهية وسائر صفات الكمال.

٤ - أن تفرد الله بالألوهية، هو الوصف الأساس في ثبوت المثل الأعلى لله تعالى. وكل الصفات الأخرى هي من حصائص الإله الحق تبارك وتعالى، ودالة عليه.

٥- أن معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة من صفات الله تعالى، هي المحرك للمحبة في قلوب المؤمنين. فقيام المثل الأعلى في قلوهم وتحقيق التوحيد يجذها إلى الله، وتتهيج المحبة كلما ذكرت أو ذُكرت بأسماء الله وصفاته، وإنعامه.

٦- أن آثار ربوبية الله تعالى وأفعاله المشاهدة في الكون
 هي أكبر دليل على تفرد الله بالمثل الأعلى وأنه الإله الحق المستحق
 وحده للعبادة.

٧- إبطال الشرك بالأدلة العقلية المتحلية بالأمثال المضروبة
 الجارية على قاعدة قياس الأولى.

٨- إثبات البعث بعد الموت بالدلائل العقلية الجارية على قياس الأولى.

٩- دلالة ثبوت المثل الأعلى على قاعدة قياس الأولى.

### أما التوصيات فأهمها ثنتان:

### الوصية الأولى:

الاستمرار في بحث الأمثال القرآنية المتعلقة بالإيمان، وأطرح بين يدي المهتمين العناوين التالية للبحوث التي تدعو الحاجة إلى بحثها استكمالا لما أنجز في هذا البحث:

١- الأمثال القرآنية المضروبة لتوحيد العبادة، وما يضاده من الشرك، مع مقدمة لبيان حقيقة التوحيد، وحقيقة الشرك، وتتضمن الأمثال المضروبة للمؤمن الكامل.

٣- الأمثال المضروبة لكتب الله. ويدخل فيها أمثال العلم.

٣- الأمثال المضروبة للرسل. ويدخل فيها ما ضرب لأزواجهم
 وأممهم ونحوها.

٤- الأمثال المضروبة لليوم الآخر. ويدخل فيها الأمثال المضروبة للبعث بعد الموت.

٥- الأمثال المضروبة للدنيا وسرعة زوالها، وعدم الاغترار بها.
 وذلك أن الركون إلى الدنيا صارف عن العلم والإيمان.

#### الوصية الثانية:

الاستفادة من أمثال القرآن الكريم، والأمثال النبوية في جميع بحالات التعليم والتوجيه والتربية، ليستفاد من أسلوبها المتميز في إيضاح المراد، وسرعة التفهيم، وما تتضمنه من معالم الهدى. ومن أبرز تلك المحالات:

١ خطبة الجمعة، حيث تخصص بعض الخطب للحديث عن مثل
 من الأمثال وما يتضمنه من الفوائد.

٢- في المحاصرات والدروس العامة.

٣- في مراحل التعليم المحتلفة، تُضمَّن الكتب الدينية، ومواد اللغة العربية، أمثالا من القرآن والسنة، مع بيان ما دلت عليه من العلم، وتُبسَّط الأمثال للناشئة لكي تنمو فطرهم على الحكمة التي ترشد إليها الأمثال، وغيرها من نصوص الكتاب والسنة.

٤- في مجال التأليف، فإذا كتب في موضوع من المواضيع
 الشرعية، فإنه يُضمَّن ما ورد فيه من أمثال في الكتاب والسنة.

٥- في وسائل الأعلام تحصص برامج للحديث عن الأمثال
 القرآنية والنبوية، وبيان ما فيها من الهدايات والفوائد.

هذا وفي الختام أحمد الله عودا على بدء، فله الحمد أولاً وآخراً، وله الحمد فبنعمته تتم الصالحات. واستغفر الله من الخطا والزلل، وأسأله القبول لصالح العمل. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

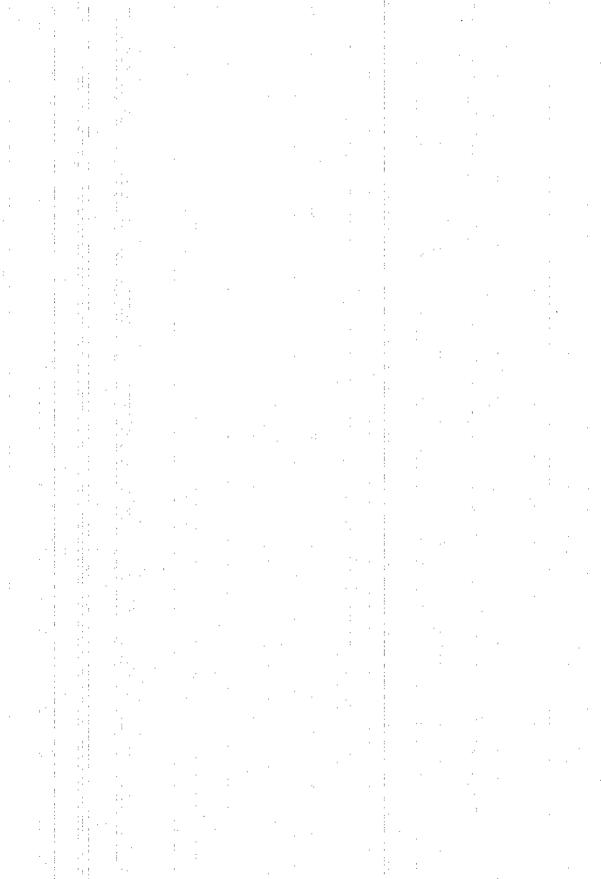

# الفهارس:

ويحتوي على الفهارس الآتية:

١ - فهرس الآيات القرآنية.

٧ - فهرس الأحاديث النبوية.

٣- فهرس الأعلام المترجم لهم.

٤ - فهرس المصادر والمراجع.

٥- فهرس المحتويات.

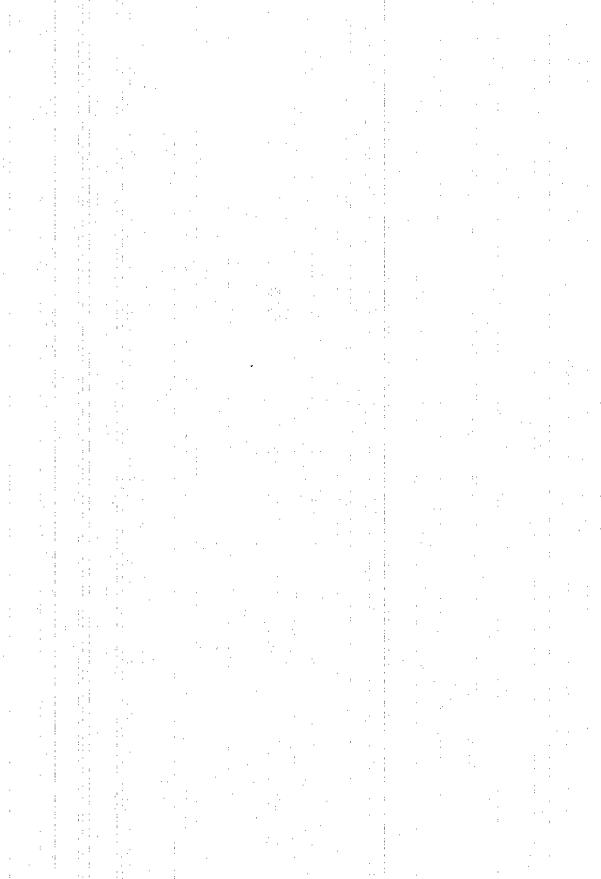

## فهرس الآيات القرآنية

### فمرس الأيات القرآنية

| الصفحة          | رقمها        | الآيــة                                             |  |  |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------|--|--|
|                 | سورة الفاتحة |                                                     |  |  |
| 777             | ,            | ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾           |  |  |
|                 | سورة البقرة  |                                                     |  |  |
| ۳۱۲،۱٤۰         | Y-1          | الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رئيبَ فِيهِ اللهُ        |  |  |
| ۷۸۱، ۸۲۷        | ۲            | ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَبِّبَ فِيهِ               |  |  |
| ۸۸۱، ۲۳۷        | ٣            | ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾               |  |  |
| 757             | ٤            | ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ |  |  |
| 707 (777 (778   |              | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كُفَّرُوا سَوَآءٌ عَكَيْهِمْ      |  |  |
|                 | ٧-٦          | أَأَنذُرْتُهُمْ ﴾                                   |  |  |
| 777 (71 . 170 . |              | اللُّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى                   |  |  |
| ·               | . <b>V</b>   | سَمْعِهِمْ ﴾                                        |  |  |

| حة    | الصف       | رقمها     | الآيــة                                                                                                       |
|-------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ०४२        | ١٤        | ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُواۤ آمَنَّا ﴾                                                         |
|       | ۱۰٤،٦٦     | ۱Ÿ        | ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾                                                             |
|       | ١٦٣        |           | ﴿ مَثَلُهُمْ كُمَثُلِ الَّذِي السُّتُوْقَدَ ﴾                                                                 |
|       |            | Y • - 1 V | الآيات                                                                                                        |
|       | <b>79</b>  | ۲.        | ﴿ إِنَّاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدْبُرِ ﴾                                                                  |
|       | ۷۹۳        |           | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾                                                                 |
|       | ·<br>·     | 77-71     | الآيات                                                                                                        |
|       | ٨٠٤        | **        | ﴿ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾                                                 |
| 1 / 7 | ٥١، ٢٧٢، ٣ |           | اللَّهِ اللَّ |
|       |            | 77        | مَثَاد ﴾                                                                                                      |
|       | 140 (147   | ۲٦        | ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ ﴾                                                                   |
|       | ٨٣٦        |           | ﴿ هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَميعًا ﴾                                                     |
|       |            | 79        | جَميعًا ﴾                                                                                                     |

| الصفحة        | رقمها | الآيــة                                                  |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------|
| ०९० ८०९१ ८०९४ | ٧١    | ﴿ فذبجوها وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾                   |
| ١٨٢           | ٨٤    | ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَّا مِينَّا قَكُمْ                       |
| 778           | ۸۸    | ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلْ لَعَنَّهُمْ اللَّهُ ﴾ |
| 00.           | 117   | ﴿ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾       |
| 977           | 117   | ﴿ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾          |
| ٨٤١           | 117   | ﴿ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾                    |
| 70.           | ١٣٣   | ﴿ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ﴾    |
| 774           | ١٣٩   | ﴿ وَقُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا ﴾    |
| 707, 707      | 127   | ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَا نَكُمْ ﴾          |
| 7.7           | ١٦٣   | ﴿ وَإِنَّهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ |
| V9 £          | ١٦٤   | ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾           |
| ٥٥٩           | -177  | ﴿ إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ اتَّبِعُوا ﴾ الآيات           |
|               | 177   |                                                          |

|                                        | · <del></del> | ·                  | <del></del>                       | <del> </del>                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة                                 | رقمها         |                    | الآيــة                           |                                                                                                      |
| 77                                     | 1. 17/1       | ذي\$               | نَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّهِ       | ﴿ وَمَثَلُ الَّذِيرِ                                                                                 |
| \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | 9 - 7 • 1     | ا في السّلم        | بِنَ آمَنُوا ادْخُلُو             | ﴿ كَا آتُهَا الَّذَ                                                                                  |
|                                        | ۲.٩           |                    | <u>آ</u> يات                      | كَافَةً﴾ا                                                                                            |
| 0.                                     | ٩             | دةً فَبَعَ ثَ      | نَاسُ أُمَّـــةً وَاحِــ          | ﴿كَانَ اللَّهُ                                                                                       |
|                                        | 717           |                    |                                   | اللَّهُ ﴾                                                                                            |
| \.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\. | ٩             | كُمْ إِنَّ اللَّهَ | اءَ اللَّهُ لأَعْنَ               | ﴿ وَكُـوْشَـ                                                                                         |
|                                        | 77.           |                    | e<br>P <sub>k</sub> — e           | عَزِيز                                                                                               |
| ۸۳                                     | ٣             | قُدُ بَعَثَ        | نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ         | ﴿ وَقَالَ لَهُمْ                                                                                     |
|                                        | 7.57          |                    |                                   | نَكُمْ                                                                                               |
| 7,9                                    | 9 707         | 4.                 | ر<br>للهُ مَا اقتلُوا             | ﴿ وَلَوْ شَاءَ الْ                                                                                   |
| 900, (907, 77                          | ٣ ٢٥٥         | Ø                  | ِ<br>﴿<br>هُوَالْحَيُّ الْقَيُّوا | ﴿ اللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَّهُ |
| F: A01: 171:                           | 707           | رُ بِاللَّهِ ﴾     | الطَّاغُوتِ وُيُؤْمِر             | ﴿ الْفَمَنُ يَكُفُرُ                                                                                 |

| رقمها         | الآيــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 707           | ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 771           | ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواَلَهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 778           | ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|               | ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ |  |
| 778           | صَدَقَا تَكُم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>۲٦٦</b> ,  | ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 779           | الْمُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 7.7.7         | ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| سورة آل عمران |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ٦             | ﴿هُوَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ٧             | ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|               | ۲۲۲<br>۲۲۶<br>۲۲۶<br>۲۲۹<br>۲۲۹<br>۲۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

| الصفحة     | رقمها                 | الآيــة                                                                     |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 727        | ١٤                    | الزُيِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ ؟                                     |
| ١٤٨        | ١٣                    | ﴿ وَقُدُ كَانَ لَكُمُ آلَيْهُ فِي فِئَتَيْنِ الْكَقَا ﴾                     |
| ۰۰۰۱، ۲۲۰۱ |                       | ﴿ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَى اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَّهُ اللَّهُ وَ          |
|            | ۱۸                    | وَالْمَالِرَبُكُةُ﴾                                                         |
| 792,777,77 |                       | ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ ﴾                                |
| ۰٦٢        | · <b>\</b> · <b>q</b> | ﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ ؟                                        |
| ٦٩٣        | ۲.                    | ﴿ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا ؟                                      |
| ٨٣٣        |                       | ﴿ وَتُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ             |
|            | ۲٦                    | (Finis                                                                      |
| 777        | ٣١                    | ﴿ وَقُلْ إِنْ كُنُّتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَا تَّبِعُونِي ﴾                |
| 17.        | ०१                    | الله كَمَثُلُ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثُلِ آدَمَ . ﴾                      |
| ١٥         | 77                    | الْإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقَّ اللَّهِ الْقَصَصُ الْحَقَّ اللَّهِ |

| الصفحة  | رقمها | الآيسة                                                              |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۸     |       | ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ             |
|         | ۸۰،۷۹ | وَالْحُكُمُ وَالنُّبُوَّةَ﴾ الآيات                                  |
| ١٨٢     |       | الْمُوَادِدُ أَخَدَ اللَّهُ مِيسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا            |
|         | ۸١    | آتَيْتُكُمْ ﴾                                                       |
| 777,777 |       | ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِينَا فَلَنْ يُقْبَلَ        |
|         | ٨٥    | مِنْهُ﴾                                                             |
| ٤٠٤     | 97    | ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا ﴾                                    |
| ٩       |       | ﴿ يَا أَنِّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ |
|         | ١٠٢   | وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَتُّمُ مُّسْلِمُونَ ﴾                    |
| ٦٨      | 1.4   | ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً ﴾                         |
| ١٠٠٩    |       | ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ             |
|         | ١٢٦   | الحكيم                                                              |

| الصفحة  | رقمها  | الآيــة                                                                |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| XXX     | ١٢٨    | ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءً ؟                                  |
| 777     | ١٤٤    | الوَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولَ قَدْ خَلَتْ                           |
| 0       | 1 60   | ﴿ وَمَنْ يُرِدُ ثُوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ﴾                  |
| 0 { {   | 107    | ﴿ مِنْكُمْ مَنْ يُوبِدُ الدُّنْيَا ﴾                                   |
| ٨٤٠،٦٩٦ | 108    | ﴿ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾                               |
| ٨٦٢     | ۱۷۹    | ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ﴾                 |
| V £ 9   | 19.    | ﴿ إِنَّ فِي حَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾                         |
|         | النساء | سورة                                                                   |
| ٩       |        | ﴿ إِنَّا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ الَّذِي حَلَّقَكُمْ مِنْ |
|         | ٩      | نَفْسٍ وَاحِدَةً ﴾                                                     |
| ٤٣٤     | 11     | ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾                               |

| الصفحة | رقمها | ١٧٠٠                                                    |
|--------|-------|---------------------------------------------------------|
| 011    |       | ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعُ اللَّهَ           |
|        | 18-17 | وَرَسُولُهُ ﴾الآيات                                     |
| ٦٨٨    | ٤.    | ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾        |
| ۰۰۸    | ٥٩    | ﴿ لِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواۤ أَطِيعُوا اللَّهَ ﴾ |
| 011    |       | ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأَوْلَئِكَ مَعَ  |
|        | 79    | الَّذِينَ ﴾                                             |
| ٤٣٩    | ٨٢    | ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ ﴾              |
| ٥٣١    |       | ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوْ           |
|        | 7.77  | الْخُوْفِ ﴾                                             |
| ٧٥٥    |       | ﴿ وَأَنْ زَلَ اللَّهُ عَلَى يُكَ الْكِ تَابَ            |
|        | ۱۱۳   | وَالْحِكْمَةُ﴾                                          |

|   | 4.      | , <del>-</del>                         |                                                             |
|---|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|   | الصفحة  | رقمها                                  | الآيــة                                                     |
|   | 0 2 7   | -175                                   | ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ       |
|   |         | 170                                    | أُنتُى﴾ الآيات                                              |
|   | 00.6072 | 1 4.0                                  | ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِنَّنْ أَسْلُمَ وَجْهَهُ . ﴾      |
|   | 777     |                                        | ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُم وَقَتَّلِهِمُ الْأَنبِيَآءَ |
|   |         | 100                                    | بغيْرِحَقٍّ﴾                                                |
|   | • · A   | 175                                    | ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا آلِيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا ﴾            |
|   | YTA     | ١٦٦                                    | ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ ﴾          |
|   | 7.7     | ۱۷٤                                    | ﴿ إِنَّا أَنِّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءًكُمْ بُرْهَانٌ ﴾       |
|   |         | المائدة                                | سورة                                                        |
|   | 771     | ٣                                      | ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾                   |
|   | ٣٠٦:    | 1.0                                    | ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ مُورٌ ﴾                       |
| : |         | ······································ |                                                             |

| الصفحة         | رقمها | الآيــة                                                            |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 717, 757, 173, |       | ﴿ قَدْ جَاءًكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ              |
| ۸۰٤ ،۷۲۸       | 17-10 | ﴾ الآيات .                                                         |
| ۸۲۰            |       | ﴿ لَقَدْ كُفُرَ الَّذِينَ قَالُواۤ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ   |
|                | ۷۲،۱۷ | ابْنُ مُوْمِمٌ ﴾                                                   |
| 708            |       | الْمِيْ أَنِيَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِينَ                |
|                | . ٤١  | يُسَارِعُونَ﴾                                                      |
| ٣.٧            | ٤٤    | ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا النَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَمُورٌ ﴾            |
| <b>V97</b>     | ٧٢    | ﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ ﴾         |
| ۸۲۰            | ٧٣    | ﴿ لَقُدْ كُفُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاَّتُهِ |
| ۸۰۳            |       | ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيُمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ                |
|                | Yo    | خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾                                    |

|      | <u></u>     | <del></del>   |                                                       |
|------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| صفحة | J1          | رقمها         | الآيــة                                               |
|      | 777         |               | الْمَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيُمَ الِلَّا رَسُولُ قَدْ |
|      | :           | V7-V0         | خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ الآيات               |
|      | ۳،٥         | · <b>VV</b>   | ﴿ قُلْ مَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَعْلُوا ؟            |
|      | Λοο         | 11.           | ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ        |
|      | ۲۳۸         | . 17 • .      | ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾         |
|      |             | الأنعام       | سورة                                                  |
|      | <b>X0</b> & | : <b>۲۱</b> . | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ ؟     |
|      | 701         | 77-70         | ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا ﴾   |
|      | 777         | ٣٩            | ﴿ وَالَّذِينَ كُذَّبُوا بِآيَانَنَا صُمُّ وَبُكُمْ    |
|      | ١٢          | ٤٦            | ﴿ انظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآياتِ ﴾                   |
|      | ۸٦٢         | ٥,            | ﴿ قُلُ لآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآتِنُ اللَّهِ ؟   |
| ۸٦١  | 3773        | 09            | ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَا يَحُ الْغَيْبِ الْعَيْبِ           |

| الصفحة  | رقمها | الآيسة                                                          |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| ١٦٤     | . ۸/  | ﴿ قُلُ أَنَدُ عُومِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا ﴾        |
| ۷۱۲،۲۱۸ | ۸۲    | ﴿ اللَّهِ مِنْ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِطُلَّمٍ |
| ٨٥٨     | :     | ﴿ أُولَٰكِ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ        |
|         | 91-91 | وَالنُّبُونَةُ ﴾ الآيات                                         |
| V9V     | ٩١    | ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾                       |
| ٨٥٩     | 9.7   | ﴿ وَهَذَا كِتَابُ أَنزُلْنَاهُ مُبَارِكٌ ﴾                      |
| ٨٥٩     |       | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ                |
|         | 94    | كَذَبا﴾                                                         |
| ٨٣٦     | -1    | ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَّكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ           |
|         | ١٠٢   | ﴾ الآيات                                                        |
| ۸۳۰     | 1.7   | ﴿ ذَلَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾           |

| ·  | : <u> </u> |       |                                                |
|----|------------|-------|------------------------------------------------|
|    | الصفحة     | رقمها | الآيــة                                        |
|    | ٨٥٧        | -1.1  | ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَاثِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾    |
|    |            | ١٠٦   | الآيات .                                       |
|    | ٧٠٥        | ١١.   | الوَنَدَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ |
|    | ۳۰۸، ۸۲۸   |       | ﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخُرُفَ      |
|    |            | 117   | القَولِ﴾                                       |
|    | 998 (٨٥٣   | -117  | ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا  |
| 11 |            | 1117  | شَيَاطِينَ الإِنسِ ﴾                           |
|    | ٨٢٩        | -117  | ﴿ وَكُذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ بَبِيٍّ         |
|    | i .        | ۱۱٦   | عَدُوّاً﴾الآيات                                |
|    | ٥١٥، ٨٢٨   | 117   | ﴿ وَإِنْ تُطِعُ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ ﴾   |
| :  | 7.7.7      |       | ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُ وَأَعْلَمُ مُنْ يَضِلُ عَنْ |
|    | 11.        | 117   | سَبِيله ﴾                                      |

| الصفحة | رقمها | الآيــة                                                      |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------|
| ۸۲۰    |       | ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذُّكُو اسْمُ اللَّهِ        |
|        | 171   | عَلَيْهِ ﴾                                                   |
| ٨٤٦    | 171   | ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَا هِم ﴾     |
| ١٦٤    | .177  | ﴿ أُومَنْ كَانَ مَيْنًا فَأَحْيَيْنَاهُ ﴾                    |
| ٣.٩    | 170   | ﴿ فَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهِدِيَهُ ﴾                    |
| 01.    | 17.   | ﴿ وَإِلَّهِ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ ﴾ |
| 007    |       | ﴿ وَأَنَّ هَـــذاً صـــراطي مُسْـــتَقيمًا                   |
|        | 104   | فَاتَّبِعُوهُ ﴾                                              |
| ٤٢٥    | (100  | ﴿ وَهَذَا كِنَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارِكٌ فَا تَبِعُوهُ      |
|        | 107   | ﴾ الآيات                                                     |
| ٨٥٣    | 107   | ﴿ فَمَنْ أَطْلَمُ مِمَنْ كَذَّبَ إِلَيْ تِ اللَّهِ ﴾         |

| الصفحة                   | رقمها        |                        | الآيــة                                        |
|--------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------|
|                          | أعراف        | سورة الا               |                                                |
| 0.9                      |              | في صدرك                | ﴿ كَتَابُّ أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنُ      |
|                          | ٣-٢          |                        | ﴾ الآيات                                       |
| 001                      | <b>( *</b> ) | کُمْ ﴾                 | اللهُ عُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّ   |
| ۲۲۱، ۸۷۲، ۲۲٤<br>۸٤۱،۸۳۷ | 0 \$         | <b>4</b>               | ﴿ أَلَالَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ              |
| <b>YA9</b> .             | ०१           | غيره ا                 | ﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ     |
| ٧٥٤،٥٦٠                  |              | اتِي الَّذِينَ         | الْأُسَأَصُ رِفُ عَ نُ آیِ                     |
|                          | 1 27         |                        | يَتُكَبِّرُونَ ﴾                               |
| ٤٥٣                      | 1 2 7        | بها اله                | ﴿ وَإِنْ يَرَوْا كُلُّ آيَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا    |
| 777                      | ١٥٨          |                        | ﴿ وَكُلُّ مَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولِ |
| 0.00                     | -140         | أَتَيْنَاهُ أَيَاتِنَا | ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي           |
|                          | ١٧٦          | Ü                      | فَانْسَلَخَ مِنْهَا ﴾ الآيا                    |

| الصفحة     | رقمها  | الآيــة                                                                                                    |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 (9 £ 100 | ١٧٦    | ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ الْكُلْبِ ﴾                                                                          |
| ۸۷۰        | ۱۸۰    | ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾                                                     |
| ۸٦٣        |        | ﴿ قُلْ لآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ                                                   |
|            | ۱۸۸    | مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾                                                                                        |
| V99 (V9V   | -191   | ﴿ أَيشُوكُونَ مَا لاَ يَحْلُقُ شَيْئًا                                                                     |
|            | 1-9-8- | وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ الآيات                                                                                |
| ۲۲۰،۰۲۱    |        | اللَّهِ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ |
|            | 198    | عِبَادُ﴾                                                                                                   |
| ٨٠٤        | -198   | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ                                                     |
|            | 190    | أَمْثَالُكُمْ ﴾ الآيات                                                                                     |
|            | 7.7    | ﴿ وَإِخْوَانَهُمْ يَمُدُونَهُمْ فِي الغَيِّ ﴾                                                              |

|                                           | الصفحة   |                                       | رقمها      | ١لآيــة                                                  |
|-------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
|                                           |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | الأنفال    | سورة                                                     |
|                                           |          | 709                                   | , Y        | ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكِّرَ ﴾      |
|                                           |          | 707                                   |            | ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكُرَ اللَّهُ |
|                                           |          |                                       | ٤-٢        | رِجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ الآيات                            |
|                                           | :        | <b>٤</b> ٧                            | 19         | ﴿ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدُ ﴾                              |
|                                           |          | 709                                   |            | ﴿ وَاعْلَمُوا ۚ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ   |
|                                           |          |                                       | Y <b>£</b> | وَلْبِهِ ﴾                                               |
|                                           | <u> </u> | ۱۲۲                                   | ٤٢         | (لَيُهُاكِ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةً ﴾                  |
| ::.<br>:::::::::::::::::::::::::::::::::: |          | 791                                   | ٦٨         | ﴿ لَوْلاَ كِتَابُ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ ﴾                  |
| :<br>:<br>:<br>!:                         |          | ٦٩٢                                   | 79         | (فَكُلُوا مِمَّا غَيِمْتُمْ حَلِالاً طَيِّبَا ﴾          |
|                                           |          | . :                                   | تـــوبة    | سورة ال                                                  |
|                                           |          | 717                                   | ١٤         | ﴿ وَمَشْفُ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾                  |

| الصفحة   | رقمها     | الآيــة                                                      |  |  |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|--|--|
| 779      | ١٨        | ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ﴾ |  |  |
| 070      | ٣٧        | ﴿ إِنَّمَا النَّسِي ُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفُرِ ﴾              |  |  |
| 079      |           | ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا                |  |  |
|          | ٤٧        | خَبَالاً﴾                                                    |  |  |
| 0.1      |           | ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ           |  |  |
|          | 79-77     | ﴾ الآيات                                                     |  |  |
| ٤٦       | ٩١        | ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ﴾                    |  |  |
| 371, 007 | -175      | ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ      |  |  |
|          | 170       | أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ﴾ الآيات                            |  |  |
|          | سورة يونس |                                                              |  |  |
| ١٣١      | ١         | ﴿ الرِيلُكَ آيَاتُ الْكِنَابِ الْحَكِيمِ                     |  |  |
| 79.      | 0         | ﴿ هُوَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً ﴾                     |  |  |

| الصفحة    | رقمها      | الآيــة                                                            |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۸۱۱       |            | ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ                   |
|           | 14         | كَذِبًا﴾                                                           |
| ۸۸۰٬۷۷۹   | ١٨         | ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾                                |
| 14        |            | ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنْ |
|           | 7 2        | السَّمَاء ﴾                                                        |
| ۸۳٤ ،۸٠٥  |            | ﴿ وَلَا مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ               |
|           | rr-r1      | ﴾ الآيات                                                           |
| ۸۱۱ ، ۱۱۸ | ٣٦         | ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثُرُهُمُ إِلاَّ ظَنَّا ﴾                     |
| 999       | 70         | ﴿ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾                              |
| 079       | <b>q</b> . | ﴿ وَجَاوَزُنَا بَبَنِي إِسْرَآتُيْلَ الْبَحْرَ ﴾                   |
| ۰۲۲، ۲۲۸  |            | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلَمَةُ رَبِّك               |
|           | 47         | <b>4</b>                                                           |

| الصفحة   | رقمها      | الآيــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | هود        | سورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۳۲، ۱۳۲ | ١          | ﴿ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 001      | . <b>V</b> | ﴿ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . 17     | ۲٤         | ﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٠٠      | ٤٠         | ﴿ قُلْنَا احْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 711      | ٤٣         | ﴿ لِاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۰۸      | . 1.1      | ﴿ وَمَا ظُلُّمْنَاهُمُ وَلَكِنْ ظُلُّمُواۤ أَنفُسَهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٨٤٠      | ۱۲۳        | ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | وسف        | سورة ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۸۰،۱۷۹  | ١٧         | ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٩٠٦      |            | ﴿ إِنَّ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوآ إِلَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ·        | ٤.         | ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا ﴾ ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا ﴾ ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا ﴾ ﴿ وَإِلَّا لِلَّا لَلَّهِ أَمَرَ أَلَا تَعْبُدُواۤ إِلاَّ اللَّهِ أَمَرَ أَلَا تَعْبُدُواۤ إِلاَّ اللَّهِ أَمْرَ أَلَا تَعْبُدُواۤ إِلاَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَمْرَ أَلَا تَعْبُدُواۤ إِلاَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال |

| الصفحة        | رقمها | الآيــة                                                |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------|
| ٤٦            | 01    | ﴿ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ﴾                            |
|               | ٧٦    | ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيهٌ ﴾                  |
| 7.T           | ۸۱    | ﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ﴾             |
| ٧٩.           |       | ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ  |
|               | 7 - 1 | مُشْرِكُونَ ﴾                                          |
| <b>YV</b> .   | ١٠٨   | ﴿ قُلُ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ﴾         |
| ۱٦٩،١٤٨       | 111   | ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً                 |
|               | الرعد | سورة                                                   |
| ٦٧            | ١٧    | ﴿ أَنزَلَ مِنْ السَّمَآءِ مَاءً فَسَالَتُ أُوْدِيَةً ﴾ |
| 770           | ١٨    | ﴿ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرِّبِهِ مُ الْحُسْنَى ﴾    |
| 2 2 1 6 2 1 2 | ١٩    | ﴿ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنْمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾        |
| 0.7.212       | ۲٧.   | ﴿ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَّابَ ﴾                   |

| الصفحة    | رقمها   | الآيــة                                                            |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| AEI       | ٣١      | ﴿ بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ﴾                                |
| 71 .707   | ٣٥      | ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴾                 |
|           | إبراهيم | ســورة                                                             |
| ١٠٠٨      |         | ﴿ وَمَا ٓ أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلاَّ بِلِسَانِ                |
|           | ٤       | قَوْمه ﴾                                                           |
| ۰ ۵۳۸،۱۷۱ | ١٨      | ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ أَعْمَالُهُمْ ﴾             |
| ۱۲۲،۲۷۱   | 7 £     | ﴿ أَلَّمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كُلِمَةً ﴾             |
| ١٤        |         | ﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ             |
|           | 70      | يَتُذَكَّرُونَ﴾                                                    |
| 174       | ۲٦      | ﴿وَمَثُلُكُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ                   |
| ٥٠٦       | **      | ﴿ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ |

| الصفحة               | رقمها    | الآيــة                                                       |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 31,77,101            | ٤٤       | ﴿ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ كَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ |
|                      |          | الَّذِينَ ظُلَّمُوا﴾                                          |
| 100                  | £0 −££   | ﴿ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴾                           |
| 071                  | ř :      | ﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَنَّذِ مُقَرَّنِينَ فِي         |
|                      | 01-29    | الأَصْفَادِ ﴾ الآيات                                          |
|                      | ة النحل  | ســـور                                                        |
| 717,177              | 1        | ﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلاَ تَسْتَغْجِلُوهُ ﴾                |
| V17, Y17, 1YA        | <b>Y</b> | ﴿ يُنَزِّلُ الْمَلَاثِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ ﴾         |
| 777                  |          | ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى        |
|                      | ٥-٣      | عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ الآيات                                   |
| .1 • £ 7 ./ 97 ./ 77 |          | ﴿ أَفَنَ يُخُلُقُ كَمَنُ لاَ يَخْلُقُ ﴾                       |
| 1.41                 | ١٧       |                                                               |

| الصفحة         | رقمها         | الآيــة                                                         |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٧٣٨            | ۲.            | ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾                    |
| Y9Y (Y11       |               | ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَنْ دُونِ اللَّهِ ﴾                    |
|                | <b>۲1-7.</b>  | الآيات                                                          |
| ۸۰۱            | ۲١            | ﴿ أَمْوَاتُ غَيْرُ أَحْيَاءً ﴾                                  |
| V7.Y           | ۲۲            | ﴿ إِلَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ                                  |
| <b>Y</b> 7A    |               | ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا           |
|                | ٣٥            | عَبَدْنَا﴾                                                      |
| 317, 754, 644, | ٣٦            | ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولاً ﴾               |
| ۸٤٧ ،۸٠٧       |               |                                                                 |
| <b>Y</b> 7A    | ٣٨            | ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾                 |
| ۸۳۹،۷٦٤،٦٧٧    | ٤٠            | ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَاهُ﴾                |
| ۹۸۹،۸۸۸،۸۲٦    | · <del></del> | ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا |
|                | ٥١            | هُوَ إِلَّهُ وَاحِدُ ﴾                                          |

| الصفحة              | رقمها      | الآيــة                                                     |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| V14                 | ٥٢         | ﴿ ولهُ مَا فِي السَّمَوات وَالأرض ﴾                         |
| ۹۹۰،۸۸۸             | 0 2        | ﴿ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمُ إِذَا فَرِيقٌ ﴾      |
| 997,990,784         | ٥٦         | ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لاَ يَعْلَمُونَ نَصِيبًا ﴾            |
| Y11                 |            | ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لاَ يَعْلَمُونَ نَصِيبًا              |
|                     | ٥٧-٥٦      | الآيات                                                      |
| ۹۹۰،۹۸۸،۸۸۸         | ۰٧         | ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ﴾            |
| 997                 |            | ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ              |
|                     | ٥٨-٥٧      | الآيات                                                      |
| 997                 | <b>0</b> 人 | ﴿ وَإِذَا بُشِرَأَ حَدُهُمْ بِالْأَنْثَى ﴾                  |
| 10, 77, 057, 777,   | :          | ﴿ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ﴾ |
| 744,444,716,306,    |            |                                                             |
| ٥٨٩، ٨٨٩، ٩٨٩، ٩٩٠، | ٦.         |                                                             |
| ۷۹۲، ۸۹۴، ۲۰۱۱،     | :          |                                                             |
| 1.1141              |            |                                                             |

| الصفحة            | رقمها        | الآيــة                                                |
|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| V79 (£71          | ٦٤           | ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ                |
| ۸٦٢               | ٦٥           | ﴿ قُلُ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ ﴾           |
| ۱۰۰۳،۷٦۷          | ٧٣           | ﴿ وَيَعْبُدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَمْلكُ ﴾ |
| ۱۰٤۹، ۲۹۹، ۲۷۷    | V£-V٣        | ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ الآيات            |
| Y71               | <b>٧٦-٧٣</b> | ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ الآيات            |
| POV, VFV, YYY,    |              | ﴿ فَلَا تَضُرُّ بُوا لِلهِ الْأَمْثَالِ ﴾              |
| ۵۷۷، ۸۷۷، ۸۷۸،    |              |                                                        |
| ۷۸۷، ۸۰۸، ۲۲۸،    |              |                                                        |
| ٤٢٨، ٣٤٨، ٤٤٨،    | ٧٤           |                                                        |
| معدد محدد المعالم |              |                                                        |
| ٤٨٨، ٥٨٨، ٢٨٨،    |              |                                                        |
| ۱۱۰۶، ۲۵۰۱، ۲۰۱۱، |              | ,                                                      |
| 11.4              |              |                                                        |

| الصفحة         | رقمها        | الآيــة                                                   |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 970            | <b>٧٦-٧٤</b> | ﴿ فِلا تَضُرُبُوا للهِ الأَمثالِ ﴾ الآيات                 |
| 1.57 (979 (777 |              | ﴿ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَنْلُوكًا               |
| 1112           | V7-V0        | الآيات                                                    |
| 799            | ٧٨           | ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ . ﴾ |
| P03,070        | ٨٨           | ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾     |
| 271            |              | ﴿ وَمَزَّلْ مَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْسِيَامًا لَكُلَّ  |
|                | ٨٩           | شيء ﴾                                                     |
| <b>77</b>      | ٩.           | ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَا مُرُ بِالْعَدُلِ وَالإِحْسَانِ ﴾      |
| 792            | ٩٣           | ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدً ۗ     |
| 0 2 0          | 9.7          | ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى ﴾          |
| Y 0. £         | 1.7          | ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ﴾          |
| 707            | -1.7         | ﴿ مَنْ كُفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ﴾ الآيات   |
|                | ١٠٨          |                                                           |

|           | <u> </u>      |                                                                   |  |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| الصفحة    | رقمها         | الآيسة                                                            |  |
| 4 7 7     | 117           | ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً ﴾             |  |
| ٩٨٠       | -17.          | ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا     |  |
|           | ١٢٣           | ﴾ الآيات                                                          |  |
| 790       | ١٢٣           | ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ |  |
| ٦٨٦       | 170           | ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُ وَأَعْلَمُ مَنْ يَضِلُ عَنْ                    |  |
|           | 110           | سبيله 🦃                                                           |  |
|           | سورة الإسسراء |                                                                   |  |
| ۸۵٦ ، ٤٢٠ | ٩             | ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ بَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ ﴾          |  |
| 791       | ١٢            | ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آتَيُّيْنِ ﴾                 |  |
| ۰ ۲۰٬۰۱۰  | ١٥            | ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذَّ بِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾           |  |
| 027       |               | ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا<br>مَا ﴾ |  |
|           | ١٨            | € 5                                                               |  |

|                          | الصفحة             | رقمها | الآيــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| : 1<br>: 1<br>: 1<br>: 1 | ۹۸۱٬۳۵۹            | 19    | ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | १०१                | 77    | ﴿لا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ فَتَقَعُدَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          | 200                | ٣٩ '  | ﴿ وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ فَتُلْقَى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | 9 8 0              | £7-£. | ﴿ أَفَا صَفَاكُمْ رَبُّكُمْ إِلْبَنِينَ ﴾ الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          | <b>○</b> ∧         | ٤٧    | ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِدِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          | ۸۷۳                |       | ﴿ وَقَالُوآ أَتِذَا كُمَا عِظَامًا وَرُفَاتًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | 1.70               | 01-89 | الايات الايات الفيرية والمنافع المنافع |
| •                        | 102 (A) (17<br>ATA | λ 4   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | ۸۳۲                | 111   | الرَّمْلُ الْمُالَدِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَا . ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الصفحة                         | رقمها      | الآيــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                | سورة الكهف |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ٤٣٥                            | ٥          | ﴿ كُبُرَتُ كُلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| ۱٦٩،۷۷                         | ٣٢         | ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| ٦٨٨                            | ٤٩         | ﴿ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 71,11,71,01,                   | 0 {        | ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ. ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| ٦٢٥                            | ٥٧         | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَّبِهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| ٤٩٠                            | ١٠٣        | ﴿ قُلُ هَلْ نَتَبِيُّكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| (012 (0 (29.<br>(02. (079 (010 | -1.5       | ﴿ قُلُ هَلُ نُنَبِّئُكُمُ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ ال |  |  |
| <b>Y</b> 1                     | ١١.        | ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |

| الصفحة       | رقمها     | الآيــة                                                            |  |  |  |  |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|              | سورة مريم |                                                                    |  |  |  |  |
| \.\Y         | ۹-۸       | ﴿ وَالَ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِي غُلَامً ﴾ الآيات                   |  |  |  |  |
| \.\ <b>Y</b> | 71-7.     | ﴿ وَقَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ ﴾ الآيات                    |  |  |  |  |
| ۸۲۰          | ۸۸، ۲۶    | ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴾ الآيات                  |  |  |  |  |
|              | طــه      | سورة                                                               |  |  |  |  |
| 971          | ۸-۱       | ﴿ طه * ما أنزلنا عَليك القرءان لتشقى * إلا تذكرة لمن يخشى ﴾ الآيات |  |  |  |  |
| 797          | 0.        | ﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ ﴾                           |  |  |  |  |
| 177          | 98        | ﴿ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ﴾                                           |  |  |  |  |
| 005          | 175       | ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُمْ مِنِي هُدَّى                             |  |  |  |  |

| الصفحة        | رقمها         | الآيــة                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|               | سورة الأنبياء |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| ०२४           |               | ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَائِهُمْ وَهُمْ﴾                                                                                                                                                                                       |  |  |
|               | ٣-١           | الآيات                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 792           | ۲۳            | ﴿ لاَيسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾                                                                                                                                                                               |  |  |
| ۸٤٧ ،۸٠٧ ،۷۸۹ |               | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاًّ                                                                                                                                                                           |  |  |
|               | ۲٥            | نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لآ إِلَّهَ إِلاَّأَنَّا فَاعْبُدُونِ ﴾                                                                                                                                                                  |  |  |
| ۲۲۸           | <b>۲۷-۲</b> 0 | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُكَ مِنْ رَسُولِ إِلاَّ فَوَمَا أَرْسَلُنَا مِنْ قَبْلُكَ مِنْ رَسُولِ إِلاَّ فَوَحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَّا أَنَّا فَاعْبُدُونِ ﴾ فَوَحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَّا أَنَّا فَاعْبُدُونِ ﴾ |  |  |
| ٤٩٣           | ٣.            | ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾                                                                                                                                                                                |  |  |
| 011           | ٤٧            | ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾                                                                                                                                                                      |  |  |
| ۹۸۱، ۲۶۰      |               | ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِنْ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ                                                                                                                                                                            |  |  |
|               | ٩ ٤           | فَلاَ كُفُرَانَ﴾                                                                                                                                                                                                                |  |  |

| <u> </u>                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               | ·          |                     |                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                                         | الصفحة                                |               | رقمها      | :                   | الآيــة                                 |
|                                         |                                       | 717           | ٩٨         |                     | ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُو  |
|                                         |                                       | <b>٧</b> ٦٩   |            | نْ دُونِ اللَّهِ    | ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِ        |
|                                         |                                       |               | 99-98      |                     | حَصَبُ ﴾ الآيات                         |
|                                         | 1:                                    | <b>۲۱۷</b>    | -1.1       | مِنَّا الْحُسْنَى   | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ       |
|                                         |                                       |               | 1.4        | الآيات              | أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾        |
|                                         |                                       |               | الحج       | سورة                |                                         |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | 101                                   | / <i>(</i> 77 |            | أَمَا خَرَ مِنْ     | ﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَا       |
|                                         | ·                                     |               | 71         |                     | السَّمَاءِ﴾                             |
| Y 0                                     | ٣٧٣                                   | .179          |            | رِ فَتَكُونَ لَهُمْ | ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ        |
|                                         |                                       |               | <b>٤</b> ٦ |                     | قُلُوبٌ﴾                                |
|                                         | 718                                   | ۲۰۹           | 77         | 4.                  | ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. |

| الصفحة           | رقمها         | الآيــة                                                            |  |  |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| ۰۲،۲۳،۸۳،۸۲۱۰    |               | ﴿ لَيَا آلَيْهَا النَّاسُ ضُرِّبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ        |  |  |
| ۸۳۸،۱٦۰          | ٧٣            | إِنَّ الَّذِينَ﴾                                                   |  |  |
| ۹۳۰              |               | ﴿ مَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُربَ مَثُلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ            |  |  |
|                  | V & - V T     | إِنَّ الَّذِينَ ﴾ الآيات                                           |  |  |
|                  | سورة المؤمنون |                                                                    |  |  |
| ۲۲٥              | 117           | ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ لاَ بُوْهَانَ لَهُ بِهِ |  |  |
|                  | النور         | سورة                                                               |  |  |
| ٤٣٤              | ٤             | ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾                           |  |  |
| ۲۷، ۲۰۱، ۸۲،     |               | ﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ آيَات مُبَيِّنَات ﴾            |  |  |
| 1871 1871 1881   | ٣٤            |                                                                    |  |  |
| ، ١٥٤، ١٥٤، ١٤٥٤ | ۱ ۲           |                                                                    |  |  |
| 11.1             |               |                                                                    |  |  |
| 779              | <b>٣٦-٣٤</b>  | ﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ            |  |  |

|                                       | ··             |                                                   |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| الصفحة                                | رقمها          | الآيــة                                           |
| 7.47, 7.47, 7.67,                     |                | ﴿ فُورٌ عَلَى فُورٍ ﴾                             |
| 1.77 7.77 7.77                        |                |                                                   |
| ۲۳۰، ۳۳۰ ۲۲۹                          | ٣٥             |                                                   |
| ٠٦٠٤ ،٤٤٦ ،٤٣٩                        |                |                                                   |
| ۲۰۲۱ ۱۳۰۱ ، ۱۹۰۰                      |                |                                                   |
| 11                                    |                |                                                   |
| ۲۱، ۸۸، ۳۸۳،                          |                | ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كُمِثْكُاة فيهَا مِصْبَاحٌ       |
| ۷۸۳، ۸۸۲، ۹۸۲،                        |                |                                                   |
| ۲۹۲، ۹۸۲، ۹۹۲،                        | 70             |                                                   |
| ۱۳۰۰ ۲۳۰ ۲۶۳۰                         |                |                                                   |
| 1.99                                  | 1.             |                                                   |
| 797                                   | ٣٥             | ﴿ يُوقَدُ مِنْ شَجَوَةَ مُبَارَكَةٍ زِيْتُونِةٍ ﴾ |
| 70. (727 ,720                         | ٣٥             | ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾      |
| ۱۸۲، ۳٤۳، ۲۷۳،                        |                | ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ        |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | <b>"</b> \-\"\ | وَيُذَكِّرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ الآيات               |
| 797                                   |                |                                                   |

| الصفحة                      | رقمها | الآيــة                                                    |
|-----------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| ، ۲۸، ۲۲٤، ۲۷۹،             |       | ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوآ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ ﴾ |
| ۷۸٤، ۱۹۰ ، ۳۹۰،             | ٣٩    | 4 114                                                      |
| (07) (05) (05.              | ' '   |                                                            |
| 11.7                        |       |                                                            |
| 7.47, 933, 703              |       | ﴿ وَالَّذِينَ كُفَّرُواۤ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ |
|                             | ٤٠-٣٩ | يَحْسَبُهُ﴾ الآيات                                         |
| 10.7 (229 (227              |       | ﴿ أَوْ كَظُلُّمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ   |
| 11.7                        | ٤٠    | مِّن فَوْقِهِ ﴾                                            |
| 7.77 . 7.73 . 6773          |       | ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا ﴾               |
| ۰۵۳، ۱۹۶۱، ۲۶۶،             | ٤٠    |                                                            |
| 11.0 ( \$ \ Y \ ( \$ \ Y \) |       |                                                            |
| ٤٥٣                         | ٤١    | ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ ﴾                  |
| 207                         | ٤٤    | ﴿ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾       |
| ، ۱۸۸، ۲۵۶، ۲۵۱             | ٤٦    | ﴿ لَقَدُ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ﴾                  |
| ٤٤٧                         |       |                                                            |

117.

| 4   |           | · <u>-</u> | <u> </u>                                                    |
|-----|-----------|------------|-------------------------------------------------------------|
| عة  | الصفح     | رقمها      | الآيــة                                                     |
|     | 757       | 77         | ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾       |
|     |           | الفرقان    | سورة                                                        |
|     | 777       | <b>\</b>   | ﴿ تَبَارِكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾   |
|     | ٨٣١       |            | ﴿ اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَمْ      |
|     |           | ٣-٢        | يَتُّخِذْ﴾ الآيات                                           |
|     | V99 (V9A  |            | ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلَهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا |
|     |           | ۳.         | وَهُمْ يُحْلُقُونَ ﴾                                        |
| 05. | ۷۳۵، ۸۳۵، | ۲۳         | ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ ﴾              |
|     | ۸۰        |            | ﴿ وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلاَّ جِنْنَاكَ بِالْحَق      |
|     |           | ٣٣         | وَأَحْسَنَ مِنْ اللهِ                                       |
|     | 101612    |            | ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الأَمْثَالَ وَكُلَّا تَبَرْنَا    |
|     |           | ٣٩         | تُبيرًا﴾                                                    |

| الصفحة | رقمها        | الآيــة                                                             |  |  |  |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 707    | £ £ - £ 7°   | ﴿ أُرَأُيتَ مَنُ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴾ الآيات                 |  |  |  |
| ۸۰۱    | ٥٨           | ﴿ وَمَوْكُنُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ ﴾                   |  |  |  |
|        | سورة الشعراء |                                                                     |  |  |  |
| 112    | 1.0          | ﴿ كَذَّ بَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾                          |  |  |  |
| 110    | ۱۲۳          | ﴿ كُذَّبَتْ عَادُّ الْمُرْسَلِينَ ﴾                                 |  |  |  |
| 277    | -771         | ﴿ هَلْ أَنْبِئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ              |  |  |  |
|        | 777          | ﴾ الآيات                                                            |  |  |  |
|        | النمل        | سورة ا                                                              |  |  |  |
| ١.٥    | ۸۸           | ﴿ وَهِيَ تُمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ﴾                                 |  |  |  |
|        | سورة القصص   |                                                                     |  |  |  |
| 998    | ٣٨           | ﴿ لَمَا أَيُّهَا الْمَلاُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِلَّهِ غَيْرِي ﴾ |  |  |  |

|    |                     |       |                    | :                                                       |
|----|---------------------|-------|--------------------|---------------------------------------------------------|
|    | الصفحة              | رقمها |                    | الآيــة                                                 |
|    | ٦٨٧                 | 07    | €                  | ﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ.                  |
|    | A.Y (A.Y            |       | لاً إِنَّهُ إِلَّا | ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ               |
|    |                     | ٨٨    |                    | ر<br>هوَ <b>﴾</b>                                       |
|    |                     | نكبوت | سورة الع           |                                                         |
|    | 1.2.00              |       | دُونِ اللَّهِ      | ﴿مَثُلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ                       |
|    |                     | ٤١    |                    | أُوْلِيَاءَ﴾                                            |
|    | YYY                 |       | نْ دُونِهِ مِنْ    | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِ               |
|    |                     | ٤٢    |                    | شي ْ دِ ﴾                                               |
|    | 71, 77, A71,<br>P71 | ٤٣    | € )                | ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرُبِهَا لِلنَّامِ           |
|    | 713                 | દ વ   | ور»                | ﴿ بَلْ هُوَ آيَاتُ بَيِّنَاتُ فِي صُد                   |
| :: | 01.                 | ٥١    | كَابَ﴾             | ﴿ أُولَمْ يَكُمْ إِمَّا أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْ |
|    | 1.77 (277           | 7.1   | وات﴾               | ﴿ وَلَنَّنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَا           |

| الصفحة | رقمها | الآيــة                                                                                      |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٦    | ٦٣    | ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ                                         |
|        | الروم | . سورة                                                                                       |
| 797    | ٤     | ﴿ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾                                              |
| 751    |       | ﴿ وَعْدَ اللَّهِ لاَ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ ﴾                                             |
| ·      | ٧-٦   | الآيات                                                                                       |
| ۸۹۲    |       | اللَّهُ يَبْدَأُ الْحَلَّقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ                                   |
|        | 11    | تُرْجَعُونَ ﴾                                                                                |
| ۸۹۰    |       | ﴿ اللَّهُ يَبِداً الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ                                   |
|        | 17-11 | ا تُرْجَعُونَ ﴾                                                                              |
| . 1.18 |       | ﴿ وَسُبُحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبُحُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ اللَّهِ الآيات |
|        | Y 1 V | تُصْبِحُونَ﴾ الآيات                                                                          |

| الصفحة                                   | رقمها                  | الآيــة                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٩٤                                      |                        | الْيَخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ                                           |
|                                          | ١٩                     | الْمَيِّتَ﴾                                                                              |
| ٨٩٤                                      |                        | ﴿ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ                                        |
|                                          | 70-77                  | ﴾ الآيات                                                                                 |
| ۸۹۱                                      | ۲٦                     | ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ ﴾                                                         |
| 0PA, PPA, TIP, 0AP<br>3 31.1, 77.1, A7.1 | 77                     | ﴿ وَهُوَالَّذِي بَيْدَأُ الْخَلْقَ ﴾                                                     |
| ۳۸۸، ۳۰۹، ۵۹۹،                           |                        | ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخُلُقَ وَلَهُ الْمَثُلُ                                     |
| 1.70                                     | <b>7</b>               | الأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الأَيَّاتِ |
| 972                                      | <b>٣</b> 1- <b>٢</b> ٧ | ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَئِداً ۚ الْحَلْقَ ﴾ الآيات                                            |
| 998.977.911.9.2.117                      | ۲۸                     | ﴿ صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾                                              |

| الصفحة            | رقمها         | الآيــة                                                   |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 9.0               | 49            | ﴿ بَلُ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾                      |
| , ٤ • ٣ • ٣ • ٤ • |               | ﴿ فَأَقِمْ وَجُهُكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾                  |
| ٠٤٠٨،٤٠٦،٤٠٥      | ۳.            |                                                           |
| ٥٠٤، ٢٢٢، ٥٠٠)    |               |                                                           |
| ٩٠٨               |               |                                                           |
| 9.7               | ٣١            | ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَآتَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ ﴾ |
| 7/19/14           | <b>٣</b> ٢-٣٠ | ﴿ فَأَقِمْ وَجُهُكَ لِلدِّينِ﴾ الآيات                     |
| 9.٧               | ۴۸            | ﴿ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ ﴾           |
| 9.٧               |               | ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجُهُ          |
|                   | ٣٩            | الله﴾                                                     |
| ٩٠٨،٩٠٥           | ٤٠            | ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ﴾           |
| ٩٠٨               | ٤١            | ﴿ ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾            |
| ٩٠٨،٤٥٦           | ٤٣            | ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ ﴾                |

| الصفحة      | رقمها | الآيــة                                                  |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------|
| 999         | ٥٣-٤٨ | ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ ﴾ الآيات           |
| 771,717,778 | ٥٨    | ﴿ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ ﴾    |
| 911         |       | ﴿ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ      |
|             | 09-01 | ﴾ الآيات                                                 |
|             | لقمان | سورة                                                     |
| ۸۳۷         |       | ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ |
|             | 11    | مِن دُونِهِ ﴾                                            |
| <b>791</b>  | ١٣    | ﴿ يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ ﴾                   |
| 1.19        |       | ﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَتَفْسٍ        |
|             | ۲۸    | واحدة\$                                                  |
| 174, 774    |       | ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ   |
|             | ٣٤    | الْغَيْثَ؟                                               |

| الصفحة      | رقمها         | الآيــة                                                                     |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>أ</b> حزاب | سورة الا                                                                    |
| 001,777,777 | ۲۱            | ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﴾                                  |
| ٦٩٨         | ٣٧            | ﴿ فَلَمَّا قَضَى زُيدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زُوَّجْنَاكُمَا ﴾                   |
| ٦٧٩،٦٧٧،٦٧٦ | ٣٨            | ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴾                              |
| ۸٦٠،۲٣٠     |               | ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ                                     |
|             | ٤٠            | رِجَالِكُمْ﴾                                                                |
| ٣٦٨         | ٤٨-٤٥         | ﴿ إِنَّا أَنَّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ ﴾ الآيات                  |
| ००१         |               | ﴿ وَقَالُوا رَّبَنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا﴾                           |
| ,           | 7.4-7.7       | الآيات                                                                      |
| ٩           |               | اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا |
|             | V 1 - V •     | سكديدا ﴾                                                                    |

|                     | <u> </u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            |                                                               |
|---------------------|----------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
|                     | الصفحة   | :                                     | رقمها      | الآيــة                                                       |
|                     |          |                                       | ļ          | سورة ا                                                        |
|                     | !        | 772                                   | <b>7-7</b> | الْمِيعُلَمُ مَا يَلِحُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ﴾ |
|                     | 1        | ٧٠٣                                   | 1 1 1      | ﴿ وَهَلْ نُجَارِي إِلاَّ الْكَفُورَ ﴾                         |
|                     |          | ۸۳۲                                   | 77-77      | ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ ؟                         |
|                     |          | ۲۳.                                   | ۲۸ .       | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا ﴾     |
|                     |          |                                       |            | ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ ﴾              |
|                     |          | 717                                   |            | الْوَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ                |
|                     |          |                                       | ٤١-٤٠      | لْلُمَلَآئِكَةِ أُهَوُّلَاءِ إِيَّاكُمْ ﴾ الآيات              |
|                     |          |                                       | فاطر       | سورة                                                          |
|                     |          | ۸۳۷                                   | ٣          | ﴿ يَا آَيُهَا النَّاسُ اذُّكُرُوا نَعْمَةً اللَّهِ ﴾          |
| :<br>::<br>::<br>:: |          | V01                                   | ٨          | ﴿ أَفَمَنْ زَيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً ﴾      |

| الصفحة         | رقمها     | الآيــة                                                  |  |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------|--|
| ۰۸۰            |           | ﴿ وَمَا يَسْتُوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبُ              |  |
|                | ١٢        | فُرَاتٌ﴾                                                 |  |
| 7 £ Y          | Y         | ﴿ إِنَّا آَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾  |  |
| ٤٧             | ٤٣        | ﴿ وَلاَ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ﴾ |  |
|                | سورة يــس |                                                          |  |
| ١٣١            | 7-1       | ﴿ يِس * وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴾                        |  |
| ۱۲۹ ،۱۳۷ ،۹۵   | ١٣        | ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرَيةِ ﴾        |  |
| 109            |           | ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾              |  |
|                | V9-VA     | الآيات                                                   |  |
| ۲۷۲، ۷۷۲، ۹۷۲، |           | ﴿ إِنَّمَا آَمْرُهُ إِذَا آَرَادَ شَيْئًا                |  |
| ۱۰۲۹) ۱۰۲۰     | ۸۲        |                                                          |  |

|   | الصفحة     | رقمها    | الآيــة                                                    |
|---|------------|----------|------------------------------------------------------------|
|   |            | صافات    | سورة ال                                                    |
|   | 197        | ٦        | ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا﴾                  |
|   | ۲۰۹        | ٣٦       | ﴿ أَتِّنَا لَتَارِكُوا آلَهُتِنَا ﴾                        |
|   | ١٧١        | £9-£.    | ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْتُونٌ ﴾                          |
|   | 104        | 70       | ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾               |
| : |            | ة ص      | ســور                                                      |
| : | <b>Y.9</b> | •        | ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهَا وَاحِدًا ﴾                   |
|   |            | الزمر    | سورة                                                       |
|   | 1.1.       | <b>\</b> | ﴿ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ |
|   | ۸۰٦        | ۲-۲      | ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ          |
|   | 077, 100   | ٣        | ﴿ أَلاَ لِلَّهِ الدِّينُ الْحَالِصُ ﴾                      |
|   | ۸۰٦        | ۳.       | ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ﴾        |

| الصفحة       | رقمها | ١لآيـــة                                               |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------|
| ۲۸۳، ۱۵      | ٩     | ﴿ أَمَّنْ هُوَقَانِتُ ٱلْآءَ اللَّيْلِ ﴾               |
| ۷۸۳، ۹۸۶۷    | 9     | ﴿ قُلُ هَلُ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ ﴾          |
| 718          | 1 🗸   | ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ ﴾                |
| ٤١٥          |       | ﴿ وَالَّذِينَ اجْنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا  |
|              | 14-17 | ﴾ الآيات                                               |
| ۳۰۷          | 77    | ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ ﴾                   |
| 917 (127     | 7 ٧   | ﴿ وَلَقَدْ ضَرَّبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ ﴾ |
| ۹۶، ۸۹۱، ۲۲۱ | 79    | ﴿ ضُرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرًّكَاءُ      |
| 707          | 09    | ﴿ لِلَّهِ عَدْ جَآءَتُكَ آيَاتِي فَكَذَّ بُتَ بِهَا ﴾  |
| 377, VPA     | ٦٢    | ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾                       |
| 007          |       | ﴿ وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذَينَ مِنْ     |
|              | ٦٥    | قُبُلكَ ﴾                                              |

|               |       | <u> </u>                                                    |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| الصفحة        | رقمها | الآيــة                                                     |
| <b>V.9</b> Y  |       | ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ |
|               | 77-70 | الآيات                                                      |
| YYŁ           |       | ﴿ بَــل الله فَاعْــبد وكُـن مــن                           |
|               | 77-77 | الشاكرينَ﴾ الآيات                                           |
| ٨٩٧           | ٦٧    | ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾                   |
| <b>**</b> *** | 7.9   | ﴿ وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾                  |
| ٥١.           | ٧١    | ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا ﴾      |
|               | غافر  | سورة                                                        |
| ٣٥٦           | ٣     | ﴿ شَدِيدِ الْعِقَابِ ﴾                                      |
| 992           | 7.9   | ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا آُرِيكُمْ إِلاَّ مَا آُرَى ﴾         |
| 027           | ٤٠    | ﴿ مَنْ عَملَ سَيِّنَّةً فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا ﴾    |
| 770           | ٦٥    | ﴿هُوالْحَيُّ لِآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَفَادْعُوهُ ﴾             |

| الصفحة   | رقمها       | الآيــة                                              |  |  |
|----------|-------------|------------------------------------------------------|--|--|
|          | سورة فصلت   |                                                      |  |  |
| ۸۱۵، ۱۹۸ |             | ﴿ وَمَا كُثُتُمْ تُسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ﴾          |  |  |
|          | 77-77       | الآيات                                               |  |  |
| ۱۵، ۱۹۸۸ |             | ﴿ وَدَلِكُمْ ظَنَّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُمْ بِرَبِّكُمْ |  |  |
|          | ۲۳          | أَرْدَاكُمْ ﴾                                        |  |  |
| ۸۷٥      | ٤٠          | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَا تِنَا         |  |  |
| ٤٣٠      | ٤٢ .        | ﴿لاَيَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدِيْهِ ﴾      |  |  |
| ٦٨٨      | ٤٦          | ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلْنَفْسِهِ ﴾                |  |  |
| ٧٣٦      | ٥٣          | ﴿ سَنُرِيهِمُ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ﴾               |  |  |
|          | سورة الشورى |                                                      |  |  |
| 19       | ٣           | ﴿ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ ﴾                         |  |  |
| 0.9      | ١.          | ﴿ وَمَا اخْلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾              |  |  |

| <u> </u>               |              |                                                           |
|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| الصفحة                 | رقمها        | الآيــة                                                   |
| 10, 777, 07,           |              | ﴿ لِيس كَمثُله شَيْءُ                                     |
| 7773 3743 7743         |              |                                                           |
| ٥٧٨، ٢٨٨، ٧٢٩،         | 11           |                                                           |
| 109, 709, 709,         |              |                                                           |
| ዓለ০ (ዓለ٤               |              |                                                           |
| 127                    | ١٧           | ﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِنَابَ بِالْحَقِّ ﴾        |
| 491, A·7, 4577,<br>173 | ۲٥           | ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا آلِيُكَ رُوحًا ﴾                 |
|                        | زخو <b>ف</b> | سورة ال                                                   |
| 997,779                | 1 7          | ﴿ وَإِذَا بُشِرِ أَحَدُهُمْ                               |
| 992                    | 0 2          | ﴿ فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ﴾                    |
| ۷۰٬۷۳                  | ٥٦           | ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِللَّاخِرِينَ ﴾      |
| ٧٧٠٠٨١                 | 0 V - 0 V    | (وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا . ﴾ الآيات        |
| ۸۳۰،۸۲۷                |              | ﴿ قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ ۖ فَأَنَّا أَوَّلُ |
|                        | <del>!</del> | 1                                                         |

| الصفحة       | رقمها       | الآيــة                                              |  |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------|--|
|              | ۸۱          | الْعَابِدِينَ﴾                                       |  |
| ۸۳۰          | ٨٥          | ﴿ وَتَبَارِكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ ﴾    |  |
| 7.5          | ٨٦          | ﴿ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ |  |
| ۱۰۲۳،۸۳۰،۸۰۰ | ۸٧          | ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ﴾            |  |
|              | سورة الدخان |                                                      |  |
| ٦٩٨          | ٥٤          | ﴿ وَزَوَجْنَاهُم بِحُورِ عِينِ ﴾                     |  |
|              | الجاثية     | سورة ا                                               |  |
| 17           | 7-1         | ﴿ حم * تَنزِيلُ الْكِتَابِ﴾الآيات                    |  |
| 1.1.         | ۲           | ﴿ تَنزيل الكتّاب من اللَّه الْعَزيزِ الْحَكِيم ﴾     |  |
| 17           |             | ﴿ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾               |  |
|              | 0-4         | الآيات                                               |  |
| ۸۰٦          | ۲.          | ﴿ هَذَا بَصَآثَرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى﴾                |  |

|           | r                | \$                                                        |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| الصفحة    | رقمها            | الآيــة                                                   |
| ۳۸۷ ، ۱٤٩ | 71               | ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَخُوا السَّيِّئَاتِ ﴾       |
| 777)      | ۲۳               | ﴿ أَفَرَأُيتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ ﴾            |
| ١٠.٧      |                  | ﴿ فَلَلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ         |
|           | <b>٣٧-٣٦</b>     | الأَرْضِ﴾الآيات                                           |
|           | أحقاف            | سورة الا                                                  |
| 1.1.      | ۲ ۲              | ﴿ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ ﴾           |
| ۲۰۸       | *<br>* <b>YA</b> | ﴿ فَلُولًا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا ﴾              |
| 110       | ٣٣               | ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ ﴾          |
|           | ومساد            | سورة ٤                                                    |
| ٤٥٩       |                  | ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ       |
|           | ٣-١              | أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾ الآيات                            |
| ۱۹۷٬۱۰    | ٣                | ﴿ وَلَكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ |

| الصفحة        | رقمها | الآيــة                                                  |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------|
| £09 (17V (0V  | ٣     | ﴿ كُذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ      |
| ٧٠٥           | ٧     | ﴿ لِمَا آَنُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ |
| ۷۲٤،٦٤٤       | .17   | ﴿ وَالَّذِينَ كُفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ ﴾                  |
| ٦٠            | 10    | ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴾       |
| ٧٠٤،٥٠٦،٣١٣   | ١٧    | ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوُّا زَادَهُمْ هُدًى                |
| 3 · 7 ، 1 / 7 | ١٩    | ﴿ فَاعْلَمْ أَنْهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾          |
| 777           |       | ﴿ أَفَلاَ يَتَدَّبَرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ   |
|               | 7 £   | أَقْفَالُهَا ﴾                                           |
|               | الفتح | سورة                                                     |
| ۲٦.           | •     | ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ         |
|               | ٤     | الْمُؤْمِنِينَ ﴾                                         |
| 70,071        | 79    | المُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ           |

| الصفحة          | رقمها       | الآيــة                                                      |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
|                 | لحجرات      | سـورة ١                                                      |
| 195             |             | ﴿ وَلَكِنَ اللَّهَ حَبَّ بَ إِلَـ يُكُمُ الإِيمَانَ          |
|                 | <b>Y</b>    | وَزَيَّنَهُ﴾                                                 |
| ٦٨٩             | #           | ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَى يُكُمُ الإِيمَانَ          |
|                 | <b>۸-</b> ۷ | وزَيَّنهُ﴾                                                   |
| 701             | ١٤          | ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَّنَّا                              |
|                 | ة ق         | سورا                                                         |
| 109             | 11-9        | ﴿ وَمَزَّلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارِكًا ﴾            |
| 717             | ٣٧          | ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَكُرَى                                 |
|                 | ذاريات      | سورة ال                                                      |
| <b>737) PAV</b> | ٥٦          | ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ |

| الصفحة                                  | رقمها       | الآيــة                                                   |  |  |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
|                                         | سورة النجم  |                                                           |  |  |
| 779                                     | ٤-٣         | ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴾ الآيات                   |  |  |
| <b>797</b>                              | 74          | الْإِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا             |  |  |
| ۱۹۸۱ ۱۹۹۱ ۱۹۵۱ ۱۹۵۱ ۱۹۵۱ ۱۹۵۱ ۱۹۵۱ ۱۹۵۱ | ۲۳          | ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا نَهْوَى ﴾       |  |  |
|                                         | سورة القمر  |                                                           |  |  |
| 102                                     | ۱۷          | ﴿ وَلَقَدْ يَسَنَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ؟           |  |  |
| 10.                                     | ٤٣          | ﴿ أَكُفَّا رَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَكِكُمْ                 |  |  |
| 779                                     | ٤٩          | ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾              |  |  |
| 1.72                                    | ٥,          | ﴿ وَمَا آَمُونَا إِلاَّ وَاحِدَةً كُلُّمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴾ |  |  |
|                                         | سورة الرحمن |                                                           |  |  |
| ۲۶، ۹۸۲، ۳۰۷                            | ٦.          | ﴿ هَلُ جَزَآءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ ﴾           |  |  |

| : | <del></del> |         |                                                                  |
|---|-------------|---------|------------------------------------------------------------------|
|   | الصفحا      | رقمها   | ١لآيــة                                                          |
|   |             | لو اقعة | سورة ا                                                           |
|   | 107.7.      | 77-77   | ﴿ وَحُورٌ عِينٌ * كَأَمْثَالِ اللَّوْلَةِ ﴾                      |
|   |             | لحديد   | سورة ١                                                           |
|   | 1.1.        |         | السَبَحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ                          |
|   |             | 1       | وَالأَرْضِ﴾                                                      |
|   | 711         |         | ﴿ اعْلَمُولَ أَنْمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبُ                |
|   |             | ۲.      | وَلَهُوْ﴾                                                        |
|   | ۳۰۸         | · YA    | ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا ﴾ |
|   |             | الحشر   | سورة                                                             |
|   | 1.11        |         | السَّبَحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ                         |
|   |             | 1.      | وَالْأَرْضِ﴾                                                     |
|   | ١٦٩         | ۲       | ﴿ فَاعْتَبُرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ ﴾                         |

| الصفحة         | رقمها | الآيــة                                                        |  |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------|--|
| 777            | ٧     | ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾                        |  |
| ١٣٩ ،١٤        | ۲١    | ﴿ وَيَلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ﴾                 |  |
| ٦٤٣            | ١٩    | ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَأَسْنَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ﴾                  |  |
| (1.11,977      |       | ﴿ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ |  |
| 1.70           | 78-77 | )الآيات                                                        |  |
| سورة المتحنة   |       |                                                                |  |
| 171, 917, 003  | ٤     | ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾                      |  |
| ۲۱۸            | ٦-٤   | ﴿ فَدْكَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةً حَسَنَةً ﴾ الآيات               |  |
| ٢١٩) ٥٥٤       | ٦     | ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمُ أَسُوَّةً حَسَنَةً ﴾             |  |
| سورة الصف      |       |                                                                |  |
| ۲۰۵۱ ۱۷۲۱ ۱۹۶۱ |       | الراب و برابا که دور<br>مالا مالا برابا برابا الروا الروا      |  |
|                | ٥     | ﴿ وَلَمَّا زَاعُواۤ أَزَاعُ اللَّهُ قَلُوبَهُمْ ﴾              |  |

|             |          | <u> </u>                                       |
|-------------|----------|------------------------------------------------|
| الصفحة      | رقمها    | الآيــة                                        |
|             | لجمعة    | سورة ا                                         |
| A • Y Y     | <b>\</b> | ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ﴾    |
| ۸۰٤،۳۱۲،۲۷۱ |          | ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا |
|             | <b>Y</b> | مِنْهُمْ                                       |
| ۱۲٤،۲۲      | ٥        | ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا النَّوْرَاةَ ﴾    |
|             | نافقون   | سورة الم                                       |
| 0.4         | ٣        | ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ﴾  |
| 1           | ٤        | ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُستَّدَةً ﴾              |
|             | لتغابن   | سورة ا                                         |
| <b>r.</b> v |          | ﴿ وَالنَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّورِ الَّذِي     |
|             | <b>,</b> | أَنزُلْنَا﴾                                    |

| الصفحة               | رقمها        | الآيــة                                                       |  |  |
|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
|                      | سورة الطلاق  |                                                               |  |  |
| ۷۷۲، ۸۷۲             | ٥            | ﴿ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَكَهُ إِلَيْكُمْ ﴾                |  |  |
| ٥٦٧٠                 | ٧            | ﴿ لاَ يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتًا هَا ﴾         |  |  |
| 221,217              |              | ﴿ فَا تَقُوا اللَّهَ مَا آُولِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا |  |  |
|                      | 11-1.        | قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴾ الآيات             |  |  |
|                      | سورة التحريم |                                                               |  |  |
| ٧٧، ٢٢١، ١٧٠         | ١.           | ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا                   |  |  |
| ۱۷۰ ع ۹۰ ۸۰۱۰<br>۱۷۰ | 11           | ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَكُ لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةً ﴾   |  |  |
|                      | سورة الملك   |                                                               |  |  |
| ۸۳۰ ،۲۲۳             | ١            | ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴾                      |  |  |
| 00.                  | ۲            | ﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً                      |  |  |

|    |          |            | :                                      | <u> </u>                                     |
|----|----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| حة | الصف     | رقمها      |                                        | الآيــة                                      |
|    | 707      | ٦          | جَهَنَّمَ﴾                             | ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ عَذَابُ   |
|    | ٥١١      |            | مَا أَلْقِيَ فِيهَا                    | ﴿ أَكَادُ تَمَيَّزُ مِنْ الْغَيْظِ كُمَّ     |
|    |          | )          |                                        | فَوْجٌ سَأَلُهُمْ ﴾ الآيات                   |
|    | 707      | ٩          | كُذَّ بْنَا ﴾                          | ﴿ قَالُوا بَلَى قَدْ جَآءَمًا نَذِيرٌ فَكَ   |
|    | 707      | ١.         | <b>4</b> (                             | ﴿ وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِل |
|    | ٧٤٠      | ١٤         | فُالْخَبِيرُ                           | ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللَّطِ  |
|    | ۲۲۱، ۳۳۱ |            | لَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ﴿ أَفَمَ نُ يَمْشِي مُكِبًا عَ               |
|    |          | <b>Y Y</b> |                                        | أَهْدَى﴾                                     |
|    | :        | القلم      | سورة                                   |                                              |
|    | ٦٨٦      |            | نْ يَصِٰ لُ عَ ن                       | اللهَّ رَبَّ كَ هُ وَأَعْلَ مُ مَ            |
|    |          | Y          |                                        | سَبِيلهِ﴾                                    |
|    | 10.      | ٣٥         | رمينَ\$                                | ﴿ وَأَفْنَجُعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجُ    |

| الصفحة    | رقمها       | الآيــة                                                    |  |  |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|--|--|
|           | سورة الحاقة |                                                            |  |  |
| 710       |             | ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَآءَ حَمَلْنَاكُمْ فِي           |  |  |
|           | 11          | الجارية ﴾                                                  |  |  |
|           | سورة نوح    |                                                            |  |  |
| 791       |             | ﴿ وَجَعَـلَ الْقَمَـرَ فِيهِنَّ نُـورًا وَجَعَـلَ          |  |  |
|           | ١٦          | الشَّمْسَ﴾                                                 |  |  |
| ٨١٣       | 78-71       | ﴿ قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي ﴾                  |  |  |
| سورة الجن |             |                                                            |  |  |
| ۸۰۰،۲۲۸   |             | ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ |  |  |
|           | 78-18       | أُحَدًا﴾الآيات                                             |  |  |

| <u>iir</u>                       | ·       |                                                                    |
|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| الصفحة                           | رقمها   | الآيــة                                                            |
|                                  | المدثر  | سورة                                                               |
| 1.8,77                           |         | ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمْرُ مُسْتَنْفِرَةً * فَرَّتُ مِنْ                 |
|                                  | 01-0.   | قَسْوَرَة ﴾                                                        |
|                                  | القيامة | سورة ا                                                             |
| ۳۱۸                              | ۱۷      | الْإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرُانَهُ ﴾                          |
| ٨٥٦                              |         | ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَا تَبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا |
|                                  | 19-14   | بَيَانَهُ﴾                                                         |
|                                  | لإنسان  | سورة ا                                                             |
| 777                              | 9       | ﴿ إِنْمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ﴾                          |
| ገለ <b>ኔ</b> ‹ገለ · ‹ <b>፡ · ›</b> | WY9     | ﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذُكِّرَةً ﴾ الآيات                                |
| ٦٨٥                              | ٣.      | ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾                   |

| الصفحة   | رقمها         | الآيـــة .                                               |  |  |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------|--|--|
|          | سورة المرسلات |                                                          |  |  |
| 107      | ٣٢            | ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَالْقَصْرِ ﴾                |  |  |
|          | سورة النازعات |                                                          |  |  |
| 99٣      | 7 &           | ﴿ فَقَالَ أَنَّا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾                  |  |  |
|          | سورة الانشقاق |                                                          |  |  |
| 0.7.0    |               | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَّابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ |  |  |
|          | ۸-٧           | يُحَاسَبُ حِسَاكِا يَسِيرًا ﴾                            |  |  |
|          | لبروج         | سورة ا                                                   |  |  |
| ገ۹ግ ‹ገለ٠ | ١٦            | ﴿ فَعَالُ لما يُوبِد ﴾                                   |  |  |
|          | سورة الأعلى   |                                                          |  |  |
| 917      | ١             | ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾                     |  |  |

|     | 6.1        | <del></del> |                                                          |  |  |
|-----|------------|-------------|----------------------------------------------------------|--|--|
|     | الصفحة     | رقمها       | الآيــة                                                  |  |  |
|     |            | لغاشية      | سورة ا                                                   |  |  |
|     | ٥٤.        |             | ﴿ وُجُوهُ وَمُنذ خَاشِعَة * عَامِلَة نَاصِبَة *          |  |  |
|     |            | <b>₹</b> −₹ | تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ﴾                               |  |  |
|     | 177        |             | ﴿ فَذَكِرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ |  |  |
|     |            | 77-7.       | بِمُسَيُّطِرٍ﴾الآيات                                     |  |  |
|     | سورة الشمس |             |                                                          |  |  |
|     | ٤٠٥        | ٧           | ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴾                             |  |  |
|     | ٤٠٨        | :           | ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا    |  |  |
|     |            | 17          | وَتَقُواهَا﴾ الآيات                                      |  |  |
|     |            | الليل       | سورة                                                     |  |  |
| ::: | ۷۸۶، ۲۰۷   | 10          | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَآتَقَى ﴾                       |  |  |

| الصفحة        | رقمها       | الآيــة                                             |  |  |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------|--|--|
|               | سورة الشرح  |                                                     |  |  |
| ۳۱۸           | ١           | ﴿ أَلَّمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾                  |  |  |
|               | سورة البينة |                                                     |  |  |
| ۹۰٦، ۱۵۵، ۲٦۲ | ٥           | ﴿ وَمَا أَمْرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ؟       |  |  |
| ١٨٨           | ٧           | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ |  |  |
|               | سورة العصر  |                                                     |  |  |
| 777           | ٣-١         | ﴿ وَالْعَصْرِ ﴾ الآيات                              |  |  |
|               | سورة المسد  |                                                     |  |  |
| ०२१           | 0-7         | ﴿ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ الآيات             |  |  |
| سورة الإخلاص  |             |                                                     |  |  |
| 979 (977 (977 | ١           | ﴿ فُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾                        |  |  |

# فهرس الأحاديث النبوية



#### فمرس الأعاديث النبوية

| الصفحة      |      | طرف الحديث                                  |
|-------------|------|---------------------------------------------|
| <del></del> | ٧٠٦  | احفظ الله يحفظك، احفظ الله تحده             |
|             | 797  | ألا أنبئكم بأكبر الكبائر                    |
| ،۱۹۷        | (191 | ألا وإن في الجسد مضغة                       |
| ۲۱۳،        | ,401 | ,                                           |
| 070         | ۲۷۳، |                                             |
|             | 277  | ألا وإني تارك فيكم ثقلين ، أولهما كتاب الله |
| (199        | ۱۹۷، | أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله    |
|             | 700  | الا الله                                    |
|             | ٣٥.  | اللهم لك الحمد أنت رب السموات               |
|             | 700  | أنا أغنى الشركاء عن الشرك                   |
|             | 400  | أنت نور السموات والأرض                      |
|             | 975  | إن الحلال بين ، وإن الحرام بين              |
|             | ٣٤٨  | إن الله لا ينام ، ولا ينبغي له أن ينام      |
| 79.         |      | إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه     |
| ٤٨          |      | الآن حمي الوطيس                             |
| _           | ۱۲۸  | إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي               |

| <br>الصفحة | طرف الحديث                                   |
|------------|----------------------------------------------|
| 708        | إن مثلي ومثل ما بعثني الله به                |
| ٧٨         | إن مطعم ابن آدم حعل مثلا للدنيا              |
| 1 £ £ .    | إن هذا القرآن ينزل من سبعة أبواب على         |
|            | سبعة أحرف                                    |
| Y0V        | إنه مات على القبلة قبل أن تحول               |
| £773       | إنه من يعش منكم فسيرى احتلافاً كثيراً        |
| ۲۹۳، ۸۴۳،  | إني حلقت عبادي حنفاء                         |
| ٤٠٧،٤٠٤    |                                              |
| ۸۲۲، ۵۰۰   | أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة             |
| 019        | إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث             |
| 391) 192   | الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة         |
| 707        | •••                                          |
| ٤٧         | بعثت بحوامع الكلم                            |
| ۲۰۸        | حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات             |
|            | وجهه                                         |
| ٤٨         | الحرب حدعة                                   |
| VAI        | حق الله على العباد : أن يعبدوه ولا يشركوا به |
|            | اشيعاً                                       |

| الصفحة   | طرف الحديث                                        |
|----------|---------------------------------------------------|
| Alt      | ذكرن أزواج النبي ﷺ كنيسة بأرض الحبشة              |
|          | يقال لها مارية                                    |
| ۸۵۲، ۵۵۳ | رأیت نوراً                                        |
| ٤٩       | رب مبلغ أوعى من سامع                              |
| V91      | سئل النبي ﷺ أي الذنب أعظم عند الله؟               |
| 77.7     | الطهور شطر الإيمان                                |
| ٤٠٦      | فأبواه يهودانه                                    |
| 001      | فإن حق الله على العباد                            |
| 1418     | فقال الرسول ﷺ : ﴿إِن أُولئك إذا كان فيهم          |
|          | الرجل                                             |
| ٩٢٧، ٢٥٥ | فمن رغب عن سنتي فليس مني.                         |
| 977      | فيختم بــ ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾           |
| ۸٦٢      | في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله                |
| ٤٨٨      | فيدعى اليهود فيقال لهم                            |
| Y00 (1AY | قَالَ فَأَخبرني عن الإيمان ؟ قَالَ أَن تؤمن بالله |
|          | وملائكته                                          |

| الصفحة      | طرف الحديث                              |
|-------------|-----------------------------------------|
| 977         | كان رحل على سرية وكان يقرأ لأصحابه في   |
|             | صلاته                                   |
| 770         | كتب اللَّه مقادير الخلائق               |
| 7 2 7       | كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي         |
| ٤٠٣         | كل إنسان تلده أمه على الفطرة            |
| ٤٨          | لا يلدغ المؤمن من ححر واحد              |
| ٤٨          | ليس الخبر كالمعاينة                     |
| ٧٠٥، ١٥٨    | لينتهين أقوام عن وَدْعِهم الجمعات       |
| 197         | ما من عبد قَال لا إله إلا الله          |
| ٦٨          | مثل الجليس الصالح والجليس السوء         |
| ٦٩          | مثل القائم على حدود الله والواقع فيها   |
| ٦٩          | مثل الَّذي يذكر ربه والذي لا يذكره      |
| ٦١          | مثل الَّذي يقرأ القرآن وهو حافظ له      |
| 79          | مثل المؤمن كالخامة من الزرع             |
| 000         | من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. |
| <b>Y.7.</b> | من رأى منكم منكرا فليغيره بيده          |
| ٣٨٣         | من سلك طريقا يلتمس فيه علما             |

| الصفحة   | طرف الحديث                                      |
|----------|-------------------------------------------------|
| ٧٠٦      | من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب               |
| 000      | من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .             |
| ۲۳۵ هامش | من قَال لا إله إلا الله ، أنحته يوما من دهره    |
|          |                                                 |
| 710      | من قَال لا إله إلا الله ، وكفر بما يُعبد من دون |
|          | الله                                            |
| 7.8      | من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله             |
| ۳۸۳      | نافق حنظلة يا رسول الله                         |
| ٤٨       | هذا حين حمي الوطيس. وفي رواية:الآن حمي          |
|          | الوطيس                                          |
| 701      | هل تدرون ما الإيمان بالله                       |
| ۹۲۲، ۲۵۰ | هلك المتنطعون . قالها ثلاثا .                   |
| 977      | والذي نفسي بيده إنما تعدل ثلث القرآن            |
| ۳۸۳      | والذي نفسي بيده لو تدومون                       |
| 277      | وأنا تارك فيكم ثقلين ، أولهما كتاب الله         |
| ٤٢٢      | وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده                  |
| 901      | يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك     |
|          | أعظم ؟                                          |

|      | <del> </del> |                                                |
|------|--------------|------------------------------------------------|
| حة   | الصف         | طرف الحديث                                     |
|      | ٦٨٨          | يا عبادي ، إني حرمت الظلم على نفسي             |
|      | 777          | يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد          |
| ٥٥٧، | 191          | يخرج من النار من قَال لا إله إلا الله وفي قلبه |
|      | ۲٦.          | وزن شعيرة                                      |

## فهرس الأعلام المترجم لهم

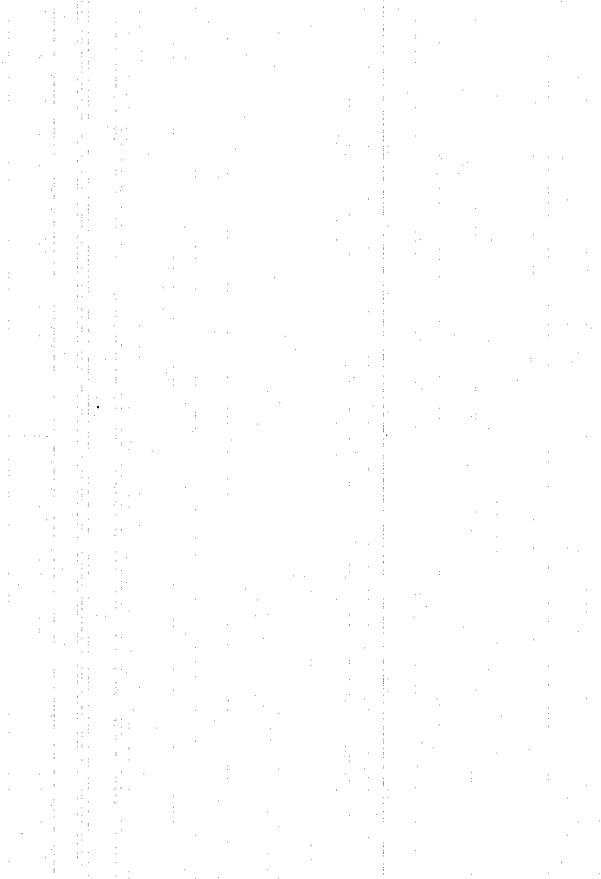

#### فهرس الأعلام المترجم لهم

| الصفحة | العلم                                     |
|--------|-------------------------------------------|
| 9 4 4  | إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج (الزجاج)   |
| ١٣٦    | إبراهيم بن سيار ( النظام )                |
| ०७१    | أبو طالب بن عبد المطلب .                  |
| 797    | أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي .      |
| 09     | أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية |
| ٦١     | أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني .    |
| 977    | أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي            |
| ٣.٥    | إسماعيل بن عبد الرحمن السدي               |
| ۸۰     | إسماعيل بن عمر بن كثير ( ابن كثير )       |
| 707    | البراء بن عازب الأنصاري .                 |
| ٧١٤    | بسكال                                     |
| ٥٤٨    | بلیا بن ملکان ( الخضر )                   |
| ٤٥     | تماضر بنت عمرو بن حارث ( الحنساء )        |
| ٤٢     | جرير بن عطية بن يربوع التنميمي .          |
| ٣٠٩    | حذيفة بن اليمان العبسي .                  |
| ٦٤     | حسان بن ثابت .                            |

| الحسن بن عبد الله بن سينا البلحي (ابن سينا) |
|---------------------------------------------|
| الحسين بن محمد بن المفضل (الراغب الأصفهاني) |
| الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء (البغوي)  |
| حمد بن محمد الخطابي البستي ( الخطابي )      |
| حنظلة بن الربيع بن صيفي التميمي .           |
| الربيع بن أنس بن زياد البكري .              |
| سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب .  |
| سهل بن عبد الله بن يونس التستري             |
| عبد الرحمن بن أحمد بن رجب (ابن رجب          |
| الحنبلي)                                    |
| عبد الرحمن بن صحر الدوسي ( أبو هريرة )      |
| عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي         |
| الرازي ( ابن أبي حاتم )                     |
| عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي      |
| التميمي .                                   |
| عبد العزى بن عبد الطلب (أبو لهب)            |
| عبد الله بن قيس بن سليم (أبو موسى الأشعري)  |
| عبد الله بن مسعود الهذلي .                  |
| عبد الله بن واضح الحنظلي المروزي            |
|                                             |

| ···                                           | ···   |
|-----------------------------------------------|-------|
| عكرمة - مولى ابن عباس .                       | 798   |
| علي بن حلف بن بطال البكري القرطبي ٩           | 709   |
| (ابن بطال)                                    |       |
| علي بن محمد بن حبيب ( الماوردي )              | ١٣٧   |
| عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم . ٣       | 707   |
| عياض بن موسى بن عياض السبتي (القاضي ٨         | ١٩٨   |
| عياض)                                         |       |
| غیلان بن عقبة بن بھیش ( ذو الرمة )            | ०१२   |
| الفضيل بن عياض التميمي اليربوعي .             | 00.   |
| القاسم بن سلام بن عبد الله (أبو عبيد)         | 709   |
| قتادة بن دعامة السدوسي .                      | 797   |
| مجاهد بن جبر المكي .                          | 798   |
| محمد الأمين بن محمد المختار ، بن عبد القادر ٢ | ١٣٢   |
| الجكني الشنقيطي .                             |       |
| محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي (ابن القيم) ٧ | 97    |
| محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي               | 7.7 + |
| محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري . ٩        | 7 £ 9 |
| محمد بن المنكدر بن عبد الله القرشي التيمي ٩   | 9 2 9 |
| المدني                                        |       |

| 1        | ٤٢     | محمد بن محادر بن عبد الله ( الزركشي )  |
|----------|--------|----------------------------------------|
|          | ٥.     | محمد بن جرير بن يزيد الطبري .          |
| ٨        | ٤٤     | محمد بن سيرين الأنصاري البصري          |
| ٣        | 19     | محمد بن عبد الله بن العربي (أبو بكر بن |
|          |        | العربي)                                |
| ۲        | ي . ۷۱ | محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميم    |
|          | ٥١     | محمد بن علي بن محمد الشوكاني .         |
| ٤        | 77     | محمد بن عمر بن الحسين القرشي الرازي    |
|          |        | (ابن الخطيب)                           |
| ٣        | ب ۳۳   | محمد بن محمد الطوسي الغزالي (أبو حام   |
|          |        | الغزالي)                               |
| <b>\</b> | 98     | محمد بن نصر المروزي .                  |
| ۲        | 77     | معاذ بن حبل بن عمرو الخزرجي .          |
| ٨        | ٧٦     | نعيم بن حماد بن معاوية المروزي         |
| ۲        | ٤٩ .   | هبة الله بن الحسن بن منصور الللالكائي  |
| 1        | ٣٠ (   | يحيى بن شرف النووي ( الإمام النووي )   |
| :        | ····   | يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر   |
|          |        | القرطبي ( ابن عبد البر )               |
| 11-      |        |                                        |

### فهرس المصادر والمراجع

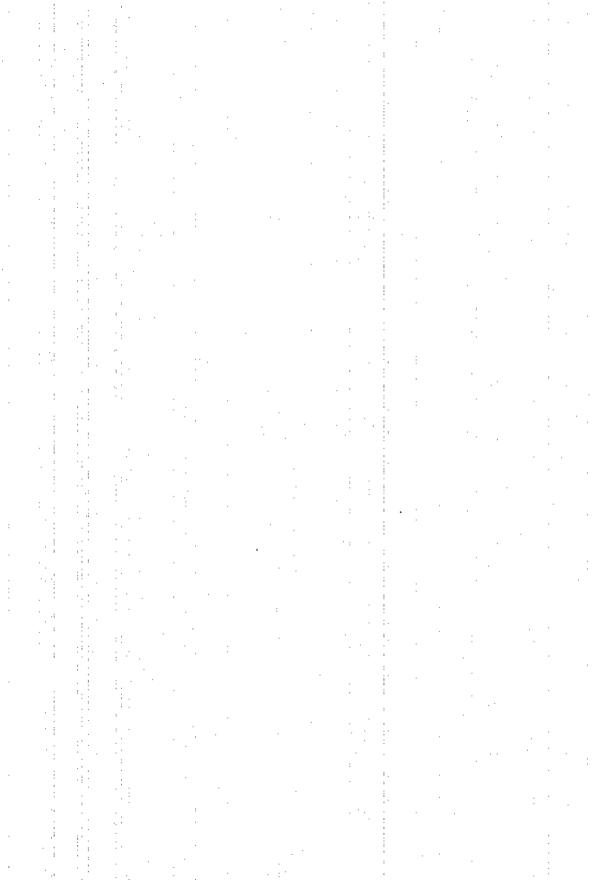

#### فهرس المصادر والمراجع

- ١- القرآن الكريم.
- ٢- أبو حامد الغزالي والتصوف: لعبد الرحمن دمشقية، دار طيبة
   للنشر والتوزيع، الرياض، ط: الأولى، ١٤٠٦هـ..
- ٣- أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة، لعبد الله بن عبد الرحمن الجربوع، بحث الماحستير، مقدم لقسم العقيدة بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية، إشراف الدكتور أحمد بن عطية الغامدي، عام ١٤١٢هـ..
- ٤- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ت: شعيب الأرناؤط،
   مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الثانية، ١٤١٤هـ.
- ٥- إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، الناشر مصطفى البابي
   الحلبي، القاهرة، ط: الأولى، ١٣٥٨هـ.
- ٦- إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، الناشر: دار القلم، بيروت،
   ط:٣، ت: بدون.
- ٧- أدب الدنيا والدين لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي، ت:
   مصطفى السقا، شركة مصطفى الحلبي، مصر ، ط: الرابعة،
   ١٣٩٣هـ..
- ٨- آراء أبي بكر بن العربي الكلامية، لعمار طالبي، الشركة الوطنية
   للنشر والتوزيع، الجزائر، ط: الأولى، ت: بدون.

- 9- الأربعين في أصول الدين لأبي حامد الغزالي، ت / محمد مصطفى أبو العلا، مكتبة الجندي، ط: الأولى، ١٣٨٤ هـ.
- ١٠- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل مُحَمَّد بن ناصر الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط الثانية، ١٤٠٥ هـ..
- ١١- أسد الغاية في معرفة الصحابة، لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن بن
   علي بن محمد الجزري، ت: عمر بن إبراهيم البنا ومحمد أحمد
   عاشور، ط: الشعب.
- ١٢- إشارة التعيين وتراحم النحاة واللغويين، لعبد الباقي اليماني،
   تحقيق: د.عبد المجيد دياب، شركة الطباعة العربية السعودية،
   الرياض، ط: الأولى، ١٤٠٦هـ...
- ١٣ الأصول الثلاثة وأدلتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب، مكتبة الشباب، مكة المكرمة، ط: الأولى، ١٣٨٧هـ.
- 18- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشيخ مُحَمَّد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط: الأولى، ١٤١٥ هـ.
- ١٥- الإعراب المفصل لكتاب الله المنازل لبهجة عبد الواحد صالح،
   دار الفكر العربي للنشر والتوزيع، عمان، ط: الأولى،
   ١٠٠٠
- ۱۱ الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين) لخير الدين الزركلي، ط ۲، ۱۹۸٤،

- دار العلم للملايين بيروت لبنان.
- 17- إعلام الموقعين: لابن قيم الجوزية، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط الأولى، ١٣٨٨ هـ.
- ١٨- إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، لابن قيم الجوزية، ت: محمد عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: الأولى، ١٤٠٧هـ.
- ۱۹ أمثال الحديث للقاضي أبي محمد الرامهرمزي، ت: عبد الحميد، الدار السلفية، بومباي.
- ٢٠ الأمثال العربية ومصادرها من التراث،: لمحمد أبو صومة، مكتبة الأقصى، ط الأولى، ١٣٠٢ هـ.
- ٢١ الأمثال العربية، دراسة تحليلية،: د. عبد الجحيد قطامش، دار
   الفكر، دمشق، ط الأولى، ١٤٠٨ هـ.
- ۲۲- أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع تأملات وتدبر، لعبد الرحمن ابن حسن حبنكه الميداني، دار القلم، دمشق، ط: الثانية، ١٤١٢هـ..
- ٣٧- الأمثال في الحديث النبوي للحافظ أبي الشيخ الأصبهاني، ت:د.عبد العلي عبد الحميد حامد. الدار السلفية، بومباي، ط: الثانية، ١٤٠٨هـ.
- ٢٤- الأمثال في القرآن الكريم د.الشريف منصور بن عون العبدلي، عالم المعرفة، حدة، ط: الأولى، ١٤٠٦هـ.

٥٥- الأمثال في القرآن الكريم، لابن القيم، ت: سعيد محمد نمر الخطيب، دار المعرفة، بيروت، ط: الثانية، ١٤٠٣هـ.

77- الأمثال من الكتاب والسنة، لمحمد بن على الحكيم الترمذي، تَحْقَيْق / مصطفى عبد القادر عطا، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط. الأولى، ١٤٠٩ هـ.

٢٧ أمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم، للشيخ أحمد بن طاحون،
 هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط: الأولى، ١٤١١هـ.

٢٨- أنوار التنـــزيل وأسرار التأويل: لأي الخير عبد الله بن عمر
 البيضاوي، مطبعة البابي الحلبي - القاهرة، ط/٢ - عام
 ١٣٨٨ هــــ

٢٩ إيقاظ الهمم المنتقى من حامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، إعداد سليم بن عيد الهلالي، دار ابن الجوزي، الدمام،
 ط: الأولى، ١٤١٢هـ.

-٣٠ الإيمان للحافظ أبي بكر محمد بن أبي شيبة، ت: محمد ناصر الدين الألباني، ضمن رسائل أربع، دار الأرقم، الكويت، ظ: الأولى، ١٣٨٥هـ.

۳۱ الإيمان والحياة، د. يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت،
 ط الثانية، ۳۰ ٤ ۱ هـ.

٣٢- احتماع الجيوش الإسلامية لغزو الجهمية والمعطلة: للإمام

- ابن القيم الجوزية، المكتبة السلفية، المدينة النبوية ط الأولى، بدون تاريخ.
- ٣٣- اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، ت: د.ناصر عبد الكريم العقل، مطابع العبيكان، ط: الأولى، ١٤٠٤هـ.
- ٣٤- بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزية، ت / بشير محمد عيون، مكتبة المؤيد، الرياض، ط الأولى، ١٤١٥ هـ.
- ٣٥ البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي، دار الفكر
   العربي، ط بدون، ت بدون.
- ٣٦- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكاني، الناشر: معروف عبد الله باسندوه، مطبعة السعادة، القاهرة، ط الأولى، ١٣٤٨ هـ.
- ٣٧- البرهان في علوم القرآن: ت / محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، سوريا، ط الأولى، ١٣٧٦ هـ.
- ٣٨- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة القرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد لشيخ الإسلام ابن تيمية، ت: د.موسى بن سليمان الدويش، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط: الأولى، ١٤٠٨هـ.
- ٣٩- البلاغة الاصطلاحية: د. عبده عبد العزيز قليقلة، دار الفكر

- العربي، القاهرة، ط الأولى، ١٤٠٦ هـ.
- ٠٤- البلاغة العربية لأحمد مطلوب، وزارة التعليم العالي، بغداد،
- ٤١- تاج العروس للسيد محمد مرتضى الزبيدي، دار ليبيا للنشر والتوزيع، بنغازي، ط: الأولى، ١٣٨٦هـ.
- 27 تاريخ بغداد أو مدينة السلام: للحافظ أحمد بن على الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، مصورة عن الطبعة القديمة.
- 27 ترتيب القاموس المحيط للظاهر أحمد الزاوي، عيسى البابي، ط: الثانية.
- ٤٤ تغلب على الخوف: من سلسلة في سبيل موسوعة نفسية:
   لجموعة من علماء النفس الغربيين، عرض وتقديم: د. مصطفى غالب، مكتبة الهلال، بيروت ١٩٨٥ م.
- ٥٤ تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي، دار
   التراث، القاهرة، ط الأولى، ط. بدون تاريخ.
- ٤٦ التفسير الكبير، لمحمد بن عمر الرازي، دار الكتب العلمية، طهران، ط: الثانية، ت: بدون.
- ٤٧ التقريب لحد المنطق والمدخل إليه، لمحمد بن حزم الأندلسي، ت د / إحسان عباس، دار مكتبة الحياة.

- 24- تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي، إعداد: خالد فوزي عبد الحميد، دار التربية والتراث، مكة المكرمة، ط. الأولى، ١٤١٧ هـ.
- ٤٩ التمهيد: لابن عبد البر، ت / سعيد أَحْمد اعراب، طبعة وزارة الأوقاف المغربية، ١٩٨١ م
- ٥- تهذیب التهذیب للحافظ ابن حجر العسقلانی، مصور عن طبعة دائرة المعارف النظامیة، حیدر آباد، بالهند، ط: الأولى، ت: بدون.
- ١٥ قمذيب اللغة: لمحمد بن أحمد الأزهري، ت / إبراهيم الأبياري،
   دار الكتاب العربي، ط الأولى، ١٩٦٧ م.
- ٥٢ هَذيب اللغة: لمحمد بن أحمد الأزهري، ت / علي حسن هلالي، الدر المصرية.
- ٥٣ توحيد الخالق: عبد الجميد عزيز الزنداني، دار المحتمع للنشر والتوزيع، حدة، ط الثانية، ١٤٠٨ هـ.
- ٥٤ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، المكتب الإسلامي،
   بيروت، ط: الثالثة، ١٣٩٧هـ.
- ٥٥ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ، الرئاسة العامة لإدرات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد \_ الرياض، ط الأولى ١٤٠٤ هـ

- ٥٦- جامع البيان في تأويل القرآن: لأبي جعفر ابن جرير الطبري، شركة مصطفى البابي، مصر، ط الثالثة ١٣٨٨ هـ.
- ٥٧- الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط الثانية، ت. بدون.
- ١٥٥ الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، دار
   الكتاب العربي للطباعة، القاهرة، ط الأولى، ١٣٨٧ هـ.
- 90- جمهرة أنساب العرب، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حرم، ت/ عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ط الخامسة، ت بدون.
- ٦٠ جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري، المؤسسة العربية الحديثة، القاهرة، ط: الأولى، ١٣٨٤هـ.
- 71- الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم، المطبعة السلفية، ط. الأولى، ١٣٩٤ هـ.
- 77- جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: الأولى، بدون تاريخ.
- 77- الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد ليوسف بن الحسن بن عبد الهادي، ت: د.عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الأولى، ١٤٠٧هـ.
- ٦٤- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصفهائي، دار

- الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، ١٤٠٩ هـ.
- ٦٥ خزانة الأدب وغاية الأرب: لتقي الدين أبي بكر على المعروف
   بابن حجة الحموي،، دار مكتبة الهلال بيروت، ١٩٨٧ م.
- 77- درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، ت: د.محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط: الأولى، ٢٠٢هـ.
- ٦٧ دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، موريس
   بوكاى، دار المعارف، القاهرة، ط. الرابعة، ١٩٧٧ م.
- 7۸- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: لأحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق محمد سيد جاد الحق، دَار الكتب الحديثة القاهرة ط/ ٢ عام ١٣٨٥ هـ.
- 9 ٦ دقائق التفاسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، ت: محمد السيد الجنيد، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، ط: الثانية، ٤٠٤ هـ..
- ٧٠ ديوان أبي العتاهية، دار صادر، بيروت، ط: الأولى، ١٣٨٤هـ..
  - ٧١- ديوان إيليا أبو ماضي، نيويورك، ١٩١٩ هـ..
- ٧٢- ديوان الخنساء: تماضر بنت عمرو، دار صادر، بيروت، ت:بدون.
- ٧٣- ديوان المتنبي: أحمد بن الحسين الجعفي، دار صادر، بيروت، ط: الأولى، بدون تاريخ.

- ٧٤- ديوان الهذليين، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، عام ١٣٨٥هـ.
- ٥٧- ديوان امرئ القيس ابن حجر الكندي، دار صادر، بيروت، ط: الأولى، ١٣٨٥هـ.
- ٧٦- ديوان حسان بن ثابت، تحقيق: د. سيد حنفي وحسن كامل، المكتبة العربية، القاهرة، ط: الأولى، ١٣٩٤هـ.
- ۷۷ دیوان عبید بن الأبرص الأسدي، تحقیق: د.حسین نصار،
   مصطفی الباب الحلی، مصر، ط: الأولی، ۱۳۷۷ه...
- ٧٨- الذيل على طبقات الحنابلة، لابن رحب أبي الفرج عبد الرحمن
   بن أحمد الحنبلي، دار المعرفة، بيروت، ت: بدون.
- ٧٩- رسائل في العقيدة، للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الرسالة الأولى، دار طيبة، الرياض، ط الثانية ـــ ١٤٠٦ هــ.
- ٠٨- الرسالة الأكملية فيما يجب الله من صفات الكمال: لشيخ الإسلام ابن تيمية، تقديم / أحمد حمدي إمام، مطبعة المدني، القاهرة ١٤٠٣ هـ.
- ٨١- الرسالة التدمرية: لشيخ الإسلام ابن تيمية، ط الثالثة،
- ۸۲- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للسيد محمود الألوسي، إحياء التراث العربي، بيروت.

- ٨٣- روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام، لحسن بن غنام، ت: د. ناصر الدين الأسد، قابله على أصله الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ط: الثالثة، ٣٠٤ ه...
- ٨٤- زهر الكم في الأمثال والحكم للحسن اليوسي، ت: محمد حجبي ود. محمد الأخضر، الدار البيضاء دار الثقافة، ط: الأولى،
- ٥٨- زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، د. عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، دار القلم والكتاب، الرياض، ط: الأولى، 1517
- ٨٦- سبائك الذهب في معرفة فبائل العرب، لأبي الفوز محمد أمين البغدادي، الشهير بالسويدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ٩٠٤ هـ..
- ٨٧- سلسلة الأحاديث الصحيحة: للشيخ ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط الخامسة، ١٤٠٥ هــ
- ٨٨- سير أعلام النبلاء: لمحمد بن أحمد الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثانية، ١٤٠٢ هـ..
- ٨٩ الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب، تعليق محمد منير الدمشقي
   الأزهري، توزيع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط:

ه ۱۳۹۵ هـ..

- ٩- شذرات الذهب في أحبار من ذهب: لابن العماد عبد الحي بن عمد الحنبلي الدمشقي، ت/ محمود الإرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط الأولى، ١٤٠٦ هـ.
- 91- شرح ابن عقيل (على ألفية ابن مالك): لعبد الله بن عقيل العقيلي، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار التراث، القاهرة، ط/ ٢٠٠، ٢٠ ه...
- ٩٢- شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد تعليق أحمد بن الحسين بن أبي هاشم، ت: عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة، ط: الثانية، ١٤٠٨هـ.
- ٩٣- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: الرابعة، ١٣٩١هـ.
- 94- شرح القصائد العشر لأبي زكريا يحيى الشيباني، مطبعة السعادة، القاهرة، ط: الثانية، ١٣٨٤هـ.
- ٩٥ شرح النووي على صحيح مسلم: للإمام يجيى بن شرف النووي،
   المطبعة المصرية ومكتبتها، بدون تاريخ.
- 97 شرح نواقض الإسلام: لحسن بن علي العواجي، مكتبة لينة، دمنهور، ط الأولى، ١٤١٣ هـ.
- ٩٧- شعب الإيمان للبيهقي، تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي،

- ت / أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية بيروت، ط الأولى، ١٤١٠ هـ
- ٩٨- الصحاح في اللغة والعلوم، إعداد ندايم وأسامة مرعشلي، دار الحضارة، بيروت، ط: الأولى، ١٩٧٥م.
- ٩٩- صحيح الإمام البخاري، مع فتح الباري: للحافظ ابن حجر العسقلاني، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، ط السلفية.
- ١٠٠ صحيح مسلم: ت/ محمد عبد الباقي، رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، ١٤٠٠ هـ.
- ۱۰۱-صفوة التفاسير، لمحمد بن علي الصابوني، دار القرآن الكريم، يروت، ط الثالثة، ١٤٠٢ هـ.
- ۱۰۲-الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن قيم الجوزية، تحقيق / د. على بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة، الرياض، ط: الأولى ( ۱٤۰۸ هـ ).
- 1.7 الصواعق المترلة على الطائفة الجهمية والمعطلة: لابن قيم الجوزية، تحقيق/أ.د. أحمد عطية الغامدي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط، الأولى، ١٤١٠ هـ.
- ١٠٤ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد عبد الرحمن السخاوي منشورات دار مكتبة الحياة بيروت، ط،

بدون تاريخ.

۱۰۵ - طبقات الشافعية الكبرى: تأليف عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكي، ت / عبد الفتاح الحلو و محمود الطناحي، دار احياء الكتب العربية.

1.7 - طبقات الشعراء: لابن سلام، مطبعة بريل، ليدن، ١٩١٦ م. المرب وآثارها في تربية الحمثال من الكتاب والسنة وكلام العرب وآثارها في تربية الجيل المسلم، لمصطفى عيد الصياصنة، دار المعراج الدولية للنشر، الرياض، ط: الأولى، ١٤١٢هـ.

١٠٨-العقائد الإسلامية: السيد سابق، دار الكتاب العربي، بيروت، ط.
 الأولى، ت/ بدون.

۱۰۹-علم البيان، دعبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، ط: الأولى، ۲۰۵هـ.

۱۱-علماء نحد خلال ستة قرون للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ط: الأولى،

۱۱۱-علماء ومفكرون عرفتهم، لمحمد المحذوب، عالم المعرفة، ط: الثانية، ١٤٠٣هـ.

١١٢-فتح الباري بشرح صحيح الإمام البحاري، للحافظ ابن حجر العسقلاني، الرئاسة العاملة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء

- والدعوة والإرشاد، الرياض، ط: الدار السلفية.
- 1/۱۳ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية، من علم التفسير: لمحمد بن علي الشوكاني، شركة مصطفى البابي، مصر، ط الثانية، ۱۳۸۳ هـ.
- ۱۱۶-فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، ت: د.الوليد بن عبد الرحمن آل فريان، دار الصميعى للنشر، الرياض، ط: الأولى، ١٤١٥هـ.
- ۱۱-الفتوى الحموية الكبرى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار المعارف،
   القاهرة، ط الثالثة، ۱۳۹۸ هـ.
- ۱۱٦-فخر الدين الرازي وآراؤه الفلسفية والكلامية، د. محمد صالح الزركان، دار الفكر، بيروت، ت، ط بدون.
- ١١٧-الفرق الكلامية الإسلامية (مدخل ودراسة) د. علي عبد الفتاح المغربي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط: الأولى، ٤٠٧هـ.
- ۱۱۸-الفرق بين الفرق: لعبد القاهر البغدادي، ت / محمد محي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، ط الثالثة، بدون تاريخ.
- 1 1 9 الفريد في إعراب القرآن المجيد: لحسين بن أبي العز الهمداني، ت. د / فهمي النمر، وفؤاد مخيمر، دار الثقافة، الدوحة، ط الأولى، 1 1 1 1 هـ..
- ١٢٠ فضائل القرآن: لأحمد بن شعيب النسائي، ت: د / فاروق

حمادة، الشركة الجديدة دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط الأولى، ١٤٠٠ ه.

۱۲۱ – فنون الأفنان في عيون علوم القرآن، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، ت: حسن ضياء الدين العتر، دار البشائر، بيروت، ط: الأولى، ١٤٠٨هـ.

۱۲۲-الفيزياء العامة والتحريبية، بير فلوري، حان بول، مطبوعات حامعة دمشق، ط. الأولى، ١٣٩٤ هـ.

١٢٣-الفيزياء العامة والتطبيقية، تَحْقَيْق / محمد بشير مكي، مديرية المطبوعات، حامعة حلب، ١٩٦٩م.

174-الفيزياء للمرحلة الثانوية، الصف الثاني، الرئاسة العامة لتعليم البنات بالمملكة العربية السعودية، الرياض، 1510 هـ.

١٢٥ قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة: لشيخ الإسلام ابن تيمية، ط:
 الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة
 والإرشاد ــ الرياض ــ ط: الأولى، ١٤٠٤هــ

١٢٦ - قانون التأويل لأبي بكر بن العربي، ت: محمد السليماني، دار القبلة، حدة، ط: الأولى، ١٤٠٦هـ.

۱۲۷-القضاء والقدر لمحمد بن عمر الرازي، ت: محمد المعتصم بالله، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: الأولى، ١٤١٠هـ.

١٢٨-القلق الإنساني: د. محمد إبراهيم الفيومي، دار الفكر القاهرة،

- ط.الثانية، ٥٠٤٠هـ.
- ۱۲۹ القياس الفاسد لأحمد بن شاكر الحذيفي: رسالة دكتوراة مقدمة لقسم العقيدة بكلية الدعوة، الجامعة الإسلامية عام ١٤١٧ هـ.
- ۱۳۰- كتاب العبودية: لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. الأولى، ١٤٠١هـ.
- ١٣١-كتاب المناظر: للحسن بن الهيثم، تَحْقِيْق / عبد الحميد صبره، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ط الأولى، ١٩٨٣م.
- ١٣٢-كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، لابن رجب الحنبلي، المكتب المكتب الإسلامي، بيروت، ط: الخامسة، ١٣٩٩هـ.
- ۱۳۳-كليلة ودمنة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط: الأولى، ١٣٩٣هـ.
- ۱۳۶-لسان العرب: لابن منظور، دار صادر ـــ ودار بیروت، بیروت، ۱۳۷۰ هـــ.
- ۱۳۵-مبادئ الفيزياء للكليات والمعاهد التربوية والهندسية، د. محمد عبد المقصود الجمال، دار الراتب الجامعية، بيروت، ط الأولى
- ١٣٦ بحمع الأمثال لأبي الفضل أحمد الميداني، ت: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، مصرن ط: الثانية، ١٣٧٩هـ.

۱۳۷- محموع الفتاوى: لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب / عبد الرحمن بن قاسم، الناشر رئاسة الحرمين الشريفين، ١٤٠٤ هـ. ١٣٨- محموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار الوطن ـــ الرياض، ط الثانية، ١٤١٣ هـ.

١٣٩- بحموعة التوحيد، مجموعة رسائل لنحبة من علماء المسلمين، الرسالة الأولى، المطبعة السلفية، بدون تاريخ.

12٠- محتصر إحياء علوم الدين للغزالي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط: الأولى، ٢٠٦هـ.

١٤١ - مختصر الصواعق المرسلة عن الجمهية والمعطلة، لابن قيم الجوزية،
 اختصار محمد بن الموصلي، المطبعة السلفية، مكة المكرمة، ط:
 الأولى، ١٣٤٩هـــ.

۱٤۲ – مختصر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، للإمام ابن قيم الجوزية، اختصار خالد بن عبد الرحمن العك، دار المعرفة، بيروت، ط: الأولى، ١٤١٦هـ.

١٤٣ – مدارك التنـــزيل وحقائق التأويل، لعبد الله بن أحمد النسفي، المكتبة الأموية، بيروت، ت: بدون.

۱٤٤ - مدخل إلى الفلسفة، تأليف جون هرمان راندال، وجوستاس يوخلر، ترجمة: د. ملحم قربان، دار العلم للملايين، بيروت،

1974

- ١٤٥ مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله الله الحاهلية،
   للشيخ محمد بن عبد الوهاب، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة،
   ط: الرابعة، ١٣٩٧هـ.
- 157-المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري، دار الفكر \_\_\_\_ بيروت، ط بدون، ۱۳۹۸ هــــ.
- ١٤٧ مشكاة الأنوار لأبي حامد الغزالي، ت: د. أبو العلاء عفيفي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ط: الأولى، ١٣٨٣هـ.
- ١٤٩ معارج الصعود إلى تفسير سورة هود، للشيخ محمد الأمين بن
   محمد المختار الشنقيطي، كتبه عنه عبد الله بن أحمد قادري، دار
   المجتمع للنشر والتوزيع، جدة، ط: الأولى، ١٤٠٨هـ.
- ١٥٠ معالم التتريل للإمام الحسين بن مسعود البغوي، تَحْقِيْق / محمد النمر وآخرون، دار طيبة، الرياض، ط الأولى ١٤١١ هـ.
- ١٥١-معالم السنن: لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي، الناشر: محمد راغب الطباخ، حلب، ط. الأولى، ١٣٥٢ هـ.
- ١٥٢-المعجزة القرآنية، الإعجاز العلمي والغيبي، محمد حسن هيتو، دار الرسالة، بيروت، ط الثانية ١٤١٥ هـ.

١٥٣-معجم البلاغة العربية: د. بدوي طبانة، دار المنارة، حدة،

102-المعجم العلمي المصور، إصدار قسم النشر بالجامعة الأمريكية، بالقاهرة، بالاتفاق مع دائرة المعارف البريطانية، دار المعارف بالقاهرة، ط: الأولى، ١٩٦٣م.

ه ۱ - المعجم الفلسفي د. جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط: الأولى، ۱۹۷۹م.

١٥٦-معجم المؤلفين - تراجم مصنفي الكتب العربية - لعمر رضا كحالة - مكتبة المثنى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط بدون.

١٥٧-المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، إعداد: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت، ط: الرابعة، ١٤١٤ هـ.

۱۵۸-معجم متن اللغة، للشيخ أحمد رضا دار مكتبة الحياة، بيروت، ۱۳۷۸هـ.

١٥٩-معني اللبيب عن كتب الأعاريب، لحمال الدين بن هشام الأنصاري، تَحْقِيْق / مازن المبارك، ومحمد على رحمة الله، دار الفكر، بيروت، ط: الخامسة، ١٩٧٩ م.

١٦٠ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، لأحمد مصطفى الشهير بطاش كبري زادة، ت: كامل بكري، عبد

الوهاب أبو النور، دار الكتب الحديثة.

- 171-المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني، تحقيق / مُحَمَّد سيد كيلاني، دار المعرفة \_ بيروت ط الأولى، بدون تاريخ.
- 17۲-المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، تَحْقِيْق / محي الدين ديب وآخرون، دار ابن كثير و دار الكلم الطيب، بيروت، ط. الأولى، 181٧
- 177-مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الرابعة، ١٣٩٨هـــ.
- ١٦٤-الملل والنحل: لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني، ت / محمد السيد الكيلاني، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٤ هـ..
- ١٦٥ من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: د. حسن أبو العينين،
   مكتبة العبيكان، الرياض، ط الأولى، ١٤١٦ هـ..
  - ١٦٦-المنجد في اللغة: لويس معلوف، دار المشرق، ط الثانية عشرة.
- ١٦٧-منهج القرآن في الدعوة إلى القرآن، للدكتور على بن ناصر فقيهي، ط: الأولى، ١٤٠٥هـ.
- 17۸-الموسوعة العربية العالمية: لنخبة من الأساتذة المتخصصين، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، ط. الأولى، 1817 هـ...

- ١٦٩-الموسوعة الفلسفية المحتصرة، يشرف على تحريرها بورسوتن، تصدر باللغة الإنجليزية، ترجمة نخبة من المترجمين، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، ١٩٦٣م.
- ١٧٠ ميزان الاعتدال في نقد الرحال، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،
   ت: على محمد البحاوي، وفتحية على البحاوي، ط: الأولى،
   ت: بدون.
- ١٧١-ميزان العمل لأبي حامد الغزالي، ت: محمد مصطفى أبو العلا، مكتبة الجندي، القاهرة، ت: بدون.
- ١٧٢-نبذة مفيدة عن حقوق ولاة الأمر، د. عبد العزيز بن إبراهيم العسكر، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرياض، ط: الأولى.
- ١٧٣-النحو الوافي: لعباس حسن، دار المعارف بمصر، القاهرة، ط / الخامسة، ت: بدون.
- ١٧٤-النحو الوافي: لعباس حسن، دار المعارف بمصر، القاهرة، ط / الرابعة ١٩٧٦م.
- ۱۷۵- نزهة الخاطر العاطر، لعبد القادر مصطفى بدران، شرح روضة الناظر وحنة المناظر لابن قدامة، دار الكمتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، ت: بدون.
- ١٧٦-نقد أصول الشيوعية: للشيخ صالح بن سعد اللحيدان، مكتبة

الحرمين، ط. الأولى، ١٤٠١ هـ..

۱۷۷-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأحمد بن محمد بن حلكان، تَحْقَيْق / د. إحسان عباس، دَار صادر – بيروت، ت بدون.



## فهرس المحتويات



## فمرس المحتوبات

| الصفحة | الموضوع                                    |
|--------|--------------------------------------------|
| ٩      | * المقدمة.                                 |
| ٣٧     | * الباب الأول: المقدمات في الأمثال وتعريف  |
|        | الإيمان.                                   |
| 79     | ■ الفصل الأول: مقدمات في الأمثال.          |
| ٤١     | • المبحث الأول: المعاني الرئيسة للفظ (مثل) |
| ٤٢     | – المطلب الأول:المثل بمعنى القول السائر.   |
| ٤٢     | تعريف القول السائر وشواهده في اللغة.       |
| ٤٣     | الأقوال السارية والتشبيه                   |
| ٤٥     | تدوين أمثال العرب السائرة.                 |
| ٤٦     | ورود هذا النوع في القرآن الكريم.           |
| ٤٧     | وروده في السنة المطهرة.                    |
| ٥,     | – المطلب الثاني: المثل بمعنى الوصف.        |
| ٥,     | وروده في القرآن الكريم.                    |
| ٥,     | الوصف هو المقصد الأساس من التمثيل.         |
| ٦١     | ورود هذا المعنى في السنة المطهرة.          |
| ٦٢     | خلاصة القول في ورود لفظ (مثل) بمعنى الوصف. |

| <u>-                                    </u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| الصفحة                                       | الموضوع                                           |
| ٦٣                                           | – المطلب الثالث: المثل بمعنى المثل وهو النظير.    |
| ٦٣                                           | شواهده اللغوية.                                   |
| 77                                           | ورود هذا المعنى في القرآن الكريم.                 |
| ٦٨                                           | وروده في السنة المطهرة.                           |
| ٧.                                           | خلاصة القول في ورود لفظ (مثل) بمعنى المماثل       |
|                                              | والنظير.                                          |
| ٧١                                           | – المطلب الرابع: المثل بمعنى المثال.              |
| ٧٢                                           | استحداماته وأنواعه.                               |
| ٧٢                                           | الاستخدام الأول: في الأنموذج الجامع لحقائق الشيء  |
|                                              | وصفاته ومن ذلك القصص، وسيرة الأشحاص               |
|                                              | ونحوها.                                           |
| ٧٥                                           | ورود هذا المعنى في القرآن الكريم.                 |
| ٧٨                                           | ورود هذا المعنى في الأحاديث النبوية.              |
| ٧٩                                           | الاستخدام الثاني: المثل بمعنى ( المثال) أي الشاهد |
| \$ * · ·                                     | للقاعدة أو القضية أو الفكرة.                      |
| ۸٠                                           | ورود هذا المعنى في القرآن الكريم.                 |
| ٨٤                                           | وروده في السنة المطهرة.                           |

| الصفحة | الموضوع                                           |
|--------|---------------------------------------------------|
| Λ ٤    | اشتمال الأمثال التي بمعنى الأنموذج والحجة والشاهد |
|        | على القياس                                        |
| ٨٥     | خلاصة القول في مجيء المثل بمعنى المثال.           |
| ۸٧     | - المطلب الخامس:أي أنواع المثل هو المقصود بهذه    |
|        | الدراسة ؟                                         |
| ٨٨     | – المطلب السادس:المراد بضرب الأمثال.              |
| 91     | خلاصة المراد بضرب الأمثال.                        |
| 98     | • المبحث الثاني: مقومات المثل القياسي             |
| 9 8    | – المطلب الأول: أول مقومات المثل هو القياس.       |
| 9 £    | القياس في الأمثال يكون بطريقين                    |
| 97     | القياس هو الاعتبار.                               |
| 99     | أنواع القياس.                                     |
| ١      | قياس التمثيل.                                     |
| 1.1    | التشبيه أساس القياس التمثيلي.                     |
| 1.1    | تعريف التشبيه                                     |
| 1.7    | أركان التشبيه.                                    |
| 197    | أدوات التشبيه.                                    |

| الصفحة | الموضوع                                         |
|--------|-------------------------------------------------|
| 1.7    | وجه الشبه.                                      |
| 1:7    | أقسام التشبيه.                                  |
| ١.٧    | قياس الشمول.                                    |
| ١.٧    | تعريفه.                                         |
| ١٠٨    | تطبيق قياس الشمول على مثل من أمثال القرآن.      |
| 11.    | الفرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول.            |
| ۱۱٤    | الأحكام الكلية المستفادة من قياس الشمول هي      |
|        | الأكثر استخداما في التشريع.                     |
| 117    | قياس الأولى.                                    |
| 114    | قياس الأولى يكون شموليا أو تمثيليا.             |
| 114    | مثال لقياس الأولى الشمولي.                      |
| 1/19   | مثال لقياس الأولى التمثيلي.                     |
| 119    | ما تميز به قياس الأولى عن قياس الشمول، وقياس    |
|        | التمثيل.                                        |
| 17.    | أركان القياس.                                   |
| 177    | حلاصه القول في القياس.                          |
| 170    | - المطلب الثاني: ثاني مقومات الأمثال هي الحكمة. |

| الصفحة | الموضوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 170    | المعاني اللغوية للحكمة.                                |
| ١٢٦    | المعاني الشرعية للحكمة.                                |
| ۱۲۸    | المعنى الاصطلاحي                                       |
| ١٣٠    | حقيقة الحكمة وكمالها.                                  |
| 181    | طريق تحصيلها.                                          |
| ۱۳۱    | الحكمة في الأمثال القرآنية.                            |
| ١٣٤    | خلاصه القول في الحكمة.                                 |
| 170    | • المبحث الثالث:أهمية الأمثال القرآنية وأغراضها.       |
| ١٣٦    | – المطلب الأول: أهمية أمثال القرآن وما ورد في الإشادة  |
|        | .ها.                                                   |
| ١٣٦    | بعض الأقوال في أهمية الأمثال.                          |
| 189    | دلالة قول الله تعالى: ﴿وتلك الأمثال نضربما للناس       |
|        | وما يعقلها إلا العالمون﴾ ونحوها على أهمية الأمثال      |
|        | من وجوه:                                               |
| 1 2 .  | الوجه الأول: الإشارة إليها بــ ﴿تلك﴾                   |
| ١٤١    | الوجه الثاني: مستفاد من قوله: ﴿نَضَرَبُمَا لَلْنَاسَ ﴾ |

| الصفحة | الموضوع                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|
|        |                                                         |
| 127    | الوحه الثالث: مستفاد من قوله: ﴿وَمَا يَعْقُلُهَا إِلَّا |
|        | العالمون).                                              |
| 1 2 2  | الوجه الرابع: مستفاد من قوله: ﴿لعلهم يتفكرون ﴾.         |
| ١٤٦    | الأمثال والميزان العقلي الشرعي.                         |
| ١٤٦    | الأمثال القرآنية جزء من الميزان العقلي الذي أنزله الله. |
| 101    | الأمثال القرآنية من حجة الله على العباد.                |
| 107    | خلاصه القول في أهمية الأمثال القرآنية.                  |
| 108    | - المطلب الثاني: أغراض الأمثال القرآنية.                |
| 107    | الغرض الأول: ضرب المثل لإيضاح المراد وتقريبه            |
|        | للمخاطب.                                                |
| 101    | الغرض الثاني: ضرب المثل لإقامة الحجة والبرهان.          |
| 171    | الغرض الثالث: ضرب المثل للإقناع بذكر محاسن              |
|        | الحق والترغيب فيه وذكر قبائح الباطل والتنفير منه.       |
| 177    | الغرض الرابع: الدلالة على كثير من الفوائد العلمية       |
|        | والحكم.                                                 |
| 177    | الغرض الخامس: التربية بإبراز القدوة الحسنة، والحث       |
|        | على الإقتداء بها، والتنفير من ضدها.                     |

| الصفحة | الموضوع                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| ۱۷۰    | الغرض السادس:الاستدلال بما على تعبير الرؤيا.        |
| ١٧٢    | الأمثال معالم للهداية.                              |
| ۱۷٦    | حلاصه القول في الأغراض التي ضربت لها الأمثال.       |
| ١٧٧    | ■ الفصل الثاني: مقدمات في تعريف الإيمان             |
| 179    | • المبحث الأول: تعريف الإيمان في اللغة.             |
| ١٨٣    | خلاصة تعريف الإيمان في اللغة.                       |
| 110    | • المبحث الثاني: المعاني الشرعية للفظ الإيمان.      |
| ١٨٧    | - المطلب الأول: أدلة تنوع المراد بلفظ الإيمان شرعا. |
| ١٨٧    | أدلة إطلاق لفظ الإيمان على الإيمان القلبي.          |
| ١٨٩    | أدلة إطلاقه على «الإيمان بالله» الركن الأول من      |
|        | أركان الإيمان القلبي                                |
| 198    | أدلة إطلاقه على الإيمان الكامل المطلق.              |
| 190    | خلاصة المعاني التي يدل عليها لفظ «الإيمان»          |
| 197    | - المطلب الثاني: بيان أصل الإيمان.                  |
| 197    | بعض النصوص التي تبين الأمور التي ينعقد بما أصل      |
|        | الإيمان.                                            |
| 191    | بعض أقوال أهل العلم في ذلك.                         |

| الصفحة  | الموضوع                                           |
|---------|---------------------------------------------------|
| 7.1     | حصر أهم الأمور التي ينعقد بها أصل الإيمان.        |
| 7 - 7   | اشتمال أصل الإيمان على التوحيد                    |
| 7.7     | معني الشهادتين.                                   |
| 7.7     | الفرع الأول: في معنى شهادة أن لا إله إلا الله.    |
| 7 . 7   | أولاً: معنى ألفاظ الشهادة.                        |
| 7 • 7   | ثانياً: دلالة أسلوكها.                            |
| 7.7     | إعراب: ('لا إله إلا الله)                         |
| 7.7     | قول العلامة ابن باز في تقدير حبر لا النافية للجنس |
| 7)1     | دلالة النفي في (لا إله إلا الله )                 |
| 717     | دلالة الإثبات.                                    |
| 717     | معنى أشهد أن لا إله إلا الله                      |
| - Y 1 Y | تضمن (لا إله إلا الله ) أصلين هامين.              |
| 712     | النصوص التي تحمع بينهما.                          |
| 710     | المراد بالكفر بالطاغوت.                           |
| 717     | الضابط لمعنى الطاغوت                              |
| 717     | بأي شيء يكون (الإيمان بالطاغوت) و(عبادة           |
|         | الطاغوت) و(الكفر بالطاغوت).                       |

| الصفحة | الموضوع                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| 717    | أهمية الكفر بالطاغوت وكيفيته.                      |
| ۲۲.    | اشتمال شهادة أن لا إله إلا الله على أصل التوحيد    |
|        | بأنواعه                                            |
| ۲۲.    | معرفة المشهود له وهو الله تعالى المحملة شرط في     |
|        | صحة الشهادة.                                       |
| 771    | أهميتها.                                           |
| 771    | حد المعرفة الجحملة بالله.                          |
| 777    | كيفية حصولها.                                      |
| 777    | تضمن معرفة المشهود له في شهادة أن لا إله إلا الله، |
|        | أصل توحيد الربوبية، وأصل توحيد الأسماء             |
| ·      | والصفات.                                           |
| 772    | دلالة معنى لا إله إلا الله على توحيد الألوهية.     |
| 3 7 7  | بأي شيء تحصل المعرفة المفصلة بالله تعالى.          |
| 770    | الفرع الثاني: معنى شهادة أن محمداً رسول الله.      |
| 770    | المعرفة المحملة بالرسول ﷺ شرط في صحة الشهادة.      |
| 779    | المعرفة المجملة بمعنى شهادة أن محمدا رسول الله.    |
| 777    | بأي شيء تحصل المعرفة المفصلة بالنبي ﷺ.             |

| الصفحة | الموضوع                                      |
|--------|----------------------------------------------|
| 7 7 7  | خلاصة الأمور التي ينعقد بما أصل الإيمان.     |
| 777    | - المطلب الثالث: في تعريف الإيمان القلبي.    |
| 777    | أركان الإيمان القلبي.                        |
| 777    | الركن الأول: الإيمان بالله.                  |
| 7 & 1  | الركن الثاني: الإيمان بالملائكة.             |
| 7 2 1  | الركن الثالث: الإيمان بكتب الله.             |
| 7 2 1  | الركن الرابع: الإيمان بالرسل.                |
| 727    | الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر.          |
| 7 2 2  | الركن السادس: الإيمان بالقدر.                |
| 720    | خلاصة القول في الإيمان القلبي.               |
| 727    | - المطلب الرابع: في التعريف بالإيمان الكامل. |
| 7 2 9  | الفرع الأول: تعريف السلف للإيمان الكامل.     |
| 707    | ضابط شعب الإيمان                             |
| 707    | شعب الإيمان على وجه الإحمال                  |
| 708    | الفرع الثاني: الأدلة على أن الإيمان قول وعمل |
|        | واعتقاد يزيد وينقص.                          |
| 307    | أولاً: الأدلة على أن الإيمان يكون بالقلب.    |

| الصفحة | الموضوع                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 700    | ثانياً: النصوص الدالة على أن الإيمان يكون باللسان.               |
| 707    | ثالثاً: الأدلة على أن الإيمان يكون بالأعمال الظاهرة.             |
| ۲۰۸    | رابعاً: النصوص الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه.                 |
| 777    | الفرع الثالث: الأسس اللازمة لتحقيق الإيمان                       |
|        | الكامل.                                                          |
| 777    | أولاً: الإخلاص.                                                  |
| 770    | ضابط الإخلاص                                                     |
| 777    | ثانياً: صدق المتابعة للنبي ﷺ.                                    |
| 779    | ثالثاً: العلم.                                                   |
| 777    | خلاصة القول في تعريف الإيمان الكامل.                             |
| 770    | <ul> <li>الباب الثاني: الأمثال المضروبة لاستنارة قلوب</li> </ul> |
|        | المؤمنين وظلمة قلوب الكافرين وضلال أعمالهم.                      |
| 777    | <ul> <li>الفصل الأول: المثل المضروب لنور الله في قلوب</li> </ul> |
|        | المؤمنين.                                                        |
| 779    | • المبحث الأول: دلالة السياق الَّذِي ورد فيه مثل النور.          |
| ۲۸۳    | حلاصة دلالة السياق.                                              |
| .740   | • المبحث الثاني دراسة مثل النور.                                 |

| 1         | <u>-</u>                                       |
|-----------|------------------------------------------------|
| الصفحة    | الموضوع                                        |
| ۲۸٦       | – المطلب الأول: نوع المثل.                     |
| YAY       | - المطلب الثاني: بيان صورة الممثل به.          |
| YAY       | أجزاء المثل به.                                |
| YAY       | المراد بالمشكاة.                               |
| 7.49      | المراد بالمصباح.                               |
| 791       | المراد بالزحاجة.                               |
| 797       | الزيت الَّذِي يوقد منه المصباح.                |
| 797       | النور المنبعث من المصباح.                      |
| <b>79</b> | أهم صفات النور.                                |
| Y9V       | حلاصة القول في الممثل به.                      |
| 799       | - المطلب الثالث: بيان الممثل له.               |
| 799       | المراد بالضمير في قوله: ﴿مثل نوره﴾.            |
| 799       | طبيعة النور الممثل له ومكانه.                  |
| 797       | المراد بالنورين في قوله:﴿ نُورَ عَلَى نُورٌ ﴾  |
| 797       | عدم استقامة تفسير أحد النورين بالحجج والبراهين |
|           | الكونية لاعتبارات كثيرة أهمها:                 |
| 897       | الصحيح في تفسير النورين.                       |

| الصفحة | الموضوع                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| ٣٠٦    | شواهد تفسير النورين بنور الإيمان ونور العلم من      |
|        | النصوص.                                             |
| 711    | العلاقة بين النورين.                                |
| 414    | خلاصة القول في تحديد الممثل له.                     |
| 718    | – المطلب الرابع: تحديد ما يقابل أجزاء الممثل به.    |
| 718    | أولاً: ما يقابل المشكاة.                            |
| 719    | خلاصة القول فيما يقابل المشكاة.                     |
| 719    | ثانياً: ما يقابل الزجاجة.                           |
| 771    | خلاصة القول في المراد بالزجاجة.                     |
| 771    | ثالثاً: المراد بالمصباح ووقوده.                     |
| 777    | الأقرب مقابلة فتيلة المصباح بتعقل المؤمن القائم على |
|        | الفطرة السليمة.                                     |
| 777    | مقابلة الفتيلة بالفطرة السليمة تؤيده عدة اعتبارات.  |
| 440    | العلاقة بين الفطرة على الحق، ووظيفة التعقل.         |
| ٣٢٧    | خلاصة القول فيما يقابل أجزاء المصباح.               |
| ۳۲۸    | خلاصة القول فيما يقابل أجزاء الممثل به.             |
| 779    | • المبحث الثالث: الغرض من ضرب المثل وأهميته.        |

| <del></del> |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الموضوع                                              |
| 44.         | حلاصة القول في الغرض من ضرب المثل.                   |
| 441         | أهمية المثل.                                         |
| 444         | أهمية دراسة مثل النور.                               |
| 444         | تلاعب أبي حامد الغزالي بالمثل وجعله أساساً           |
|             | للضلال في كتابه (مشكاة الأنوار).                     |
| ۳۳۸         | انتشار الكتاب، واهتمام أهل الباطل به، يحتم على       |
|             | أهل العلم دراسة المثل                                |
| ٣٤.         | دراسة صحيحة والتعاون على نشرها.                      |
| 454         | • المبحث الرابع: أهم فوائد مثل النور.                |
| 727         | أهم الفوائد التي سيجري الكلام عليها                  |
| 720         | الفائدة الأولى: ثبوت النور اسماً من أسماء الله، وصفة |
|             | من صفاته﴾.                                           |
| 720         | المراد بقوله تعالى: ﴿الله نور السموات والأرض ﴾.      |
| 727         | أنواع النور المضاف إلى الله تعالى.                   |
| ٣٤٨         | النوع الأول: النور صفة ذات لله تعالى، وأدلته.        |
| ٣٥٠         | النوع الثاني: النور يضاف إلى الله تعالى إضافة        |
| 4 %<br>3    | مفعول إلى فاعله وأدلة ذلك.                           |
|             |                                                      |

| الصفحة     | الموضوع                                              |
|------------|------------------------------------------------------|
| 408        | النوع الثالث: ثبوت اسم النور الله تعالى. وأدلة       |
|            | ذلك.                                                 |
| ۲۰۸        | النوع الرابع: النور حجاب الله تعالى. وأدلة ذلك.      |
| 709        | خلاصة الفائدة الأولى.                                |
| ٣٦.        | الفائدة الثانية: دلالة المثل على أن النور والهداية   |
|            | للإيمان من الله تعالى، وأن سببها من الإنسان.         |
| 770        | خلاصة الفائدة الثانية.                               |
| 777        | الفائدة الثالثة: دل المثل على أن الإيمان يزيد وينقص. |
| ٣٦٨        | النبي ﷺ أكمل المؤمنين نورا وإيمانا.                  |
| ٣٧٠        | خلاصة هذه الفائدة.                                   |
| <b>TV1</b> | الفائدة الرابعة: دل المثل على أن للإيمان والعلم نورا |
|            | حقيقيا في قلوب المؤمنين.                             |
| 777        | نور القلب حقيقة، وعمى القلب حقيقة.                   |
| 475        | خلاصة هذه الفائدة.                                   |
| 777        | الفائدة الخامسة: مناسبة التعقيب على المثل بقوله:     |
|            | ﴿ فِي بيوت أذن الله أن ترفع﴾ الآية.                  |
| **7        | أقوال أهل العلم في متعلق قوله تعالى:﴿فِي بيوت﴾       |

| الصفحة                                          | الموضوع                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 779                                             | القول الأنسب في ذلك.                                                                          |
| ۳۸۱                                             | من فوائد التعقيب على المثل بقوله: ﴿فِي بيوت أذن<br>الله أن ترفع﴾ الآية.                       |
| <b>"" \" \" \" \" \" \" \" \" \" \" \" \" \</b> | أولاً: الدلالة على أن الإيمان أكمل ما يكون عند<br>أهله حال كونهم يعبدون الله في المساحد.      |
| 77.2                                            | ثمرة العلم بمذا الأمر.                                                                        |
| <b>7 \  \  \  \</b>                             | ثانياً الدلالة على اهتداء المؤمنين بنور الإيمان ومعرفتهم لمواطن الخير                         |
| 7.47                                            | ثالثاً: الدلالة على أن المحافظة على صلاة الجماعة دليل على قوة الإيمان.                        |
| ٣٨٨                                             | حلاصة هذه الفائدة.                                                                            |
| ٣٩.                                             | الفائدة السادسة: دلالة المثل على إعداد الله الإنسان بالفطرة السليمة، واستدعائها لنور الإيمان. |
| ٣٩.                                             | أنواع الأمور التي تنسب إلى الفطرة.                                                            |
| 797                                             | النوع الأول: الأمور الدنيوية المركوزة في الفطر التي حبلوا عليها في أصل الخلق.                 |
| 797                                             | النوع الثاني: الأمور التي أعطى الناس الداعي إليها.                                            |

| الصفحة     | الموضوع                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 494        | النوع الثالث: ما له علاقة بالهداية للإيمان.                      |
| 494        | دلالة قوله تعالى: ﴿فَأَقِم وجهك للدين حنيفًا﴾                    |
|            | على النوع الثالث من أن الناس فطروا على الدين                     |
|            | الحنيف.                                                          |
| ٣٩٤        | المراد بالفطرة في قوله: ﴿ فَطَرَةَ اللهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسُ |
|            | عليها ﴾.                                                         |
| <b>٣97</b> | الراجح في ذلك.                                                   |
| ۳۹۸        | نقول عن أهل العلم تبين حقيقة الفطرة التي فطر                     |
|            | الناس عليها.                                                     |
| ٤٠١        | ما أودع في الفطرة هو الأساس الَّذِي يستند إليه كل                |
|            | نظر صحيح.                                                        |
| ٤٠٣        | الأمر الثاني الَّذِي دلت عليه الآية:﴿ فأقم وجهك                  |
|            | للدين حنيفا﴾ هو أن خلق الناس على الفطرة عام                      |
|            | لجميعهم.                                                         |
| ٤٠٣        | دلائل ذلك.                                                       |
| ٤٠٨        | العبرة من معرفة هذه الفائدة.                                     |
| ٤٠٨        | التزكية                                                          |
| ٤١٠        | التطهير                                                          |

|        |                                               | •       |
|--------|-----------------------------------------------|---------|
| الصفحة | الموضوع                                       |         |
| ٤١١    | بة الفائدة السادسة.                           | خلاص    |
| ٤١٣    | ة السابعة: أثر نور العلم والإيمان في سلامة    | الفائد  |
|        | ، وعلى وظيفة التعقل.                          | القلب   |
| ٤١٤    | على أن المؤمنين هم أقدر الناس وأحقهم          | الأدلة  |
|        | ل الصحيح.                                     | بالتعق  |
| ٤١٨    | بة هذه الفائدة.                               | خلاص    |
| ٤١٩    | ة الثامنة: أن هذا المثل ميزان توزن به المناهج | الفائد  |
|        | ة في تعيين طريق تحصيل العلوم في المطالب       | الحادث  |
|        |                                               | الدينيا |
| ٤٢.    | المثل: دلالته على الأصل الأول في منهج أهل     | ميزان   |
| :      | والحماعة المتمثل في: تلقي العلوم في جميع      | السنة   |
|        | ب الدينية من الوحي المطهر.                    | المطال  |
| ٤٢.    | . ذلك من المثل، وشواهده من النصوص             | مأخذ    |
|        | ى،                                            | الأخر   |
| ٤٢٣    | لطرق المبتدعة الزائعة في تلقي العلوم طريقان:  | أهم ا   |
| ٤٧٤    | النقول عن أهل العلم التي تبين شناعة وحطورة    | بعض     |
|        | الطريقين.                                     | هذين    |

| الصفحة | الموضوع                                          |
|--------|--------------------------------------------------|
| ٤٢٤    | طريق النظر العقلي، وطريق الكشف والفيض.           |
| ٤٢٧    | الرازي ومنهج المتكلمين                           |
| ٤٢٧    | محمد الرازي تولى كبر زحرفة طريق المتكلمين.       |
| ٤٢٧    | ذكر بعض ضلالاته التي وقع فيها بسبب إعراضه عن     |
|        | الوحي واعتماده على ذلك المنهج الضال.             |
| ٤٣١    | الغزالي وطريق الكشف الصوفي                       |
| ٤٣١    | أبو حامد الغزالي تولى كبر زحرفة طريق الكشف       |
|        | والفيض.                                          |
| 271    | ذكر بعض ضلالاته التي وقع فيها عندما أعرض عن      |
|        | تعلم الكتاب والسنة، وسلك ذلك الطريق الضال.       |
| ٤٣٧    | وزن هذه الطرق المحدثة الضالة بميزان المثل.       |
| ٤٣٧    | الوجه الأول: دلالة المثل على أن نور الإيمان يقذف |
|        | في القلوب المؤمنة وغير المؤمنة لا يكون فيها نور. |
| 249    | الوجه الثاني: دلالة المثل على أن نور الله في قلب |
|        | المؤمن مركب من نور الإيمان ونور العلم.           |
| 2 2 7  | الوجه الثالث: دلالة المثل على أن سلامة التعقل    |
|        | مستفادة من النور الَّذِي في القلب.               |

| الصفحة             | الموضوع                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٤٤.                | الوجه الرابع: ما ورد في سياق المثل من الدلالة على                     |
|                    | أن طريق حصول النور واحد هو ما دل عليه المثل                           |
| 2 2 4              | خلاصة هذه الفائدة.                                                    |
| 2 2 0              | • المبحث الخامس خلاصة دراسة مثل النور.                                |
| <b>££</b> 9        | <ul> <li>الفصل الثاني: المثلان المضروبان الأعمال الكفار من</li> </ul> |
|                    | سورة ( النور).                                                        |
| ٤٥١                | • المبحث الأول: دلالة السياق الَّذِي ورد فيه المثلان.                 |
| £0A                | بالأمثال الثلاثة في سورة النور يكتمل البيان لحقيقة                    |
|                    | هامة.                                                                 |
| 1.7.3              | • المبحث الثاني: الغرض الَّذي من أحله ضرب المثلان،                    |
| :                  | وأهميتهما.                                                            |
| ٤ <sup>'</sup> ٦.٢ | – المطلب الأول: الغرض الَّذِي ضرب له المثلان.                         |
| ٤٦٣                | الاتحاه الأول للمفسرين في بيان ذلك.                                   |
| ٤:٦.٤              | الاتجاه الثاني.                                                       |
| ٧٢٤                | تحرير الغرض الَّذي ضرب له المثلان.                                    |
| ٤٦٩                | بيان اختلاف صورة المثلين.                                             |
| ٤٦٩                | حال الشخصين مع النور                                                  |

| الصفحة | الموضوع                                        |
|--------|------------------------------------------------|
| ٤٧٠    | حال الشخصين مع البحث والطلب                    |
| ٤٧١    | حالهما مع الماء                                |
| ٤٧٢    | خلاصة التأمل في السياق وألفاظ المثلين.         |
| ٤٧٣    | الكفار المضروب لهم مثل السراب.                 |
| ٤٧٤    | الكفار المضروب لهم مثل الظلمات.                |
| ٤٧٦    | – المطلب الثاني: أهمية المثلين.                |
| ٤٧٧    | خلاصة القول في الغرض المضروب له المثلان        |
|        | وأهميتهما.                                     |
| 279    | • المبحث الثالث: دراسة مثل السراب.             |
| ٤٨٠    | – المطلب الأول: نوع المثل.                     |
| ٤٨١    | – المطلب الثاني: تعيين الممثل به.              |
| ٤٨٤    | خلاصة حال الممثل به.                           |
| ٤٨٦    | - المطلب الثالث: تعيين الممثل له.              |
| ٤٨٧    | المستفاد من قوله: ﴿والذين كفروا أعمالهم كسراب﴾ |
|        | مما يدل على الممثل له.                         |
| ٤٩٠    | ما يدل عليه قوله: ﴿ أعمالهم كسراب ﴾.           |
| ٤٩٢    | دلالة قوله تعالى: ﴿بقيعة ﴾.                    |

| -      |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                                      |
| £ 9 Y  | دلالة قوله: ﴿ يحسبه الظمآن ماء ﴾.                            |
| 191    | دلالة قوله: ﴿ حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ﴾.                    |
| ٤٩٤    | دلالة قوله: ﴿ وَوَجَدُ اللهُ عَنْدُهُ فَوْفَاهُ حَسَابُهُ ﴾. |
| ٤٩٦    | حلاصة وصف المثل له.                                          |
| ٤٩٧    | - المطلب الرابع: الفوائد المستنبطة من مثل السراب.            |
| ٤٩٨    | الفائدة الأولى: دلالة المثل على سبب كفر الكفار               |
|        | المضروب لهم المثل.                                           |
| 0.7    | سبب ضلال من ضل من المنتسبين للإسلام أمران                    |
|        | والآية المبينة لذلك.                                         |
| ٥٠٣    | وحديث يبين ذلك أيضا.                                         |
| ٥٠٦    | سبب الضلال من الإنسان.                                       |
| 0 · Y  | كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية في وحوب                     |
|        | الاستغناء بالرسالة، وما جاء به النبي ﷺ عما سواه.             |
| 1017   | خلاصة هذه الفائدة.                                           |
| ٥١٤    | الفائدة الثانية: دلالة المثل على أن من أسباب الضلال          |
|        | اتباع الظن.                                                  |
| -0.10  | بعض الآيات التي تدل على هذا الأمر.                           |

| الصفحة | الموضوع                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 019    | بعض الأحاديث في النهي عن العمل بالظن.               |
| 019    | خلاصة هذه الفائدة.                                  |
| ٥٢١    | الفائدة الثالثة: دلالة المثل على أن من أسباب الضلال |
|        | اتباع الشبهات.                                      |
| ٥٢١    | الشبهات أنواع كثيرة، وتنقسم في الجملة إلى           |
|        | قسمين:                                              |
| ٥٢١    | القسم الأول: ما بينه وبين الحق تشابه في أصل الخلق   |
|        | أو الوضع. وأنواع هذا القسم:                         |
| ٥٢٢    | النوع الأول: ما يكون التشابه فيه ظاهريا مع          |
|        | الاختلاف في الحقيقة.                                |
| ٥٢٢    | النوع الثاني: التشابه في الألفاظ والمعاني المشتركة  |
|        | دون الحقائق.                                        |
| ٥٢٢    | النوع الثالث: المتشابه من الألفاظ التي يخفى علمها   |
|        | على كثير من الناس.                                  |
| 370    | النوع الرابع: التشابه بين شيئين في بعض الصفات.      |
| ٥٢٧    | فائدتان ينبغي أن تكونا نصب عين كل مسلم              |
|        | للسلامة من الشبهات والمتشابمات.                     |

| الصفحة | الموضوع                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٧    | القسم الثاني: الشبهات التي من نوع لبس الحق                                          |
|        | بالباطل.                                                                            |
| 0.47   | من هذا القسم الإشاعات التي تطلق ضد رجال                                             |
|        | الإسلام.                                                                            |
| ۸۲۰    | المروحون للإشاعات، وسبب ترويجها.                                                    |
| 079    | ضرر الإشاعات.                                                                       |
| ٥٣٠    | أهم أسباب السلامة من فتنة الإشاعات، والشبهات<br>ملازمة أهل الذكر، العلماء الراسخين. |
| ٥٣١    | الآية الدالة على ذلك.                                                               |
| ٥٣١    | كلام قيم للشيخ عبد الرحمن السعدي حول ذلك.                                           |
| ٥٣٢    | أخطر الشبهات والإشاعات إذا توجت لعلماء الأمة.                                       |
| ٥٣٣    | أبيات في هذا المعنى.                                                                |
| 078    | ما يحصل من الفساد من نشر الشبهات والإشاعات                                          |
|        | حول ولاة أمور المسلمين من الحكام والأمراء.                                          |
| ٥٣٥    | بعض أقوال أهل العلم في ذلك.                                                         |
| ٥٣٦    | خلاصة هذه الفائدة.                                                                  |

| الصفحة | الموضوع                                           |
|--------|---------------------------------------------------|
| ٥٣٧    | الفائدة الرابعة: دلالة المثل على أن حسن القصد غير |
|        | معتبر في تصحيح الأعمال إذا خالفت شروط             |
|        | الصحة.                                            |
| ٥٣٨    | مأخذ هذه الفائدة من المثل.                        |
| ०७९    | بعض النصوص الدالة على هذا المعنى.                 |
| ٥٤١    | شروط صحة العمل.                                   |
| 0 2 7  | بعض النصوص التي جمع الله بما شروط صحة العمل       |
|        | الثلاثة                                           |
| 0 6 0  | الشرط الأول لصحة العمل: الإيمان بالله.            |
| ०१७    | هذا الشرط يتحقق بأمرين:                           |
| ०६७    | الأول: صحة العقد.                                 |
| 0 2 7  | الثاني: استدامة صحة الإيمان وعدم الوقوع بناقض     |
|        | من نواقض الإسلام.                                 |
| 0 2 Y  | أهم نواقض الإيمان.                                |
| ०१९    | الشرطان الآخران: الإخلاص، والمتابعة.              |
| ०१९    | بعض النصوص التي تجمع هذين الشرطين.                |
| 00.    | بعض أقوال السلف في هذين الشرطين.                  |

| الصفحة | الموضوع                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
| 001    | النصوص التي تبين أهمية الإخلاص في عبادة الله. |
| 007    | الإحلاص يطلق ويراد به أمران.                  |
| ٥٥٣    | بطلان الأعمال إذا لم تتوفر فيها شروط الصحة.   |
| ٥٥٣    | بعض النصوص الدالة على أهمية شرط المتابعة.     |
| 005    | بعض النصوص الدالة على وجوب التأسي بالرسول     |
|        | • 🌿                                           |
| 000    | بعض النصوص التي تحذر من البدع.                |
| 007    | حلاصة هذه الفائدة.                            |
| 001    | الفائدة الخامسة: دلالة المثل على احتلاف دوافع |
|        | وحساب الضالين الذين شبهت أعمالهم بالسراب.     |
| 001    | مأحد هذه الفائدة من المثل.                    |
| 001    | صور من الدوافع التي تدفع أصحابها إلى تتبع     |
|        | الشبهات والعمل بالضلال قياساً على ما يحتمل من |
|        | حال اللاهث وراء السراب.                       |
| 071    | حكم الله في أولئك الضالين على احتلاف دوافعهم. |
| 071    | هل يحاسب الكفار ؟                             |
| 071    | دلالة حتام المثل على حساهم.                   |

| الصفحة | الموضوع                                          |
|--------|--------------------------------------------------|
| 170    | الأدلة الدالة بعمومها على حساب الكفار وغيرهم.    |
| ٥٦٢    | الأدلة الدالة على حساب الكفار والمشركين.         |
| ०२٣    | بيان ابن تيمية – رحمه الله – لطبيعة حساب الكفار. |
| 070    | الحساب يراد به ثلاثة معان:                       |
| ০খখ    | خلاصة هذه الفائدة.                               |
| 001    | – المطلب الخامس: خلاصة دراسة مثل السراب.         |
| ٥٧١    | • المبحث الرابع: دراسة مثل الظلمات.              |
| ٥٧٢    | – المطلب الأول: نوع المثل.                       |
| ٥٧٣    | - المطلب الثاني:بيان الممثل به.                  |
| ٥٧٣    | دلالة ‹‹أو›› في قوله: ﴿ أَو كَظَلَمَاتِ ﴾        |
| ٥٧٧    | الراجح في معنى ﴿أُو﴾ وأدلة الترجيح.              |
| ٥٧٨    | المراد بقوله: ﴿ كظلمات ﴾                         |
| 0 7 9  | المراد بقوله: ﴿ بحر لجي ﴾                        |
| ۲۸٥    | معنی قوله: ﴿ يغشاه موج من فوقه موج ﴾             |
| ۲۸٥    | المراد بقوله تعالى: ﴿ من فوقه سحاب ﴾             |
| ٥٨٧    | اتفاق دلالة المثل مع قانون انكسار الضوء عند      |
|        | مروره في الأوساط الشفافة                         |

| <u> </u>     |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| الصفحة       | الموضوع                                                       |
| 097          | المراد بقوله: ﴿ إِذَا أَحْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكُدُ يُرَاهَا ﴾. |
| 097          | أقوال أهل العلم في معني ﴿ لم يكد يراها ﴾.                     |
| 097          | حلاصة القول في المراد بقوله: ﴿ لَمْ يَكُدُ يُرَاهَا ﴾.        |
| ٥٩٨          | حلاصة صورة المثل به                                           |
| 7            | - المطلب الثالث: بيان الممثل له                               |
| 7.7          | المراد بالظلمات والنور                                        |
| 7.8          | المراد بقوله: ﴿ بعضها فوق بعض ﴾                               |
| 7.0          | تحرير ما يقابل الظلمات الثلاث في الممثل له.                   |
| 7.9          | خلاصة القول في الظلمات الثلاث.                                |
| 7.1/1        | دلالة قوله تعالى: ﴿ فِي بحر لجي ﴾ وقوله: ﴿ إِذَا              |
|              | أخرج يده لم يكد يراها ﴾ على الممثل له.                        |
| 717          | تحديد ما يقابل المكان المثل به.                               |
| 714          | تحديد ما يقابل الشحص المقدر وحوده في ذلك                      |
| for<br>a for | المكان.                                                       |
| 710          | دلالة قوله: ﴿ فِي بحر لجي ﴾ وقوله: ﴿ إذا أحرج يده             |
| :<br>: .     | لم يكد يراها ﴾ على الظلمة والخوف والاضطراب                    |
|              | والتردد والحيرة.                                              |

| الصفحة | الموضوع                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
| ٦١٩    | خلاصة صورة الممثل له.                                |
| 771    | - المطلب الرابع: الفوائد المستفادة من مثل الظلمات    |
| 777    | الفائدة الأولى: دلالة المثل على أن الكفار يتقلبون في |
|        | ظلمات حالكة.                                         |
| 777    | ذكر بعض الآيات الدالة على هذا المعنى.                |
| 770    | المراد بتلبس الكفار بالظلمات.                        |
| ٦٣٠    | ثمرة هذه الفائدة                                     |
| 74.    | الإشارة إلى أهمية قيام أهل العلم والدعوة بتتبع بعض   |
|        | ما وقع من ضلال الكفار في مختلف النواحي               |
|        | الإنسانية                                            |
| 7771   | قصيدة جد هامة                                        |
| ٦٣٢    | أهمية تبصير المسلمين بضلال الكفار لحمايتهم من        |
|        | الانخداع بحضارتهم.                                   |
| 777    | أهمية العناية بقضايا الثقافة الإسلامية.              |
| ٦٣٤    | المنهج القويم في تناول قضايا الثقافة الإسلامية.      |

| · <sub> </sub> |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| الصفحة         | الموضوع                                            |
| 170            | بعض النقول عن كتاب «نقد أصول الشيوعية» في          |
|                | بيان أهمية قضايا الثقافة، وضرورة النقد لما يكتب    |
|                | فيها.                                              |
| ٦٤٠            | تحرير جوانب ضلال الكفار وحيرتمم.                   |
| ٦٤٣            | بعض الآيات التي تبين اهتمام الكفار بالمتع العاجلة. |
| 720            | تلخيص الأمور التي يعلمها الكفار ويتقنوها.          |
| 720            | الأمور التي هم صالون فيها.                         |
| ٦٤٨            | خلاصة هذه الفائدة.                                 |
| ٦٥.            | الفائدة الثانية: دلالة المثل على سبب ضلال هذا      |
|                | النوع من الكفار.                                   |
| ۲۵۲            | بعض النصوص التي تدل على هذه الفائدة.               |
| २०१            | حلاصة هذه الفائدة.                                 |
| ५०५            | الفائدة الثالثة: دلالة المثل على فعل الله في إضلال |
|                | الكفار وحتمه على القلوب والأسماع.                  |
| 707            | بعض النصوص التي تدل على هذه الفائدة.               |
| 77.            | ذكر الإجماع على ذلك.                               |

| الصفحة | الموضوع                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| 771    | إشكال وبيانه: وهو قول المحتجين بالقدر: كيف         |
|        | يأمرنا بأمر ثم يحول بيننا وبينه، ويعاقبنا عليه وقد |
|        | منعنا منه.                                         |
| 771    | الإحابة عن هذا الإشكال تكون في فقرات:              |
| 771    | أُولاً: إثبات فعل الله في الهداية والإضلال.        |
| 777    | ثانياً: أن الطبع والختم ليس موضوعا عليهم في أصل    |
|        | الخلق.                                             |
| ٦٦٣    | بعض الآيات الدالة على هذا المعنى.                  |
| ٦٦٧    | خلاصة هذه الفقرة.                                  |
| 777    | ثالثاً: أن الختم والطبع من الله هو مقتضى علمه      |
|        | وحكمته سبحانه.                                     |
| 777    | بعض الآيات الدالة على هذا المعنى.                  |
| 771    | رابعاً: علاقة الطبع والختم بالقدر السابق، وذلك     |
|        | يتبين في مسألتين:                                  |
| 777    | المسألة الأولى: بيان أهم معالم الإيمان بالقدر      |
| 777    | تعريف إرادة الله الكونية وإرادته الشرعية ( في      |
|        | الهامش)                                            |

| ·      |                                        |                  |
|--------|----------------------------------------|------------------|
| الصفحة | الموضوع                                |                  |
| ٦٧٤    | المبينة لمعالم القدر.                  | بعض النصوص       |
| ٦٧٤    | التي تربط بين مرتبة العلم ومرتبة       | بعض النصوص       |
|        |                                        | الكتابة.         |
| 777    | التي تربط بين القدر السابق ومرتبة      | بعض النصوص       |
|        |                                        | الخلق.           |
| 779    | التي تربط بين مرتبة الخلق وإرادة الله  | بعض النصوص       |
|        |                                        | الكونية.         |
| ٦٨١    | ت عليه النصوص من معالم الإيمان         | ملخص ما دل       |
|        |                                        | بالقدر.          |
| ٦٨١    | في المراد بكتابة الله أفعال العباد وما | المسألة الثانية: |
|        | الله.                                  | يقابلها من فعل   |
| ٦٨٢    | كتابة أفعال العباد التي علم أنهم       | القسم الأول:     |
|        |                                        | سيفعلونها.       |
| ٦٨٢    | العباد لا تأثير له في إراداتهم.        | علم الله بأفعال  |
| ٦٨٥    | ادة الله الكونية.                      | أفعال العباد وإر |
| ٦٨٥    | في إرادة الله الكونية.                 | الأمور المعتبرة  |
| ٦٨٥    | مة.                                    | - العلم والحك    |

| الصفحة | الموضوع                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| ٦٨٧    | - العدل وعدم الظلم.                                 |
| ٦٨٨    | – الفضل.                                            |
| 79.    | – أن رحمة الله تسبق غضبه.                           |
| 798    | خلاصة ما دلت عليه الأمور المعتبرة في مشيئة الله     |
|        | التي يعامل بما عباده.                               |
| 790    | أفعال العباد وإذن الله الكوني.                      |
| 790    | تعريف إذن الله الكوني وإذنه الشرعي (في الهامش).     |
| ٧٠٠    | خلاصة القول في تقدير أفعال العباد.                  |
| 7.7    | القسم الثاني: كتابة أفعال الله التي يقابل هما أفعال |
|        | العباد.                                             |
| ٧٠٣    | بعض النصوص التي تدل على أن الله يقابل أفعال         |
|        | عباده بأفعاله سبحانه المناسبة لها بمقتضى حكمته.     |
| ٧٠٧    | بيان كتابة المقادير                                 |
| ٧٠٨    | خلاصة هذه الفائدة.                                  |
| ٧١.    | الفائدة الرابعة: دلالة المثل على أن الكفار في حيرة  |
|        | وقلق وخوف دائم.                                     |
| ٧١.    | مأخذ هذه الفائدة من صورة المثل.                     |

| ·      | 1                                                  |
|--------|----------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                            |
| Y.\ \  | سبب الخوف والقلق والوحشة.                          |
| ٧١٢    | شهادة بعض الباحثين على انتشار الخوف والقلق         |
|        | والحيرة بين الكفار.                                |
| ٧٢٣    | حلاصة هذه الفائدة                                  |
| ۷ ۲ ٤  | الفائدة الخامسة: إفادة المثل حقائق علمية ومعجزة    |
|        | نبوية.                                             |
| V.Y 0  | بيان المنهج الأمثل في تناول قضايا الإعجاز العلمي.  |
| ٧٣٤    | الإعجاز العلمي                                     |
| ٧٣٤    | القسم الأول: دلالة المثل على معجزة علمية           |
|        | ( الأمواج الباطنية)                                |
| ٧٣٧    | تلخيص أوجه الإعجاز في هذه المعجزة.                 |
| ٧٤٠    | القسم الثاني: الإحبار عن حقائق في العلوم المادية   |
|        | الدنيوية بما يطابق ما ثبت عند المتحصصين فيها.      |
| V £ Y  | دل المثل على فائدتين من هذا القسم:                 |
| V £ 7  | الفائدة الأولى: إفادة المثل أن أعماق البحار اللحية |
|        | مظلمة ظلمة تامة، بحيث لا يرى الكائن فيها شيئا      |
|        | البتة.                                             |

| الصفحة | الموضوع                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 711    | الفائدة الثانية: دلالة المثل على أن الإبصار يكون                      |
|        | بوصول الضوء من مصدر مضيء إلى الجسم                                    |
|        | المبْصَر                                                              |
| V £ 9  | القسم الثالث: إفادة المثل حقائق علمية ثابتة في                        |
|        | نفسها، وإن لم تكن مسلمة عند كل المشتغلين بتلك                         |
|        | العلوم.                                                               |
| ٧٥٣    | خلاصة الفائدة الخامسة.                                                |
| Y0Y    | * الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى.                       |
| Y09    | <ul> <li>الفصل الأول: في النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى في</li> </ul> |
|        | قوله تعالى: ﴿ فلا تضربوا لله الأمثال ﴾.                               |
| 771    | <ul> <li>المبحث الأول: في دلالة السياق الّذي ورد فيه النهي</li> </ul> |
|        | عن ضرب الأمثال لله تعالى.                                             |
| 777    | تفرده بالخلق                                                          |
| ٧٦٣    | من خصائص الربوبية                                                     |
| ٧٦٥    | السياق والتحذير من الشرك                                              |
| ٧٧٠    | خلاصة دلالة السياق.                                                   |

| الصفحة                 | الموضوع                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| ٧٧٥                    | • المبحث الثاني: المراد بالأمثال التي لهي عن ضرها لله  |
| <u></u>                | عز وحل.                                                |
| ٧٨٣                    | تحرير المراد بالنهي عن ضرب الأمثال لله تعالى.          |
| <b>Y</b>               | خلاصة هذا المبحث.                                      |
| YAY                    | • المبحث الثالث: أهم الفوائد المستفادة من النهي عن     |
|                        | ضرب الأمثال لله تعالى.                                 |
| YAA                    | الفائدة الأولى: النهي عن الشرك في عبادة الله.          |
| YAA                    | تعريف العبادة وحقيقتها.                                |
| ٧٩.                    | حقيقة الشرك في العبادة.                                |
| <b>٧٩٦</b>             | أهم الصفات التي من اتصف بما كان إلها حقا               |
|                        | مستحقا للعبادة.                                        |
| <b>从•</b> [ <b>£</b> ] | طبيعة جعل هذا الصنف الأنداد لله.                       |
| ۸۱۲                    | وقوع هذا الشرك في المنتسبين للإسلام.                   |
| A 1 9                  | أسباب الشرك في عبادة الله.                             |
| ۸۲۱                    | حلاصة هذه الفائدة.                                     |
| ۸۲٤                    | الفائدة الثانية: النهي عن اتخاذ الأنداد لله باعتقاد أن |
|                        | أحداً يماثله سبحانه في ذاته أو أسمائه وصفاته.          |

| الصفحة | الموضوع                                           |
|--------|---------------------------------------------------|
| ٨٢٤    | حقيقة هذا النوع من الشرك والفرق بينه وبين         |
|        | سابقه.                                            |
| ۸۲۷    | بيان أن هذا الشرك يؤدي إلى الشرك في الألوهية.     |
| ۸۲۹    | إبطال مزاعم المشركين.                             |
| ۸۳۰    | أدلة تفرد الله بالملك                             |
| ٨٣٤    | أدلة تفرد الله بالخلق والأمر.                     |
| ۸۳٥    | أدلة تفرد الله بالخلق                             |
| ٨٣٩    | أدلة تفرد الله بالأمر الكوني.                     |
| ٨٤٣    | خلاصة هذه الفائدة.                                |
| ٨٤٤    | الفائدة الثالثة: النهي عن ضرب الأمثال القولية     |
|        | الفاسدة لله تعالى.                                |
| ٨٤٦    | نماذج من الأمثال الفاسدة المضروبة لله تعالى.      |
| ٨٤٦    | أولاً: مثل مضروب للتوسل بعبادة الأصنام            |
|        | والكواكب للتقرب بذلك إلى الله.                    |
| ٨٤٨    | ثانياً: مثل مضروب لتأليه البشر ونسبة التدبير وعلم |
|        | الغيب إليهم.                                      |

| الصفحة | الموضوع                                               |
|--------|-------------------------------------------------------|
| ٨٥٠    | ثالثاً: مثل مضروب لصرف الناس عن تعلم الكتاب           |
|        | والسنة.                                               |
| ۸٦٣    | حطورة الأمثال الفاسدة.                                |
| ۸Y۱    | نفاة الصفات وضرب الأمثال لله.                         |
| ۸Y٤    | طريقة العلماء الراسخين في إثبات الصفات لله تعالى.     |
| ٨٧٧    | حلاصة هذه الفائدة.                                    |
| ٨٨١    | ■ الفصل الثاني: في ثبوت تفرد الله بالمثل الأعلى.      |
| ۸۸۳    | • المبحث الأول: في دلالة السياق الَّذِي ورد فيه إثبات |
|        | المثل الأعلى لله عز وجل.                              |
| ۸۸٤    | المطلب الأول: دلالة السياق من سورة («النحل»           |
| ٨٨٩    | المطلب الثاني دلالة السياق من سورة «الروم»            |
| ۸۹۰    | دلالة السياق في القسم الأول من سورة الروم             |
| ٨٩٩    | خلاصة ما دل عليه هذا القسم.                           |
| ٩٠٢    | دلالة السياق في القسم الثاني من سورة الروم            |
| ٩ . ٤  | خلاصة دلالة هذا القسم.                                |
| 9 1 1  | خلاصة دلالة هذا المقطع من السياق                      |

| الصفحة | الموضوع                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 915    | • المبحث الثاني: في المراد بالمثل الأعلى، ومعنى الآيات           |
|        | الدالة عليه.                                                     |
| 912    | – المطلب الأول: في المراد بالمثل الأعلى لله تعالى.               |
| 910    | المعاني اللغوية التي يناسب تفسير «المثل» في الآية بما.           |
| 917    | معنى ﴿الْأَعْلَىٰ﴾ في قوله: ﴿ وَلَلَّهُ الْمُثَلِّ الْأَعْلَىٰ ﴾ |
|        | ونحوها.                                                          |
| 971    | خلاصة ما دل عليه وصف الأعلى.                                     |
| 977    | تحرير المراد بالمثل الأعلى.                                      |
| 977    | قول الإمام ابن القيم-رحمه الله – في المعاني التي                 |
|        | يفسر كما المثل الأعلى.                                           |
| 9 7 2  | وقفات مع هذا النقل النفيس من ابن القيم.                          |
| 975    | الوقفة الأولى.                                                   |
| 970    | الوقفة الثانية.                                                  |
| 970    | الوقفة الثالثة.                                                  |
| 977    | الوقفة الرابعة.                                                  |
| 979    | الوقفة الخامسة.                                                  |
| 971    | خلاصة ما تقدم                                                    |

| الصفحة | الموضوع                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 977    | ملاحظات على المعاني التي يفسر بما المثل الأعلى:              |
| 970    | رجوع جميع المعاني التي يفسر بما المثل الأعلى إلى معنى الوصف. |
|        |                                                              |
| 977    | الأمور التي تؤيد ذلك.                                        |
| 9 2 7  | المعنى الأول: المثل الأعلى الحقيقي القائم بذات الله          |
|        | تعالى.                                                       |
| 9 £ Y  | شرح تعریفه                                                   |
| 9 2 2  | دلالة السياق على هذا المعنى.                                 |
| 9.5.7  | خلاصة دلالة السياق                                           |
| 9 8 1  | دلالة المعنى اللغوي على هذا المعنى.                          |
| 9 8 A  | أقوال أهل العلم في تفسير المثل الأعلى بهذا المعنى.           |
| 907    | شواهد هذا المعني في النصوص.                                  |
| 907    | أولاً: آية الكرسي.                                           |
| 971    | ثانياً: الآيات الأول من سورة (رطه)».                         |
| 975    | ثالثاً: الآيات من آخر سورة «الحشر».                          |
| 977    | رابعاً: سورة الإحلاص.                                        |
| 977    | حلاصة هذا المعنى.                                            |

| الصفحة | الموضوع                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
| 975    | المعنى الثاني: المثل الأعلى لله تعالى العلمي الخبري. |
| 9 7 8  | دلالة السياق على هذا المعنى.                         |
| 977    | دلالة المعنى اللغوي على هذا المعنى.                  |
| 977    | أقوال أهل العلم الدالة على هذا المعنى.               |
| ۹۷۸    | أهمية المثل الأعلى الخبري                            |
| ٩٨٠    | المعنى الثالث: المثل الأعلى العلمي الاعتقادي القائم  |
|        | في قلوب المؤمنين لله رب العالمين.                    |
| ٩٨٠    | دلالة السياق على هذا المعنى.                         |
| 711    | دلالة المعنى اللغوي على هذا المعنى.                  |
| 711    | أقوال العلماء في تفسير ((المثل الأعلى)) بمذا المعنى. |
| 9.አ٦   | خلاصة القول في المراد بالمثل الأعلى.                 |
| ٩٨٨    | - المطلب الثاني: في معنى قول الله تعالى: ﴿ للذين لا  |
|        | يؤمنون بالآحرة مثل السوء ولله المثل الأعلى ﴾.        |
| 9 / 9  | مناقشة أقوال أهل العلم في المراد بمثل السوء.         |
| 9 / 9  | حصر أهم أقوالهم في ذلك.                              |
| 9 / 9  | القول الراجح ودلائل رجحانه:                          |
| 9.4.9  | أولاً: دلالة السياق.                                 |

| الصفحة  | الموضوع                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 991     | ثانياً: رجوع أغلب التفاسير إلى هذا المعنى.                 |
| 991     | ثالثاً: ضعف التفاسير الأحرى التي لا ترجع إليه.             |
| 997     | المعاني التي يصدق عليها مثل السوء.                         |
| 998     | تضمن الآية حجة لإبطال الشرك.                               |
| 999     | دلالة حتام الآية بقوله: ﴿ وهو العزيز الحكيم﴾.              |
| 11. 7   | ما يدل عليه احتماع الاسمين: «العزيز، الحكيم».              |
| 1:      | مناسبة ختم الآية بمذين الاسمين.                            |
| 1-11    | حلاصة القول في معنى قوله: ﴿ للذين لا يؤمنون                |
| 1 .     | بالآخرة مثل السوء﴾ الآية                                   |
| ۱۰.۱٤   | - المطلب الثالث: في معنى قوله تعالى: ﴿ وهو الَّذِي يبدأ    |
|         | الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في           |
|         | السموات والأرض وهو العزيز الحكيم،                          |
| 1.10    | أقوال أهل العلم في المراد بقوله: ﴿وَهُو أَهُونَ عَلَيْهُ﴾. |
| 1.10    | مناقشة القول الأول.                                        |
| 1.01.4  | مناقشة القول الثاني.                                       |
| 1.7.    | القول الثالث وأقوال أهل العلم الدالة عليه.                 |
| 1 - 7 1 | أدلة ترجيح هذا القول.                                      |

| الصفحة | الموضوع                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 1.77   | دلالة الآية على حجة عقلية لإثبات البعث.                 |
| 1.70   | المراد بقوله:﴿ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ ﴾            |
| ١٠٢٨   | خلاصة القول في معنى قوله تعالى:﴿وهو الَّذِي يبدأ الخلق  |
|        | ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى﴾ الآية.         |
| ١٠٣١   | • المبحث الثالث: في دلالة ثبوت المثل الأعلى على         |
| ·      | قاعدة قياس الأولى.                                      |
| 1.77   | - المطلب الأول: في بيان الأمرين اللذين يمكن إثباهما لله |
|        | بقاعدة قياس الأولى                                      |
| ١٠٣٢   | النوع الأول: إثبات الكمال لله تعالى بطريق الأولى.       |
| 1.77   | النوع الثاني: نفي النقص عن الله تعالى بطريق             |
|        | الأولى.                                                 |
| 1.77   | - المطلب الثاني: بيان المراد بالكمال الذي يثبت لله بهذه |
|        | القاعدة.                                                |
| 1.517  | - المطلب الثالث: كيفية تطبيق قاعدة قياس الأولى على      |
|        | الأمثال القرآنية.                                       |
| 1.27   | تشابه مسمى الوصف بين الله والمخلوق لا يعني              |
|        | تماثلهما في حقيقته:                                     |
| 1.22   | الميزان العقلي وقاعدة قياس الأولى.                      |

| ı   | <u> </u> |                                                                                           |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | الصفحة   | الموضوع                                                                                   |
|     | 1.20     | مثال المساواة بين المتماثلات في قياس الأولى                                               |
|     | ١٠٤٦     | مثال التفريق بين المحتلفات في قياس الأولى.                                                |
|     | 1. 27    | • المبحث الرابع: نماذج من الأمثال الحارية على قياس الأولى.                                |
|     | 1. £9    | - المطلب الأول: في بيان الحجة في قوله تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا﴾ |
|     | 1.29     | نوع المثل                                                                                 |
|     | ١.٥.     | نوع القياس                                                                                |
|     | 1.01     | بيان المصروب له المثل                                                                     |
|     | 1.07     | تحرير المضروب له المثل                                                                    |
| . : | 1.08     | بيان الحجة التي دل عليها المثل                                                            |
| . : | 1.07     | إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأولى                                                         |
|     | 1.09     | - المطلب الثاني: في بيان الحجة في قوله تعالى:                                             |
|     |          | ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ﴾                                                    |
|     | 1.09     | بيان الحجة التي دل عليها المثل                                                            |
|     | 1477     | إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأولى                                                         |

| الصفحة | الموضوع                                         |
|--------|-------------------------------------------------|
| 1.75   | - المطلب الثالث: في بيان الحجة في قوله تعالى:   |
|        | ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾      |
| 1.75   | نوع المثل نوع المثل ودلالة السياق               |
| 1.70   | الغرض من ضرب المثل                              |
| 1.77   | بيان الحجة التي دل عليها المثل                  |
| 1.79   | إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأولى               |
| 1.7    | • المبحث الخامس: أهم الفوائد التي دل عليها ثبوت |
|        | المثل الأعلى لله تعالى.                         |
| ١٠٧٣   | الفائدة الأولى.                                 |
| 1.72   | الفائدة الثانية، والثالثة.                      |
| 1.70   | الفائدة الرابعة.                                |
| 1.77   | الفائدة الخامسة.                                |
| ١٠٨١   | الفائدة السادسة.                                |
| ١٠٨٦   | الفائدة السابعة، والثامنة.                      |
| ١٠٨٧   | الفائدة التاسعة                                 |
| ١٠٨٩   | * الحاتمة.                                      |
| 1171   | - فهرس الآيات القرآنية                          |

## الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع

| الصفحة | 1 | الموضوع                     |
|--------|---|-----------------------------|
| 1147   | : | - فهرس الأحاديث النبوية     |
| 1190   |   | - فهرس الأعلام المترجم لهم. |
| 17.1   |   | - فهرس المصادر والمراجع.    |
| ١٢٢٧   |   | – فهرس المحتويات            |